وأَبُو حُصَيْنِ للتَّعْلَبِ.

وأبُو ضَوْطَرَى لِلأَحْمَقِ.
وأبُو حاجِب للنَّارِ (3).
وأبُو حاجِب للنَّارِ (4).
وأبُو جُخَادِب للجَرادِ.
وأبُو بَراقِش لطَائِرٍ (4).
وأبُو قَلَمُون لَثَوْبٍ (5).
وأبُو عَمْرَةَ لِلجُوعِ.
وأبُو عَمْرَةَ لِلجُوعِ.
وأبُو مالك، وأبُو زَيْد لِلْهَرَمِ.
وأبُو المَثْوَى لِرَبِّ المَنْزِلِ.

وفى الْحديث: "إلَى الْمُهاجِرِ بِن أَبُو أُمَيَّـةَ "(7) لاشْتِهارِه بِه، ولم يكُنْ لَه اسمٌ مَعْرُوفٌ، ولَمْ يُجَرّ، وكذلك عَلَىُّ بنُ أَبُو طَالب.

ويقولونَ: هِيَ بِنْتُ أبيها؛ أَى أَنَّها شَبيهة به في قوَّة النَّفْس، وحِدَّة الْخُلُقِ.

وآبِي الخَسْفِ: لَقَبُ خُوَيْلِدِ بنِ أَسدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَالِدِ حديجةَ زوْجِ النيِّ، صَلّى اللَّــه عليـــه

# فصل الهمزة مع الواو والياء [أ ب ي]

ى الأبُ:الْعَمُّ، ومنه قولُه تَعالى: [نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإِلَهَ آبائِكَ إِلَهَكَ وإلَهَ آبائِكَ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ]<sup>(1)</sup>.

وقال الليثُ: يقالُ فالآنُ يَأْبُو هذا اليَتيمَ إِباوَةً؛ أَىْ يَغْذُوهُ كَما يَغْذُو الوَالِدُ وَلَدَه وَيُربِّيه.

والنِّسْبَةُ إِلَيْه: أَبُوِيٌّ، محرّكة.

وحَكَى اللَّحْيَانِ عن الْكِسَائِيّ: يُقَالُ: مَا يُدْرَى اللَّحْيَانِ عَن الْكِسَائِيّ: يُقَالُ: مَا يُدْرَى له مَنْ أَبُّ وَمَا أَبُهِ مَنْ أَبُّ وَمَا أَبُوه .

وَيُقَالُ:" لِلَّهِ أَبُوكَ"، فِيمَا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ ويُحْمَدُ، فِي مَعْرِضِ التَّعَجُّبِ والْمَدْح، أَيْ أَبُوكَ للله خَالصًا حَيْثُ أَنْجَبَ بِكَ وَأَتَى بِمثلك.

وَيَقُولُونَ فِي الْكَرَامَةِ: لاَ أَبَ لِشَــانِيك ولا أَبً لِشَــانِيك ولا أَبًـا لشَانيكَ.

ومن الْمُكَنَّى بالأَب قَوْلُهُمْ: أَبُو الْحَارِثِ لِلأَسَدِ. وأَبُو جَعْدَةَ لَلذِّئْب.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "للناس"، والتصويب من اللسان والتاج.

<sup>(4)</sup> زاد في التاج: "مُرَقَّش"، وفي اللسان: "مُبَرْقَش".

<sup>(5)</sup> زاد في التاج: "يتلوّن ألوانًا".

<sup>(6)</sup> في اللسان: "أبو دارس".

<sup>(7)</sup> الفائق 4/1.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، الآية 133.

<sup>(2)</sup> تكملة من اللسان.

وسلّم، وحَدِّ الزُّبيرِ بنِ الْعَوَّامِ بنِ خُوَيْلد، وفيه يقولُ يَحِيى بنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

أُبٌّ لِيَ آبِي الْحَسْفِ قَد تَعْلَمونَه

وفارسُ مَعْروف رئيسُ الكتائِب<sup>(1)</sup>
وَرَجُلٌ أَبْيان، بالفتح: ذُو إِباءٍ شديدٍ، نقله الأزهريُّ.

وكَشَدَّاد: إذا أَبَى أَنْ يُضَامَ.

وتَأَبَّى عليه تأبِّيًا: امْتَنَعَ عَلَيْه؛ نقله الجوهرى. وإبِّيان (2) كصِلِّيان: ة قُرْبَ قَبْر يونس عليه السلام، عن ياقوت.

وسَالُم بنُ عبدِ الله بن أَبَّى الأندلُسِيّ، كَحَتَّى، عن ابن مُزَيْن<sup>(3)</sup> مات سنة 310 ذكـره ابــنُ يونس.

وأُبَىُّ بنُ كَعْبٍ سَيِّدُ القُرَّاءِ، وأُبَىُّ بنُ عِمَارة: صحابيان<sup>(4)</sup>.

(1) التاج. وفي التبصير 5/1: "قد يعلمونه".

(2) كذا بالأصل وبالتاج " بكسر وتشديد الموحدة "، والذى فى معجم البلدان 108/1 رقم 167: " إِبَّيان: بكسر أوّله وتشديد ثانيه وفتحه وياء وألف ونون: همى قرية ... إلخ ".

- (3) التبصير 5/1، وضَبْطُ "أبّي، ومُزَين" منه.
- (4) الإصابة 27،26/1، والتبصير 969/3 وبمامشه: "في الإكمال 147/2 قال: هو بالكسر والتخفيف".

وأُبيُّ بنُ عبّاس بن سُهَيْل عن أبيه: احتَجَّ بــه البُخارى.

وأَبَيْتَ اللَّعْنَ: من تحيَّاتِ الملوكِ في الجاهليّةِ؛ أي أَبَيْتَ أَن تَأْتِيَ ما تُلْعَنُ عليه وتُذَمُّ بسببه.

وأُوبِيَ الفصيلُ إِيباءً: سَنِقَ لامْتلائهِ.

وَقلِيبٌ لا يُوبَى، عن ابن الأعسرابي: أَيْ لا يُنْزَحُ، ولا يقال: يُؤبَى أَيْ .

وكَلُّ لا يُؤْبَى: لا يَنْقَطِعُ لِكَثْرِتِه.

وماءٌ مُؤْبٍ: قليلٌ، عن اللحياني، أو منقَطِعٌ، أو ناقِصٌ، كَآبٍ، رواه أبو عمرٍو عن المُفضّل.

وقالوا: هذا أبُك، قال الشاعر:

سِوَى أَبِكَ الأدبي وأَنَّ محمّدًا

عَلَى كُلِّ عالِ يا بْنَ عَمِّ مُحَمَّد (6) وعلى هذا تُثْنِيَتُه أَبَانِ على اللفظ، وأبوان على الأصل. وشاهدُ أبان قول تُكْتَمَ ابنة الغَوْثِ:

باعَدَن عَنْ شَتْمِكُمْ أَبانِ

عَنْ كُلِّ مَا عَيْبٍ مُهذَّبانِ (7)

وقالت الشَّنْباء بنتُ زَيْدِ بَنِ عَمَارة [298]:

<sup>(5)</sup> في اللسان على العكس: الأولى بالهمز، والثانية بالتخفيف.

<sup>(6)</sup> اللسان، وفيه: "عَلاَ كُلَّ عالِ ".

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج.

نِيطَ بِحَقْوَى ماجِدِ الأَبَيْنِ

من معْشَر صيغُوا مِنَ اللَّجَيْنِ (1) ويقال: استأبَّ (2) أبًا، واسْتَأْبِبْ أبًا: اتَّخِذْه. والأَبِيُّ، كَغَنِيِّ: المُمْتَنِعةُ مِن العَلَف لسَنقِها، ومن الفَحْلِ؛ لقلَّة هَدَمها، عن أبي عمرو، وفي المثل: "العاشية تُهيِّجُ الآبية "(3)؛ أي إِذَا رَأْتِ الآبية - وهي التي امْتَنَعَتْ من العَشَاء - الإبلَ العواشي تبعَتْهَا فَرَعَتْ معها.

وقول المصنف: "وآبِى اللَّحْمِ الغفارِئُ: صحابيٌ (4) وكان يأبَى اللَّحْمَ"، هذا هو المشهور، والذى قالَه أبو عُبيد: إنّ جَدَّه كان يَأْبَى أَكْلَ ما ذُبِحَ على الأصنام، والصَّحْبَةُ لحفيده الحُويْرِثِ بنِ عبد الله بن آبى اللَّحْم، وصوبه الأمير.

وقوله: "والأَبَّاءُ بنُ أُبَىًّ ، كَشَدّاد: مُحَدِّ ثُ(5)
" هو الأَبَّاءُ بنُ أُبَىّ بنِ نَضْلَةَ (6) بنِ جابرِ بنِ شَحْنَةَ
ابنِ نَوْفَل بنِ جَابِرِ بنِ شَحْنَةَ بنِ حَبيب بنِ أُسامَةَ
ابنِ مالِك بنِ نَصْرِ بن قُعَين، كان شريفًا في
زمانِه، فَقَوْلُه: محدِّث، فيه نظر.

وأُبَىُّ الأَبَّاء (7)، بالمدِّ: له حبرٌ مع الحجّاج، ذكره أبو العَيْناء، هكذا ضبطه الحافظ، قال الأميرُ: ولعلَّ هذا وَلَدُ الذي ذَكَرَهُ (8).

### [أت و]

و أَتُوْتُهُ أَتُوهَ واحِدةً.

ورَمَى الأَتْوَ والأَتْوَيْن؛ أَى السِّهامَ من القِسِيّ دُفْعَةً أَو دُفْعَتَين.

ويقال: ما أَحْسَنَ أَتْوَ يَدَى ْ هذه النَّاقَةِ أَى رَجْعَ يَدَيْها في السَّيْر، نقلهُ الجَوْهَريّ.

ويقال للسِّقاء إذا مُخِضَ وجاء بالزُّبْد: قد جاء أَثْوُه، كالإِتاء، ككِتاب، يقال: لَبَنُّ ذو إِتَاء: أى ذُو زُبْد، أنشد الزمخشريُّ لابن الإطْنابة:

وبعضُ القَوْل لَيْسَ له عناجٌ

كَمَخْضِ الْمَاءِ ليسَ له إتاءُ (9) وَإِتَّاءُ الأَرْضِ: حَاصِلُها ورَيْعُها من الغَلَّة. وإتاوَة، ككتاب: د بالهند.

وأَثْوَان: تأكيد لأَسْوان (10) للحزين، يقال:

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> في اللسان: " استئب". والمثبت من الأصل والتاج.

<sup>(3)</sup> مجمع الأمثال 9/2 رقم 2409.

<sup>(4)</sup> الإصابة 15/1، والقاموس المحيط، والتبصير 5/1.

<sup>(5)</sup> القاموس المحيط.

<sup>(6)</sup> التبصير 4/1.

<sup>(7)</sup> هكذا بالأصل، والذى فى التبصير 4/1: "وأُتمَى ابــن أبّاء بن أُبَيّ ".

<sup>(8)</sup> في التبصير 1 /4: "ولعله ولد الذي قبله".

<sup>(9)</sup> الأساس، واللسان.

<sup>(10)</sup>كتاب الإتباع 119، وانظر الإحالات التي فيه.

يختَسبُوا](4).

وأَتَى أمرُ الله: قَرُبَ ودَنا إثْيانُه.

وعَلى يَد فُلان: هَلَكَ له مَالٌ.

يُذْهَبُ به ويُغْلَبُ عليه، قال الشاعر:

يَنْتهي إليه جَرْيُ الخَيْل، نقله الجوهري.

أتَى دُونَ حُلْو العَيْش حَتَّى أَمَرَّهُ

وأُتيَ الرجلُ من مَأْمَنه، كَعُنسيَ: أي جاءَه

وأُتيَ: دُهيَ وتَغيّر [عليه]<sup>(5)</sup>حسُّه، فتوهَّم ما

والميتَاءُ، بالكسر ممدودًا: آخرُ الغايَة حيـــثُ

ووَعْدٌ مَأْتِيٌّ: آت، كَحِجابِ مَسْتورٍ؛ أَيْ

ساتر؛ لأَنَّ ما أتَيْتُه فقدْ أَتاكَ،قال الجوهريّ: وقـــد

يكون مفعولاً؛ لأنَّ ما أتاكَ من أمْر الله فقد أتَيْتَه

أَنْتَ، وإنَّما شُدِّدَ لأنَّ واوَ مفعول انقلبت ْ ياءً

لكَسْرة ما قَبْلها، فأُدْغمت في الياء التي هي لامُ

نُكُوبٌ على آثَارهنّ نُكوبُ<sup>(6)</sup>

ليس بصحيح صحيحًا، ويقال: يُؤتَى دونَــه: أي

والفَاحشَةُ: تَلَبَّسَ هِا.

الهلاكُ من جهة أمُّنه.

أي ذهب بحُلْو العَيْش.

أَسْوِ انُ أَتْوِ انُ.

ت لي آلَ زَيْد فابْدُهم لي جماعةً وسَلْ آلَ زِيْدٍ أَيُّ شَيْءٍ يَضيرُها (1)

ويُكْنَى بالإثبان عن الـوَطْء، ومنـه قولـه تعالى: [أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ](3) وهو من أحْسَن الكنايات.

# [أتى]

ى الإثيان، بالكسر: المجيء بسُهُولَة، إمّا بالذَّات، أو بالأَمْر والتَّدْبير، ويُستَعْمل في الخْـيرِ وفي الشَّرِّ، ويتعدَّى بنفْسه، وقولهم: أتَّى عليه؛ كألهم ضَمَّنوه معنى نَزَل.

والأمرُ من أتَى يأتي: ت، حكاه ابنُ جنّــي عن بعضِ العرب، قال: حُذفَت الهمزةُ تَخفيفًا كما حُذفت من خُذْ وكُلْ ومُلِرْ، ومنه قول الشاعر:

وقُرئَ: [يومَ تأت](2)؛ بحذف الياء، كما قالوا: لا أدر، وهي لُغَةُ هُذيل.

والأَثْيَةُ، بالفتح: الْمرَّةُ الواحدَةُ.

ومنه قولــه تعالى: [فَأَتاهم الله مِن حَيْـــتُ لَمْ

الفعْل.

<sup>(4)</sup> سورة الحشر، الآية 2، وسُبقت الآية في التاج بقوله: "ويُعَبَّر بالإتيان عن الهلاك".

<sup>(5)</sup> زيادة لازمة من اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> سورة النحل، الآية 111.

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء، الآية 165.

ورَجُلٌ مَأْتِيٌّ: أُتِيَ فيه، وفي المثل: "مَأْتِيُّ أَنْتَ أَيُّ أَنْتَ أَيُّها السَّوادُ" (1)؛ أَيْ لاَبُدَّ لك مِن هذا الأمر.

وفَرَسٌ أَتِيُّ، كَغَنِيٍّ: أَوْدَقَتْ (2)، كَمُسْــتأْتٍ ومُوَتَّى ومُسْتَأْتًى كل ذلك بغير هاء.

ورَجُلُ أَتِيُّ: نَافِذٌ يتأتَّى للأَمُور.

وآتِ بمعنى هاتٍ، دخلت الهاءُ على الألف. والإيتاءُ: الإحْضارُ.

وما أَحْسَنَ أَتْىَ يَدَى ْ هذه النَّاقَةِ، بالفتح: أَىْ رَجْعَ يَدَيْها في سيْرها [299/أ].

وهو كريمُ المُواتَاة: أي حَسَنُ المُطاوَعَة.

وأَتَيْتُه على ذلك الأَمْر: وافَقْتُه وطاوَعْتُه؛ كُواتَيْتُه بالواو، وأنكرها الجوهريّ، وهي لُغَةٌ لأهْلِ اليَمَن، ومنه الحديث: "خَيْرُ النّساءِ المُواتِيَةُ لزَوْجها"(3).

وتَأَتَّى لِمَعْروفه: تَعَرَّضَ له، نقله الجوهريّ. وله بسَهْم: تَقَصَّدَهُ (4). نقله الزمخشريّ.

(1) مجمع الأمثال 320/2 رقم 4142، وفيه: "يضرب لمن يتوعد؛ أى سألقاك ولا أبالي بك". وانظر اللسان، والتاج.

(2) اللسان، والتاج.

(3) النهاية 22/1 وفيها: " وأصله الهمز فخفف وكُثُــر حتى صار بالواو الخالصة، وليس بالوحه".

(4) الذي في الأساس: "وتأتيت له بسهم حتى أصبتُه إذا تَقَصّدْت له".

وأتَى اللهُ لفلان أمرَه تَأْتِيَةً: هَيَّأُه. وآتَتِ النَّخْلَةُ إِيتاءً: لغة في أَتَتْ.

والآتِي، كعَاتٍ: النُّهَيْرُ الذي دون السَّرِيِّ، عن ابن بَرِّيٍّ.

### [أثى]

ى أَثَيْتُ بِـه آثِي إِثَايةً (<sup>6)</sup>: أَخْبَرْتُ بعيوبِـه الناسَ، عن أبي زيد (<sup>6)</sup>.

والأُثيَّة، كسُميَّة: الجماعةُ.

وتَأَثُّوا وتآثُوا: ترافَعُوا عند السُّلْطان.

## [أحو]

و أَحُو أَحُو، أهمله صاحب القاموس، وقال أبو الدُّقَيْش: هي كلمة تقال للكَابْشِ إذا أُمرَ بالسِّفاد، كذا في اللسان.

# [أ خ و]

و الخُوّةُ، بالضَّمِّ: لُغَةٌ في الأُخُوَّةِ، وبـــه رُوِيَ الخُديثُ: "ولكن خُوَّة الإسلامِ".

والإِخْوانُ، بالكسر: الخِوانُ، ومنه الحديثُ: "حتَّى إِنَّ أَهْلَ الإِخْوانِ لَيَجْتَمِعُونَ "(7). وأنشد السَّمينُ للعُرْيان:

<sup>(5)</sup> في التاج، وفي اللسان: "إثاوةً".

<sup>(6)</sup> النوادر في اللغة 311، 312 وفيه "إِثَاءةً "، وزاد: " قال الرياشيّ: إِثَاوَةً، ولا أُنْكرُ إِثَاءَةً ".

<sup>(7)</sup> النهاية 30/1، وفيه: "الإخوان لغة قليلة في الجوان الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل".

لذلك.

وقالوا: رَمَاهُ اللهُ بَلَيْلةٍ لا أَخْتَ لهَا، وهي لَيْلَةَ يَمُوتُ.

وتآخَيًا، على تفاعلا: صارا أَخُوَيْن.

وقال الأصمعيّ في قولهم: لا أُكلِّمُه إلاَّ أخَا السِّرارِ: أي مثلَ السِّرارِ.

وَلَقِيىَ فِللانُّ أَخِيا الْمَوْتِ؛ أَى مثلَ اللَوْت.

وسَـــيْرُنَا أَخُـــو الجَهْــدِ؛ أَى ســـيرُنا جَاهِدٌ.

ويومُ أُخَىًّ، مُصَعَّرًا: من أيامِ العرب، أغارَ فيه أبو بشر العُذريُّ على بني مُرَّة، عن ياقوت<sup>(6)</sup>.

والأَخْوان: مثنى أُخْو، كَدُلُو، وبعض العرب يقول: أُخان، على النقص.

وحكى كُراع: أخُوان، بضم الخاء، قال ابنُ سِيدَه: ولا أَدْرِى كيف ذلك. وقال ابنُ بَرِّيٍّ: هو في شِعر خُلَيْج الأَعْيَوِيِّ:

(6) معجم البلدان (أُخَىّ) 152/1 رقــم 336. وفى معجم ما استعجم (أُخَىّ) 125/1: " أُخَىّ: على لفــظ تصغير أخ: موضع بديار عُذْرَة، قال جميل:

وَيَوْمَ رَثيماتِ سَمَا لَكَ حُبُّها

ويَوْمَ أُخَيِّ كادتِ النَّفْسُ تَزْهَقُ

هكذا ضبطه أبو على القالي ".

ومَنْحَرِ مِئْناتِ يُجَرُّ حُوارُها

ومَوْضِعُ إخْوانَ إلى حنْب إخْوانَ (1) والنسبةُ إلى الأَخِ: أَخَوِيٌّ، وكذا إلى الأُخْت، وكان يونُس يقول: أُخْتِيّ، وليس بقياس.

والأُحَيَّةُ، كَعُلَيَّة: البَقِيَّة، ولغة في الآخِيَةِ.

وآخي فلانٌ في فلان آخِيةً فَكَفَرَهـا<sup>(2)</sup>؛ إذا اصْطَنَعهُ وأسْدَى إليه، قال الكُمَيْتُ:

سَتَلْقَوْنَ ما آخِيّكُمْ في عَدُوِّكُمْ

عليكُمْ إِذَا مَا الْحَرْبُ ثَارَ عَكُوبُهَا (3) وقالوا: الرُّمْحُ أَخوكَ، ورُبَّما خَانَك.

قال ابنُ عَرَفَة: الأُحُوقَةُ إذا كانت في غيرِ الولادة كانت للْمُشَاكلَة والاحْتماع في غيرِ الولادة كانت للْمُشَاكلَة والاحْتماع في الفعل نحو: هذا الشوبُ أخوه هذا، ومنه قوله تعالى: [كانوا إحْوانَ الشَّياطين] (4)؛ أي هُم مُشَاكِلوهم، وقوله تعالى: [إغَّا أي هُم مُشَاكِلوهم، وقوله تعالى: [إغَّا المؤْمنونَ إحْوقَ [ (5) إشارة إلى احتماعهم على الحقّ وتشارُكِهم في الصَّفَة في المُقْتَضِية على الحقّ وتشارُكِهم في الصَّفَة أَلَقْتَضِية

<sup>(1)</sup> النهاية 30/1 وفيه: " تَجرُّ حُوارها ". وبالهامش "يُحرُّ". والغريبين 27/1.

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل وفي اللسان، والـــذى في مطبــوع التاج (طبعة مصر): "فكفوها".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء، الآية 27.

<sup>(5)</sup> سورة الحجرات، الآية 10.

لأَخْوَيْنِ كانا خَيْرَ أَخْوَيْنِ شِيمَةً

وأسْرَعَهُ في حَاجةً لِي أُرِيدُها (1) وأسْرَعَهُ في حَاجةً لِي أُرِيدُها (1) وجعله ابنُ سيدَه مُثَنَّى لأَحُو، بضم الخاء.

### [أ د و]

و أَدَا اللَّبَنُ أَدُوَّا، كَعُلُوٍّ : خَثُــرَ لِيَرُوبَ، عن كُراع.

وقال ابْنُ بُزُرْجِ: هو اللَّبَنُ بَيْنِ اللَّبَنَيْنِ، لـــيس بِالْحامِضِ ولا بالحُلُو.

وأَدَا فِي مَشْيِه يَأْدُو أَدْوًا: وهـو مَشْئُ بَـيْن المَشْيَتَيْنِ لَيْسَ بالسَّريع ولا بالبَطيءِ.

والأَدْوَةُ: الخَدْعَةُ، عن ابن الأعرابي. والأَداةُ: حَبَلٌ، عن ياقوت<sup>(2)</sup>. و[أَدَا]<sup>(3)</sup> اللَّبنَ يَأْدُوه: مَخَضَه.

وآدَى الرجلُ فهو مُؤدٍ: إذا كان شاكً السِّلاح، أو كاملَ أَدَاة السِّلاح.

والتَّآدِي، تَفاعُلُّ من الأَّدِّ: وهنو القُوَّة (4)، ومَوْضِعُه في الدال، أو من الأَداة فموضِعُه هنا. وإداةُ الشَّيء، بالكسر: آلتُه، ويُفْتَح.

وككتاب: وكَاءُ السِّقاء، ومنه الحديث: " لا

- (2) معجم البلدان (الأداة) 153/1 رقم 341.
  - (3) زيادة يقتضيها السياق.
  - (4) المعجم الكبير 1/44/1 (أدد).

تَشْربوا إلا من ذي إداء"<sup>(5)</sup>.

وأُدَيَّة: تصغيرُ أداة، وقال [299/ب] ابسن الأعرابيّ: هو تصغيرُ أَدْوَة، بمعنى الخَتْلة: اسمُ والد عُرْوَة، وعلَى كلا القوْلين واوية ومحلُّ ذِكرها هنا.

### [i c ]

ى الإِدَاءُ: الوَاسِعُ من الرَّمْل. (ج): آدِية (<sup>6)</sup>، عن أبي عمرو.

ويقال: هو حَسَنُ الأَداءِ. عن أبي عمرو، إذا كان حَسَنَ إخراجِ الحُروف من مَخارِجِها. والإيداءُ: التَّقْويةُ.

وهو آدَى شَيْءٍ؛ أَى أَقْواه وأَعَدُّه.

والإدَّةُ، كعِدَة: زَمَاعُ الأَمْرِ واحْتِماعُه، قال الشاعر:

وَبَاتُوا جَمِيعًا سَالِمِين وأَمْرُهُم

على إِدَةٍ حَتَّ إِذَا الناسُ أَصْبِحُوا<sup>(7)</sup> وهو بإدائه، ككتاب: أى بإزائه، لُغةٌ طائيّة. وأدَّى إليه تأدِيةً: اسْتَمع، ومنه قولُ أبى المُثَلَم

سَبَعْتَ رِحَالاً فأهْلَكُنَّهُمْ فَأَدِّ إِلَى بعضِهِمْ واقْرضِ<sup>(1)</sup>

(5) النهاية 12/1، والمعجم الكبير.

(6) المعجم الكبير.

الهُذَليّ:

(7) اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

أراد: استَمِعْ إلى بَعْضِ مَنْ سَبَعْتَ لِتِسْمَعَ منه، كأنه قال: أدِّ سَمْعَك إليه.

وآداه ماله: كثر عليه فَغَلبَه، قال الشاعر: إذا آدَاكَ مالُكَ فامْتَهنه

لجادیه و إنْ قَرِعَ الْمُراحُ (2)
و آدَی القومُ: كَثُرُوا بالموضِع و أخْصَبوا.
و یقال: نحن علی أدِیِّ للصلاة، كغَنِــیِّ: أی أُهْبَة و تَهَیُّو، نقله الجوهری.

وأَخَذَ لِذلكَ الأَمْرِ أَدِيَّهُ: أَي أُهْبَتَهُ.

والأَديُّ: السَّفَرُ، قال الشاعر:

وحَرْفٍ لا تَزالُ على أَدِيٍّ

مُسلَّمةِ العروقِ من الخُمالِ<sup>(3)</sup> وتآدَى القومُ تآديًا: تتابعوا مَوْتًا.

وغَنَمٌ أَدِيَّةٌ، كغَنِيَّة: قليلَة، نقله الجوهريُّ عن الأصمعيّ، وكذلك من الإبل.

وميداء الشَّيْء، بالكسر ممدودًا: غايتُه. ودارِي ميداء دارِ فُلانِ: أي حِذَاءه، ذكرهما المصنفُ استطراداً في أتى، وأهْمَلهُما هنا، وهذا محلّ ذِكْرِهما.

- (1) اللسان، والتاج، وشرح أشعار الهذليين 306.
  - (2) اللسان، والتاج.
- (3) التاج، واللسان، وفيه ضبطت كلمة الخمال، بفتح الخاء وضمها.

وأُدَيَّات، كأنه جمع أُدَيَّة مُصَغَّرًا: ع في ديار فزارة وكُلْب، قال الراعي النُّمَيْري:

إِذَا بِتُّمُ بَيْنَ الْأُدَيَّاتِ لَيْلَةً

وأَخْنَسْتُمُ مِن عَالِجٍ كُلَّ أَجْرَعَا (4) وقولُ الْمُصنّف: "أُدَىّ، كَسُمَىّ: حَدُّ لِمُعاذِ ابنِ جَبَل (5)" هو المشهورُ في ضَبْطه، وأفادَ الأمير أنّ ابن خَيْثَمةَ ذكره بفتح الهمزة فقال أَدَىّ.

وقوله: "عُرْوَة بنُ أُدَيَّة: شاعرٌ"، الصواب ذكر أُدَيَّة في الواو كما تقدم.

وكذلك مِرْداس بــن أُدَيَّــة، أبــو بـــلال الخارجيّ<sup>(6)</sup>.

وقوله: "مالك بن أُدِّى، بكسر الدال المشدَّدة: تابعی"، الصواب فی ضبطه: أُدَّى، كَحَتَّى، كما هو نص الحافظ (7).

### [أ ذ ي]

- (4) ديوانه 171، ومعجم البلدان 155/1 رقم 362، وفيه وفي التاج: "ديار فزارة وديار كلب".
- (5) التبصير 11، وفيه: "أُدَى بالضم وفتح الدال وتشديد الياء: في أحداد معاذ بن حبل ". قلت، أي ابن حجر، صاحب التبصير: " هو أُدَى بن سعد بن سايروة الخزرجي وغيره ".
- (6) التبصير 11، وفيه: "أُديّة والد مرداس الخارجيّ وأخيه عروة".
  - (7) التبصير 11.

عى الأَوَاذِيُّ: أَطْبَاقُ المَاءِ التي تَراها، ترفَعُها من مَنْنِهِ الرِّيحُ دُونِ المَوْجِ، عن ابن شُمَيْل، ومنه قولُ على للله عنه: "تَلْتَطِمُ أُوَاذِيُّ أُمُواجِها" (1). وآذَانِي إِيذَاءً، أَجازَه ابنُ بَرِّيٍّ، وقال: أَمِّا أَذًى فمصدر أَذِي به، وكذلك أذَاةً وأَذِيَّةً (2).

### [أرى]

ى الأَرْىُ، بالفتح: اللَّبَنُ يَلْصَقُ وَضَرُهُ بالإِنَاءِ، وقَدْ أَرِىَ، كَرَضِيَ.

وأرْئُ القِدْرِ والنَّارِ: حَرُّهما.

والأَرْىُ: الغَيْظُ في الصَّدْرِ، أو حَــرُّه فيــه، وأنشد ابن الأعرابيّ:

\*إذا الصُّدورُ أظهَرتْ أرْيَ المَيْرِ \*(3)

والآرِئ، ممدودًا مُشدَّدًا: مَعْلَفُ الدَّابَّةِ، وقال ابن السِّكِّيت: هو مما يَضَعُه النَّاسُ في غير مَوْضِعه، وأصله مَحْبس الدَّابَّة.

والآرِيُّ: الأصْلُ التَّابِتُ، أنشد الجـوهريُّ للعَجّاج يصفُ ثَوْرًا:

> \* واعْتَادَ أَرْبَاضًا لها آرِيٌ \* \* من مَعْدِنِ الصِّيرانِ عُدْمُلِيٌ \* (4)

(4) ديوانه 324، واللسان، والتاج. وفي المقاييس 88/1 برواية " يعتاد ".

وما كان بين السَّهْل والحَزْنِ، وبه فُسِّرَ قولُ الرَّاعي:

لَهَا بَدَنُّ عاسٍ ونارٌ كرِيمةٌ

مُعْتَلَجِ الآرِيِّ بين الصَّرَائِمِ (5)

وقيل: مُعْتَلَجُ الآرِئِّ: اسمُ أرض.

وأَرَّيْتُه تَأْرِيَةً: اسْتَرْشَدَنِي فَغَشَشْتُه.

والإرَّةُ، كَعِدة: شحْم السَّنَام، قال الراجزُ: \*وَعْدُ كَشَحْمِ الإِرَةِ الْمُسَرْهَدِ \*(6)

وآرَةً: واد بالأَنْدَلُس، عن أبي نصْر الحُميْدِيّ. [300/ أ] قال أبو الأَصْبغ الأَنْدَلُسيّ: هو عند العَامّة وادى يَارَة (7).

و: د بالبَحْرَيْن (5).

و: حَبَلٌ بالحجاز بين الحَرَمَيْن (5). عن عَرّام. وبئر ذى أَرْوان بالمدينة (8)، نقله الجوهريّ.

والأَرْيَانُ،بالفتح: الخَراجُ والإِتَاوَةُ،عن الخَطّابيّ. وحُكِيَ عن بَعضِهم، يقالُ: أَرِّ نارَك، ولِنارِك: أى افْتَحْ وسَطَها ليَتَّسعَ المَوْضعُ للجَمْر.

والتَّأَرِّى: حَمْعُ الرَّحُلِ لَبَنِيه الطعامَ، ومنه قول الشاعر:

<sup>(1)</sup>التاج، واللسان، وفيه: " مَوْجها ".

<sup>(2)</sup> اللسان.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 256، وفيه ". بمكتفل " بدلاً من " بمعتلج". واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> معجم البلدان (آرة) 71/1 رقم 19.

<sup>(8)</sup> معجـــم البلـــدان (أروان) 194/1 رقـــم 502، ومعجم ما استعجم (ذو أروان) 142/1، 611/2.

لا يَتَأَرَّوْنَ فِي المَضِيقِ، وإِنْ نَادَى مُنادٍ كَىْ يَنْزِلُوا نَزَلُوا (1) يَقول: لا يجمعون الطعامَ في الضِّيقَة.

### [أرو]

و أَرَوْتُ النارَ أَرْوًا، أهمله صاحب القاموس، وهو لُغَةٌ في أَرَيْتُ أَرْيَّا: أي جَعَلْتُ لها إِرَةً، ويُقال: إرَةٌ بَيِّنَةُ الإرْوَة.

### [أزى]

> والمالُ: نَقَصَ، عن ابن بَرِّيٍّ. وأنشد: وإنْ أَزَى مَالُه لَمْ يَأْزِ نائِلُه

وإنْ أصابَ غِنِّى لَمْ يُلْفَ غَضْبانا<sup>(3)</sup> والتَّوْبُ يأزِى أَزْيًا: غُسِلَ<sup>(4)</sup>. والشَّمْسُ أُزِيًّا، كَعُتِىّ: دَنَتْ لِلْمَغِيب. ورَجُلٌ آز، بالمد: مُكْتَنزُ اللّحم، قال رُؤْبة:

(1) اللسان، والتاج، والمعجم الكبير وفيه نُسِبَ البيــت

\*عَضَّ السِّفار فهو آز زيَمُه\*(5)

- (2) في المعجم الكبير: "وتَجَمَّع".
  - (3) اللسان، والتاج.

إلى عدى بن زيد.

- (4) في المعجم الكبير: "تقبّض إذا غُسل".
  - (5) ديوانه 186، وقبله:

ويومٌ آزٍ: ضَيِّقٌ قليلُ الخَيْر، قال عُمارة:

\*هَذَا الزَّمَانُ مُولِّ خَيْرُه آزِی\*(6)

وكذلك يَوْمٌ أَزٍ، قال الباهليّ:
ظَلَّ لَها يَوْمٌ من الشِّعْرَى أَزِی

نَعُوذُ مِنْه بزَرَانِيقِ الرَّكِي (7) و آزَاه إيزاءً: جَهَدَه، عن ابن بُزُرْج. والحَوْضَ: جعلَ لَــه إزاء، كــأزّاه تأزيئًا،

والحَوْضَ: جعلَ لَــه إِزاء، كَــازَّاه تأزيئــا، وتَوْزِيئًا، الأخيرةُ عن الجوهريّ.

وصَبَّ الماءَ مِن إزائِه، وأصلح إِزَاءَه، عن ابن الأعرابيّ، وأنشد:

\* يُعْجِزُ عَنْ إيزائِه ومَدْرِه \* (8) وَمَدْرُه: إصْلاحُه باللَّدَرِ.

وفيه: صَبّ على إزائه.

ورحلٌ مُتآزِى الخلْقِ: تَدَانَى بعضُه إلى بَعْضٍ. وناقةٌ آزِيَّةٌ وأَزِيَّةٌ، بالمدّ والقَصْر، كلاهُما على النَّسَبِ: تَشْرَبُ من الإِزاءِ، وفي الصحاح: يقال للناقة إذا لم تَشْرَبُ إلاَّ مِن الإِزاء: أزيَّدة، أي

واللسان، والتاج، والمعجم الكبير.

- (6) اللسان، والتاج
- (7) اللسان، والتاج. و لم يرد فى ديوان ابن أحمر الباهلى،
  - ولا في ديوان محمد بن حازم الباهلي.
    - (8) اللسان، والتاج.

<sup>\*</sup> يَكُون أَقْصَى شَلِّه مُحْرَنْجَمُهُ \*

بالْقَصر، وإذا لم تشرب إلاَّ مِن العُقْرِ : عَقِرَة. وقال ابن الأعرابي: يُقالُ للنَّاقَةِ التي لا تَرِدُ النَّضِيحَ حتى يخلوَ لها: الأَزْيَة، والآزِيَة، والأَزِيَّة، والقَذُور، الأُولى بالفَتح، والثانية بالمد، والثالثة بالقَصر.

وقول المُصَنِّف: "أَزَى أَزْيًا: ضَمَّ". صوابه آزَاهُ، بالمد، إِيزاءً: ضَمَّه، ويَدُلُّ له قولُ رُؤْبَةَ:

\*تَغْرِفُ مِن ذِي غَيِّثِ وتُوزِي\*(1)

[أ ز و]

و الأَزْوُ: الضِّيقُ، عن كراع.

وأزوتُ الرَّجُلَ أَزْوًا فهو مَأْزُوُّ: جَهَدْتُه، فهو مَجْهُودٌ. وقد ذكره المُصنِّفُ في النذى قَبْلَه، والصواب ذكره هنا؛ ويدل له قول الطِّرِمَّاح:

\*وَقَدْ بَاتَ يَأْزُوه نَدًى وصَقِيعُ \*(2)
أَى يَجْهَدُه ويُشْتِزُهُ، هكذا نقله شَمِر.

[ أ س و ]

(1) ديوانه 64، وفيه:

\* أنا ابن أُنْضاد إليها أُرْزى \*

\* أغْرِفُ من ذى حَــدَبٍ وأُوْزِى \*

واللسان، والتاج.

(2) ديوانه 288، وفيه:

جناحُ قَطَاميٍّ رَأَى الصيدَ باكرًا

وقد بات يَعْرُوه طَوًى وصَقِيعُ

واللسان، والتاج.

و الأَسْوَة، بالفتح: لُغةٌ فى الكسر والضم، نقله شيخُنا، وقال: حَكاهُ الرَّاغب فى بعض مصنّفاته (3).

والأُسَى، بالضَّمَّ مقصورًا: الصَّبْرُ، نقله الجوهريّ.

وعلى بنُ عبد القاهر بنِ الخَضِر بنِ أَسَا الفَرَضَى (4)، بالفتح مقصورًا: سمِع ابن النَّقُور، ضَبطَهُ الحافظُ.

والمُواسَاةُ: المشَارِكَةُ والمُسَاهَمةُ في المعاش والرِّرْقِ والمساواةُ، وأصْله الهمرُ، فقُلِست والوَّا تخفيفًا، قال المفضّل: ما يُواسِي فلانٌ فلائًا: أي ما يُشَارِك، وقال المُؤرِّجُ: هو من قَوْلهِم: آسِ فُلانًا بخيْرٍ: أي أَصِبْهُ، والمعنى: ما يُصيبُه بِخيْسٍ، فُلانًا بخيْرُه: هو مأخوذٌ من الأَوْسِ، وهو العَوْضُ، وقال غيرُه: هو مأخوذٌ من الأَوْسِ، وهو العَوْضُ، وهذا قد نقله الأزهريُّ عن أبي طالب، قال: وكان في الأصل ما يُؤَاوِسُه، فَقدَّمُوا السينَ وهي يؤاسوُه، وأخروا الواو، وهي عَيْن الفعل، فصار لام الفعل، وأخروا الواو، وهي عَيْن الفعل، فصار ما يُؤَاسوُه، فصارت الواو ياءً لتحرّكها وانكسار ما قبْلها، وهذا من المقلوب، ومَن ذَكَرَه في هـذا

<sup>(3)</sup> الذى في مفردات ألفاظ القرآن للراغب 76" الأُسوة والإِسوة " بالضم والكسر، ونظَّر لها بقوله: " كالقُدوة والقِدوة ".

<sup>(4)</sup> التبصير 13/1.

الترتيب قال: هو يُفَاعِلُ من أَسَوْتُ الجُرْحَ، وقال الجوهريّ: [300/ب] وَاسَيْتُهُ لُغةٌ ضعيفة.

والْمُوَسِّى، كمُحدِّث: لَقَبُ جَزْءِ بنِ الحَارِثِ (1): من حكماء العرب؛ لأنه كان يُؤسِّى بين النّاسِ، أى يُصْلِحُ بينهم ويَعْدِلُ، قاله المُؤرِّجُ. وآسَيْتُه بمصيبته، بالمدّ: عَزَّيْتُه.

وأَسْوَيْتُه: جَعلتُ له أُسْوة، عن ابن الأعرابي، فإن كان من الأُسْوَة، كما زعم ، فوزنه فَعْلَيْتُ. كَكَرْبَيْتُ وَجَعْبَيْتُ.

وأَسَاهُ يأْسُوه: أَزَالَ أَسَاهُ، أَى الحُزن،ومنه الأُسْوَة، هكذا ذكره الرّاغب (2)، وقال: هو مثل كَرَبْتُ النَّخْلَ: أَزَلْتُ كَرْبَه، قال شيخُنا: وفي هذا الاشتقاق بُعْدٌ لا يخفَى.

ويقال: هَذَا الأَمْرُ لاَ يُؤْسَى كُلْمُه: أَى لا يُداوَى جُرْحُه.

### [أ س ى]

ع الآسِيُّ، بالمدِّ مشدَّدًا: الأُسْطوانة، وزنه فَاعولٌ، قال الشاعر:

\*فَشَيَّدَ آسِيًّا فيا حُسْنَ ما عَمَرْ \*(3) (ج): الأُواسيّ، بالتشديد، كَآرِيٍّ وَأُوارِيّ.

(3) اللسان، والتاج.

قال ابن برّى : ولا يجوز أن يكون الآسِيُّ فاعيلاً؛ لأنّه لم يَأْتِ منه غيرُ آمِين.

وأيضًا: ماءٌ بعينه في قول الراعى: أَلَمْ يَتْرُكْ نساءُ بَنِي زُهَيْر

على الآسِيِّ يَحْلِقْنَ القُرونَا<sup>(4)</sup>
ويقال: كُلُوا فلمْ نُوسِِّ لكم، مُشدَّدًا: أى لم نتَعمَّدْكم هذا الطعام.

وآسِيَةُ بنت الفَرَجِ الجُرْهُمِيَّةُ: صحابيَّة (5). وآسيا: عَلَمٌ على مملكة الشَّروق<sup>(6)</sup>، نقله أبو الرَّيْحان البَيْرُونيُّ، قال: وهي كلمة يونانيّة.

وقولُ المُصنِّف: "الأَسِيُّ، كَغَنِيِّ: بَقَيَّةُ السَّدَّارِ وخُرْثِيُّ المَتَاع، وفي بعض النسخ كَعُتِيِّ" وكلاهما غلط (<sup>7)</sup>، والصواب: الآسِيُّ، بالمدّ مشددًا، وهكذا رُوىَ قَوْلُ الرَّاجز:

> \* هَلْ تَعْرِفُ الأطْلالَ بالحوى \* \* لم يَنْقَ مِنْ آسِيِّها العامِيِّ \* (8)

<sup>(1)</sup> انظر: التاج.

<sup>(2)</sup> المفردات 76، 77.

<sup>(4)</sup> ديوانه 275 وانظر تخريجه فيه. ومعجم ما استعجم (4) (الآسى) 92/1 وفيه برواية " تُتْــرك"، و "يُحَلِّقُــنَ" واللسان، والتاج .

<sup>(5)</sup> الإصابة 473/7.

<sup>(6)</sup> معجم البلدان 73/1 رقم 27.

<sup>(7)</sup> في الأصل: " غلطان "، والتصويب من التاج.

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج، وزيد فيهما:

<sup>\*</sup> غَيْرُ رَمادِ الدَّارِ والأُثْفِيِّ \* ورواية التاج " الجويّ " بالمعجمة.

أصاةٌ على عوراتِه لدليلُ (4)

ويروى: حُصاة.

### [أضى]

ى الأَضَاء، كسَحاب: اسم وادٍ، عن ياقوت<sup>(5)</sup>.

وأَضَاةُ بَنى غِفار: ع قُربَ التَّناضِبِ فوقَ سَرف، له ذكر في المغازي<sup>(6)</sup>.

وأضاة لِبْنِ<sup>(7)</sup>، بكَسْرِ اللاَّم: حَدُّ من حدود الحرم.

وقال ابن برِّیِّ: لامُ أَضَاة واوٌ بدلیل أَضَوات، وهو حكایة جمیع أهل اللغة، وقد حمله سیبویه علی الیاء، و كأن المصنف تَبِعه فأشار له بالیاء كما تری.

### [أغى]

ى الأَغْيُ، بالفتح: ضَرْبُ من النّبات، قاله أبو

(4) شعراء النصرانية في الجاهلية 306، واللسان، والتاج.

(5) معجم البلدان (الأضاء) 252/1 رقم 744.

(6) معجم ما استعجم 164/1، ومعجم البلدان (6) معجم ما استعجم البلدان (741 رقم 749 وفيه: " أَضَاءَةُ بني غفار، بعد الألف همزة مفتوحة ".

(7) معجم البلدان (أضاءة لبن) 253/1 رقـم 750، والتاج وفيه "أَضَاةُ لبني".

### [أشى]

ى ائْتَشَى العَظْمُ: بَرَأَ من كَسْرٍ كان به، قال الجوهريُّ :هكذا أقْرَأنيه أبو سعيد في المصنَّف، قال ابنُ السِّكِّيت: هـذا قولُ الأصمعيّ، وروى أبـو عمرٍو والفرَّاءُ: [انْتَشَى العَظْمُ](1) بالنون.

ويقال في والد داود عليه السلامُ: إيشى، وهو ابنُ عُبَيْدِ بنِ بَهِيس بنِ قاربِ بنِ يهوذا بنِ يعقوبَ عليه السلام<sup>(2)</sup>.

وقول المصنف: "وادى أُشَىًّ، كَسُمَىًّ: مَوْضِعٌ بِالمغرب"، كذا في النسخ، غلط، والصواب: واد باليمامة فيه تَخيل (3)، كما هو نص الصحاح، وقال ياقوت: هو مَوْضِعٌ بالوَشْم، والوَشْمُ: واد باليمامة.

### [أصى]

ى أَصَى الرجلُ أَصْيًا: عَقَل بعد رُعُونةٍ، عن ابن الأعرابيّ.

والأصاة، كالحصاة: الرَّزانَة، يقال: ماله أصاةً: أى رَأْىٌ يُرْجَعُ إليه، ويُرْوى قولُ طرفة: وإنَّ لسانَ المَرْء ما لم تَكُن لَه

<sup>(1)</sup> تكملة من اللسان والتاج.

<sup>(2)</sup> التاج .

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (أشسىء) 241/1 رقسم 721، ومعجم ما استعجم 1/160، 161.

على في التَّذْكِرة، وبه فسّر قَوْل حَيّان بنِ جُلْبَــة المحاربي:

فَسارُوا بِغَيْثِ فيه أَغْيٌ فَغُرَّبٌ

فَذُو بَقَرٍ فَشَابَةٌ فالذَّرائِحُ<sup>(1)</sup> وقال أبو على: وقال أبو زيد: جمعه أغْياء، وقال أبو على: هو غَلط إلا أن يكونَ مقلوب الفاءِ إلى اللام.

### [أفى]

ي أَفَا، كعَصا: لغة في أُفّ.

والأَفاء، بالمدِّ: المطرُ الضعيفُ، قال كُثِيِّرُ (2): فأبلغَ من عشرِ وأصبحَ مُزْنُه

أفاءً، وآفاقُ السماءِ حَواسِرُ<sup>(3)</sup> ويُروى أَفاءَ، أي رَجَعَ.

وقولُ المصنف: "الأَفَى، كعَصا: القِطَع من الغَنَم كما هُنَّ"، كذا في النسخ، وهو تصحيف، صوابه من الغَيْم (4)، كما هو نصّ ابنِ شُمَيْل. وقوله: "أُفِيّ، بالضم وكسر الفاء (5): ع"،

(1) اللسان، والتاج.

(2) في مطبوع التاج : "قال كثير، فمدّ، يصف عيثًا".

(3) التاج، وديوانه 375 والرواية فيه: "فَأَقْلُعَ عن عُشِّ"، وهمامشه: "ذو العش مِن أودية العقيق من نواحي المدينة ".

(4) فى القاموس المحيط 300/4: " الأَفَى، كَعَصا: القَطَعُ مِنَ الغَيْمِ، كما هُنّ، الواحدة: أَفاةٌ ".وكذلك ورد فى اللسان.

(5) زاد في مطبوع التاج: " وتشديد الياء ".

صوابُه: [301/ أ] أُفَىّ، كسُمَىّ، كما هو نصلّ الصاغاني وياقوت (6).

### [أقى]

ى الإِقَاةُ، بالكسر: شَجَرة، وقال الأزهريُّ: هي الإِقَاءُ، وقال اللَّيثُ: لا أَعْرفُه.

### [أكو]

و إِكْوَى، كَذِكْرَى: أهمله صاحب القاموس، وهي: ة بمصر<sup>(7)</sup>.

### [ألو]

و الألو، بالفتح: من الأضداد (8)، يكون بعنى الفُتور والضَّعْف، وبمعنى الاجتهاد، عن أبى الهيثم، وبمعنى المنْع، وبمعنى العَطِيّة، عن ابن الأعرابي، وبمعنى الاستطاعة، وبمعنى التَّقْصير، وأنشد أبو الهيثم على الألو بمعنى الجَهْد:

\* ونَحْنُ حِيَاعٌ أَيَّ أَلُو تَأَلُّت \* (9)

قال: معناه أَيَّ جَهْد جَهَدَتْ.

تخاف علينا العَيْلَ إِنْ هِيَ أَكْثَرَتْ ونَحْنَ حِياعٌ، أَيِّ آلٍ تَأَلَّتِ

<sup>(6)</sup> معجم البلدان 277/1 رقم 860.

<sup>(7)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 171/2وفيد: "إكوى الحِصّة: هي من القرى القديمة بمركز تلا، واسمها الأصلي إكوى".

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(9)</sup> اللسان، والتاج، بدون نسبة، وهو عجز بيت للشنفرى من المفضلية 20 البيت 20 وهو كاملاً:

وحكى اللِّحيانُ عن الكسائيِّ: أَقَبلَ يَضْرِبُه لا يألُ، بضم اللام من غير واو، ونظيره ما حكاه سيبويه من قولهم: لا أَدْرِ، وفي حديث الحسن: "أُغَيْلِمَةٌ حيارَى تفاقدوا ما يَالُ لهم أن يَفْقَهُوا" (1)؛ أَيْ ما آنَ ولا انبغى.

ورجلٌ آل: مقَصِّرٌ، وأنشد الفَرّاء: وَمَا الْمَرءُ ما دامتْ حُشَاشَةُ نَفْسِه

بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ ولا آلِي (2) وهي آلِيةٌ، (ج): أوال، قال أبو سَهْمٍ الهُذَلِيّ: الْقَوْمُ أَعْلَمُ لَوْ ثَقِفْنا مَالِكًا

لاصْطَافَ نِسْوَتُه وهُنَّ أُوالى<sup>(3)</sup> أَى مُقَصِّرات لا يَجْهَدْنَ كُلَّ الجَهْدِ فِي الحُزْنِ عليه لِيَاْسِهِنَّ عنه.

والاثْتلاءُ، والتَّأْلِيَةُ: الاسْتطاعَةُ، قال الشاعر: فَمَنْ يَبْتَغِي مَسْعاةً قَوْمِيَ فَلْيَرُمْ صُعودًا على الجَوْزَاء هل هو مُؤْتَلي<sup>(4)</sup>

وفى الحديث: "من صامَ الدَّهرَ فلا صامَ ولا ألَّى "(5)، أى ولا استطاع الصيامَ، كأنَّه دُعاءٌ عليه، ويجوز أن يكون إخبارًا، ورواه إبراهيمُ بنُ فراس" ولا آلَى"، أى لا رَجع، قال الخطابيّ: والصواب: ألَّى، مُشَدَّدًا ومُخفَفًا.

وجمع الأَلِيَّة بمعنى اليمين: الألاَيا، ويُرْوَى قولُ كُثيِّر :

\*قَلِيلُ الأَلاَيَا حافِظٌ لِيَمِينه \*(6) هذه رواية الجوهريّ، ورواية ابنِ حالَويْه: قليـــل الإِلاَء.

وحكى الأزهرى عن اللحيان قال: يقال لضرّب من العُود: لِيّة ولُوّة، بالكسر وبالضم، وشاهدُ لِيّة قولُ الراحز:

\* لاَ يَصْطَلِى لَيْلةَ رِيحٍ صَرْصَـرٍ \* \* إِلاَّ بِعُـودِ لِيّـةٍ أَوْ مِحْمَـرِ \*(7)

ويقال: لا آتيك أَلْوَةَ أَبِي هُبَيْرَة، وهو سعد ابن زيد مَنَاة بن تميم، قال ثعلب: نُصِب ألوة نَصْبَ الظُّروف، وهذا من اتِّساعهم؛ لأهم أقاموا

\*فإن سَبَقَتْ منه الأَلِيَّةُ بَرَّتِ

وانظر: اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> التاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، وفيه " سهو " تحريف. والتاج، والبيت في شرح أشعار الهذليين 1351 في زيادات شعر أسامة ابن الحارث. وهو لسويد بن عمير بن عامر بن أسود بن بياضة الخزاعيّ، وكان من الخلعاء، كما في شرح أشعار الهذليين 810 ،812،810.

<sup>(4)</sup> اللسان برواية " إلى الجوزاء "، والتاج.

<sup>(5)</sup> النهاية 63/1.

<sup>(6)</sup> ديوانه 325، وشطره الثابي:

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج.

اسمَ الرَّجُل مقام الدَّهْر.

والمِثْلاَةُ، بالكسر على وزن المِعْلاة: الخِرْقَةُ التي تُمْسكُها المرأةُ عند النَّوْح وتُشيرُ بها.

(ج): المآلِي، وأنشد الجوهري للشاعر، وهو لَبيد، يصف سَحابًا:

كَأَنَّ مُصَفَّحات في ذُرَاه

وأَنْواحًا عَلَيْهِنَّ الْمَآلِي(1)

وأيضًا: حِرْقَة الحائض، ومنه حديث عمرو ابن العاص: "ولا حَمَلَتْنِكَ الْبَغايا في غُبَّراتِ المَآلي"(2).

وقد آلت المرأةُ إيلاًءً إذا اتَّخَذَت المئلاة.

وأُلْوَة، بالضم: د في شعر ابنِ مُقْبِل:

يكادانِ بَيْنِ الدَّوْنكَيْنِ وأُلْوَةٍ

وذَاتِ القَتادِ السُّمْرِ يَنْسَلِخانِ (3)

### [ألى]

ى أَلْيَةُ الحافر، بالفَتْح: مُؤخِّره.

ومن القَدَمِ: ما وقَع عليه الوَطْءُ من النَّحصة التي تحت الخنْصر.

(3) ديوانه 338، ومعجم ما استعجم 188، وفيه شاهد آخر لابن مقبل أيضًا علاوة على هذا الشاهد، ومعجم البلدان 294/1 رقم 942، والتاج وفيها جميعًا "ألوة" بالفتح.

وألْيَةُ: بِغُرُّ فِي حَزْم بِنِي عُوالِ. عِن عَرَّام (4). و [أَلْيَةُ] (5) أبرق في بلاد بين أسد قُرْب الأحْفُرِ، يقالُ له: ابنُ ٱلْيَة (6)، وفي كتاب حزيرة العَرَب للأصمعيّ، ابنُ ٱلْيَةَ: ماءٌ لِسُلَيْم (7). وأَلْيَةُ الشَّاةِ: ناحيةٌ قُربَ الطَّرف (8). وواد بالنَّبج بجانب عُرُنَّة (9).

وكغنيَّة: ع جاء ذكره فى الشِّعْرِ (10)، قـــال نَصْر: وكأنَّ ياءَه شُدِّدَتْ لضرورة الشِّعْرِ.

وإِلْية، بالكسر: اسمُ بَيْتِ المَقْدِس، ويقال: إيليا (11).

(4) معجم البلدان (ألية) 295/1 رقم 951، والتاج.

(5) تكملة من التاج.

(6) معجم البلدان (أم العرب)295/1رقم 951، والتاج.

(7) المرجع السابق وفيه: " ماءة من مياه بني سُلَيْم ".

(8) المرجع السابق وفيه: "وبين الطّرف والمدينة نيّــف وأربعون ميلاً ".

(9) المرجع السابق وفيه: "وقيل: واد بفســح الجابيــة، والفسحُ: واد بجانب عُرُنَّة، وعُرُنَّة: روضة بواد مما كــان يُحْمَى للخيل في الجاهلية والإسلام، بأسفلها قُلَهي، وهي ماءً لبني جذيمة بن مالك ".

(10) معجم البلدان ( أليّة ) 295/1 رقم 953.

(11) معجم البلدان (إيلياء) 348/1 رقم 1197 وألف وفيه: "إيلياء، بكسر أوّله واللهم ويساء وألف

<sup>(1)</sup> ديوانه 90، واللسان، والتاج

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

واسمُ [301/ ب] رَجُلِ.

وأَلاَةٌ ، كَعَصَاة: البَقَـرَةُ الوَحْشِيَّـةُ، نقلَـه الأزهريُّ، لغة في لآة.

ورجل أَلاَّء، كشدَّاد: يَبيعُ الشَّحْمَ، نقله الجُوهريّ.

وقال أبو زيد: هما أَلْيَان للأَلْيَتَــيْن، فــإذا أَفْرَدْتَ الواحدة قُلتَ أَلْيَة، وأنشد:

\* كَأَنَّمَا عَطِيَّةُ بِنُ كَعْبِ \* \* ظَعِينَةٌ وَاقِفَةٌ مِن رَكْبٍ \* \* تَرْتَجُ ٱلْيَاهُ ارْتجَاجَ الوَطْبِ \* (1)

قال ابنُ بَرِّيٍّ: وقد جـاء أَلْيتَـان في قــولِ

عَنْتَر ةَ:

مَتَى مَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ

رَوانفُ أَلْيَتَيْكَ وتُسْتَطَارا (2)

وقيل في واحد الآلاء بمعنى النَّعَم: إِلْي، كنِحْي، نقله الشُّمُنِّيُّ في شَرْح الشَّفاء.

### [أم و]

و أَمَة، مُحَرَّكة: حَبَلٌ بالمغْرِب، منه أبو بكر محمدُ بنُ حير الأمَوِىّ الحافظُ، وهـو حـالُ أبي

ممدودة ... وحكى الحفصى فيه القصر، وفيه لغة ثالثة حذف الياء الأولى فيقال إلْياءُ بسكون اللام والمد".

- (1) اللسان، وفيه " في ركب "، والتاج.
  - (2) ديوانه 61، واللسان، والتاج.

القاسم السُّهَيْلي (3).

وقال ابنُ حَبيب: في الأنصارِ أُمَةُ بنُ ضبيعةَ ابنِ زيد. وفي قيْس أُمَةُ بنُ بِحَالَةَ: قبيلتان؛ الأخير هو أُمةُ بنُ بِحَالَةَ بنِ معذِ بنِ ثعلبة بن سعد بنِ فُريان، منهم: علقمةُ بنُ عُبيد بنِ قُتيَّة بن أُمَةً، وابن عَمِّه مالكُ بن سبيع بن عَمْرو بن قُتيَّة، وهو صاحب الرُّهُنِ التي وضعِت على يده في حَرْبِ عَبْس وذُبيان (4).

وَأَمَةُ اللهِ بنتُ حَمْزَةَ بنِنِ عبدِ المطلبِ (5) أُمُّ اللهِ عليه الفضل، وابْنَةُ رُزَيْنة (6) خادمةُ النبي، صلى الله عليه وسلم: صحابيتان.

وأمةُ الله بنتُ أبى بكْرَةَ الثقفيّ: تابعيَّةُ بصْرِيَةٌ (7).

وفى الأَوْسِ أُمَيَّةُ بنُ عوفِ بنِ مالِكِ بنِ اللَّوْسِ، وأميةُ بنُ زَيْدِ بنِ مالِكِ بنِ عَـوْف بننِ عمرو: قبيلتان (8).

ويقال: هو يَأْتَمِي بفلان: أي يَأْتُمُّ به، عـن

- (3) التبصير 50/1.
- (4) التبصير 49/1.
- (5) الإصابة 499/7 وفيه: "الاسم: أمامة". والتاج.
- (6) الاستيعاب 1838/4 وفيه:"رزينة" بدون"ابنــة"، والتاج.
  - (7) التاج.
  - (8) المرجع السابق.

ابن بَرِّيٍّ، وأنشد:

نَزُورُ امْرَأً أَمَّا الإِلَهَ فَيَتَّقِى

وأمًّا بِفِعْلِ الصَّالحين فَيَأْتَمِي (1) وآمُو، بالمدّ وضم الميم: د بشطِّ جَيْحون، وتُعرف بآمُل أيضًا، ويقال فيه : آمُويه، بضم الميم أو بفتحها، كخالويه، كذا ضبطه المالينُّ، وتبعه الرُّشاطيُّ، وضبطه ياقوت بتشديد الميم (2)، منه أبو محمد عبدُ الله بنُ على الوزيرى الآمُوي، بالمدّ وضم الميم، قال الحافظ: كذا نقلتُه مجوَّدًا من خط القاضى عز الدين بنِ جَماعة (3)، وقد حَدَّث عن محمد بنِ منصور الشاشي عن شائيمان

والحُسَيْنُ بنُ على بنِ محمدِ (5) الآمُويُّ الزاهدُ شيخٌ للمالينيّ.

وقولُ المُصنِّفِ: "أَمَــةُ بنتُ الفارســيّة (6): صحابيّة"، صوابُه بنتُ الفارسيّ.

### [أنى]

ي أَنَى يَأْنِي أَنْيًا: رَفَقَ، عن ابن الأعرابيّ.

الشاذكوني<sup>(4)</sup>.

وحكى الفارسيُّ: أتَيْتُه آيِنَةً بعد آيِنَةً؛ أى تارةً بعد تارةً، على اللهِ بعد تارةً، قال ابن سيده: وأراه بَنى من اللهِ نَنى فاعلة والمعروف آوِنَة.

ويقال: لا تَقْطَعْ إِنَاتَك، بالكسر: أَىْ رَجَاك. وآناه، بالمدِّ: أَبْعَدَه<sup>(7)</sup>. وهو مقلوب أَنْهَ، حكاه يَعقوبُ وأنشدَ للسُّلَميَّة:

عَن الأمر الذي يُؤْنيكَ عنه

وعن أَهْلِ النَّصيحةِ والودادِ (<sup>(8)</sup> ويقولون في الإنكار والاستبعاد: إِنِيه، بكسرتين.

وآنِي، بالمدّ وكسرِ النُّون: قلعــةٌ حصــينةٌ بأرض أرمينيّة بين حِلاَط وكَنْجَةَ، عن ياقوت<sup>(9)</sup>.

### [أوي]

ى أُوَّيْتُ بالخيلِ تَأْوِيَةً: دعوتُها آوُوه لِتَرِيعَ اللهِ صَوْتِك، حكاه ابن شُميل عن العرب، وأنشد: في حاضِر لَجِب قاسِ صَواهِلُهُ

يقالُ للخيل في أسلافه آوُو<sup>(1)</sup>

قال الأزهرىّ: وهو صحيح معروف من دُعاء العَرَبِ حيلَها، ومنه قول عَدِىّ بنِ الرِّقاع يَصفُ

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>. 43</sup> معجم البلدان (آمل) 77/1 - 79 رقم (2)

<sup>(3)</sup> التبصير 50/1.

<sup>(4)</sup> في معجم البلدان: "الشاذكوهي".

<sup>(5)</sup> زاد في مطبوع التاج: "بن محمود".

<sup>(6)</sup> الإصابة 507/7.

<sup>(7)</sup> زاد في مطبوع التاج: "مثل أناءه".

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان (آنِي) 1/ 79 رقم 45 ، والتاج، وفيهما: " قلعة حصينة ومدينة بأرض أرمينية ".

الخيلَ:

هُنَّ عُجْمٌ وقد عَلمْنَ من القَوْ

لِ هَبِي واقْدُمِي وآوُو وقُومِي (2) قال: ورُبُما قيل لها من بعيد: آيْ، بمَدّة طويلة.

وتَأُوَّتْ تَأُوِّيًا: انضم بعضُها إلى بَعْض كما يَتَأُوَّى [302/أ] الناسُ.

ويقال: أُوِّ لفلان: أي ارْحَمْه.

واسْتَأْواه: اسْتَرحمه، نقله الجوهريّ.

وقال المازي: آوَّة من الفعل فاعلة، وأصله آوِوَة أدغمت الواو في الواو، وقال أبو حاتم: هو من الفعل فَعْلةٌ زيدت الألف، قال: وقوم من الفعل الأعراب يقولون آوُوه، كعاوُوه، وهو من الفعل فاعُولٌ، والهاء فيه أصلية.

وقال ابن سيدَه: أوَّ له، كقولك: أوْلَى له. ويقال له: أوِّ من كذا، على معنى التَّحـزُّن، وهو من مضاعف الواو قال الشاعر:

فأُوِّ لِذِكراها إذا ما ذَكَرْتُها

ومن بُعْدِ أرضٍ دونَنَا وسماءِ(3)

وقال الفرّاء: أنشدنيه ابنُ الجرّاح: فأوْه. قال: ويجوز في الكلام من قال أوْه مقصورًا أن يقول في يَتفَعَّل يَتأَوَّى، ولا يقولها بالهاء،وقال غيره: أوِّ مِن كذا يمعنى تَشكِّى مشقة أو هم ّ أو حزن.

[وحَنَّةُ المَأْوَى] (4): قيل: حَنَّةُ المَبِيتِ. وقيل: حَنَّةُ تصيرُ إليها أرواحُ الشهداء.

وفى نوادر الأعراب: تأوَّى الجُــرْحُ، وأَوَى، وآوى: إذا تقارَبَ لِلْبُرْء.

وقولُ المصنفِ: "آوة: د قُرْبَ الرَّىِّ"، فيه تسامح. والصواب ألها بُلَيْدَةٌ تقابل ساوة، وكأنه نظر إلى المنسوب إليه حريرُ بنُ عبد الحميد، يقال في نسبته الرّازِيّ، فظنَّ أنه من أعمال الرَّيِّ، وليس كذلك، إنما سكنَ الرَّيِّ وأصلهُ من آوة (5) البلد المذكور.

### [أى ي]

ى الآيةُ: الرِّسالَةُ.

والدّليلُ.

والمُعْجزَةُ.

والجَماعَةُ. عن أبي عمرو؛ يقال : حرج القومُ بآيَتِهم : أَى بِجَماعَتِهِمْ لَم يَدَعُوا وراءهـــم شيْئًا، نقله الجوهري، وأنشد لبُرْج بنِ مُسْهِر:

هن عجم وقد فهمن من القو

ل هبي وأجْدمي وهابي وقومي

واللسان، والتاج.

(3) اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> سورة النجم، الآية 15.

<sup>(5)</sup> في مطبوع التاج: " آبة ".

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه 141، والرواية فيه:

خَرَجْنا من النَّقْبَيْنِ لا حَىَّ مِثْلُنا

بآيتنا نُزْجِي اللِّقاحَ المطَافِلا<sup>(1)</sup> وتُضافُ الآيةُ إلى الأفعال كقول الشاعر: بآية تُقْدمون الخَيْلَ شُعْشًا

كَأَنَّ على سَنَابِكها مُدَاما (2) وأيّا (3) آيةً: وضَعَ علامةً.

وقال بعضُهم فى قولهم: "إيَّاك": إنه اسم من تأيَّنه تَعَمَّدت آيتَه وشخصَه، كالــذَّكْرَى مــن ذَكَرْت، والمعنى: قَصَدْتُ شَخْصكُ (4)، وسيأتى فى الحروف اللينة.

وتَأَيَّا عليه: انْصَرَف في تُؤدَة.

وإِيَا النبات، مقصورًا وممدودًا: حسْنُه وزَهْره. وأَيايَا، وأَيايَهْ، ويَايَهْ: زَجْرٌ للإبل، وقد أَيَّا ها(<sup>5)</sup> تأْييةً، نقله الليث.

### [أ ى و]

و "أَىّ ذكره المصنف ولم يُشِرْ له بعلامـــة، وأصله الواو كما يفهم من سياق ابـــنِ حِنِّى فى المحتسب، واختلف فيها: هل هي اسمٌ أو حَرْفٌ؟

(5) في مطبوع التاج: "أَيَّى" بالألف المقصورة.

وهل هى مَبْنيَّةٌ أو مُعْرَبَةٌ ؟ فالمصنف ذهب إلى ألها حَرْفُ اسْتِفهامٍ عمّا يَعْقِلُ ومالا يَعْقِل، وهكذا هو في الحُكم، وأنكره شيخُنا وقال: لا قائلَ بِحَرْفيَّتِها، بل هى اسْمٌ يُسْتَعمل فى كلامِ العرب على وجُوهٍ، وكَونُها مَبْنيةً تَبِعَ فيه المصنفُ ابنَ سيدَه، ونقله عن سيبويه، وقال: فلذلك لم يَعملُ فيها الفعل، وأنكره شيخُنا وقال: أى لا تُبْنَى إلا فى حالةٍ من أحوالِ المَوْصُول، أو إذا كانت مُناداةً. وفى أحوالِ الاستفهامِ كلّها مُعْربةٌ، وكذلك حالُ الشرطيّة، وغير ذلك.

وذكر المصنفُ في "كأيِّن" خمسَ لغات، اللغة الخامسة: كاءٍ ،كذا في النسخ، والصواب كَإ بوَزْنِ عَمٍ كما هو نصُّ ابنِ جنِّي في المحتسب حيث قال: ومن قال كَإ بوَزْنِ عَمٍ فإنه حذف الياء من كيْأ تخفيفًا.

وذَكر المصنف أيْ، ككي، بمعنى العبارة، ولم يذكر أن ما بعدها كيف يكون، قال أبو عَمرو: سألت المُبرِّد عن أيْ، مفتوحة ساكنة الآخر، ما يكون بعدها ؟ فقال: يكون الذي بعدها بدلاً [302/ب]، ويكون مُسْتَأْنَفًا، ويكون منصوبًا. قال: وسألت أحمد بن يجيى فقال: يكون [ما] (6) بعدها مُترجمًا، ويكون نَصْبًا بِفعْل مُضْمَر.

<sup>(1)</sup> اللسان، و(قفف) ونسبه للبرجمي، وفيه " القُفَيْنِ ". والتاج، والمقاييس 169/1، وفيها "نزحي المطيّ".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: "وأيَّى" بالألف المقصورة.

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج :"قَصَدْتُ قَصْدَك وشَخْصَكَ".

<sup>(6)</sup> تكملة لازمة من مطبوع التاج.

وقولُ المصنّفِ: "ابنُ أَيَّا، كرَيَّا: محدِّث علط، والصواب فيه: أيا، مُخففة، كما ضبطه الحافظ (1)، وهو على بنُ من محمد بنِ الحسينِ بنِ عبدوسِ بنِ المستخت، شيخ ليجيى المخضرمي.

وقالَ سيبويه: سألتُ الخليلَ عن قولهم: "أيّى وأَيُّكَ كان شَرَّا فَاخْزاه الله "، فقال: هذا كقولكَ: أَخْزَى الله الكاذبَ منّى ومنك، إنما يريد منّا؛ فإنما أراد: أيّنا كان شَرَّا، إلا أنّهما لم يشتركا في أيّ، ولكنهما أخلصاه لكلّ واحد منهما.

وقال أبو زيد: يقال: صَحِبَه اللهُ أَيَّا مَا تَوَجَّهَ. يريد: أينما توجه.

> "وأَيُّ" قد يُتَعجَّبُ هِما، قالَ جميل: بُتَيْنَ الْزَمِي لا، إنَّ لا إِنْ لَزِمْتِهِ

على كَثْرة الواشين أَيُّ مَعُون (2)
وقال الفرّاءُ: العربُ تَقُول الْأَيُّ، وأَيَّان ،
وأَيُّونَ، إذا أَفْرَدُوا أَيًّا ثَنَّوْها، وحَمَعُوها، وأَتَّثوها
فقالوا: أيَّةُ، وأيَّتان، وأيَّات أَن وإذا أضافوها إلى ظاهرٍ أفردوها وذكروها فقالوا: أيّ الرجلين، وأيّ المرأتين، وأيّ الرحال، وأيّ النساء. وإذا أضافوا

إلى الْمَكْنِيِّ المؤنّثِ ذكروا وأنّثوا فقالوا: أيّهما وأيّتهما للمرأتين، وقال زهيرٌ في لُغَةٍ مَن أنّثَ:

\*وَزَوَّدُوكَ اشْتياقًا أَيَّةً سَلَكُوا \*(3)

أراد أيّة وِجْهةِ سَلكوا، فأنَّثها حين لم يُضِفْها.

وقال الليث: أيّانَ هي بمنْزِلة مَتَى، ويُخْتَلَفُ في نونها؛ فيُقالُ: أصليَّة، ويُقالُ: زائدة.

وقال ابن حِنِّى (4): يَنبغى أنْ يكون أيّان من لفظ أيّ، لا من لفظ أين، لوجهين: أحدهما: أنّ أين مكان، وأيان زمان، والآخر: قِلَّة فعَّال في الأسماء مع كثرة فعُلان؛ فلو سَمَّيْتَ رحلاً بأيّانَ لم تصرفه، لأنه كحَمْدان. قال: ومعنى أيّ ألها بعضٌ من كلِّ؛ فهي تصلُح للأزمنة صلاحَها لغيرها؛ إذ كانَ التَبعيضُ شاملاً لذلك كله، قال أمَّةُ:

والناسُ راثَ عليهم أمْرُ يومِهِمُ فكلُّهُمْ قائِلٌ للدِّين أَيَّانَا<sup>(5)</sup>

فإن سميت بأيّان سقط الكلام في حسن تصريفها للحَاقها بالتّسمية ببقية الأسماء المتصرّفة، انتهى.

<sup>(1)</sup> التبصير 4/1، وقد ضُبط في مطبوعه بالتشديد ضبط قلكم.

<sup>(2)</sup> ديوانه210، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> شرح ديوانه 62، وصدره:

<sup>\*</sup>بانَ الخليطُ ولم يَأْووا لمن تَركوا \*

واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> زاد في مطبوع التاج: "في المحتسب".

<sup>(5)</sup> ديوان أمية بن أبي الصلت 79، والتاج.

وقال الفراء: أصل أيّان: أيُّ أُوَان، حكاه عن الكسائي.

وقال ابنُ بَرِّئِّ: ويقال: فلان لايعرف أيَّا من أيَّ: إذا كان أحمق.

وفى حديث كعب بنِ مالك: "فتحلَّفنا أيَّتُها الثلاثة "(1)؛ هذه اللَّفْظَةُ تُقاللُ فى الاحتصاص، وتَخْتَصُّ بالمُخْبِر عَن نَفْسِه، وبالمخاطَب، تقولُ: أما أنا فأَفْعلُ كذا أيُّها الرَّجُلُ يعنى نَفْسَه، فمَعْنَى قولِ كَعْب "أيْتُها النَّلاَثةُ أَى المخصوصين بالتَّخَلُف.

# أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإأأأأأأ</l>أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ<l

و الْبَأْوُ فِي القَوافِي: كُلُّ قافية تامَّة البناء سليمة من الفساد، فإذا جاء ذلك في الشَّعْر الْمجزوء لَمْ يُسَمُّوه بَأُوًا، وإنْ كانتْ قافِيتُه قد تَمَّتْ قالَه الأَخْفشُ.

وقولُ المصنف: "بَأَى، كَسَعَى" تحريفٌ مـن النُسّاخ، والصوابُ كَبَعَى ،كما هو نصُّ المحكمِ.

### [ب أ ي]

ى بَأَيْتُ الشيءَ: أَصْلحتُهُ وجمعتُه، قالَ الشَّاعرُ:

\* فَهْيَ تُبَتِّي زادَهم وتَبْكُلُ \*(2)

وأَبْأَيْتُ الأَديمَ، وأَبْأَيْتُ فيه: حعلتُ فيه الدِّباغَ، عَن أَبِي حَنيفة.

وقال ابنُ الأعرابيّ: بَأَى (3) شَــيْئًا: شــقُه، ويقال: بَأَى به.

### [ب ب <u>و</u>]

و بَبَا، بَمُوحَّدَتَيْنِ مَفتوحَتَيْن، أَهْملَه صاحبُ القاموس، وهي: ة بمصر، من البَهْنساويَّة، على غربيّ النيل، هكذا ضبطه ياقوت<sup>(4)</sup>، والمشهور بكسر الأولى <sup>(5)</sup>. [7303]

### [ب ب ي]

عى بَبْشَى، بفتحِ المُوحَدة الأولى والشِّين، مقصور مُمال، أهملَه صاحبُ القاموسِ، وهى: ة بمصرَ، من الأسيوطيّة، هكذا ضبطه ياقوت (6)، والمشهور بَبْشَاى، وأحرى بها من البُحيْدة (7).

# [ب ت و]

و بَتْوة، بالفتح: د بالهِنْد، ذكره ابْنُ بَطُّوطَةَ

- (2) اللسان، والتاج.
- (3) في اللسان: "تَأَبَّى".
- (4) معجم البلدان (ببا) 396/1 رقم 1431.
- (5) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2 ج 137/3.
  - (6) معجم البلدان (ببشي) 397/1 رقم 1434.
    - (7) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 143/1.

<sup>(1)</sup> النهاية 88/1 وفيها: "عن غزوة تبوك".

فقال:

في رحلته.

### [ب ت ي]

ى بَتَى، كحتَّى، أهمله صاحب القاموس، وهى: ة بالنَّهْرَوان، من نواحى بغداد، وأحرى لبنى شَيْبان وراء حَوْلاء<sup>(1)</sup>، قال ياقوت<sup>(2)</sup>: كندا وحدثُه مقيدًا بخطِّ ابْنِ الخشّاب النَّحْوِى، ومنه قولُ ابن الرُّقيّات:

أَنْزِلان فأكْرِماني بِبَتَّى

إنما يُكْرِمُ الكريمَ كريمُ (3)

### [ب ث و]

و بَثَا به عند السُّلطان يَبْثُو: سَبَعَه (4).

وبَثَاء، كسَحَاب: عَيْنُ ماء فى ديارِ بَى سَعْد بالسَّتَّارَيْن، يَسْقِ عَيْنُ ماء فى ديارِ بَى سَعْد بالسَّتَّارَيْن، يَسْقِ عَي نخلًا، قلا الأزهريّ: وقد رأيتُه، وتوهمتُ أنه سُمِّى به لأنه قليلٌ يَرْشَحُ فكأنه عَرَقٌ يَسِيلُ. قال ياقوت: وكان مالكُ بنُ نُويَرَة نَرْلَ هِذَا الماء على بَىٰ سعد، فَسَابَقَهم على نَزلَ هِذَا الماء على بَىٰ سعد، فَسَابَقَهم على

فَرَسٍ [له] (5) يقال له: نِصَابٌ،فَسَبَقَهم، فَظلمُوه،

- \* قلت لهـــم والشَّنْءُ بــادى \*
- \* ماغُرَّكم بسابق جَـوَّاد \*
- \* ياربّ أنتَ العونُ في الجهادِ \*
- \* إِذْ غَابَ عَنِّى ناصِرُ الأَرْفَادِ
- \* واحْتَمَعَتْ معاشِرُ الأَعادِي \*
- \* على بَثاء راهطي الأوراد \* (6)

# [ب ج و]

و بِجاوَةُ، بالكَسْر: لغة في الضَّمِّ، نقله ابن ُ برِّي عن القَرّْاز.

<sup>(1)</sup> في معجم البلدان: "حوْلايا ".

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (بتا) 397/1 رقم 1441.

<sup>(5)</sup> ديوانه 193. وفي معجم البلدان:" يكرمُ الكريمُ الكريمُ ".

<sup>(4)</sup>كذا بالأصل، والتاج. وفي اللسان" سيعه" وكتب مصححه: "قوله سيعه هكذا في الأصل بحذا الرسم، ولعلها محرفة عن سعى به ".

<sup>(7)</sup> تكملة من معجم البلدان، والتاج.

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (البثاء) 401/1 رقم 1458 وفيه: "باهظ الأوراد". ووردت الأبيات في التاج.

وبِجا، بالكَسْر، مقصـورًا: اسم للدّاهيـة، عاميّة.

وذكر المصنف في هذا التركيب بِحَايَـــة للبلد<sup>(1)</sup>، وبُعَيَّةً (2) اسم امـرأة، والأَوْلَى ذِكْرُهُما تحت الياء.

### [ب خ و]

و بَخواى، بالفتح: ة بمصْرَ من الأَسْيُوطِيّة<sup>(3)</sup>. [**ب د** و]

و البداوة، بالكسر لغة في الفتح: لِحِلاف الحضارة، نقله الجوهريّ، وهـو قولُ الأَصْمعيّ، وقال تُعلْب: لا أعرفُ الفتحَ فيه إلا عن أبي زَيْد وحده، قلتُ: وحكى فيه بعضُهم الضّم، قال شيخُنا: وإن صحّ كان مُتَلَثًا.

وأبو البركات طلحة بنُ أحمدَ بادى العاقولى، تَفَقَّه على أبي يَعْلَى بنِ الفرّاء، ذكره ابن ُ نقطة.

وكسَحاب: اسْتِصْوابُ شيءٍ عُلِمَ بعد أَنْ لَمْ

(1) معجم البلدان ( بجاية ) 403/1 رقــم 1470. والتاح

- (2) نَظِّر لها في التاج "كسُمَيَّة".
- (3) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2 ج144/4. وفيه "عَرَب بَخُواج... اسمها الأصلى "بخواي"، ... ويقال لها "نزله بخوارج".

يُعلَم .

والقضاء، ومنه حديث البخارى: "بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ يَقْتُلَهُمْ "(4): أَى قَضَى بذلك، قال ابسنُ الأثير: وهو بالمعنى المذكور أولاً على الله غير الأثير: وهو بالمعنى المذكور أولاً على الله غير بيدي جائز وقال السهيليّ: النَّسْخُ لِلحُكْمِ لَيْس بِبَدْء، كما توهّمهُ الجهلةُ من الرَّافضةِ واليهود، وإنما هو تبديلُ حكم بحكم بِقَدَرٍ قَدَّرَه، وعِلْمٍ قديمٍ عَلِمَه، تبديلُ حكم بحكم بِقَدَرٍ قَدَّرَه، وعِلْمٍ قديمٍ عَلِمَه، قال: وقَدْ يجوزُ أَن يُقالَ: بَدَا له أَنْ يفعل كذا، ويكونُ معناه: أرادَ، وبه فُسِّرَ الحديثُ، وهذا من الجازِ الذي لا سبيلَ إلى إطلاقِه إلا بإذنٍ مسن صاحبِ الشَّرْعِ .

وبَداه بكذا يَبْدُوه: لغةٌ في بدأه بالهمز.

والبَدِيّ، كغَنِيّ: الأَوَّلُ، ومنه قولُ سَعد في يوم الشُّورِي:"الحمدُ لله بَديًّا"(5).

والباديةُ، وبه فُسّر قولُ لبيد: غُلْبٌ تَشَذَّرُ بالذُّحُولِ كَأَنَّها

حِنُّ البَدِيِّ رواسيًا أَقْدَامُها (6) و: البِئْرُ التي لَيْست بعاديّة (1)، تُرِك فيها الهمزُ

<sup>(4)</sup> النهاية 1/90/وفيها "يَتْلَلِهُمْ"موافقًا لما في اللسان.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> ديوانــه 317، وفيــه "البــدى: موضـع لــبنى عامر".

في أكْثر كلامهم .

و كَغَنِيَّة: ماءَةٌ (2) على مَرْحَلَتَيْنِ من حَلَب، بينها وبين سَلَميَّة، قال المتنبيِّ:

وأَمْسَتْ بالبَدِيَّة شَفْرَتَاهُ

وأمْسَى خَلْفَ قائِمِهِ الحِيارُ<sup>(3)</sup> وأبُدُّء الإنسان، بالضم: مَفْصِله. (ج): بُدُوء، كَقُعُود (4). عن أبي عمرو.

والباديةُ: قُرِّي باليمامة (5).

والقومُ البادّون: حلاف الحاضرة.

وبَادِي بَدِي<sup>(6)</sup>، ككَتِف: اسم للدَّاهية، نقله الجوهريّ، وأنشد لأبي نُخيلة:

(1) وضّحها صاحب اللسان بقوله: "والبئر البَدِيُّ الستى حفرها فَحُفرتْ حَديثةً وليست بعاديَّة".

(2) معجم البلدان (البدية) 428/1 رقم 1540وفيــه " ماء " بدل " ماءة ".

(3) ديوانه 205/2، ومعجم البلدان 375/2 رقم 4027 بزيادة بيت قبله. وفي الأصل المخطوط: "الخيار" بالخاء المعجمة.

(4) الذى فى اللسان: "البَدَا: مَفْصِلُ الإنسانِ وجمعه أَبْداءً"، " والأبداء: المفاصل، واحدها بَدا مقصور، وهـو أيضًا بِذُءٌ مهموز، تقديره بِدْعٌ، وجمعه بُدُوء علـى وزن بُدوع".

- (5) معجم البلدان (البادية) 378/1 رقم 1306.
  - (5) في اللسان: "بادي بَديّ ".

\* وَقَدْ عَلَتْنَىٰ ذُرْأَةٌ بادِي بَدِي \*

\* وَرَيْشَةٌ تَنْهِضُ بِالتَّشَـِدُدِ \* \* وصار للْفَحْل لساني ويَدى \* (7)

قال: وهما اسمان جُعلا اسماً وَاحداً، مثل مَعْدى كَرب، وقالى قَلا.

وباداه مُباداةً: بـارَزَه وكاشَفَـه، وبينهما: قَايَسَ(8).

والناسَ أمرَه: أظهره لهم. [303/ب] والبَدْوُ، بالفتح: جمع بادٍ، كرَكْبٍ ورَاكبٍ، وبه فُسِّر قول ابن أحمر:

جَزَى اللهُ قَوْمِي بالأُبُلَّةِ نُصْرَةً

وبَدُوًا لهم حَوْلَ الفِراضِ وحُضَّرا<sup>(9)</sup>. وبلا لام: ة بمصر من الشرقية (<sup>(10)</sup>.

والبِداء ككِتاب: الفِداء، لُغة يمانيّة.

وتبدّى: تَفَددي (11)، هكذا ينطق به عامّة اليمن.

(6) اللسان، والتاج.

(7) زاد في مطبوع التاج: "كما في الأساس"، والذي في الأساس:" وباد بين الرجلين: قايسْ بينهما، وياينْ ".

(9) ديوانه 86، واللسان، والتاج، وفيهما: " وقد يكون البدو اسم جمع لباد " .

(10) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 146/1، 147.

(11) التاج.

والمَبْدَى: خلافُ المَحْضَر، نقله الجوهرى. والمَبادى: خلافُ المَحْضَر، نقله الأزهرى. والمَبادى: خلافُ المحاضِر (1)، نقله الأزهرى. وقومٌ بُدَّاء، كرُمَّان: بادون، ومنه قول الشاعر: \* بحَضَرَىً شاقَه بُدَدَّاؤُه \* \* بحَضَرَىً شاقَه بُدَدَّاؤُه \* لم تُلْهِهِ السُّوقُ ولا كَلاَؤُه \* (2)

والبَدَوات، مُحَرَّكة: الحوائجُ التي تَبْدو لكَ، كالْبُداآت .

وبَدَاآتُ العوارِضِ: ما يبدو منها، واحدها بَداءَةٌ، كسَحَابة.

وبدّاه تبديةً: أظهره (<sup>(3)</sup>.

وفرسَه: أَبْرزَه إلى مَوْضع الكَلأ.

وأَبْدَى في منطقه: جَارَ، كما يقال أعْدى.

وعن كذا: ظَهَر، نقله ابنُ السِّيد في شَــرْح أَدَبِ الكاتب، فهو لازمٌ عندَه عدّاه بعن.

ويقال: السلطانُ ذو عَـدَوانِ وذو بَـدَوان، بالتَّحـريك فيهما: أى لا يَـزالُ يبـدو له رأْيٌ جَديدٌ.

وأبو البَدَوات، مُحَرّكة: أبو الآراء، واحدها:

(4) هكذا ضبطت في القاموس المحيط الذي بين يَـــدَيَّ، ضبط قلم.

(5) الذي في القاموس المحيط: "وبَدَا له في الأمرِ بَـــدُواً وبَدَاةً وبَدَاةً ".

(6) ديوانه 427 وفيه "لقاؤه" بدل "وفاؤه" كروايــة اللسان أيضًا. وانظر التاج .

(7) سورة يوسف، الآية 35.

(1) في مطبوع التاج: "هي المناجع خلاف المحاضر".

(2) اللسان، والتاج.

(3) في اللسان: "وكل شيء أظهرته فقد أبديته وبَدَّيَهُ".

وقوله: "نَشَأَ له فيه رأْىُ"، هذا يدلُّ على أن قولهم بَداءٌ، بالرَّفْع؛ لأنّه الفاعلُ، نبّه عليه ابـن برِّىً، ويدلُّ له قولُ الشَّمَّاخ:

ن برى، ويدل له قول السماح. لَعَلَّكُ و الموعودُ حَقٌّ و فاؤُه

بَداة، كحصاة وحصوات، عن ابن دُرَيْد.

الأخير، وهو نَصُّ المحكم عن سيبويه.

واقتصر الجوهريّ على بَدَاء كسَحَاب.

وقولُ المصنف: "بَدَا بَدْوًا وبُدُوًّا وبَداءً وبَداءً

وقولـــه: "بَدَا له في الأمـــر بَـــدْوًا وبَـــدْآةً

وبَدَاةً (5)"، ونَصُّ المُحْكَم: بَدْوًا وبدًا وبداءً،

وبُدُوًّا(4)" كذا في النسخ، والصواب: وبَـدًا، في

بَدَا لَكَ في تلك القَلُوص بَدَاءُ (6)

وقال سيبويه في قوله عزَّ وحلّ: [ثم بَدَا لَهُم مِن بَعْد مَا رَأُوُا الآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ] (7) أراد: بَدَا لَهُم بَداءٌ، وقالوا لَيسْجُننَّه، قال ابنُ بَرّىّ: ذهبَ إلى أنّ موضعَ "لَيسْجُننَّه" لا يكون فاعلَ بَدا؛ لأنَّه جُمْلَةٌ، والفاعلُ لا يكون جُمْلَةً.

وقولـــه: "بَدَا القَوْمُ بَدًا: حرجوا إلى البادية"، كذا في النسخ، والذي في الصحاح: بَدْوًا، ومثله: يقتُل قَتْلاً.

وقوله: "أحمدُ بنُ عَلِيّ بْنِ البادِي: مُحَدِّثٌ"، كذا في النسخ، والصوابُ: أحمدُ بننُ عَليٍّ البَادي<sup>(1)</sup> كما هو نَصُّ الإكْمال.

وقوله: "ولا تقل البادا<sup>(2)</sup>"، كذا في النسخ، والصواب: ولا تقل ابن الباد؛ أي بلاً ياءٍ كما هو نصُّ الإكمال.

### [ب د ی]

ى البداية، بالكسر: لُغَة في البدآءة، بالهمزة، أنصاريّة، عن ابن القطاع (3)، وقال المُطَرِّزِيُّ: عاميَّة، وعدّها ابنُ بَرِّيٍّ من الأغْلاط، ونَقَل عن ابن خَالَوَيْهِ: ليس أحدٌ يقول بَديتُ بمعنى بَدَأْتُ إلا الأنصارُ، قال: وليسَ هو من بناتِ الياء، إنما أصلهُ

(1) التبصير 56/1

(2) التبصير 56/1.

(3) جاء في كتاب الأفعال للسرقسطى 69/4:" قــال أبو بكر : لُغَةُ الأنصار: بَدِئْتُ بالأمر، بكسر الــدال: إذا قدَّمته". وجاء في جمهرة اللغة لابــن دريــد 202/3: "وبديت بالشيء وبدوت به: إذا قدمته، بالفتح والكسر، في بديت، وهي لغة الأنصار، وأنشد أبو عبيدة لعبــد الله ابن رواحة الأنصاري:

\*باسم الإله وبه بَدِينَا

\* ولو عَبَدْنَا غَيْرَه شَقِينَا \*

الهمز، وقد أشارَ إليه الجوهريّ.

وذِكْرُ اللَّصَنِّفِ بَدَيْت هنا يوهم أنه أصل، وليس كذلك.

وقولُ العامَّةِ للمريدينَ في أُوَّلِ سُلوكِهم: "بدايات"، مَرْدُولٌ مُبْتَذَلُ.

### [ب ذ و]

و بَذَا الرجلُ بَذْوًا: ساء خُلُقُه. وأَبْذَى: جاء بالْبَذاء.

وأَبْذَى عليهم: أَفْحَشَ.

و الْمُباذَاةُ: الْمُفَاحَشَةُ.

وبَذِيَ الرجلُ، كَعَلِمَ: لغة في بَذُوَ كَكُــرم، نقله صاحبُ المصباح<sup>(4)</sup>.

وقولُ المصنفِ: "وقد بَذُو بَذَاءً وبَذاءةً"، تَبِعَ فيه الجَوْهَرِيَّ؛ فإنّه قالَ: بَذَاءً أصله بَذَاءَةً فحُذفَتِ الهَاءُ؛ لأنَّ مصادر المَضْمومِ إنّما هي بالهاء، قال المن بَرِّيِّ: صوابُه بَذَاوَةً، بالواوِ؛ فإنه من بَذُو، وأمَّا بَذَاءةً، بالهَمْزِ، فإلهمّا مَصْدَرُ بَذُو بالهَمْزِ، وهما لُغتان.

وقوله: "حَسَنُ بنُ مُحمد بنِ باذَى: محدّث" كذا في النُّسَخ، والصوابُ: الحُسَيْن بنُ مُحَمَّد (5)، كما هو نصُّ الأميرِ والتكملة، وهـو محـدِّثُ

<sup>(4)</sup> المصباح، وفيه: "من بابي تَعبَ، وقَرُبَ".

<sup>(5)</sup> التبصير 56/1 وفيه: "باذِي" بكسر الذال، ضبط قلم.

مِصْرِيّ روى عن كاتبِ اللَّيْثِ (1).

وقوله: "بُذَيَّةُ بنُ عِياض، كَعُلَيَّة"، هَكذا هُو في كتاب الأَمير .

واختُلف في بُذية [304/أ] مولاة ميمون<sup>(2)</sup>، فقيل هكذا حكاه أبو داود في السنن عن يونس عن الزُّهْرِيِّ، والأكثرون على أنه نُدْبَة، بالنون المضمومة وفتح الموحدة، وقال معمر: هو بفتح النون [وضمها]<sup>(3)</sup>.

### [برو]

و بَرَا يبرُو: لُغَةٌ (4) في بَرَأَ يَبْرُؤ، ومنه قولُ بَشَّار:

\*فُزْ بِصَبْرٍ لَعَلَّ عينَك تَبْرُو \* (5)

أو هو من تداخل اللغتين كما ذكره أبو جَعْفر اللَّبْلي .

والبَرْوَةُ: نُحَاتَةُ القَلَمِ والعُودِ وغيرهما.

وكَفْرُ البَرَوَة، محرّكة: ة بمصرَ من المنوفيّة (6).

### [بری]

ى بَرَى له بَرْيًا: عَرَضَ له .

وهو من بُرَايَتِهم، كثُمَامَة: أى من خُشَارَتِهم. ومَطَرُّ ذو بُرَايَةٍ: يَبْرِى الأَرْضَ ويَقْشِرُها. المُبارَاةُ: المُجَارَاةُ والمُسابَقَةُ.

وذُو البُرَة: هو كَعْبُ بنُ زُهَيْرِ (<sup>7)</sup>بنِ تَــيْم التَّعْلبيّ.

وبَارِي: اسْمٌ لِثلاثِ قُرًى بالهِنْدِ.

و: ة من أعمال كلواذا (8) من نواحى بَغداد، وكان بها بَساتينُ ومُتَنـزَّهات يَقْصـدُها أهـلُ البَطالة، قال الحُسَيْنُ بنُ الضَّحَّاك الخَليعُ:

أُحِبُّ الفَيْءَ مِن نَخَلاتِ بَارِي وَحَوْسَقَها الْمُشَيَّدَ بالصَّفِيح<sup>(9)</sup> وبَرَى، بالفتح مقصورًا: ة بمصر من الشرقيَّة.

(6) زاد في مطبوع التاج: "وقد دخلتها "، وانظر: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2

**.** 172/ 2 ...

(7) التبصير 74/1 وفيه: "ذو البُرَة: كعب بن زهير بنأبي سلمى الشاعر".

(8) في الأصل: "كلواذي "، والمثبت من معجم البلدان والتاج.

(9) معجم البلدان ( بارى ) 381/1 رقــم 1334، والمعجم الكبير.

- (1) المرجع السابق وفيه: "روى عن أبى صالح كاتب الليث".
- (2) التبصير 72/1وفيه: "واختُلِف في نَدْبِه مـولاة مـولاة مـمونة".
  - (3) زيادة من التبصير 72/1 .
  - (4) في مطبوع التاج: "لغة قبيحة".
    - (5) ديوانه 80/4، وصدره:

\* نَفَر الحِيُّ من مكاني فقالوا \*

ومُنْيَةُ برَى، كإلى: أخْرى بها.

وكَهُدى: أخرى من جزيرة قُوسِينيًّا.

وكُوم بُرَى: أخرى من الجيزِيَّة.

وحَمَّاد بن سعيد البَـرَّاء اللَـازن (1)، عـن الأعمش.

وأُذَيْنَة البرّاء، ذكره ابن نقطة (2).

### [ب ز و]

و البَزَاءُ: الصَّلَفُ، عن ابن الأعرابي. والبَزَوان، بالتحريك: الوَثْبُ، نقله الجوهريّ. والبُزَةُ، بالضم: الفَأْرُ.

و: الذَّكَرُ، عن ابنِ خالَويه.

وبُزِيَ بالقوم، كَعُتِي: غُلِبُوا .

وَبَنُو البَازِى: بَطْنٌ مَنْ عك، منهم بقيّة بِزَبِيد. وأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ السّيد بنِ شعبانَ بنِ بَزْوان، بالفتح: شاعرٌ فاضل يُعْرَفُ بالصَّلاح الإِرْبِلِيّ في زمن الكامل، له أخبار (3).

وعزيزةُ بنتُ عثمانَ بنِ طَرْخَانَ بنِ بَـــزْوَان؛

كتب عنها الدمياطي في معجمه (5).

وقاعُ البَرْوَةِ: بين بَدْر ورابغ، لا ماء به، هكذا ذكره الرَّحْالون في مناسكهم، وهمى البَرْواء (6) التي ذكرها المصنف.

وقول المصنف: "عياضُ بنُ بَرْوان"، كذا في النسخ، وهو تحريف، صوابه: عباس ابن بزاون (7). وقوله: "فُضَيْل بن بَرُوان"، ظاهره أنه بالفتح، والصواب بالتحريك كما هو نص الحافظ (8).

### [ب س ی]

ى البَسِيَّة، كغَنِيَّة: المرأةُ الآنِسَةُ بزوجها. عن ابن الأعرابيَّ.

### [ب ض و]

و بَضًا بالمكان؛ إذا أقام به. عن ابن الأعرابيّ.

### [ب ط و]

و بَطًا، أهمله صاحب القاموس. وهي: ة . .ممر من جزيرة قُوسينيًا.

وبطو والد بقا: أحد شيوخ العراق.

# [ب ظ و]

(5) المرجع السابق .

(6) معجم البلدان (البزواء) 1/ 488 رقــم 1872،

ومعجم ما استعجم (البَزُواء) 248/1.

(7) التبصير 219/1.

(8) المرجع السابق 220/1.

<sup>(1)</sup> التبصير 72/1 .

<sup>(2)</sup> المرجع السابق .

<sup>(3)</sup> التبصير 220/1.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق .

و البَظْوان، بالفتح: الرّجُــلُ الْمُكْتَنِزُ اللَّحْمِ، المتراكبُ بعضُه على بعضٍ. وبلا لام<sup>(1)</sup>: عَلَم.

### [بعو]

و المُبْعَاةُ: مَفْعَلَة، من بَعَاه بَعْوًا؛ إذا قَمَرهُ، قال راشد بن عَبْد رَبِّه:

سَائِلْ بَنِي السِّيد إِنْ لاَقَيْتَ جَمْعَهُمُ ما بالُ سَلْمَى وما مَبْعاةُ مِئْشَارِ<sup>(2)</sup> مئشار: اسم فرسه.

### [ ب ع ی]

ى بَعَى يَبْعِي، كرَمَى يَرْمِي: اجْتَرَمَ وجَنَسى، حكاه ابنُ سِيدَه عن كراع، قال: والأعرف الواو. وقد ذكره المصنف استطراداً في الذي قبله، ولكن لابد من التنبيه عليه بإفراده من الواو كما هي عادته.

### [بغو]

و البَغْوَةُ: الثَّمَرَةُ التي اسْوَدَّ جَوْفُها وهي مُرْطبة. \*

والبُغَة، كَثُبَة: ما بين الرُّبَع والهُبَع<sup>(3)</sup>.

وكسُمَيَّة: عينُ ماء (4).

وبَغَا: ة بين هَرَاة ومَرْوَ، كـذا فى النـبراس، ويقال لها أيضًا: بَغْ وبَغْشُور، والنسبة إلى الكـل بَغُوِيّ، محركة .

# [بغی]

على أَخِيه البَغْيُ: الحَسكُ (<sup>5)</sup>؛ يقالُ: بَغَى على أَخِيه بَغْيًا: حَسكَهُ، عن اللحيانيّ.

والجُرْحُ يَبْغِي بَغْيًا: فَسَدَ ،وأَمَدَّ، وَوَرِمَ وَتَرامَى إلى فَسَادِ.

ويُقالُ: بَرِئ جُرْحُه على بَغْيٍ: وهو أن يَبْرَأَ وفيه شيء من نَغَلٍ، نقله الجوهري.

وَبَغَى الوَالِي (<sup>6)</sup>: ظَلَم .

والرجلُ: تكَبَّر، وذلك لِتَجاوُزِه مُنْزِلَتُه إلى ما لَيْس له.

وحكى اللحيان عن الكسائي: مالي وللبَّغ البَعث عن الكسائي: مالي وللبَّغ بعض بعض أراد: وللْبَغْي، ولم يُعلِّلُه، قال ابنُ سيده: وعندى أنّه اسْتَثْقَلَ كَسْرة الإعْرابِ على الياء فحذفها وألقى حَرَكتها على السّاكن قَبْلَها.

<sup>(1)</sup> فى مطبوع التاج :"بَظُوان، كَسَحْبان: اسم رجُل".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج .

<sup>(3)</sup> في المعجم الكبير: "البُّغَةُ: الفَصِيل بَـيْنَ الرُّبُـعِ والْهَبَعِ، أَى يُنْتِجُ بين الربيع والصيف".

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (بغية) 556/1 رقم 2032 .

<sup>(5)</sup> فى اللسان والتاج: "البغى: أصله الحَسَدُ، ثم سُمِّى الظّلمُ بَغْيًا ...".

<sup>(6)</sup> فى الأصل والتاج: " الوادى "، والمثبت مىن اللسان.

وقَوْمٌ بُغَاءً، بالضمِّ ممدودًا.

وتَبَاغُوا: بَغَى بعضُهم على بَعضِهم، نقله الجوهري، وهو قولُ تُعلب.

وفى المثل: البَغْيُ عِقالُ النَّصْرِ.

وما بُغِيَ له، كغُنِيَ: أي ما خِيرَ له.

ويقال: بَغَيْتُ الخَيْرَ من مَبْغَاتِه، كما تقول: أَتَيْتُ الأَمْرَ من مَأْتَاته؛ تريد المَأْتَى والمَبْغَى ،نقله الجوهرى.

وبغًى، بالكسر مقصورًا: مصدر بَغَى يَبْغِى: طَلَب.

ومنهم من نَقَل الفَتْح في البَغْية فهو إذًا مُثلَّثٌ.

وأَبْغَيْتُك الشَّىءَ: جعلْتُك طالِبًا لــه، نقلــه الجوهريّ.

وأَبْغَيْتُكَ فَرَسًا: أَجْنَبْتُكَ إِيَّاه.

وقوله تعالى:[يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ]<sup>(1)</sup>: أي يَبْغُونَ لكم.

وقوله تعالى: [يَبْغُونَها عِوَجًا]<sup>(2)</sup>: أَى يَبْغُونَ للسَّبِيلِ عِوَجًا، فالمفعولُ الأولُ منصوبٌ بِنَزْع الخَافِض.

(2) سورة الأعراف الآية 45، وسورة هود الآية 19،وسورة إبراهيم الآية 3.

والبِغْيَةُ في الوَلَدِ: نقيضُ الرِّشْدَةِ، يقال: هو ابنُ بغْيَة، عن اللَّيث، وأنشد:

لذي رِشْدَةٍ من أُمِّه أو لِبغْيَةٍ

فَيغْلِبُها فَحْلٌ عَلَى النَّسْلِ مُنْجِبُ (3) وحكى اللحياني: يقال للمرْأة الجَميلة: إنك جَميلةٌ ولا تُبَاغَىْ: أى لا تُصابى بالعين، وذكر في ب وغ.

ولا يَنْبَغَى: أى لا يَصِحُ، ولا يَجوزُ، ولا يَحْسُنُ، ولا يَتَسَعَّر، ولا يَتَسَعَّر، ولا يَتَسَعَّل، وهو بهذه المعانى غيرُ مُتَصرِّف، لم يُسمع من العرب إلا مضارعُه.

وأبو زكريا يحيى بنُ محمد بن عبد الله البَغْيَان (4) النيسابورى: منسوب إلى جَدِّه بَغْيان مولى أبى خرقاء السُّلَمِيّ، روى عنه الحاكم مات سنة 344.

وقولُ المصنفِ: "البَعْيُ: الكثيرُ من البَطَـرِ"، كذا في النسخ، والصوابُ: من المَطَرِ كما هو نَصُّ الصِّحاح.

### [بقی]

ى الباقِي، في أَسْماء اللهِ تعالى: هو الـــذي لا

<sup>(1)</sup> سورة التوبة، الآية 47 .

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج .

<sup>(4)</sup> التبصير 228/1 .

والبَقيَّةُ: المُراقَبَةُ والطَّاعَةُ، (ج): البَقَايَا.

عَلَيْنا (6) ولا تَسْتأصلُونا. ومنه قول الأعشى:

ويقولون للعدُوِّ إذا غَلَب: البَقيَّة؛ أي أَبْقُــوا

\*قالوا: البَقيَّةَ، والخَطِّيُّ تأخُذُهُمْ\*(7)

وهو أَبْقَى الرَّجُلَيْنِ فينا: أي أكْثُرُ إبْقاءً على

وقولــه تعالى: [أُولُو بَقِيَّةٍ] (8): أي أولــو

وبَقِيُّ بنُ العاص، كغَنيِّ: أندلسيِّ <sup>(9)</sup>، مات

وتلُّ بقا: ة بمصر من حوف رمسيس.

وبقاء بن بطو (10) أحد شيوخ العراق.

[بكي]

ى بَكَيْتُه وبَكَيْت عليه بمَعْنَى، كــذا في

قُومه.

طَاعَة.

سنة 324، ذكره الأمير.

وأَبْقَيْتُ على فلان: رَعَيْتُ عليه، ورَحمْتُه.

منافع الماء ولا تَشْرَبُه، قال ذو الرمة:

وَنَشَّتْ نطَافُ الْمُبْقيات الوقَائعُ(3)

واسْتَبْقَيْتُ [فلاناً](4) في معنى العفو عن

واسْتَبْقَاؤُه مَوَدَّتُه. قال النابغة:

ولَسْتَ بمُسْتَبْقِ أَخًا لا تَلُمُّه

على شَعَث، أَيُّ الرِّجَالِ المُهَذَّبُ؟ (5)

يَنْتهي تقديرُ وحوده في الاستقبال إلى آخر ينتهي إليه، ويُعبَّرُ عنه بأنه أَبَديُّ الوجود.

و: حاصلُ الخَراجِ ونحوه، عن الليث.

وبَقَى (1) الرَّجُلُ زمانًا طويلاً؛ أي عاش.

والمُبْقيَاتُ: الأماكنُ التي تُبْقي [ما]<sup>(2)</sup> فيها من

فَلَمَّا رَأَى الرَّائي الثُّرَيَّا بسُدْفَة

واسْتَبْقَى الرَّجُلَ، وأَبْقَى عَليْه :وَجَبَ عليه قَتْلُّ، فعَفَا عَنْه.

زَلُله.

(6) في الأصل: "أبقونا"، والمثبت من اللسان، والمعجم الكبير .

(7) ديوانه 113 وفيه: "والهنديُّ يَحْصُدُهُمْ"، وشطره الثاني:

\*ولا بقيَّةَ إلا النارُ فانْكشَفُوا

وانظر: اللسان، والتاج.

(8) سورة هود، الآية 116.

(9) التبصير 201/1.

(10) مضى في [ب ط و]، وفي مطبوع التاج "بطر".

- (1) في المعجم الكبير: " بنو الحارث يفتحون الحرف الثاني في مثل هذا الفعل من المعتل (بَقيّ)، فيقولون:
  - (2) زيادة من التاج، والمعجم الكبير.
  - (3) ديوانه 796/2، واللسان، والمعجم الكبير.
    - (4) زيادة من اللسان .
    - (5) ديوانه 18، واللسان، والمعجم الكبير .

الصحاح. وكذا بَكَيْتُ لـه، نقله أصحـــاب الأفعال.

أو بَكَاه للتَّأَلَّمِ، وبَكَى عليه للرِّقَّةِ. أو أصْلُ بَكَيْتُه بَكَيْتُ منه.

واسْتَبْكَى: [305/أ] طلَبَ مِنه البُكاء. وفي الصِّحاح: اسْتَبْكَيْتُه وأَبْكَيْتُه بِمَعْنَى.

وبَاكَیْتُهُ فَبَكَیْتُه: كُنْتُ أَبْكَی منه، قال حریر:

الشمسُ طالعَةُ لَيْسَتْ بكاسفة

تُبْكِي عَلَيْكَ نُجومَ اللَّيْلِ والقَمَرَا (1) ورَجُلٌ عَيِيٌّ بَكِيٌّ، كغَنِيٍّ فيهما: لا يَقْدِرُ على الكلام، قاله المبرّد في الكامل.

وكَشَدَّاد: لَقبُ ربيعة بنِ عمرو بنِ عامرِ بن ربيعة بنِ عمرو بنِ عامرِ بن ربيعة بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ أبى قبيلَة، منهم: زيادُ بنُ عبد [الله](2) البَكَّائِي راوِي المغَازي عن ابْن إسْحاق.

ولقبُ الهٰيْتُمِ بنِ حَمَّازٍ الحَنفيّ الكوفيِّ؛ لكثرةِ بُكائِه وعبادِته، روى عنه هَشِيمٌ (3) وخُلَيْدٌ.

(1) ديوانه 304 والشطر الأول فيه :

\*فالشمسُ كاسفة ليست بطالعة\* واللسان، والتاج، والأساس .

- (2) زيادة من التاج، والتبصير 168/1.
  - (3) في مطبوع التاج: "هيثم".

ولَقبُ يَحْيى بنِ سليمان (4)، مولى القاسمِ ابنِ الفَضْلِ الأَزْدِيِّ البَصْرِيِّ، عن ابْنِ عُمَر، ضعيفٌ.

ولَقبُ أَبِي بَكْر مُحمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ على بنِ حَسْنَويْهِ الزاهدِ الوَرّاق، من شيوخِ الحاكمِ، قال: كَانَ منَ البَكَّائين منْ خَشْيَةِ الله.

ولقبُ الشَّيخِ عَلىِّ نَزيلِ الخَليلِ: كَانَ كَثيرَ البَكاءِ، وله زَاوِيةٌ وأتباعٌ، مات سنة 670، وكان المنصورُ قلاوون يُكْرمُه (5) كثيرًا.

وباكُوَيْه، بضمّ الكاف: حَدُّ محمد بنِ عَبدِ الله بنِ أحمد الشِّيرازيِّ الصوفيِّ، شيخٌ لأبي القاسمِ القُشَيْرِيِّ.

### [ب ل ي]

ع البَلِيُّ، كغَنِيّ: التي قد أُغْيَـتُ وصـارتْ نضْوًا هَالكًا، كالبَليَّة، عَنِ ابْنِ الأعرابِيّ.

وبلا لام: ة ببلْغٍ <sup>(6)</sup>، منها أحمدُ بنُ أبي سعيد البَلُويّ، روى له الماليني.

وكسُمَىّ: تَلُّ أَسْفل (7) حاذةً بينها وبين ذات

<sup>(4)</sup> في التاج: "سلمان".

<sup>(5)</sup> في التاج: "يعظمه".

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (بَلِيّ) 586/1 رقم 2151 وفيه:

<sup>&</sup>quot; ناحية بالأندلس من فَحْص البلُّوط".

<sup>(7)</sup> معجم البلدان( بُلَيّ ) 586/1 رقم 2152 وفيه:

<sup>&</sup>quot; تلّ قصير أسفل حاذة " .

عِرْق، وربما يُثنَّى في الشعر، قاله نصر.

وأبو بُلَى (1): عبيدُ بنُ تَعْلَبَةَ، من بَنِي مُجاشِع ابنِ دَارِم، جَدُّ عمرو بنِ شاس الصّحابيّ.

وكسُمَيَّة: جَبَلٌ بنواحى اليمامة (2) عن نصر. وأُبْلِيَّ، بالضَّمِّ وكَسْر اللاَّم وتَشْدِيد الياءِ: جَبَل عند أَجَأ وسلْمَى (3) قال الأخطل:

يَنْصَبُّ في بَطْنِ أُبْلِيٍّ ويَبْحَثُهُ

فى كُلِّ مُنْبَطِحٍ مِنْهُ أخاديدُ<sup>(4)</sup> والبَلاَيا: حَمْعُ البَليَّة: للشِّدَّة النَّازِلَة.

وللنَّاقَةِ، قال الجوهريّ: صرفوا فَعَائِل إلى فَعَائِل إلى فَعَائِل إلى فَعَالَى، كما قيل في إداوة.

وقد بَلَيْتُ، وأَبْلَيْتُ وأنشد الجوهريُّ للطِّرمَّاح:

مَنَازِلُ لا تَرَى الأَنْصابَ فيها

ولا حُفَرَ الْمُبَلِّى للِمَنون<sup>(5)</sup>

أى أنَّها منازلُ أهْلِ الإسلامِ دونَ الجاهليَّة.

والبَليَّةُ لِلنَّاقَةِ؛ قيلَ: أصلُها المَبْلاَة، فعيلة بمعنى مَفْعَلة.

وأَبْلاهُ اللهُ بِبَلِيَّة إبلاءً حَسَنًا: صَنَع به صُــنْعًا جميلاً، وأبلاه معروفًا، قال زهير:

جَزَى الله بالإحْسانِ ما فَعَلا بِكُمْ

و أَبْلاهُما عيرَ البَلاءِ الَّذِي يَبْلُو (6) أَبْلاهُما عَيْرُ البَلاءِ الَّذِي يَبْلُو به عبادَه.

وأَبْلاَه: امْتَحَنَّهُ.

وقال ابنُ الأعرابيّ: يقال أَبْلَى فَلَانُّ: إذا احْتَهَدَ في صِفَةٍ حَرْبٍ أَوْ كَرَمٍ، كَبَالَى مُبَالَى مُبَالاةً، وأنشد:

قال سَمِعَه وهو يقولُ: أَكَلْنا وشَرِبْنا وفعلْنا، يُعَدِّدُ المَكَارِمَ وهو فى ذلك كاذِبٌ، وقال فى موضع آخر: مَعْنَى تُبَالِى: تَنْظُر أَيَّهُم أَحْسَنُ بَالاً وأنت هالك.

قالَ: ويُقالُ بالَى مُبَالاةً: فَاخَرَ، ونَاقَضَ، وبه اهْتَمَّ.

ومَا بَالَى به: ما اكْتَرثَ، نقله الـــدَّمامِينِيُّ في حواشي الْمُغْني.

وتَبَلاَّه مثل بلاَّه، قالَ ابنُ أَحْمَرَ:

لَبِسْتُ أَبِي حتى تَبَلَّيْتُ عُمْرَه

<sup>(6)</sup> شرح ديوانه 42،وفيه:"رأى الله"،واللسان، والتاج

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج .

<sup>(1)</sup> التاج وفيه: " أبو بُليّ مُصغَّرًا ". والتبصير 103/1.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (بُلَية) 586/1 رقم 2149.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (أبْليّ) 100/1 رقم 142.

<sup>(4)</sup> ديوانه 102، والمرجع السابق، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 520، واللسان، والتاج.

وبَلَّيْتُ أَعْمَامِي وبَلَّيتُ خَاليا<sup>(1)</sup>

يريد: عشْتُ المُلدَّةَ التي عَاشها أبي، أو عامَرْتُه طولَ حياتي.

و بلاً (2) عليه السَّفَرُ: أَبْلاَه.

وتَبَلِّي، كَتَرَضَّى: قَبيلَةٌ منَ العَرَب.

و بَلَوْتُ الشَّيءَ: شَمَمْتُه (3)، نقلَه الزمخشري.

وابْتُليَ به وَجْهُ الله: أي أُريدَ وَجْهُهُ.

وقولُ المصنِّف:"ابْتَلَيْتُه: امْتَحَنْتُه واخْتَبَرْتُــه" كذا في النسخ، والصواب: واخْتَرْتُه؛ وبه فســر شَمرٌ قولَ حُذَيفة لَّا قدموه للإمامة فلمَّا سَلَّم من صَلاته قال: "لَتَبْتَلُنَّ لَهِا إمامًا، أو لَتُصَلُّنَّ و حدانًا "(4)، أي لَتَخْتارُنَّ. [305/ب]

[ب ن ی - و]

ى و البناء، ككتَاب: الجسْمُ والنَّطْعُ.

والْمُبْتَنَى: البِناءُ، أُقيم مَقَامَ المَصْدَر.

وبَنَيْتُ عن جَالِ الرَّكيَّة: نَحَّيْتُ الرِّشاءَ عَنْه

لئلا يَقَعَ التُّرابُ عَلَى الحافر<sup>(5)</sup>.

وابْتَنَى بأَهْله: كَبَنَى هِا.

(1) ديوانه 168، وفيه: "حتى تَمَلَيتُ عُمْــرَه" بمعـــنى: أمهله وطوّل له. واللسان، والتاج.

- (2) في مطبوع التاج: "وبلَّى" بالألف المقصورة.
  - (3) الأساس، وفيه: "أنه من المحاز".
    - (4) النهاية 156/1، 157.
  - (5) أي الذي يحفر؛ اسم فاعل من حَفر.

و ابْتَنَاهُ: اصْطَنَعَه .

وتَبَنَّى السَّنَامُ: سَمنَ، قال [يزيدُ بنُ] (6) الأَعْوَر

\*مُسْتجْملاً أَعْرَفَ قَدْ تَبَنَّى \*(7)

وأَبْنَاهُ: أَدْخَلُه على زَوْجَته.

وَوَادى الأَبْناء (8) بالْيَمن، وهو وادى السِّر (9). والبُنْيَانُ، بالضَّمِّ: الحائطُ، نقله الجـوهري، وقد يكون جمع بنيانة <sup>(10)</sup>، كشعير وشعيرة.

و كشدّاد: مُدَبِّرُ البُنْيَانِ وصَانعُه.

ويجمع الباني على أَبْنَاء، كشاهد وأشْهاد؛ به

- (6) تكملة من اللسان، والمعجم الكبير.
  - (7) قبله في المعجم الكبير:

\* قَرَّبْتُ مثلَ العَلَمِ الْمُبَنَّى \*

واللسان و ( ح م ل )، ( ع ر ف )، ( ب ن ى )، (ع و ر)، (س ن ن)، (ش ن ن)، (ب ن ی)، والتاج .

- (8) معجم البلدان 5/395 رقم 12335 وفيه: "وادى بنا: باليمن مجاور للحقل".
- (9) الذي في معجم البلدان 397/5 رقــم 12344 "وادى الشِّرْب، بالزاى: من قرى مشرق جهران باليمن من أعمال صنعاء ".
- (10) هكذا بالأصل، وقد وضحها صاحب التاج بقوله: "قال الراغب: وقد يكون البنيانُ جمع بنيانــة كشــعير وشعيرة، وهذا النحو من الجمع يصحّ تذكيره وتأنيثــه". وانظر: المفردات 147.

فَسَّر أبو عُبَيْد المثلَ: "أبناؤُها أجناؤُها" (1) والأجناءُ: جمع حان (2).

وحكى الفرّاء عن العرب: هذا من أَبْنَاوَات الشِّعْبِ، وهم حيٌّ من كلب .

وفى الصحاح: وأما قولُهم: ابْناوِيّ ،فإنما هو منسوبٌ إلى أَبناءِ سَعْد؛ لأنه جُعِل اسْمًا للحَيِّ أو للْقَبيلة.

وقالوا فى تَصْغير الأبناء: أُبَيْناء، وإن شـــئتَ: أُبَيْنُونَ على غير مُكبرة، قال السَّفَّاحُ بنُ بُكَيْر:

مَنْ يَكُ لاَسَاءَ فقد سَاءَنِي

تَرْكُ أُبَيْنيكَ إِلَى غَيْرِ رَاع<sup>(3)</sup>

وللابْن والبِنْت أسماءٌ كثيرةٌ تُضافُ إليها، وعدَّد الأزهريُّ منها أشياء كثيرةً فقال: ما يُعرَفُ بالابْن، قال ابنُ الأعرابيِّ:

> ابنُ الطينِ: آدمُ عليْه السلامُ. وابنُ ملاط: العَضُدُ. وابنُ مُخَدِّش: الكَتفُ أو النُّغْضُ (4).

> > (1) مجمع الأمثال 167/1.

(2) فى الأصل بخط المؤلف (جابى)، والمثبت من مجمــع الأمثال 167/1.

(3) اللسان، والتاج.

(4) في التاج: "وابنُ مُخكِّشٍ: رأسُ الكَتِف، ويُقالُ إنّه النُّعْضُ أيضًا".

وابنُ النَّعَامَة: عظمُ السَّاق، ومَحَجَّة الطريق، والفَرَسُ الْفَارهُ، والسَّاقي يكونُ على رأْس البئر.

ويقال للرَّحُل العالِم: هو ابنُ بَحْدَتِها، وابنُ بُعْثَطِها، وابنُ بُعْثُطِها، وابنُ تَامُورِها، وابنُ سُرْسُورِها، وابسُ ثَراها، وابنُ مَدينتها، وابنُ زَوْمَلَتها (5).

ويُقالُ لابنِ الأَمَةِ: ابنُ زَوْمَلَةَ، وابنُ نُفَيْلَة. وابنُ النَّاقَةِ: البَابُوس، ذَكَرَه ابـــنُ أحمـــرَ فى شعره.

وابنُ الحَلَّة: ابنُ مَخاضٍ.

وابنُ عِرْسٍ: السُّرْعُوب.

وابنُ الجَرَادَة: السِّرْوُ .

وابنُ اللَّيْل، وابنُ الطَّرِيق، وابـنُ غَبْـرَاءَ: اللِّصِيُ.

وقيلَ في قولِ طَرَفَةَ:

\*رَأَيْتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكِرُونَنِي \*(6)
هم الصَّعاليكُ لا مالَ لَهم، أراد أنَّه مشهورٌ عند
الفقراء والأَغْنياء، أو المراد بمم الرُّفْقَةُ يَتَنَاهَدُون في
السَّفَر.

وابنُ أَلاهَةَ: ضِحُّ الشَّمْسِ(1).

\*ولا أهْلُ هَذَاكَ الطِّرافِ الْمُمَدَّدِ\* واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> زاد في التاج: "أي العالمُ بما".

<sup>(6)</sup> ديوانه 49، وعجزه:

وابنُ الكَرْم: القطف.

وابنُ المَسَرَّة: غُصْنُ الرَّيْحَان.

وابنُ جَلا: السَّيِّـدُ.

وابنُ دَأْيَةَ: الْغُرَابُ.

وابنُ أَوْبَرَ: الكَمْأَةُ.

وابنُ قِتْرَةَ: الحَيَّةُ.

وابنُ ذُكَاء: الصُّبْحُ.

وابنُ فَرْتَنَى: ابنُ بَغِيَّة، كابْنِ تُرْنَى.

وابنُ أَحْذَارٍ: الرَّجُلُ الحَذِرُ.

وابنُ أَقْوَالٍ: الرَّجُلُ الكَثِيرُ الْكَلاَمِ.

وابنُ الفَلاَةِ: الحِرْبَاءُ.

وابنُ الطُّوْدِ: الْحَجَرُ.

وابنُ حَمِيرٍ: اللَّيلةُ التي لاَ يُرَى فيها الهلالُ.

وابنُ آوَى: سَبُعُ.

وابنُ مَخَاضٍ، وابنُ لَبُونٍ: من أولادِ الإِبلِ. ويقال للسِّقاء: ابنُ أَديم، فإذا كان أكبر فهو

ابنُ أَديمَيْن، وابنُ ثلاثة آدمَة.

قلت: وابْنا طِمِرٍّ: حَبَلانِ بِبَطْنِ نَخْلَةَ (5).

وابنا عُوارٍ: قُلَّتان في قول الراعي (6).

(5) معجم البلدان (ابنا طمر) 101/1 رقم 144.

(6) في قوله:

بَلْ مَا تَذَكَّرُ مِنْ هِنْدِ إِذَا احْتَجَبَتْ

بابْنَىْ عُوار وَأَمْسَى دُونَها بُلَعُ

وابنُ الْمَزْنَة: الهلالُ.

وابنُ الكَرَوَان: اللَّيْلُ.

وابنُ الحُبَارَى: النهارُ.

وابنُ تُمَّرَةً (2): طائرٌ.

وابنُ الأرض: الغَديرُ.

وابنُ طَامِرٍ: البُرْغُوثُ، والحَسِيسُ من النَّاس، كابنِ هَيَّانَ، وابنِ بَيَّانَ، وابنِ هَيٍّ، وابن بَيٍّ.

وابنُ النخلة (3): الدَّنيء.

وابنُ البَحْنَة: السَّوْطُ.

وابنُ الأَسَدِ: الشَّيْعُ، والْحَفْصُ.

وابنُ القِرْدِ: الحَوْدَلُ، والرُّبَّاحُ.

وابنُ البَرَاءِ: أُوَّلُ يَوْمٍ من الشَّهْرِ.

وابنُ المازِنِ: النَّمْلُ.

وابنُ الغُرابِ: البُجُّ.

وابن الفَوَالي (4): الحَيَّةُ.

وابنُ القَاوِيَّةِ: فَرْخُ الحَمَامِ.

وابنُ الفَاسياء: القُرَنْبَي.

وابنُ الحَرامِ: السَّلاَ.

(1) فى اللسان: "وابن إِلاَهَةَ وأَلاَهَةَ: ضوءُ الشمس وهو الضِّحُّ".

(2) في اللسان: "ابْنُ التُّمُّرَة".

(3) قيَّدها في اللسان " بالطويلة " .

(4) في اللسان: "وابن الفوالي "بالفاء": الجانُّ يعني الحيّة ".

وابنُ مَدًى: ع<sup>(1)</sup>.

وابن ماما: د، عن العُمْرانيّ (2).

ثم قال الأزهريّ: ويقال فيما يعرف ببنات:

بناتُ الدَّمِ: بناتُ أَحْمَرَ.

وبناتُ الْمُسْنَد: صُروفُ الدَّهْر.

وبناتُ معًى: البَعَرُ.

وبناتُ اللَّبنِ: ما صَغُرَ مِنها (3).

وبناتُ النَّقَا: الحُلْكَةُ.

وبناتُ مَخْرٍ أَوْ بَخْرٍ:سحائبُ [306/أ] تأتى قُبُلَ الصَّيْفِ [منتصبات] (4).

وبناتُ غَيْرٍ: الكَذِبُ.

وبناتُ بِئْسَ : الدَّوَاهِي، كبناتِ طَبَقٍ، وبناتِ بَرْح، وبنات أَوْدَكَ.

وابْنَةُ الجَبَل: الصَّدَى.

وبناتُ أَعْنَقَ: النِّساءُ، وحِيادُ الخَيْل. وبناتُ صَهَّالٍ: الخَيْلُ.

وبناتُ شَحَّاجِ: البِغَالُ.

وبناتُ الأَخْدَرِيِّ: الأُتُنُ.

وبناتُ نَعْشِ: من الكواكب(5).

وبناتُ اْلأَرْضِ: الأَهَارُ الصِّغَارُ.

وَبَنَاتُ اللَّيلِ: الْمُنَى، والهُمُومُ. أنشد تَعْلب: تَظَلُّ بَنَاتُ اللَّيْلِ حَوْلِيَ عُكَّفًا

عُكُوفَ البَوَاكِي بَيْنَهُنَّ قَتِيلُ<sup>(6)</sup>

كبنات الصَّدْر.

وَبَنَاتُ المِثَالِ: النِّساءُ، والمِثَالُ: الفِراشُ .

وبناتُ طَارِقٍ: بَنَاتُ المُلُوكِ.

وبناتُ الدُّوِّ: حَميرُ الوَحْش.

وبناتُ عُرْجُونٍ: الشَّمَارِيخُ.

وبناتُ عُرْهُونٍ: الفُطْرُ.

قلت:وبنات حبل:ع بَين اليَمامة والحِجاز (7)،

عن نصر.

وقال الجوهرى: بِنْتُ الْأَرْضِ وَابْنُ الْأَرْضِ ضَرْبٌ مِنَ البَقْلِ. قال: وَذُكِرَ لِرُؤْبةَ رَجَلٌ فقال: كان إحْدَى بنات مساجد الله، كأنه جَعلَه حَصاةً من حَصَى المَسْجد.

وفى المحكم عن ابن الأعرابي: العربُ تقولُ: الرِّفْقُ بُنَيُّ الحِلْمِ؛ أَيْ مِثْلُه.

(5) قيَّدها في اللسان والتاج "بالشمالية".

(6) اللسان، والتاج، ولم أقف عليه بمجالس تعلب.

(7) التاج، وقــد خلا منها معجم البلدان، ومعجم مــا

استعج

ديوانه 159.

(1) في معجم البلدان (ابن مدى) 101/1 رقم148:

"اسم وادٍ".

(2) المرجع السابق (ابن مَامَا) رقم 147.

(3) يعنى: "من المِعَى".

(4) تكملة من اللسان.

وبناتُ القَلْبِ: طَوائِفُه، وبــه فُسّر قولُ أميةَ الهُٰذَلِيِّ:

فسَبَتْ بنَات القَلْبِ وهي رَهَائنٌ

بخبائها كالطَّيْر في الأَقْفَاص (1) قال الرَّاغب: ويقالُ لكُلِّ ما يَحْصُلُ من جهته (2) شيء، أو من تَرْبيته، أو كثْرة حدْمته له، وقيامه بأمره: هو ابنه، نحو: فلانٌ ابـنُ حَــرْب، وابنُ السَّبِيلِ للمسافِرِ، وكذلك ابنُ اللَّيْل، وابنُ

ويقال: هو ابنُ بَطْنه وابنُ فَرْحه: إذا كان هَمُّه مصروفًا إليهما.

وابنُ يَوْمه: إذا لم يَتَفَكَّر في غَــده. انتــهي. وأنشد ابن الأعرابي:

> \*یا سَعْدُ یا ابنَ عَمَلی یا سَعْدُ أراد مَنْ يَعْمَلُ عَمَلي أو مثْلَ عَمَلي .

#### [ب و و]

و بَوّ: أبو بَطْن (4) من تَميم، منهم حليفَةُ بنُ عبد قَيْسِ بنِ بَوِّ، من رجالهم في الإسلام، شَهدَ

القادسيَّة، وهو القائلُ:

\* أَنَا ابْنُ بَوّ وَ مَعي مخراقي \* \* أَضْرِبُ كُلَّ قَدَم وَسَاق \*(5) وَبوَّى، مشدَّدًا مقصورًا: ع، عن ابن دريد. و جَوْزُ بَوَّى: عَقَّارِم (6).

وأَبْوَى: اسمٌ للقريتين على طَريق البَصْرَة إلى مَكَّةَ الْمُنْسُوبَتَيْنِ إلى طَسْمِ وجَدِيس؛ قالَ الْمُثَقِّبُ العَبْديّ:

فَإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ رِجَالَ أَبْوَى غَدَاةً تَسَرْبَلُوا حَلَقَ الْحَديد (7) وأبورى، محرّكة: ع، أو جَبَلٌ بالشام، قال الذَّبْيانيّ:

بعدَ ابن عاتكةَ الثَّاوي على أُبوَى أَضْحَى ببَلْدَة لا عَمِّ ولا خَال (8)

(5) المرجع السابق، والتاج وفيه زاد:

\* إذ كُرهَ الموتَ أبو إسحاق \* يعني سعدَ بنَ أَبي وقاص.

(6) هكذا بالأصل، ولعلها "عقار م" أي معروف.

(7) ديوانه 269، والتاج، ومعجم البلدان ( أَبْــوَى ) . 102/1 رقم 153

(8) ديوان النابغة الــذبياني 100، والتــاج، ومعجــم البلدان (أبوى) 1/102، 103 رقم 154، والمعجم الكبير (أبو)، وفيها أنه يرثى أحاه.

<sup>(1)</sup> شرح أشعار الهذليين 491/2 وفيـــه "بحبالهـــا"، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> المفردات 147، 148، وفيها "جهة شيء".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> المعجم الكبير، وفيه: "اسم قبيلة من تميم".

وبُوَى تُبنُ ملكان الصَّدفِي (1) كسُمَى : شهد فَتْحَ مِصْر، وهو من ولدِ سيفِ بن بُوَى بن الطَّدف، ذكره ابنُ يونسَ.

وأبو الحُسين أحمد بن عثمان بن جعفر ابن بُويان<sup>(2)</sup> البُوياني المقرئ، سمع منه الدّارقُطني.

وأبو مُسْلم جعفر بن بَاىْ الجيلى الفقيه، سمع من ابن المقرئ، ذكره الأمير، ذكر المصنف ولده (3).

وبُويَةُ: لقبُ الحُسيَّن بنِ زيد الأصبهاني، وولده الحسين شيخ لابن المقرئ (4)، وحفيده الحسن بن الحسين، روى عن أبيه.

ومن أمثالهم:" أَخْدَعُ مـن البَوِّ وأَنْكَدُ مِـنَ اللَّوِّ وأَنْكَدُ مِـنَ اللَّوِّ (5). اللَّوِّ (5).

(1) التبصير 1/112.

(2) المرجع السابق 223/1.

(3) المرجع السابق 54/1.

(4) المرجع السابق 111/1.

(5) بحمع الأمثال 260/1 رقم 1373 برواية " أحدع من ضب". وهو في الدرة الفاحرة في الأمثال السائرة 193/1 مقتصرًا على حزئه الأول برواية "أحدع من ضب" أيضًا، وفي المعجم الكبير برواية: "هو أحدع من البور وأنكد من اللور" وفسر اللو بالباطل. والتاج، وفي الأصل: "اللهو" وهو خطأ.

#### [ب هـ و]

و البَهاءُ: المَنْظَرُ الحَسَنُ الرَّائِعُ المَالِئُ لِلْعَيْنِ. ولقبُ زُهَيْرِ الشَّاعرِ.

والبَهِيُّ، كَعَنِيِّ: ذو البَهاءِ بما يَمْ الْأُ العَ يْنَ رَوْعُهُ وَحُسْنُه.

ولقبُ أبى بكر أحْمَدَ بنِ عبد الرّحيم بنِ أَهْمَدُ اللهائِه، روى عنه عبدُ الغنى بننُ سعيد.

و: ة بمصر من حَوْف رَمْسيس.

ورجلٌ بَهِ، كَعَمٍ، من قــوم أَبْهِيــاء، وهـــى بهاء، كعمية <sup>(6)</sup>.

وقالوا: امرأة بُهْيا، بالضم، وهو نادر، وله أخوات، حكاها ابنُ الأعرابِيّ عن حُنَيْفِ الحَنَاتِمِ، وكان من آبَلِ الناس<sup>(7)</sup>، فقال: الرَّمْكَاءُ بُهْيَا، والحَمْراءُ صُبْرَى، والحَوَّارَةُ غُـزْرَى، والصَّهْبَاءُ سُرْعَى.

قال الأزهريّ: قَوْلُهُ بُهْيَا: أراد البَهِيَّةَ الرَّائِعَةَ، وهي تَأْنيثُ الأَبْهَي.

ويقولون: إن هذا لَبُهْيَاىَ؛ أَىْ مِمَّا أَتَبَاهَى بِه، حكاه ابنُ السِّكِيت عن أبي [306/ب]

(6) أي بهية .

(7) فسرّها صاحب اللسان بقوله: " أى أعلمهم برِعيَــةِ الإبل وبأحوالها " .

عَمْرو.

وسَفْط البَهْو: ة بمصر (1).

وناقَةٌ بَهْوَةُ الجَنْبَيْنِ: واسعَتُهما؛ قال جَنْدَلُ: \*على ضُلُوع بَهْوَة النَّافج\*(2).

وبَهْيَة، بالفتح: حَدُّ أَبِي الحَسن محمد بن عمر ابن حُمَيْد البَزَّاز البغدادي، روى عن المَحـامِليُّ، وعنه البَرْقَانِيّ.

و كَغَنيَّة: أَمُّ البَهاءِ بَهِيَّة بنت أبي الفتح بن بَدْرَان (3)، سمعت من الكِندِي، ضبطها الشريف عز الدين في وفياته.

وبَهِيَ به، كَعَلِمَ: أُنِسَ.

وقال أبو سعيد: ابْتَهَى به: أُنِسَ وأَحَبَّ قُرْبُه، قالَ الأَعْشَى:

وفِي الْحَيِّ مَنْ يَهُوكَ هَوَانَا وَيَبْتَهِي وآخرُ قد أَبْدَى الكآبةَ مُغْضَبَا (4) وقول المصنف: "البَيْهِيُّ (5) روى عن عُرُوةً"،

- - (2) اللسان، والتاج .
  - (3) التبصير 1/109.
  - (4) ديوانه 11، والرواية فيه:

وفي الحي من يهوي لقانا ويشتهي

وآحر مَن أبدى العداوة مغضب

كذا فى النسخ، وهو تحريف وغلط؛ أما التحريف فصوابه البَهِيُّ، كَغِنَّ، وأما الغلطُ فإنّه روَى عن عُمَرَ، لا عَن عُرُوةً، وعنه ابنهُ يَحْيى بن البَهِيّ، ذكره ابنُ حِبّان.

### [ب ی ی]

ى بِيُّ العَرَبِ (6): ة بمصر.

وبَيَّاكَ اللهُ: أَصْلَحَك، وقال ابنُ الأعرابيّ: أَى قَصَدَك واعْتَمَدك باللُلْك والتَّحيَّة.

وبيًا، بالكسر مقصورة: ة . عصر من حَـوْف رمسيس، تعرف ببيًا الحمراء (7).

وقولُ المصنف: "محمدُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ بن بَيَّا"، غلطٌ، صوابُه بيائين تَحْتِيتَيْن الثانيةُ مشدَّدة، كما ضبطه الحافظ<sup>(8)</sup>.

وقولــه: " ابنُ باى: مُحَدِّثٌ فَقِيهٌ "، يُحْتَمل أنه أرادَ جَعْفَرَ بنِ باى، أو وَلَدَه باىَ بْنَ جَعْفَرَ بنِ باى أو يَلدَه باى بن جَعْفَرَ بنِ باي أوى.

# أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ إ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ

(5) في القاموس: "البّهيُّ".

- (6) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 ج215/2.
- (7) القاموس الجغرافي 259. وفيه: "إبيا الحمرا"، والمثبت من الأصل والتاج.
  - (8) التبصير 221/1
  - (9) المرجع السابق 54/1 .

#### [ت ب و]

و تُبو، بالضم: قَبيلةٌ من العَرَبِ، ينـــزلونَ نواحى فَزّان.

#### [ت ت و]

و تَتَا، بالفتح مقصور: [ة]<sup>(1)</sup>.بمصــرَ مــن المنوفية<sup>(2)</sup>، والعامة تقول تِيتا، بالكَسْر .

وقول المصنف: "تَتْوَا القَلَنْسُووَ: ذُوَّابِتَاها"، كذا في النُّسَخ، والصواب: تَتْوَا الفُسَيْلَة: زَنَمَتاها (3)، كما هو نصُّ الأزهريّ.

## [ت ث و]

و التَّثَا، كحَصا: لُغَةٌ في التَّثْي، كَظَبْي، لِسَويق المُقْلِ (4)، عن اللحيان، كذا في اللسان (5)، واقتصر عليه.

## [ت ر ی]

ى التَّرِيَّةُ، كَغَنِيَّة: في بَقِيَّةٍ حَيْضِ المرْأَة، يأتى ذَرُها في "رأى"؛ لأنَّ التاء زائدةٌ.

#### [ت ش و]

و تَشَا يَتْشُو، أهملَه صاحبُ القاموسِ، وقال

ابنُ [الأعرابي] (6): أيْ زَجَرَ الحمارَ.

قالَ الأزْهريّ: كأنه قالَ له: تُشُـوْ تُشُـو، وقد ذُكرَ في الهمزة أيضًا .

## [ت ط و]

و تَطَا، كَدَعا: إذا ظَلَم وجَارَ، كذا ذكره المُصنف، ومثله في التكملة، إلا أنّد اقْتصر على قوله ظَلَم، وهو غَلَطٌ وتَحْريفٌ، فنصُّ ابنِ الأعرابيّ في نوادره: تَطَا اللَّيْلُ؛ إذا أَظْلَم.

وتَطَاى: ة بمصر (7) من السَّمَنُّودِية.

## [ت ع ي]

ى تَعَى تَعْيًا، كَسَعَى سَعْيًا: قَذَفَ. والتَّاعِي: القَاذِفُ.

والتُّعَى في الحفظ: الحَسنُ. كل ذلك عن ابن الأعرابي.

وحُكِيَ عن الفراء: الأَتْعاءُ: ساعاتُ اللَّيْل. وقال شَمرٌ: اسْتَتْعاهُ: دَعَاهُ دُعاءً لَطيفًا.

# [ت غ و]

و تَغَا الإنسانُ يَتْغُو: هَلَكَ.

#### [ت ق ي]

ى تَقَى الله تَقْيًا، أهمله صاحب القاموس وأورده في "و ق ى"، وقال ابنُ بَــرِّيٍّ في هـــذا

<sup>(1)</sup> زيادة من التاج .

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2-16/2.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط.

<sup>(5)</sup> لم يرد في اللسان.

<sup>(6)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(7)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2-\_7/2.

الترتيب: أي حَافَه، والتاءُ مُبْدَلَةٌ واوًا.

#### [ت ل و - ي]

وى التَّلُو، بالفتح: مَصْدَر تَلاَهُ يَتْلُوه: تَبِعَهُ. وتَلَوْتُ الإِبلَ: طَرَدْتُها؛ لأَن الطَّارِدَ يَتْبَعُ المَطْرودَ، كما فى الأساس<sup>(1)</sup>.

وهو يَتْلُو فلائًا: أَى يَحْكِيه، ويَتْبَعُ فِعْلَه.

وقوله تعالى: [واتَّبَعُوا ما تَتْلُــو [307] الشياطينُ [<sup>(2)</sup> قالَ عَطاء: على ما تُحَدِّثُ.

وقيل: ما تَتَكلَّمُ به.

ويقال: فُلانٌ يَتْلُو عَلَى فُلانٍ، ويَقُولُ عَليه؛ أى يَكْذبُ عَليه.

وقَرَأَ بعضُهم: [ما تُتَلَّى الشياطينُ].

وأَتْلَيْتُه: سَبَقْتُه، نقله الجوهري.

ويقال: ما زِلْتُ أَتْلُوهُ حَتَّى أَتْلَيْتُه؛ أَى تَقَدَّمْتُه وصارَ حَلْفِي.

ويقال: هو يُتْلِي بَقِيَّةَ حاجَتِه: أي يَقْتَضِيها<sup>(3)</sup> ويَتَعَهَّدُها.

(4) في مطبوع التاج: "وفي حديث عذاب القبرِ".

(5) الفائق 152/1، واللسان، والتاج.

(6) الأساس، واستشهد بقول زهير:

جِوَارٌ شاهدٌ عَدْلٌ عليكُمْ

وسيَّان الكفالَةُ والتَّلاَءُ

شرح ديوانه 99.

(7) في المعجم الكبير: "سَهْمَ الجواز".

(1) الأساس، واستشهد على ذلك ببيت ذى الرّمة: يتلو نحائصَ أشباهًا مُحَمْلَجةً

صُحْرُ السراويل في أحشائها قَبَبُ ديوانه 51/1 والشطر الثاني فيه:

\*وُرْق السرابيل في أَلوالها خَطَبُ\*

(2) سورة البقرة، الآية 102.

(3) في مطبوع التاج : "يقضيها" .

وفى حديثِ القبر (4): "لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ "(5)، قيل أصله: "لا تَلَوْتَ " فَقُلِبَتْ للمُزَاوَجَةِ، وقال يونس: إنما هو "ولا أَتْلَيْتَ "؛ أى لا يكونُ لإبله أولادٌ يَتْلُونَها، أشار له الجوهريُّ.

وقيل: لا أَثْلَيْت، على افْتَعَلْت من أَلُوْت، وقد ذُكرَ في مَوْضعه .

والتَّلاءُ، كسَحَاب: الضَّـمَانُ، عـن ابـن الأنبارى.

والحَوَالَةُ (6)، عن الزمخشري.

وأُتْلِيَ فلانٌ على فُلانٍ: أُحيل عَلَيْه.

وتَلَى: أَعْطَى ذِمَّتَهُ كَأَتْلَى.

واسْتَتْلاَهُ: انْتَظَرَهُ، عن ابن الأعرابي.

واسْتَتْلَى: طَلَب منهم الجَـوَازَ<sup>(7)</sup>، أنشـد

الباهلي:

إذا خُضْرُ الأَصَمِّ رَمَيْتَ فيها

. كُسْتَتْلٍ على الأَدْنَيْنِ بَاغِي (1) والتَّلاَ، مقصور: البَقِيَّةُ من الشيء. وبلا لام: ة . عصر من المنوفيَّة (2). وتَلاَّ، بالتشديد: أُحرى ها بالصَّعيد (3). والأَثلاءُ: ة بذمار باليمن (4)، عن ياقوت. والأَثلاءُ: ة بذمار باليمن (4)، عن ياقوت. وتالاه مُتَالية. وهـو رَسِيلُه ومُتَالية.

ويقال للحادى: المُتَالى؛ وهـو الـذى يراسِلُ المغَنِّى بصوتٍ رفيع، أنشـد الجـوهرى للأخطل:

صَلْتُ الجَبِينِ كَأَنَّ رَجْعَ صَهيلِه<sup>(5)</sup> زَجْرُ الْمُحاوِلِ أو غِناءُ مُتالى<sup>(6)</sup>

(1) لم يرد في ديوان ابن أحمر الباهلي، ولا في شعر محمد ابن حازم الباهلي، وهو في اللسان، والتاج، والمعجم الكبير. وفي اللسان والكبير: "باغ".

- - (3) المرجع السابق ق 2 حــ 199/3.
  - (4) معجم البلدان (الأتلاء) 111/1 رقم 181.
- (5) فى الأصل: "حنينه"، والمثبت من اللسان، والتـــاج، والمعجم الكبير.
- (6) لم أحده في ديوانه، وهو في اللسان، والتاج، ومجمل اللغة، وجزء من عجزه في المقاييس 351/1.

ويقال: وَقعَ كذا تَليَّةَ كذا، كغَنيَّة: أَى عَقبَه. والمَتَالِي: الأُمَّهاتُ، إذا تلاَها أولادُها، الواحدة: مُثْلى (7)، ومُثْليَة.

وقد يُسْتَعار الإثلاَءُ في الوحش. قال الراعي - أنشده سيبويه -:

لَهَا بِحَقيلٍ فالنُّمَيْرة (8) مَنْزِلُ

تَرَى الوَحْشَ عُوذات به ومَتالِيَا<sup>(9)</sup> وقال الباهليّ: المَتالِي: الإبِلُ التَّ قَد نُستِجَ بعضُها وبعضُها لم يُنْتَجْ.

وقال ابنُ حِنِّ: وقيل: المُتْلِيَةُ: التي أَثقلَت؛ فانقلَبَ رأسُ جَنِينِها إلى ناحيةِ الذَّنبِ والحَيَاء، قال ابنُ سيده: وهذا لا يُوافِقُ الاشْتِقاقَ.

وتلَّى الرَّجُلُ تَتْلِيَةً: انتَصَبَ للصَّلاةِ. وتالياتُ النُّجومِ: آخِرُها (10)، كالتَّوالى. وتَتَلَّى: حَمَعَ مالاً كثيراً، عن ابْنِ الأعرابيّ. وحَقَّه عنده: تَركَ منه بَقِيَّةً.

> وتَلِيَ له من حقِّه، كَرَضِيَ، تَلاً: بَقِيَ. وتَلا فلانٌ بعدَ قُومه: تَأْخَّر وَبَقيَ.

### [ت م ی]

(7) في مطبوع التاج: "مثل".

(8) في الأصل: "فالنميرات". والمثبت من الديوان، واللسان، والتاج، والمعجم الكبير.

- (9) ديوانه 281، واللسان، والتاج.
- (10) في مطبوع التاج: "أواخرها".

ع تُمَى، كسُمَى، أهملَهُ صاحبُ القاموس، وهى: ة (1) بمصر من الشرقية. وأخرى بها من الجيزيّة (2).

### [ت ن و]

و الإتْناءُ، بالكسر: الأَقْدامُ. وبالفتح: الأقْرانُ<sup>(3)</sup>.

# [ت هـ و]

و الأَنْهاءُ، بالفتح: الصَّحارَى البَعِيدَةُ. عـنِ ابنِ الأَعْرابِيّ.

قال: وتَها تَهْوًا، إذا حَمُقَ .

وتُها، بالضّم مقْصور: ة <sup>(4)</sup> بمصرَ.

وقولُ المصنّف: "مضى تِهْواءٌ مِنَ اللَّيْلِ، بالكَسْرِ: طائفةٌ منه"، ذكر فيه أبو حيان الفَــتْحَ والكَسْرَ، قال : والتاءُ زائدةٌ ومَوْضِعُه [هــ و ى] وهُناك ذكرَه ابنُ سيده كذلك.

#### [ت و و]

فإذا جاء معه آخَرٌ قالوا: أَزْوَى.

وإذا عَقَدْتَ عَقْدًا بإدارَةِ الرِّباطِ مرَّةً قلتَ: عَقَدْته بَتَوٍّ واحد.

#### [ت و ى]

ى التَّوَاء، كسَحَاب: هَــلاكُ المالِ وضياعُه، حكاه ابنُ فارس، ونقلَه الحافظُ في الفتْحِ.

وأَتْوَى فلانٌ مالَه؛ إذا ذَهَبَ به.

و تَوَى المالُ، كَسَعى، حكاه الفارسيُّ عَـنْ طَيئ، قال ابنُ سيده: وأرى ذَلِك على ما حكاه سيبويه من قولهم: بَقَى ورَضَى.

ويَقولونَ: الشُّحُّ مَتْواَةٌ: أَى إِذَا مَنَعْتَ المالَ مِن حَقِّه أَذْهَبهُ اللهُ في غَيرِ حَقِّهِ.

وبَعِيرٌ مَتْوِىّ، كَمرْمِىّ به فى التَّوَاءِ. وقد [307/ب] تَوَيْتُه تَيَّا.

وإِبِلٌ مُتُواةٌ، وبِمَا ثَلاَئَةُ أَتُويَةٍ.

والتُّوَى، كَهُدى: الجوارى، نقله الصّاغانيّ.

وأبو الفَضْل محمدُ بنُ الحُسَيْن بنِ أَحمدَ بنِ عَعفرَ التُّوبِّي (5)، عن أبى القاسِم القُشَيْريّ، ذكر المصنفُ أُخوَيْه.

<sup>(5)</sup> هكذا في مطبوع التاج، وفي التبصير 185/1، وفي الأصل: "التوييق".

<sup>(1)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2-187/1

وهي الآن بمحافظة الدقهلية، وتُسَمَّى "تمي الأمديد".

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 197/1.

<sup>(3)</sup> في اللسان وفي المعجم الكبير: الأتناء، بالفتح، للمعنيين كليهما.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 198/1 .

كَأْتْفَيَّة: أي حَماعَة.

## [ث ب ی]

ى تُبَّى [الله] (5) لك النِّعَمَ تَثْبِيَةً: سَاقَها.

والمالَ: حَفِظُه. عن كُراع.

وقال غيرُه: مَالٌ مثبًى، كمُعَظَم: مَجْمـوعٌ مَحْصولٌ.

والتَّثْبِيَةُ: كَثْرَةُ اللَّـوْمِ والعَــذْلِ مــن هُنــا وهُنــا، أو ذِكْــرُ مُتَفَــرِّقِ المَحَاسِــن. عــن الزمخشري(6).

ويُقالُ: أنا أعْرِفُه تَثْبِيَةً؛ أى أَعْرِفُه مَعْرِفَه مَعْرِفَه أَعْجهُها (7) ولا أَسْتَيْقنُها.

والثَّبِيُّ، كَغنيّ: الكَثيرُ المَدْحِ للناسِ.

# [ث ب ی ــ و]

ى و تَبَوْتُ لَه خَيْرًا بعدَ خَيْرٍ أَو بعدَ شَـــرِّ: وَجَّهْتُه إِليه.

والثُّبَى، كهُدى: العَالِى من مَجالِسِ الأَشْرَاف، قال ابنُ الأعرابيّ: وهو غريبٌ نادِرٌ لم أَسْمَعُه إلا فى شِعْرِ الفِنْدِ الزِّمَّانِيِّ:

التُّوَيِّيِّ")، روَى عن الحافظ أبي العلاء الهَمَذان. وأبو الفتْح سعدُ بنُ جَعْفَرَ التُّويِّيُّ ابنُ أَحِي

وأبو المَنيع أَسْعَدُ بـنُ عبد الكريم بن أَحْمدَ

وابو الصبح سعد بن جعمر المويى ابن الحي الإمام أبي عبد الله التُويِّي، قال شِيرَوَيْه: رَوى عن أبي عبد الله بن فنْجُويه.

وعلى بن عبد الله التُّوَيي<sup>(3)</sup> الفقيهُ الشَّافعيُّ كان يحفظُ المهذّب، روى عن أبي الوَقْت.

## ô ô ô

فصل الثاء مع الواو والياء [ث أ و ـــ ى]

وى الثَّأَى، كالثَّرَى: الأمْرُ العظيمُ يَقَعُ بَيْنَ القوم.

وأَثْأَى الأَدِيمَ: خَرَمَه، نقله الجوهريُّ، وهو فى كتاب أبى زيد<sup>(4)</sup>.

والتُّوْيةُ، بالضم: حِرْقَةٌ تُخْمَعُ كَالْكُبَّةِ على وَتَدِ المَحْضِ؛ لئلاً يَنْخَرِقَ السِّقاءُ عِندَ المَحْضِ.

والتَّأْيَةُ: أَنْ يُحْمَعَ بِينِ رُءُوسِ ثلاثِ شَجَرات أو شَجَرتَيْن ثم يُلْقَى عليها ثَوْبٌ فَيُسْتَظَلُّ به. عن ابن الأعرابيّ.

وقال اللِّحيانيِّ: رَأَيْتُ أُثْنَيَّـةً مـنَ النـاس.

<sup>(5)</sup> زيادة من مطبوع التاج.

<sup>(6)</sup> لم ترد فى الأساس، وهى فى مطبوع التـــاج: "عـــن الراغب". وهى فى المفردات 172.

<sup>(7)</sup> بفتح الهمزة وضمها في اللسان.

<sup>(1)</sup> التبصير 185/1.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> لم أقف عليه في كتاب "نوادر أبي زيد".

تَرَكْتُ الخَيْلَ من آثا

رِ رُمْحِـــى فى النُّبَى العَالِي تَفَادَى كَتَفَادى الوَحْــ

\_شِ من أَغْضَفَ رِئْبَالِ (1) وجاءت الخَيْلُ ثُبات! أى قِطْعَةً بعدَ قِطْعَةٍ. وتصْغيرُ الثُّبَة: الثُّبَيَّة.

وجَمْعُ الْأُثْبِيَّةُ: الأَثَابِيُّ والأَثَابِيَّةُ، الهَاء فيها بَدلٌ من الياءِ الأَخيرةِ، أنشدَ الجَوهريُّ لحُمَيْدٍ الأَرْقَط:

\*دُونَ أَثَابِيَّ مِنَ الخُيلِ زُمَرْ \*(2) وثِبون، بالكَسْر: لغة في ثُبون بالضَّمّ، في جمع النُّبَة: للعُصْبَةِ من الفِرْسَان.

قال الراغِبُ<sup>(3)</sup>: المحذوف من ثُبَةِ الحـوض الواو، ومن ثُبَةِ النَّاسِ الواو؛ ولذلك أشارَ المصنِّفُ

(1) اللسان، والمعجم الكبير، وشعراء النصرانية في الجاهلية 242 برواية:

ترى الخيل على آثا

ر مُهرى فى السّنا العالـــى

ولا تُبقى صروف الدهـــ

ر إنسانًا على حــالِ

- (2) الأساس، واللسان، والتاج، والمعجم الكبير.
- (3) نصُّ عبارة الراغب فى المفردات 172:" وأما تُبَــة الحوض فوسطه الذى يثوب إليه الماء، والمحذوف منه عينه لا لامه ".

فى هذا الترتيب بالياء والواو معًا، وجعل ابنُ جنّى هذا البابَ كلّه من الواو، وجعله ابن سيده بعكس ذلك.

#### [ث ت و]

و النَّتا، كحصا<sup>(4)</sup>: سَويقُ المُقْلِ، عن اللِّحيانيّ.

# [ث د و]

و ثَدَاهُ ثَدْوًا: بَلَّه، لُغةٌ في ثَدَاه يَثْدِيه ثَدْيًا.

والنَّنْدُوةُ ، كَتَرْقُوة: مَغْرِزُ النَّدْى، وإذا ضَمَمْتَ هَمَرْتَ، وقد ذكره المصنف في الهمزة، قال أبو عُبيدة: وكان رُوْبَةُ يهمز التُّنْدُؤة، وسِئَةُ القَوْسِ، قال: والعربُ لا تَهْمِزُ واحِدًا منهما، نقله الجوهريُّ.

#### [ث د ی]

ى النُّدَى، كسُمَى: وادٍ نَجْدِي (<sup>(5)</sup>، عـن صْ.

وثَديَتِ الأَرْضُ: كَسَدِيَتْ زِنَةً ومَعْنَى، حكاها يعقوب، وزَعمَ أنها بَدَلٌ.

وثِدِيّ، بِكَسْرَتَيْن مع تشديد الياء: لُغـة في ثُدِيّ، كَحُلِيّ، في جمع تُدْي، فأمَّا قول الشاعر:

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "كالحتي ".

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (الشُّدى) 88/2 رقم 2776، والمعجم ومعجم ما استعجم (النُّدَى) 337/1، والتاج ،والمعجم الكير.

فأَصْبَحَتِ النِّساءُ مُسَلِّباتِ لَهُنَّ الوَيْلُ يَمْدُدْنَ التُّدينا<sup>(1)</sup> [308/ أ] فإنه أرادَ التُّدِيَّا، فأبدلَ النونَ من الياءِ للقافية.

والثُّدَّاءُ، كرُمَّان (2): نَبْتُ بالبَاديَة.

#### [ث ر و]

و تُرْوان، بالفتح: حَبَلٌ لبني سُلَيْم <sup>(3)</sup>. وثَرَا اللهُ القَوْمَ: كَثَّرهم. عن أبي عمرو. ومَالٌ ثَرٍ، كعَمٍ: كثيرٌ.

وتُرِيتُ بفلان، كرضيتُ، فأنا به تُرٍ، كعَمٍ، وثَري كغَنِي أَي غَنِيتُ عن النَّاسِ به.

وتُرِيتُ بك: كَثُرْتُ، نقله الجوهريّ.

والثَّرِيُّ، كَغَنِـــيِّ : الكثيرُ العَدَدِ، قال المَاْثُورُ المُحَارِبِ، وهو حاهليّ:

فقد كُنْتَ يَغْشَاكَ الثَّرِيُّ وَيَتَّقِى

أَذَاكَ وَيَرْجُو نَفْعَكَ الْمَتَضَعْضِعُ (<sup>4)</sup> ورماخٌ ثَرَيَّةٌ: كَثِيرَةٌ؛ أنشد ابنُ بَرِّيٍّ:

سَتَمْنَعُني مِنْهُمْ رِماحٌ ثَرِيَّةٌ

وَغَلْصَمَةٌ تَزْوَرُ منها الغَلاصِمُ (5)

وأَثْرَى: ع، قال الأَغْلَبُ العِجْليّ: فما تُرْبُ أَثْرَى لو جَمَعْتَ ترابَها

بأكْثَرَ مِنْ حَيَّىْ نِزارٍ على العَدِّ<sup>(6)</sup> والثُّرَيَّا مِنَ السُّرُج على التَّشْبِيه بالتُّرَيَّا مـن النُّجوم، وقيل: سُمِّى النَّجْمُ بالثُّرَيَّا؛ لغزارة نَوْئِهِ.

واسمُ امرأةٍ، شَبَّبَ بِها عمرُ بنُ أبي ربيعة، وفيها يقول:

أَيُّها المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلاً

عَمْرَكَ الله كَيْفَ يَلْتَقِيانِ<sup>(7)</sup> وعاقِرُ النُّريَّا: جَبَلٌ بِحِمَى ضَـرِيَّة<sup>(8)</sup>. عـن صر.

ويقولون: لا يُثْرِينَا العَـــدُوُّ؛ أَى لا يَكْثُرُ قَوْله فينا<sup>(9)</sup>.

#### [ثری]

عى ثَرًى مَثْرِىُّ، بالَغوا بِلَفْظ المَفْعـول كمـا بالَغوا بلفظ الفاعِل، قال ابن سيدَه: وإنّما قُلنا هذا لأنّه لا فِعْلَ له فنحمِل مَثْرِيَّة علَيْه.

- (5) اللسان، والتاج.
- (6) شعر الأغلب العجلى، ضمن كتاب (شعراء أمويون) 155، واللسان، والتاج.
  - (7) ديوانه 416، والتاج، والمعجم الكبير.
- (8) معجم البلدان 76/4 رقم 8110 وبآخرها: "قال الأصمعيّ: وعاقرُ الثريّا: حبل، وماؤُه الثريّا من حبال الحِمى، حِمَى ضَرِيّة".
  - (9) اللسان.

- (1) اللسان، والتاج.
- (2) المعجم الكبير وفيه: انظره في (ث د أ).
- (3) معجم البلدان (ثروان) 90/2 رقم 2791.
- (4) نوادر أبى زيد 441، وفيه: "فقد كان يخشاك". واللسان، والتاج.

وأَثْرَى المَطَرُ: بَلَّ الثَّرَى.

وأَرْضُ مُثْرِيَةٌ: لم يَجِفَّ تُرابُها.

ويُقالُ: ما يَيْنِي وبَيْن فُلانٍ مُثْـرٍ: أَى لَـمْ يَنْقَطِعْ، وهو مثل؛ وأصله أن يقول: لم يَيْبَسِ التَّرَى بَيْني وبَيْنه، كما في الحديث: "بُلُّوا أرْحَامَكم ولَـوْ بالسَّلام". قال حريرٌ:

فلا تُوبِسُوا بَيْنِي وبَيْنَكُمُ الثَّرَى

فَإِنَّ الذي بَيْنِي وبَيْنَكُمُ مُثْرِي (1)

وقال ابن الأعرابيّ: يقال: إنَّ فُلانًا لَقَرِيبُ الثَّرَى بَعِيدُ النَّبْطِ؛ لِلَّذَى يَعِدُ، ولا وَفَاءَ لَهُ.

ويقال: بَدَا ثَرَى الماءِ مِن الفَرَسِ، وذلك حينَ يَنْدَى بالعَرَق، قال طُفَيْلٌ الغَنُويّ:

يَذُدْنَ ذيادَ الخامسات وقَدْ بَدَا

ثَرَى الماءِ - مِنْ أَعْطافِها - الْتَحَلِّبِ<sup>(2)</sup> نقلَه الجوهرى.

ويقال: إن لأرى تُرَى الغَضَبِ في وَجْهِ فلان: أي أَثَرَه، قال الشاعر:

وَإِنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغِينَةِ قَدْ أَرَى

ثَراهَا من المَوْلَى ولا أَسْتَثِيرُها<sup>(3)</sup>

(2) ديوانه30، واللسان، والتاج.

قالَ الأصمعيّ: العرب تقول: شَهْرٌ ثَـرَى، وشهرٌ مَرْعَـى، أى تُمْطِرُ أُولاً، ثم وشهرٌ تَرَى، وشهرٌ مَرْعَـى، أى تُمْطِرُ أُولاً، ثم يَطْلُعُ النَّباتُ فتراه، ثم يطولُ فَتَرْعَاهُ النَّعَمُ، نقلَـه الجوهريّ، زادَ في الحكم: وشهرٌ اسْتَوَى، قـال: والمعنى: شَهْرٌ ذُو ثَرًى، فحذفوا المضاف، وقولهم: شَهْرٌ تَرَى، أرادوا: شَهْرٌ تَرَى فيه رءوسَ النَّبات، وهو من باب: كُلُّه لَمْ أُصْنَعْ (4).

وأما قولهم: مَرْعَى، فهو إذا طالَ بقدْرِ ما يُمْكِنُ النَّعَمَ أَنْ تَرْعَاهُ، ثم يَسْتُوِى النباتُ ويَكْتَهِلُ فَى النباتُ ويَكْتَهِلُ فَى الرَّابِع، فذلك وجه قولهم استوى، ووجدت فى هامش الصِّحاح ما نَصُّه: غير مَصْروف إذا وَصَلْتَ صَرَفْته.

وإبراهيمُ بنُ أبِي النَّجْمِ بنِ ثَرَى بنِ على النَّجْمِ النَّهُ أَي بنِ على النَّهُ (5) ابنِ ثَرَى المَوْصِلَيُّ: مُحَدِّثٌ، ذَكَرَه سُلَيْمٌ (5) في الذَّيْل.

- (3) اللسان، والتاج. والأساس وفيه: "وقد بدا ... فما أستثيرها".
- (4) عقب محقق التاج طبعة الكويت على هذه العبارة بقوله: "يشير بهذا الباب إلى مسألة: حواز حذف الضمير العائد من جملة الخبر على المبتدأ قياسًا عند الفراء، إذا كان منصوبًا مفعولاً به، كما في قول أبي النجم:
  - \* قَدْ أُصْبَحَتْ أُمُّ الخيار تَدَّعي \*
  - \* على ذُنْبًا كُلُّه لم أَصْنَع \* (5) التبصير 139/1 وفيه: "ابن سُلَيم".

<sup>(1)</sup> ديوانه 277، واللسان، والتاج.

وثَرِيتُ بِفُلان، كرَضِيتُ، فأنا ثَـرِئٌ بـه، كَغَنِيّ: سُرِرْتُ به وفَرِحْتُ، عن ابن السِّـكِيّت، وأنشد ابْنُ بَرِّيٍّ لكُثَيِّر:

وَإِنِّي لأَكْمِي الناسَ ما أَنَا مُضْمِرٌ

مخافةً أن يَثْرَى بذلك كاشِح

أي يَفْرَحُ بذلك ويَشْمَتُ.

ويوْمٌ ثَرِيُّ، كَغَنِيٍّ: نَدِي (2).

ومَكَانٌ ثَرْيَانٌ: في تُرابِه بَلَلٌ ونَدًى.

وثِرَى، كَإِلَى: ع بين الرُّوَيَّثة والصَّفراء (3)، وكان أبو عمرو يقوله بفتح أُوَّله.

ويَوْمُ ذِي ثِرَى: من أيامهم.

#### [ثطو]

و النَّطَاةُ: الحَمْأَةُ، وهو مقلوبُ التَّأْطَة.

ويقال: فُلانٌ من ثَطَاتِه لا يَعْرِفُ قَطاتَه من لَطَاتِه لا يَعْرِفُ قَطاتَه من لَطَاتِه؛ أي من حُمْقِه لا يعرفُ مُقَدَّمَ الفَرَسِ من مُؤخَّره.

ويُقالُ: هو يَمْشِي الثَّطَا؛ إِذَا [308/ب] خطا كما يَخْطو الصَّبِيّ، أو إِذَا مَشَى مَشْيَ الخَمْقَي.

(3) معجم البلدان (ثرا) 88/2 رقم 2777. ومعجم ما استعجم (البَزْواء)، و(ثرى) 248/1، 340.

## [ ثغ و ]

ى الثَّغْوَة: المرَّةُ من الثُّغاء.

والتَّاغِيَةُ: اسْمٌ لصوْت الشَّاء، على فاعِلَـةٍ، كالرَّاغيَة، والصَّاهلَة.

ويُقالُ: ما له ثَاغٍ ولا رَاغٍ؛ أى ما لَه شَــاةٌ ولا بَعيرٌ.

وقولُ المُصَنِّفِ: "الثَّغاء: الشَّقُّ في مَرَمَّةِ التَّاغِيَةِ للشَّاةِ"، ونَصُّ التَّكَمِلَةِ: الثِّغايَةُ (4)، بالكَسْر: الشَّقُّ في مَرَمَّةِ الشَّاةِ.

## [ثفو]

و ثُفِّيتِ المرأةُ، إذا كان لِزَوْجِها امرْأَتانِ سَوَاهَا.

والمُثَفِّى، كمُحَدِّث: الذى ماتَ له ثلاثُ نِسوَة. وقِدْرٌ مُؤَنَّفَةٌ، كَمُعَظَّمَة، ومُثَفَّاةٌ: موضوعةٌ على الأَثَافيِّ.

وأُثَيْفِيَّات: حبالٌ صِعارٌ شُـبِّهَتْ بأثَـافى لقدْر (5).

والأَثَافِي: كُواكِبُ صِغارٌ بِحِيــالِ [الثريّــا،

<sup>(1)</sup> ديوانه 187، واللسان، والرواية فيهما "ما تعدينني من البخل" بدلاً من "ما أنا مضمر مخافة". والتاج.

<sup>(2)</sup> في مطبوع التاج: " ند ".

<sup>(4)</sup> في الأصل: " الثغايا "، والمثبت من اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (أثيفات) 117/1، 118 رقم 213، 214.

شبهت بأثافي] (1) القدر.

وذاتُ الأَتَافِي: ع.

ويقال: هُم عليه إِنْفِيَّةُ واحِدَةً؛ إذا تَأَلُّهُوا.

وقولُ المُصَنِّفِ: "المِثْف أَهُ، بالكسر: سِمَةٌ كَالأَثَاق"، هو مضبوطٌ في نُسَخِ الصِّحاح بِضَمِّ الليم وتَشْديد الفَاء، وكذا في المعانِي التي بَعْدَه.

#### [ ث ل و ]

و ثَلا الرحلُ، أهملَه صاحبُ القاموسِ، وقال ابنُ الأعرابيِّ: أى سَافَر، نقلَه الأزهريّ.

وقال: والثَّليُّ، كغَنيّ: الكثيرُ المال.

وثُلا، بالضم: حِصْنٌ عَظيم باليمن (2)، بالقُرب من ظَفار.

#### [ث ن ي]

ع ثَنَى الثَّوْبَ ثَنْيًا: عَطَفَهُ، أو كَفَّهُ أُو كَفَّهُ أو عَقَدَهُ، ومنه قولهم: تُثْنَى عليه الخَناصِرُ (4) ، ويُقال: به تُثْنَى الخواصر (5): أى تُحْنَى فى أُوَّلِ من يُعَدُّ ويُذَكَرُ فى مَسْعَاةً أو مَحْمَدةً أو عِلْمٍ، قال

- (1) تكملة من هامش مطبوع التاج.
- (2) معجم البلدان (ثلا) 96/2 رقم 2817.
- (3) في الأصل: " لفه "، والمثبت من اللسان، والتاج.
- (4) هذه القولة في الأصل وفي التاج، أما في اللسان فهي: "فلان به تُثنَى الخناصر"، دون تكرار للقولة في التاج أو اللسان.
- (5) هكذا بالأصل، وأظنها خطأ من الناسخ، والصواب: "الخناصر".

الشاعر:

\*فَقَوْمِي بِهِم ثُنْنَى هُناكَ الأَصابِعُ \* (6)

و[ ثَنَى ] رَجْلَهُ عن دابَّتِه: ضَمَّهَا إلى فَحِدِهِ فَنَزَلَ، وفي الحديث: "وهو ثان رِجْلَه ": أي عاطف قبل أن يَنْهَض، وفي حديث آخر: "قبل أن يَنْهَض، وفي حديث آخر: "قبل أن يَنْهَض رِجْلَه"، قال ابن الأثير: هذا ضد الأَوَّلِ في اللَّفظ ومثله في المَعْنَى؛ لأنَّه أرادَ: قبل أنْ يَصْرِف رِجْلَه عن حَالَته التي هِي عَليها في التَّشَهُد (7).

وتَنَاهُ تَنيًا: أَخَذَ نِصْفَ مالِه، أو ضَمَّ إليه ما صارَ به اثْنَين.

وعن حاجَته: صَرَفَهُ.

وثَنَى صدْرَه ثَنْيًا: أَسَرَّ فيه العَدَاوَةَ، أو طُوَى ما فيه اسْتخْفَاءً.

ويُقالُ للفارسِ إذا ثَنَى عُنُقَ دَابَّتِه عند شِــدَّةِ حُضْرِه: جاء ثانِيَ العِنانِ.

ويُقال للفرسِ نَفْسه: جاءَ سابقًا ثانيًا، إذا جاءَ وقد تُنَى عُنُقَه نَشَاطًا؛ لأنه إذا أعْيى<sup>(8)</sup> مَـــدَّ عُنُقَه، قال الشاعرُ:

وَمَنْ يَفْخَرْ بمثل أبي وحَدِّي

\* فإن عُدَّ من مَجْدٍ قديمٍ لِمَعْشَرٍ \*

(7) النهاية 226/1.

(8) في اللسان: "أعيا".

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج، وصدره:

يَجِئْ قَبْلَ السَّوابِقِ وهُو تَانِي (1) أى كالفرسِ السَّابق، أو كالفارسِ الذى سَبَــق فرسُه الخيلَ.

وثَانِي عِطْفه: كِنايَةٌ عن التَّكَبرُّ والإِعْــرَاضِ، كما يقال: لَوَى شدْقَه، ونَأى بجَانبه.

ويقال: فلانٌ ثانِي اثْنَيْن؛ أي هو أَحَــدُهُما، مُضافٌ، ولا يقال: هو ثانِ اثْنَيْن بالتنوين.

والتَّنْيُ، بالكسر: واحدُ أثْناء الشَّعَيْءِ، أَي تَضَاعِيفه. تقـولُ أَنْفَذْتُ كَذا ثِنْيَ كتابِي: أَي في طَيِّه، نقلَه الجوهريُّ.

وكانَ ذلك فى أثْناءِ كذا: أى فى غُضُونِه. ومَعْطِف النَّوْبِ، ومن الوِشاحِ: ما انْتَنَى منه. وبلا لامٍ: ع بالجزيرة من ديارِ تَعْلِب كانت فيه وقائعُ.

أو هو، كغَنىّ: ع بناحية المذار، عن نصر<sup>(2)</sup>. وثِنْيًا الحَبْلِ: طَرَفَاه، قال طَرَفَةُ: لَعَمْرُكَ إِن المَوْتَ ما أَخْطَأَ الفَتَى

لَكَالطُّولِ اللَّرْخَى وثِنْياهُ بِاليَد<sup>(3)</sup>

أرادَ بِثَنْيَيْهِ: الطَّرَفَ المَّثْنِيَّ فِي رُسْغِه، فلما انْتَنَــي حَعَلَه ثَنْيَيْن؛ لأنه عقد بعقدتين.

وقال أبو زَيْد: يُقالُ: عَقَلْتُ السبعيرَ بِثَنْيَــيْنِ [بالكسر] (4)؛ إذا عَقَلْتَ يَدًا واحدةً بِعُقْدَتَيْن.

والشَّنَى، كهُدى: الأمْرُ يُعادُ مَرَّتَيْن؛ لغـة فى الشَّنى، بالكسر، كمكانٍ سُوًى وسِوًى، عن ابـن بَرِّى.

والثِّنَايَةُ (5)، بالكسر: عُودٌ يُجمع به طرف اللَّيَايْنُ (6) من فوق المَحَالةِ ومن تَحْتِها الأُخْرَى (7) مثلها، عن أبي سعيد، قال: والمَحَالَةُ والبَكَرَةُ تَدورُ بَيْنَ الثِّنَايَتَيْنِ.

وحَمْعُ [908/ أ] الثَّنْ من النُّوقِ، بالكسر: ثِنَاءُ، كَكِتاب، ويُضَمَّ، عن سيبويه، جعله كظئر وظُؤَار، وأَثْنَاء؛ ومنه قول الشاعر: \*قام إلى حَمْراءَ من أَثْنَائها \*(8)

<sup>(3)</sup> شعراء النصرانية في الجاهلية 303، واللسان، والتاج، ومن غرائب أخطاء الناسخ أنه كتب "لكالطّول".

<sup>(4)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(5)</sup> في الأصل: "الثنايا"، والمثبت من اللسان والتاج.

<sup>(6)</sup> في التاج: "الحبلين"، والمثبت من الأصل واللسان.

<sup>(7)</sup> الأصل والتاج، وفي اللسان: "أخرى".

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (الــــثنى) 100/2 رقـــم 2848. والتاج.

وجمع الثَّنِيّ منها، كغنِيّ: ككِتَاب، وغُراب، وتُنْيَان، وحكى سيبويه ثُنِ.

والتَّشْيَةُ: أن يفوزَ قِدْحُ رَجُلٍ منهم فَيَنْجُو وَيَغْنَمَ، فيطْلُبَ إليهم أنْ يُعِيدُوه على خِطارٍ، عن اللِّحيانيّ.

وإذا فَعَلَ الرَّجُلُ أمرًا، ثم ضَمَّ إليه أمْرًا آخَرَ، قيل: ثَنَّى بالأمْر الثَّانِ تَثْنَيَةً.

والْمُثَنَى، كمُعظَّم: لقبُ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ على بنِ أبي طالب.

والمَثَانِي: أرضٌ بَيْنَ الكوفةِ والشَّامِ (1)، عـن صر.

والمَثْنَى، كَمَقْعَد: زِمامُ النَّاقة؛ قال الشاعر: تُلاَعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ كَأَنَّهُ

تَعَمُّجُ شَيْطَانِ بِذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ (2) والْمُثَنَّاةُ: مَا ثُنِيَ مِن طَرَفَ الزِّمَامِ <sup>(3)</sup>، عـن الراغِبِ.

والطويلُ الْمُتَنَّى: هو الذَّاهِبُ طُولاً، وأكثرُ ما يُسْتَعْملُ في طويلِ لا عَرْضَ له.

ولو سُمِّيَ رجلٌ باثَّنَيْن أو باثُّنَيْ عَشَرَ، لقلتَ

فى النِّسْبَةِ إليه : تَنَوِى، فى قَوْلِ مَــنْ قَال فى ابْنٍ: بَنُوِى. واثْنِي، فى قَوْلِ مَن قَالَ: ابْنِي.

والثَّنوِيَّة، بالتَّحْريك: طائِفَةٌ مِنَ الكُفَّارِ؛ تَقولُ بالإِثْنينيَّة.

والمَثْنُوِيُّ من الشِّعْرِ: هو المُسَمَّى بِدُوبِيت (4)، منسوبٌ إلى المُثْنَاة، وبه سَمَّى الشيخُ جلالُ الدِّينِ الرُّومِيِّ (5) كتابَه بالمُثْنَوِيِّ.

وحَلْفَةٌ غَيْرُ ذَاتِ مَثْنَوِيَّةٍ، أَى غَيْرُ مُحَلَّلَةٍ. واسْتَثْنَى الشَّيء: حَاشَاهُ.

والاسْتِشْنَاءُ: إِيـرادُ لَفْظ يَقْتَضِي رَفْعَ بَعْضِ ما يُوحِبُه عُمومُ اللَّفْظ (6)؛ كقولِه تَعالى: [إلاَّ أَن يكونَ مَنْتَةً أُودَمًا مَسْفُوحًا] (7) ومايَقْتَضِيه رَفْعُ ما يُوجِبُه اللَّفظُ، كقولِ الرَّجُلِ: لأَفْعَلَنَّ كذا إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى، وعلى هذا قولُه تعالى: [إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُمُنَها مُصْبحينَ\* ولا يَسْتَشْنُونَ] (8).

<sup>(1)</sup> معجم البلدان 63/5 رقم 10823.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، والمعجم الكبير.

<sup>(3)</sup> المفردات 178، والضبط منه، وفي التاج، والمعجم الكبير: "المُثْنَاةُ".

<sup>(4)</sup> في القاموس المحيط: "دو بَيْتِي".

<sup>(5)</sup> في مطبوع التاج: " القُونَوِيّ ".

<sup>(6)</sup> نص عبارة المفردات 179/1: "والاستثناء: إيراد لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدّم، أو يقتضى رفع حكم اللفظ عما هو، فَممًّا يَقْتَضِى رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ قوله تعالى ...".

<sup>(7)</sup> سورة الأنعام، الآية 145.

<sup>(8)</sup> سورة القلم، الآيتان 17، 18.

والثُّنيانُ، بالضم: الاسمم من الاسْتثْنَاء، كالثُّنْوَى، بالفتح، نقلَه الجوهريُّ.

ويقال: فُللنُّ طَللاً عُ الثَّنايا: إذا كان سَامِيًا لِمَعالِى الأمورِ، أو جَلْدًا يَرْتَكُبُ الأُمُورِ العظّام.

القَدَح: أي اثنين مثله، وكذلك: شَرِبْتُ اثْنَيْ مُدِّ البَصْرَة ،واثْنَيْن بمُدِّ البَصْرَةِ.

والكَلمةُ الثُّنائيَّة، بالضَّمِّ: هي المُشْتَملَةُ علي حَرْفَيْن؛ كَيد، ودَم.

> وقولُ الشاعر، أنشدهُ ابنُ الأعرابيّ: فما حَلَبَتْ إلاَّ الثُّلاثةَ والثُّني

ولا قُيِّلَتْ إلاَّ قَريبًا مَقالُها (2) قال: أرادَ التَّلاثَةَ من الآنية، وبالتُّني: الاثْنَيْن. وقول كُثيِّر عَزَّة:

ذَكَرْتَ عَطاياهُ ولَيْسَتْ بحُجَّة عليكَ، ولكن حُجَّةٌ لك فَاتْنن (3)

وقولُ المُصنّف: "تنكى الشيءَ، كسَعَى: ردّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض"، كذا في النُّسَخ، وهو سَبْقُ قَلَم من النُّسَّاخ، صَوابُهُ: كَرَمَى.

قيلَ في تَفْسيره: أعْطني مَرَّةً ثانيةً، وهو غَريبٌ.

نحو تُديّ، أي يَوْمَ الاثْنَيْن.

وحكى بعضهم: إنه لَيصُومُ الثُّنيُّ، على فُعُول،

وقوله: "أو كُلُّ سُـورَة دُونَ الطُّـوَلِ وَدُونَ المَائَتَيْنِ<sup>(4)</sup>"،كذا في النسخ،والصواب:دون المائين<sup>(5)</sup>.

وقولــه: "الثُّنْيَانُ، بالضَّمِّ: الذي بعدَ السَّيل"، كذا في النُّسَخ، والصواب: بعدَ السَّيِّد (6).

وقوله: "التَّناءُ، بالفَتْح، والتَّثْنيَةُ: وَصْفُ بمَدْح أو بذَمِّ، أو خَاصٌّ بالمَدْح، وقد أثْنَى عليه، وَتَنَّى"، كذا في النسخ، أمَّا أثنى عليه، فمنصوص بــه (7) في كتب اللُّغة كُلِّها، وأن النَّناءَ اسمٌّ منه، وأمَّا التَّثْنيَةُ وفعله تُنَّى، بالمَعْنَى المذكور، فلم يقلْ بــه

<sup>(4)</sup> كذا بالأصل، وحسب ما أقره المجمع الموقر تكتب

<sup>&</sup>quot;المئتين".

<sup>(5)</sup> أيضًا تكتب "المئين" على ما أقره المجمع الموقر.

<sup>(6)</sup> في القاموس المحيط: "بعد السّيّد"، وذلك في الطبعة التي بين يديّ.

<sup>(7)</sup> في مطبوع التاج: "عليه".

<sup>(1)</sup> في الأصل: " أثناء "، والمثبت من اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> هذه رواية التاج، وفي اللسان: "فاثنني". أما روايــة الديوان 253 فهي "فاثَّن": قال جامعه وشارحه الدكتور إحسان عباس: "فاتَّن: افتعل من ثنيت، أي بدأ هو فكن أنت ثانيًا".

أحدٌ، بل هو غلط. والصواب أنه (<sup>1)</sup> التَّثبيَــةُ بالموحدة، وقد تُبَّى تَثْبيَةً، بهذا المَعْنَى، وقـد مـرّ للمُصنِّف ذلك في موضعه، فليُتَنَبَّه لذلك.

# [ث و ی - و]

ى و المَثْوَى: مصدرُ ثَوَى يَثْوى.

وقولُه تعالى: [ النَّارُ مَثْواكُم ]<sup>(2)</sup> هو اسْـــمُّ للمَصْدَر دونَ المكان؛ لحصول الحال في الكالم مُعْمَلاً فيها، قاله أبو عليّ، والمَعْنَى: النارُ ذَاتُ إقَامَتكم فيها.

تولاًن في طُول مُقَامى.

والثُّويُّ، كغَنــيّ: الصَّبــورُ في [309/ب] المَغَازي. عن ابن الأَعْرابيّ.

والْمُثْوِي، كَمُحسِن (4): اسْمُ رُمْحِ للنَّبِيِّ صلَّى الله عَليْه وسلَّمَ، سُمِّيَ به لأَنَّه يُثْبتُ الْمَطْعُونَ به. و تَتُو َّبُنَّهِ: تَضَيَّفْتُهِ.

وقوله تعالى: [أَحْسَنَ مَثْوَايَ](3): أي

وكَغَنيَّة: مَأْوَى البَقَر والغَنَم.

وأُمّ مَثْوَى الرَّجُل: رَبَّةُ المَنْزل.

والثَّايَةُ: مَأْوَى الغَنَم (5). عن أبي زيد.

والمعجم الكبير.

(1) في مطبوع التاج: "فيه".

وأنْ تُحْمَعَ شَحَرَتَان أو تُلاثُ فَيُلْقَى عليها تُوْبٌ ويُسْتَظَلُّ به، عنِ ابنِ الأعرابيِّ، (ج):ثَايُّ، عن اللِّحيانيّ.

وَنُوَى: أَقَامَ فِي قَبْرِه، عن ابنِ بَرِّيٍّ، وأنشدَ:

\*حَتَّى ظَنَّنى القَوْمُ ثَاوِيًا\*(6)

وقولُ المصنف: "تُوَّى تَثْويَةً: ماتَ"، غلط، صوابهُ بالتَّخفيف، ومنه قولُ كَعْب:

فَمَنْ للْقَواقي شأنَها مَنْ يُحُوكُها إذا مَا ثُوى كَعْبُ وفَوَّزَ جَرْوَلُ (7)

ô ô ô

فصل الجيم مع الواو والياء

[ج أ ي]

ي جَأْت الأرضُ تَجْأَى: نَتُنَتَ. و جَأَى التُّو ْبَ جَأْيًا: خَاطَه.

و السِّرَّ: كَتَمَه.

و السِّقَاءَ: رَقَعَهُ.

والقدْرَ: جَعلَ لَها حيآة<sup>(8)</sup>.

وعَلَى الشَّيء: عَضَّ عَلَيْه، كُلُّ ذلك لُغَــةٌ في جَأى جَأْوًا بالواو.

<sup>(7)</sup> طبقات فحول الشعراء 104، واللسان، والتاج،

<sup>(8)</sup> في مطبوع التاج: "جآوة".

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام، الآية 128.

<sup>(3)</sup> سورة يوسف، الآية 23.

<sup>(4)</sup> زاد في مطبوع التاج: "بالضَّمِّ وكُسْر الواو".

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، وفيهما أنها لغة ثانية في النُّويَّة ".

واجْأُوَّى الْبَعِيرُ، كَاشْهَبَ<sup>(1)</sup>: ضَرَبَتْ حُمْرَتُه إلى السَّواد، عن الأصمعيِّ.

وكَتِيبَةٌ جَأْوَاءُ: بَيِّنَهُ الْجَأَى، وهي التي يَعْلُوهَا لوْنُ السَّواد، بكثَرة الدُّروع.

## [ج أ و]

و حَأَى مَرْغَهُ حَأْوًا: مَسَحَه. والنَّعْلَ: رَقَعَهَا.

وعَلَى الشَّيءِ: عضَّ عَلَيْه.

والقِدْرَ: جَعل لها جِئاوَةً، عن ابنِ بَرِّيِّ، كَأَجْأًى، عن الفرَّاء.

والجِئْوَةُ، بالكسر: الرُّقْعَةُ، عنه أيضًا.

وجِئَاوَة (2) ككتَابَة: حَــيٌّ مــن قَيْسٍ دَرَجُوا لا يُعرَفُون، عن اللَّيْث، وقال عليُّ بنُ حمزةَ: هــم إحوةُ باهلَة.

وجَاوَة: أُمَّةُ من الأُمَمِ فى أطْرَافِ الصِّينِ، لهم مَمْلَكَةٌ واسعَةٌ.

وجُوَيَّةُ بنُ لوذان، كسُمَيَّة: بَطْنٌ منْ فَزَارة (3).

[ج ب ي]

ى الجِبْيَةُ، بالكَسْر : الحالَةُ مِنْ جَبْيِ الخَراجِ، وجعلَه اللِّحْيانُّ مصدرًا.

والجَابى: الذى يَحْمَعُ الماءَ للإبلِ، يائية وواوية. وجَبَا جَبْيًا: رَجَع، قال الشاعرُ يصفُ الحِمارَ: \*حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ فى جَوْف جَبَا\*(4) يقول: إِذَا أَشْرَفَ فى هذا الوادى رَجَع، ورواه تعلبُ: "فى حوف جَبا"، بالإضافة، وغَلَّطَ من ضَبَطَهُ بالتنوين (5)، وهى تُكْتَبُ بالأَلف وبالْياء.

و حَبا الشيءَ: أَخْلَصَهُ لِنَفْسِهِ. عَنِ الرَّجَّاجِ. والاجْتِباءُ: افْتِعالٌ من الجِبايَة، وهو اسْتِخْراجُ الأموالِ<sup>(6)</sup> من مظانّها، ومنه حَديثُ أبي هُرَيرة: "كيفَ أنْتم إذا لم تَجْتَبوا دينارًا ولادرْهُما"<sup>(7)</sup>.

واحْتَباه : احْتَلَقَهُ وارْتَجَلَهُ، وبه فَسّر الفرَّاءُ قوله تعالى: [قالوا لولا احْتَبَيْتَها] (8)؛ أى هللَّ افْتَعَلْتها مِن قِبَلِ نَفْسِك، وقال ثعلبُّ: هلاً حِئتَ

<sup>(4)</sup> محالس ثعلب 202/1، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> على العكس تمامًا فقد أورد ثعلب الشاهد ثم قال: "وكان أنشده الفَرَّاء، وقد أخطأ فى إنشاده على الإضافة، إنما "فى جَوْفٍ جبا" يصف حمارًا. " جَبا: رجع. وجَوْف: اسم واد".

<sup>(6)</sup> في الأصل والتاج: "المال"، والمثبت من اللسان.

<sup>(7)</sup> النهاية 1/38/1.

<sup>(8)</sup> سورة الأعراف، الآية 203.

<sup>(1)</sup> فى اللسان: "كارْعَوَى، واشْهَبَ"، أى اجْـــَأْوَى، واجْأُوَّى.

<sup>(2)</sup> فى مطبوع التاج: "جآوة". وانظر معجم ما استعجم 874/3.

<sup>(3)</sup> الاشتقاق 284.

ها من نفسك.

والإحْبَاءُ: العينَةُ<sup>(1)</sup>؛ وهو أَنْ يَبيعَ منْ رَجُـــل سِلْعةً بَثَمَنِ مَعْلُومِ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ، ثم يَشْتَرِيَها منه بالنَّقْد بأَقَلَّ منَ التَّمَنِ الذي باعَها بــه، وبه فُسِّر الحديثُ:" من أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى"(<sup>2)</sup>، وفي حــديث حديجةً، رَضيَ اللهُ عنها:" بَيْتُ من لُؤْلُؤَة مُجَوَّفَة مُحَبَّاة "(3) هو كمُعَظَّمة، قالَ ابنُ وَهْب: أي مُجَوَّفَة، قالَ الخطابيِّ: كَأَنَّه مقلوبُ مُجَوَّبَة.

والجبي، بكسرتين: د باليمن<sup>(4)</sup>.

والجَبا، بالفتح: شُعْبَـةٌ عنــد الرُّوَيْثَة بيــن الحرمين<sup>(5)</sup>، عن نصر.

وبلا لام: ع باليمن على مرحلة من تَعز. وفَرْشُ الجَبَا: ع في قول كُثَيِّر:

أَهَاجَكَ بَرْقٌ آخرَ الليلِ واصِبُ تَضَمَّنَه فَرْشُ الْجَبَا فالمساربُ (6)

ويقال فى الهبَة من غَيْر عوَض: جَبَا<sup>(7)</sup>.

وجباه، بالكَسْر [310/أ]: جَدُّ سَعْد الله

بن أبي الفَضْل بن سَعْد الله بن أحْمَدَ بن سُلْطانَ

بن خَليفةَ التَّنُوخي، عن حنبل الرصافي، مات

سنة 668 (8)، هكذا ضَبَطه الشَّريفُ (9)

و حَبَا الخراجَ حَبْوًا: لغةٌ في حَبَاه حبْيًا. والجنبوَةُ، بالكَسْر : الحالَةُ من جَبْي الخَراج

و اسْتيفائه.

وجَبَاهُ تَحْبِيَةً: أعطاه كذلك.

الحُسَيْنُ في الوفيات.

وبالضَّمِّ: الماءُ المجموعُ، كالحَبَا بالفَتْح.

والجَبَا، بالفَتْح: نَثِيلةُ البئر، لِتُرابِها الذي حَوْلَها، تَراها منْ بَعيد، نقلَه الجوهريّ، وأصلُه الهمزُ.

وأما الشَّيْخُ سعدُ الدّين الجباويّ، بالكَسْر: أحدُ مشايخ الشَّام، فَقيلَ إنه مَنْسوبٌ إلى الجَابية على غُير قياس.

(7) زاد في مطبوع التاج: "وهي عامية".

(8) التبصير 472/1، وفيه أنه سعد الله نفسه لا جدّه. والتاج، وفيه أنه سعد الله أيضًا وليس حدّه، وفيه "التنوفي" بدلاً من "التنوخي"، "والرماني" بدلاً من "الرَّصافي".

(9) الشريف عز الدين، كما في التبصير.

(1) اللسان.

(2) النهاية 237/1، والتاج.

(3) النهاية 238/1، والتاج، بدون كلمة "محوّفة".

(4) معجم البلدان (حَبًا) 112/2 رقم 2898.

(5) المرجع السابق رقم 2899.

(6) ديوانه 151، وفيه: " أشاقك". ومعجم البلدان في الموضع السابق، ومعجم ما استعجم (الجبًا) 360/2.

# [ج ث و]

و الجُثْوَةُ، بالضَّمِّ: الرجلُ العظيمُ، عن ابن شُمَيْل.

و: القَبْرُ، قال طَرَفَةُ:

تَرَى جُثُولَيْن من تُراب عَلَيهما

صَفَائِحُ صُمُّ من صفيحٍ مُصَمَّدِ

(ج): حُثًا؛ قال عديٌّ يمدَحُ النُّعمانَ:

عَالِمٌ بالذي يَكونُ، نَقِيُّ الصـــ

صَدْرِ، عَفُّ، على جُثاهُ نَحُورُ<sup>(2)</sup> أَبائِه، أَى عَلَى وَأُورُ<sup>(3)</sup> أَبائِه، أَى عَلَى قُبورهم.

والرَّبْوَةُ الصَّغيرَةُ.

والكوْمَةُ من التُّراب.

وقيل: الحُتَا: صَنَمٌ كانَ يُذْبَحُ لَه.

والجَاتِيَةُ موضوعٌ موضعَ الجَمْع ؛ كقولك:

جماعةٌ قائِمةٌ وجماعةٌ قاعِدةٌ قال الرَّاغِبُ (4): جِحو سُمِّيتْ سُورةُ الجَاثِيةِ، وهـى التي تَلِي [سورة] الدُّخان.

والجاثي: القاعِدُ، أو الْمُسْتَوْفِزُ على رُكْبَتَهُ، عن مُجاهِدٍ، أو الذي رَفَع أَلْيَتَهُ، ووَضَع رُكْبَتَهُ. عن مُعاذ.

وحُثِّيَتِ الْمَرْأَةُ فهي مُجَثَّاةٌ: حُمِلت على أنْ تَحْثُو على رُكْبتَيْها.

والحُثَا، بالضم: الجَماعَةُ، ومنهُ الحديثُ: "يَصيرونَ يومَ القِيامَةِ حُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّها" (5). و [الحُثا]: الجَاثومُ باللَّيْل.

والتَّجاثِي، في إشَالة الحَجَرِ: مثل التَّجاذِي. وقولُ المُصنِّف: "جُنَيّ، كسُمَيّ: جَبَلُ"، ضَبَطَه نَصْر بالضَّمِّ وتشديد الثَّاءِ، كرُبَّي، وقال: هو جَبَل من جبال أَجَا مُشْرِفٌ على رَمْل طَيِّئ (6).

# [ج ح و]

و جَحْوَانُ (7) بنُ فَقْعَسِ بنِ طَريفٍ: أبو بَطْنِ

<sup>(4)</sup> المفردات 187، و لم ترد بما: "وبه سميت سورة الجاثية ".

<sup>(5)</sup> النهاية 239/1، والتاج، واللسان وفيه: "جُتُّى".

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (حُنّا) 128/2 رقم 2947.

<sup>(7)</sup> في جمهرة اللغة 221/3: "وحَحْوان: اسْمٌ، قــال

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: "جثا".

<sup>(1)</sup> شعراء النصرانية303، وفيه "مُنَضَّدِ" بدل "مصَمَّد". واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، وفيه: "بجور". ولم أحده في شعر عدى بن زيد في شعراء النصرانية في الجاهلية 439/4- 474.

مِنْ أَسَدٍ، منهم طَلْحَةُ بِنُ خُوَيْلِدٍ الجَحْوَانِيُّ الصِحابِيُّ.

وجُحَى، كهُدى: اسْمُ رَجُلٍ، قال الأَخْفشُ: لا ينصرفُ.

وتَجَاحَيَا الأموالَ: احْتاحَاها. عـن الفـرَّاءِ، وهو مقلوبُهُ.

## [ج خ و]

و جَخَت النُّجومُ: مَالَتْ.

و جَخَا بِرِجْلِه: لُغة فى خَجَا، حكاهما ابــــنُ دُرَيْد معًا<sup>(1)</sup>.

وحَخَّى على المِحْمَرِ تَحْخِيَةً: تَبَخَّرَ. عن أبى مَمْرِو.

وكمُحدِّث: المائلُ عن الاسْتقامَة والاعْتدال.

# [ج د و]

و أَجْدَى الرحلُ: أصابَ الجَدْوَى.

واسْتَجْدَاهُ: طَلَبَ حَدْوَاهُ. وأنشَد الجــوهرى للله النَّجْم:

\*جِئْنَا نُحَيِّيكَ ونَسْتَجْدِيكا\*

\* مِن نَائِلِ اللهِ الذي يُعْطِيكَا \*(2)
والمُجَاداةُ: مُفَاعَلةٌ من جَدَا، ومنه حديثُ زيْدِ
ابنِ ثابت: "وقد عَرَفُوا أنّه ليس عند مَرْوانَ مالٌ
يُجَادُونَهُ عَلَيه"(3)؛ أَيْ يُسَائلونَه عليه.

وقَوْمٌ جُدَاةٌ: مُجْتَدُونَ، أَى سَائِلُونَ. واجْتَدَاه: أَعْطَاه، وهو مِنَ الأَضْدَادِ. والجَدَّىُ، كَغَنَى: السَّحَىُّ.

و جَدَا عليه شُؤْمُه: أى جَرَّ عَلَيه، وهو من باب التعكيس؛ كقوله تعالى: [ فَبشِّرْهُ بِعَـــذابِ أَليم] (4)، نقله الزمخشريُ (5).

وجَدْوَى: اسمُ امرأة، قال ابنُ أحمر: \*شَطَّ المَزارُ بِجَدْوَى وانْتَهَى الأَمَلُ \*(6) والنَّهَى الأَمَلُ \*(6) والخَدَاءُ، كسَحَاب: الغَنَاءُ.

وما يُجْدِي عَنْك هذا: أي ما يُغْنِي، وكذا ما يُجْدِي عليَّ شَيْئًا.

ى 2. تورى رابل السيس

وقَبْلِيَ ماتَ الحالدانِ كلاهما عميدُ بني جَحْوانَ وابنُ الْمُضَلَّل

(1) جمهرة اللغة 49/1، 50.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، ولم يشتمل عليه ديوان أبي النجم العجلي.

<sup>(3)</sup> النهاية 249/1، وفيه: "يسألونه عليه".

<sup>(4)</sup> سورة لقمان، الآية 7.

<sup>(5)</sup> الأساس.

<sup>(6)</sup> ديوانه 133، وعجزه:

<sup>\*</sup> فلا حيالٌ ولا عهدٌ ولا طَلَلُ \* واللسان، والتاج.

وهو قليلُ الجَـدَاءِ عَنْك، أَى قليلُ الغَنَـاء والنَّفْع.

## [ج د ی]

ى الجَدْية، بالفتح: أوَّلُ دُفْعَةٍ من السدَّمِ، أو هي الطريقة منه.

وكغَنِيَّة: أرضٌ [310/ب] نَجْدِيَّة لبني شيبانَ.

وكسُمَيَّة: حَبَلُ نَجْدِئُ في دِيارِ طيِّئ.

والجَادِي: الجَرادُ، لأنه يَجْدِي كلَّ شيءٍ، أي يأكلُه. وبه رُوِيَ قولُ الهُذَلِيِّ:

\*حتَّى كأنَّ عليها جادِيًا لُبَدا\*(1) والمعروف جابيًا.

وكسُمَى : جُـدَى اللهِ بِـنُ ضَمْرَةَ بنِ بكرٍ، من ولده: عُمارة بنُ مُخَسَّ<sup>(2)</sup> الجُدَوِي : صحابي.

(2) التبصير 1268/4، وفى مطبوع التاج : "مخشـــن بنون فى آخره.

(6) الأساس وفيه: "لها حيد حَدايَة"، بفتح الجيم وكسرها، ضبط قلم، وهي الغزالةُ، قالٌ جميل:

بجيد حداية وبعيْنِ أَحْوَى تُراعِي بين أَكْثِبَة مَهاها (217 ديوانه 217)

ونَحْمٌ إلى حَنْبِ القُطْبِ، تُعْرَفُ به القِبْلَةُ، هذا هو المشْهور عندَ المُنجِّمين، قالَ في المُعْرِبِ: تَمْييزًا لِلفَرْقِ بينَه وبين البُرْجِ.

و حَدَّى الرَّحْلَ تَجْدِيَةً: جعلَ له جَدِيَّةً كَغَنيَّة، وجمعُه: الجدايَا، وهو أيضًا جَمْعُ الجَدَايَةِ لَلغَزَالِ<sup>(3)</sup>. والجادِيَة: ة بالبَلْقاء، عن الزمخشري<sup>(4)</sup>.

ويقال: جِدْيا، بالكَسْرِ أَيْضًا، ومنها: عمرُ بنُ حفصِ بنِ صالحِ الْمرّى الجَدْياني<sup>(5)</sup> المحدِّث.

وتُجْمَعُ الْجَدْيَةُ مِنَ السُّرُجِ على جَدًا، هكذا هو في الصِّحاح، قال ابن بُرِّيّ: صوابُهُ على جَدْي، كَشَرْية وشَرْي.

وقول المُصنّف: "كالجَدْيَة وجمعه حَـدْيات"، هكذا هُو في التَّكْملـة، بـالتّخفيف، وهـو في الصحاح بالتحريك، ونظره بجَفَنَات.

## [ج ذ و]

و جَذَا الطَّائِرُ جُذُوًّا، كَسُمُوّ: قَامَ على أطرافِ أصابِعِه، وغَرَّدَ، ودارَ فى تغريدِه، وإنما يفعلُ ذلك عند طلب الأُنثَى.

<sup>(7)</sup> الأساس، ومعجم البلدان 107/2 رقم 2873.

<sup>(5)</sup> التبصير 310/1 وبمامشه: "في هامش م وجدته بخط المصنف بسكون الدال، وهو المعروف بين أهل الشام، وقيده ابن السمعاني بتحريك الدال ".

والفرسُ: قامَ على سَنَابِكه.

والرجلُ على أطرافِ أصابِعه، كانَ للرَّقْصِ أو غَيره ،كذا في غريب الحمام للأَصْبهانيّ.

والجِذاء، ككتاب: جمع حَاذٍ: للقائم بأَطْرافِ الأَصابِع، كنائم ونِيام، قال المَرَّارُ:

أَعَانِ غَرِيبٌ أَم أُميرٌ بأَرْضِها

وحَوْلِيَ أَعْدَاءٌ جِذَاءٌ خُصُومُها<sup>(1)</sup>
وكلُّ من ثَبَتَ على شيءٍ فقد جَذَا عليه، قال
عمرو بنُ جَميلِ الأسَدِيّ:

\* لَمْ يُبْتِ مِنها سَبَلُ الرَّذَاذِ \* \* غَيْرَ أَثَافِي مِرْجَلٍ جَوَاذِي \*(2) وجَذَا مَنْخِرِاه: انْتَصِبَا وامْتَدَّا.

واحْلَوْذَى: انْتَصَبَ واسْتَقَامَ. نقلَه الأزهريُّ. وتَذَلَّلَ، عـن الهجـريّ؛ قـال: كأنّه لَصِقَ بالأَرْض لذُلِّه (3).

والإِحْذَاءُ: إِشَالَةُ الحَجَرِ لِيُعْرَفَ بــه شِــدَّةُ الرَّحُلِ، كَالتَّجَاذِي.

وتَجَاذُوه: تَرَابَعُوهُ ليَرْفَعُوه.

(1) اللسان، والتاج.

(2) التاج، واللسان وفيه "جواذِ".

(3) التعليقات والنوادر 1067/3.

واحْذَوَى، كارْعَوَى: حَثَا؛ قال يزيدُ بننُ الحَكَمِ:

نَدَاكَ عَنِ اللَوْلَى ونَصْرُكَ عاتِمٌ وأنْتَ له بالظَّلْمِ والفُحْشِ مُحْذَوِي<sup>(4)</sup> وَتَجَذَّى يَوْمَه أَحْمَعَ: دَأَبَ.

والحمامُ بالحمامةِ: دارَ فى تَغْريدِه، ومسَــحَ الأرضَ بِذَنبِه، وهذا ذكرَه المصنّف فى الذى بعده، والصواب هنا.

والجَذَا، بالفتح: جمع الجَذْوة من النَّارِ، بالفتح، فهو مُثَلَّثُةٌ.

وبالكَسْر: جمع حَذَاة: نَبْتٌ، عـن ابنِ بَرَّيٍّ، وأنشدَ أبو حَنيفة لابنِ أَحْمَرَ:

وَضَعْنَ بِذِي الجَذَاةِ فُضُولَ رَيْطٍ لِكَيْما يَجْتَذِينَ ويَرْتَدِينَا<sup>(5)</sup>

(4) اللسان، والتاج.

(5) اللسان وفيه " يختررن "، وزاد صاحب اللسان: " ويروى: لكيما يَجْتَذِين "، والتاج برواية " يحتذين"، وديوانه 156 وفيه: "بذى الجداة" بالدال المهملة وقد فسرها محقق الديوان بألها مَوْضِع في بلاد غطفان، وهذا موافق لمعجم البلدان (الجداة) 131/2رقم 2968، وفي معجم البلدان أيضًا 135/2 رقم 2991 أن الجذاة - بالمعجمة - لغة في الدال المهملة. وفي الديوان أيضًا: "يَخْتَدرُن" كما هي رواية اللسان.

وقالَ ابنُ السِّكِّيت: هي الجَذَاةُ للنبْت، فإنْ أَلْقَيْت منها الهاء؛ لأنَّ أوّله مكْسُورٌ.

والحَاذِيَةُ: النَّاقَةُ التي لا تَلْبَثُ إِذَا نُتِحَتْ أَنْ يَقلَّ لَبَنُها.

والمَرْأَةُ المُحموعَةُ البَاعِ، كأنَّ يَدَها جَذْوَةٌ. والجُذُوُّ، كسُمُوّ: قِصَرُ البَاعِ. والانتصابُ، والاسْتقامةُ.

وفى النَّـوادر: أَكُلْنَـا طَعامًا فَجاذَى بَيْنَا، وَوَالَى، وتابَعَ، أَى قَتَلَ بَعْضَنا على إِثْر بعضٍ. وقولُ الرَّاعي يصفُ ناقةً صُلْبَةً:

وبازِلٍ كعَلاةِ القَيْن دَوْسَرَةٍ

لم يُحْذِ مِرْفَقُها في الدَّف مِنْ زَوَرِ (1) أَرادَ: لم يَتَباعَد من جَنْبِه مُنْتَصِبًا من زَوَر، ولكن حلْقَةً.

وقولُ المصنِّف: "الجَدْوَةُ: الجَمْرَةُ والجِـــَدْوَةُ"، كذا في النُّسَخ، وهو تحريف، صوابه: والجِذْيَــةُ: وهي القِطْعةُ الغَليظةُ من الخَشَب، كما هو نــصُّ الصِّحاح.

## [ج ر و]

و جرْوة، بالكسر: فَرَسُ أَبِي قَتادة، شهِدَ عليها يومَ السَّرْح.

و حِرْوُ البَطْحاءِ: لَقَبُ رَبيعة بنِ عبدِ العُـزَّى ابنِ عبدِ شمس بنِ عبدِ مناف، نقلَه الجوهريّ. والجُرَاويُّ، بالضم: ماءٌ، أنشد ابن الأعرابي:

ألا لا أرى ماءً الجُرَاوِيّ شَافِيًا

صَدَاىَ، وإن رَوَّى غَليلَ الرَّكائِبِ<sup>(2)</sup>

[ 111/أ] وجُرواآن، بالضم : مَحَلَّـةٌ
بأَصْبَهان<sup>(3)</sup>، وذكر في النون.

وأَجْرَتِ الشَّجرةُ: صارت فيها الجِراءُ، عـن الأصمعيّ.

والجِرْوة، بالكسر: النَّفْس؛ يقال: ضَرَبَ عليه جَرْوَتَه؛ أَى نَفْسَه، قال ابنُ بَرِّىِّ: قال أبو عمرو: يقال: ضَرَبْتُ عن ذلك الأمر جِرْوَتِي: أَى الطمالَّنَ نَفْسى، وأنْشَدَ:

ضَرَبْتُ بأَكْنَافِ اللَّوَى عَنْكَ حِرْوَتِى وعُلِّقْتُ أُخْرَى لا تَخُونُ الْمُواصِلا<sup>(4)</sup> وقال غيرُه: يُقالُ للرجلِ إذا وَطَّن نفسه على أمْرٍ: ضَرَبَ لذلك الأمرِ جرْوتَه: أي صَبَرَ عليه

- (2) معجم البلدان (الجراوى) 137/2 رقــم 3011، ومعجــــــــــم مــــــــــا اســــــتعجم مـــــــا اســـــتعجم 1320/4،374/2.
- (3) معجم البلدان 2 /151 رقم 3068 ورسمها فيـــه "حرواءان "، والتاج.
  - (4) اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه 126، واللسان، والتاج.

الشاعر:

فيومًا تَراني في الفَريق مُعَقَّلاً

وصَدَقَةٌ حَارِيَةٌ: أي دَارّة مُتَّصلَةٌ.

وحَارِيةُ بنُ ظُفَر (7)، وابنُ حُمَيْلِ الأَشْجَعيّ (8)

وابنُ أَصْرَمُ (9)، وابنُ عبد الله الأَشْجَعيّ (10)، وابنُ

عبد المُنْذر (11). ومَجمعُ بنُ جارية (12) أخو يَزيدَ

الذى ذكرهُ المصنِّفُ، وزيدُ بن حَاريَة

الأوسى (13)، والأسود بن العلاء بن حَارية (14)

الثقفي، وحُيَيُ بنُ جارية (15)، وأبو الجَارية

وعَيْنُ كُلِّ حَيوان.

ويوماً أُبَارى في الرِّياح الجَواريَا<sup>(6)</sup>

ووَطَّن لَه<sup>(1)</sup>، وضَرَبَ جِرْوَةَ نَفْسِه كذلك؛ قـــال الفرزدقُ:

فضَرَبْتُ جِرْوَتَها وقُلْتُ لها اصْبِرِی وَشَدَدْتُ فی ضَنْكِ الْمَقامِ إِزَارِی<sup>(2)</sup> ویقال: ضَرَبْتُ جِرْوَتِی عنه وعلیه: أی صَبَرْتُ عنه وعلیه.

ويُقالُ: أَلْقَى فُلانٌ جِرْوَتَه، إذا صَبَر على الأَمْرِ، قال الزمخشرى: وأصله أن قانِصًا ضَرَبَ كُلْبَتَه على الصَّيْد، فقيل: ضَرَبَ جِرْوَتَه، فَصُيِّرَ مِثلاً (3).

وجُرْو بن عَيَّاش<sup>(4)</sup>، من بني مالكِ بنِ الأَوْسِ، قُتِلَ يومَ اليمامة، يقال فيه بالفَتْح وبالضَّمِّ.

وجُرَى بن عَوْف، كسمي بطن مسن مصن جُذام، منهم عثمان بن سُوَيْد الجَرَوي، محدّث.

### [ج ر ی]

ى الجَارِيَةُ: الرِّيح، [ج] (5): الجَــوارى، قال

الأنْصَاري (16): صحابيون.

- (6) اللسان، والتاج.
- (7) التبصير 231/1.
  - (8) المرجع السابق.
  - (9) المرجع السابق.
- (10) المرجع السابق.
- (11) المرجع السابق 232/1.
- (12) المرجع السابق 231/1.
  - (13) المرجع السابق.
- (14) المرجع السابق 232/1.
  - (15) المرجع السابق .
  - (16) المرجع السابق.

- (1) في مطبوع التاج: " صبر له، ووطن عليه ".
- (2) ديوانه 227، وفيه: "في ضَيْق" بدل "في ضَنْك". واللسان، والتاج.
- (3) الأساس، وفيه: "فَسُيِّر مــثلاً "، ومجمــع الأمثـــال 418/1 وفيه: " ضَرَب عليه حرْوته ".
- (4) الإصابة 473/1، والذي في أسد الغابة 331/1: "جَرْول بن العباس من بني عامر بن ثابـــت، أو نابــت، الأنصاري الأوسى، اتفق على أنه قتل يوم اليمامة".
  - (5) زيادة من مطبوع التاج.

وجَارِيةُ بنُ يَزيدَ بنِ جَارِية (1)، وعُمرُ بنُ زَيْدِ ابنِ جَارِية (2)، وجَارِيةُ بنُ إسحاق بْنِ أَبِي الْجَارِيةُ (2)، وجَارِيةُ بنُ إسحاق بْنِ أَبِي الْجَارِيةُ (3)، وجَارِيةُ بنُ النُّعْمانِ البَاهِلِيّ (4)، كان على مَرْو الشَّاهِجان، وجَارِيــةُ بـــنُ سليمان الكُوفَى (5)، وجارية بنُ بَلْجِ الواسِطى (6)، وجَارِيةُ النَّ هَرِم (7)، وزيادُ بنُ جَارِيَةَ، وعيسى بنُ جَارِيةَ (8)، وإياسُ بنُ جَارِيَةَ المُزَنِ (9)، وعَمرُو ابْنُ جَارِيَةَ اللخمى (10): محدثون.

وأبو الجَارِيَة، عن أبى ذَرِّ (11)، وأبو جَارِيَة، عن شُعْبَةً (12)، وجَارِيَة، عن شُعْبَةً (12)، وجَارِيَة بن أَلَخَجَّاجِ الإِيادِي، أبو دُؤاد (13)، وجَارِيَة بن مُشْمت العنبري (14)،

(1) المرجع السابق.

(2) المرجع السابق 1/ 231.

(3) المرجع السابق 232/1.

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) المرجع السابق.

(7) المرجع السابق.

(8) التبصير 233/1.

(9) المرجع السابق.

(10) المرجع السابق.

(11) المرجع السابق.

(12) المرجع السابق.

(13) المرجع السابق.

(14) المرجع السابق.

وابنُ مُرِّ الطَّائِيّ أبو حَنْبَ لِ<sup>(15)</sup>، وابن سليط التميمي (16): شعراء.

وجويرية بن قدامة التيمي، عن عمر. والجرْيَةُ، بالكَسْر: حَالةُ الجَرَيَان.

والإِجْرِيّا، بالكَسْر: ضَرْبٌ من الجَرْي، (ج): الأَجَارِيّ؛ يقال: فَرَسٌ ذُو أَجَارِيّ: أَى ذُو فُنــون في الجَرْي؛ قال رُؤْبَةُ:

\* غَمْــرُ الأَجَارِى ّ كَرِيمُ السِّنْحِ \*

\* أَبْلَجُ لَمْ يُولَدْ بِنَجْمِ الشُّـــعِ \*(17)

والإِجْرِيا، بالكسر مع التخفيف: العادَة، لُغةٌ فَي المُشَدَّد.

وحَرَى الشَّيْءُ حَرْيًا: حَسُنَ.

والنُّجُومُ: سارَتْ من الْمَشْرِقِ إلى الْمُغْرِبِ.

وله الشَّيءُ: دَامَ؛ قال ابنُ [أبي] حازم:

غَذَاها قَارِصٌ يَجْرِي عَلَيْها

ومَحْضٌ حِينَ يَنْبَعثُ العشارُ (18)

قال ابنُ الأعرابيّ: ومنه أَجْرَيْتُ عليه كـذا:

أي أُدَمْتُ.

<sup>(15)</sup> المرجع السابق.

<sup>(16)</sup> المرجع السابق.

<sup>(17)</sup> ديوانه 171، واللسان، والتاج.

<sup>(18)</sup> ديوان بشر بـن أبي خازم 64. واللسان وفيــه:

<sup>&</sup>quot;فارض"، والتاج.

حراءً"، المناسبُ ذكْرُه في الذي قَبْله.

### [ج ز ی]

ى الجَازِيَةُ: بَقَرُ الوَحْش، ومنه قولُ أبى العلاءِ المعرى في قصيدة له [311/ب]:

كم بات حولك من ريم وجَازِيَة يَسْتَجْدِ نَائِلَ حُسْنِ الدَّلِّ والحَور (6) قال الحافظُ: وأكثرُ من يقرؤه بالراء وهو غَلَط.

والجَوازِى: جمعُ حَازِيَةٍ أَو حَــازٍ أَو حَــزَاءٍ، وبِكُلِّ فُسِّرَ قُولُ الحُطَيْئةِ:

\*منْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَهُ\*(7)

ويقال: حَزَتْكَ عَنِّى الجَوازِي: أَى حَزَتْكَ حَرَتْكَ حَوازِي أَفْعَالِكَ المَحْمُودَةِ.

ويقال: هَذا رَجُلٌ جَازِيكَ مِن رَجُلٍ: أَى حَسْبُك.

وهذه إِبِلُّ مَجَازٍ يا هذا: أي تَكْفِي، الْحَمَلُ<sup>(8)</sup> الواحِدُ: مُحْزِر.

وفلانٌ بارِغٌ مُجْزًى لأَمْرِهِ: أَى كَافٍ أَمْرَهِ.

(6) لم أحده فى اللزوميات، قافيه الراء المكسورة 234/1 وهو موحود بالتبصير 234/1 وفيه: "يستجديانك"، وفي التاج.

(7) ديوانه 51، وعجزه:

\*لا يَذْهَبُ العُرْفُ بين اللهِ والناسِ\* واللسان، والتاج، وورد البيت في الأساس.

(8) في مطبوع التاج: "الحمل".

والجراية، بالكسْر: الجَارِى من الوَظَائِف. وهو يَجْرِى مَجْرَاهُ: حَالُه كَحَالِه. وهو يَجْرَى النَّهْر: مَسِيلُه. ومَجْرَى النَّهْر: مَسِيلُه. والجَوارِى الكُنَّسُ: من النُّجُومِ. والجَوارِى الكُنَّسُ: من النُّجُومِ. والجَرِيُّ، كَعَنِيِّ: الجَادِمُ، قال الشاعر: إذَا المُعْشِيَاتُ مَنَعْنَ الصَّبُو

حَ حَتَّ جَرِيُّكَ بِالْمُحْصَنِ (1) الْمُحْصَنِ اللَّحْصَنِ اللَّحْصَنُ: هو اللَّدَّخَرُ لِلْجَدْبِ.

واسْتَجْراه: طَلَب منه الجَرْيَ.

واسْتَحْرَى حَرِيًّا: اتَّخَذَ وَكِيلاً؛ ومنه الحديثُ: "لا يَسْتَحْرِيَنَّكُمُ الشَّيطِ انُ"(2) أي لا يَسْتَبْعِنَّكُم (3)، فيتَّخِذَكم حَرِيَّه وَوَكِيلَه، نقلَه الجوهريُّ.

وتَجارَوْا فِي الحديث، كجَارَوْا، ومنه الحديثُ: "تَتَجارَى هِم الأَهْواءُ" (4)؛ أي يَتَدَاعَوْن فيها.

وقولُ المُصنِّفِ: "أَجْرَتِ البَقْلةُ: صارَتْ له<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> النهاية 264/1.

<sup>(3)</sup> في النهاية: "أي لا يسْتَغْلبنّكم".

<sup>(4)</sup> النهاية 264/1، وفيها: "...تتجارى بمم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه".

<sup>(5)</sup> هكذا بالأصل، وفي القاموس والتاج: "لها".

ودَابَّةٌ حَاسِيَةُ القَوائِمِ: يابِسَتُها. ورِمَاحٌ حاسِيَةٌ: كَرَّةٌ صُلْبَةٌ.

والجيسُوان، بالكسر وضم السين: حِنْسٌ مِنَ النَّحْل، بُسْرُه جَيِّد، واحدته [جَيْسُوانَة] (4) بِهاء، وقال مَرّةً: سُمِّى الجَيْسُوان؛ لطولِ شَماريخِه، شُبِّهُ بالذَّوائب، قال: والذوائبُ بالفارسية: كَيْسُوان (5).

# [جشو]

و احْتَشا نصيحتَه (6): ردَّها، عن ابن بَرِّيٍّ.

## [جعو]

و الجَعْوُ: الطِّينُ. عن أبي عمرو.و الاسْتُ.

والجَعَةُ، بالفَتْح: لُغَةٌ فى الكَسْر. وجَعَوْتُ جِعَةً: نَبَدْتُها. وجَعْوانُ: اسمٌ.

## [ج ف و]

و حَفاه يَحْفُوه: فَعَلَ به ما ساءَه.

(4) ساقطة من الأصل، وهي في مطبوع التاج بدون كلمة "بهاء"، وزاد قوله: "عن أبي حنيفة". ويقال: حَازَيْتُه فَجَرَيْتُه: أَى غَلَبْتُه. وَجَزَيْتُه: أَى غَلَبْتُه. وَجَزَيْتُ فُلانًا حَقَّه: قَضَيْتُه. وجَزَى عنه، وأجْزَى: أَغْنَى. وعنه فلانًا: كَافَأَهُ.

وأَجْزَتْ عنكَ شَاةٌ: بمعنى جَزَتْ.

وما يُحْزِيني هذا النَّوْبُ: أي ما يَكْفِينِي. وخُزَيْمَةُ بنُ حِزِيّ، بالكسر<sup>(1)</sup>: صحابيٌّ، قال الدارقُطْنى: أهلُ الحديثِ يكْسِرونَ الجيم، والصوابُ أنه كغنيّ.

وأبو حَزِيّ، كَغَنِيّ: كُنْيةُ عَبْد الِله بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّير (2).

وابن جُزَى البَلَنْسى، كسُمَى: مُحَدِّثُ. وجزَّاى، بالكَسْرِ مُشدَّدُ الزَّاى: ة . عصر من الجيزية (3).

#### [ج س و]

و حَسا الشَّيْخُ جُسُوَّا: بَلَغَ غايَةَ السِّنِّ. والماءُ: حَمُدَ.

ويَدُّ جَاسِيَةٌ: يابِسَةُ العِظامِ قليلةُ اللَّحم، وقد جَسَتْ جُسُوًّا وجَسًا.

<sup>(5)</sup> خلا منها المعرب للجواليقي، وحاشية ابن بــرّيّ عليه.

<sup>(6)</sup> في مطبوع التاج: "كلمته فاحتشى فضيحتى". والمثبت من الأصل، واللسان.

<sup>(1)</sup> التبصير 254/1.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

واسْتَجْفَاه: طَلَبَ منه ذلك.

وحَفا ثُوبُه: غَلُظَ.

والْقَلَمُ: غَلُظَ قَطُّه.

والمرأةُ ولدَها: لم تَتَعاهَدُه.

والحَفْوَةُ: المرَّةُ الوَاحِدَةُ من الجَفَاءِ.

وأصابَتْه جَفْوَةُ الزَّمن وجَفَواتُه (1).

وجَافَى جَنْبَه عن الفراش فتجافَى: أَبْعَدَه.

وعَضُدَيْه عن جَنْبَيْه: باعدَهما.

و أحْفاهُ: أبعدَه.

وهو من جُفاةِ العَرَبِ.

وكغُراب: ما يَرْمِي به الوادِي أو القِدْرُ مــن الغُثاء.

وأَحْفَتِ الأرضُ زَبَدَها: رَمَتْه، وكذلك حَفَتْ. والأرضُ: صارت كالجُفاء في ذهاب حَيْرِها. وحُفاءُ النَّاسِ: سَرَعانُهم وأوَائِلُهم؛ شُبِّهُوا بجُفاء السَّيْل.

وقولُ المُصنَّف: "جَفَا السَّرْجَ عن فَرَسه: رَفَعَه، كَأَجْفَاه"، هذا يَقْتَضِى أَنّ جفا مُتَعَدّ، وهو مُخالِفٌ لما في كُتُب الفَنّ من أن جَفَا لازمٌ، وأَجْفَاه مُتَعَدّ؛ ففي المحكم: أَجْفَيْتُ القَتَبَ عن ظَهْرِ البَعيرِ فَجَفَا، وفي الصِّحاح: جفا السَرْجُ عن ظَهْرِ الفرسِ، وأَجْفَيْتُه أنا: إذا رَفَعْتُه عنه.

(1) فى الأساس: "وجَفاوته"، والمثبت من الأصل، ومن مطبوع التاج الذى زاد قوله: "وهو مجازً".

## [ج ف ی]

ى حَفَيْتُ البَقْلَ : قَلَعْتُه، لُغَةٌ في حَفَأْتُه، كَاجْتَفَيْتُه، كذا في الحكمِ.

# [ج ل و]

و حَلا الرَّحُلُ: اكْتَحَلَ، عن ابنِ الأَعرابيّ.
 وله الخبرُ: وَضُحَ.

والجبينُ يَجْلَى جَــلاً: لُغَةٌ في جَلِيَ، كرَضِيَ. عن أبي عبيد.

والماشطَةُ العَرُوسَ: زَيَّنَتْها.

والجالَةُ مِثْلُ الجَالِيَةِ، نقلهَ الجوهري.

وبَيْتُ جالا: ة بالقُدْسِ.

واحْتَلا النَّحْلَ اجتلاءً مثل جَلاها.

والجلا، بالكَسْر، مقصور: الكُحْلُ، ويفتح، الأحيرة عن النحّاس وابن ولاد، وبالفَتْح ممدود عن [312/أ] المهليّ.

وجَلْوَةُ النَّحْلِ: طَرْدُها بالدُّخَان.

واحْتَلَيْتُ العِمَامَةَ عن رأْسِي : إذا رَفَعْتها مع طَيِّها عنْ جَبِينِك، نقلَه الجوهريُّ.

و حالَيْتُه بالأَمْرِ: حَاهَرْتُه، عن الأَصْمَعِيّ. والجلاء، ككتاب: الإقرارُ.

والجَلِيَّةُ، كَغَنِيَّة : الخَبَرُ اليَقينُ، يقالُ: أَخْبِرْنِي عن حَقِيقَتِه، قال النَّابِغةُ: عن حَقِيقَتِه، قال النَّابِغةُ: وآبَ مُقِلُّوه بِعَيْنٍ حَليَّةٍ

وغُودِرَ بالجَوْلانِ حَزْمٌ ونَائِلُ<sup>(1)</sup> أى جاءَ دَافِنوه بِخَبَرِ ما عَايَنُوه.

(1) ديوانه90، واللسان، و(ضلل)، والتاج، وفيهما: "مُضلُّه،ه".

وقال ابنُ بَرِّئِّ: الجَلِيَّةُ: البَصِيرَةُ؛ يقال: عَيْنٌ حَلِيَّةٌ، قال أبو دُوَادٍ:

بَلْ تَأَمَّلْ وأَنْتَ أَبْصَرُ منِّي

قَصْدَ دَيْرِ السَّوادِ عَيْنٌ جَلِيّهُ (1) والمَحالِي: ما يُرى من الرَّأسِ إذا اسْتَقْبَلْتَ الوَحْهُ؛ قال أبو مُحمَّد الفَقْعَسِيُّ:

\*قَالَتْ سُلَيْمَى إِنَّنِي لا أَبْغِيــهُ \*

\* أَرَاهُ شَيْخًا ذَرِئَتْ مَجالِيــهُ \*

\* يَقْلِي الغَوَانِي والغَوَانِي تَقْلِيهُ \*(2)

قال الفَرَّاءُ: الواحِدُ: مَجْلَى، واشْتِقاقُه مِــنَ

قال الفرَّاءُ: الواحِدُ: مَجْلَى، واشْتِقاقَه مِنَ الجَلاَ، وهو ابتداء الصَّلَع إذا ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ إلى نِصْفِه.

وتَجَالَيْنا: انْكَشَفَ حالُ كُلِّ مِنَّا لِصاحِبِه. وابنُ أَحْلَى: الأَسَدُ. والصُّبْحُ.

وأَجْلَى عنه الْهَمُّ: فَرَّجَ عنه، عن اللَّيثِ.

وجلاوة، بالكسر: قبيلة، منهم أبو الحسن على بن عبد الصَّمَد المالكيّ الجلاويّ، أَحَد الفُضلاء عصر (3) مات سنة 783، ضبطه الحافظ.

والجَالِيةُ: ة بمصر من الدَّقهليَّةِ (4). وهو يُجَلِّي عن ضميره.

والجِليَّان، كصِلِيَّان: الإِظْهارُ والكَشْفُ.

وقَوْلُ المَصنِّفِ: " أَجْلَكِي: ع "، صَوابُكِه بالتَّحريكِ، ومَوْضِعُه (أَ ج ل)، وقد ذُكِرَ هناك على الصَّواب.

وقوله: "محمدُ بنُ جَلُوان (5)"، سِياقُه يَقْتَضِي الفَتْحَ، وضَبطَه الحافظُ بالكَسْر.

وقوله: "جَلْوانُ بِنُ سَمُرَةً<sup>(6)</sup> وَيُكْسَرُ"، ضبطَه الحافِظُ بالفَتْح فقط، ولم يَذْكُرِ الكَسْرَ إلا في الأَوَّل، فلو عَكَسَ القَضيَّة أصابَ.

# [ج ل ی]

ى تَحَلاَّهُ الشَّىءُ: غَطَّاهُ أو ذَهَبَ بِصَبْرِه.

وكمُحدِّث: اسْمٌ.

وجُلَيُّ بنُ أَحْمَسَ، كَسُمَيِّ: بَطْنٌ من نِزارٍ، منهم جَماعَةٌ رُواةٌ وشُعَراء، قال المتلمِّسُ:

يكونُ نَذِيرٌ من وَرَائِيَ جُنَّةً

ويَنْصُرُنِي مِنْهُمْ جُلَيٌّ وأَحْمَسُ<sup>(7)</sup> وكسُمَيَّة: ع قربَ وادى القُــرى، من وَراء

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 جــ 218/1.

<sup>(5)</sup> التبصير 451/1.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> ديوانه 129، واللسان، والتاج (ج ل و).

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، وفيهما: واسمه عبدُ الله بن رِبْعِيٍّ.

<sup>(3)</sup> التبصير 512/1، وفيه أنه مات سنة 782هـ.

شُعْبِ (1)، عن نَصْر.

## [ج م ی]

ى الجَمَاءُ، كَسَحَابِ: ظَهْرُ كُلِّ شَيءٍ، عـن ابن بَرِّيٍّ، وأنشذ:

و بَطْرٍ قَدْ تَفَلَّقَ عن شَفِيرٍ

كأَنَّ جَمَاءَهُ قَرْنَا عَتُودِ (2)

## [ج ن ی]

ى الجَانِي: الكاسِبُ.

واللَّقَّاحُ، عَنِ ابنِ الأعرابيّ، وقالَ الأَزهريّ: يعنى الذي يُلْقحُ النَّحيلَ.

والجَنَى: الْكَلاُّ.

والكَمْأَةُ.

والْعنَبُ.

وجَانَى عليه مُجَانَاةً: ادَّعَى عليه حنَايَةً.

ويُحْمَعُ جَنَى الشَّمرِ على أَحْنٍ، كَعَصَى، وأَعْسٍ، وأَصْلُه: أَجْنُى، كَجَبَل، وأَحْبُل.

واجْتَنَى: كَجَنَى.

والمُجْتَنَى: مَوْضِعُ الاجْتناءِ، قال الرَّاجِزُ: \* \* \* خَنَيْتُه من مُجْتَنَّى عَويص \*(3)

(3) اللسان، والتاج.

(4) في مطبوع التاج "الجني "، وهي كذلك في القاموس الجغرافي ق 237/1.

(5) النهاية 309/1.

(6) مجمع الأمثال 167/1 رقم 878.

(8) معجم البلدان (جُليّة) 184/2 رقم 3207 وفيه:

"... من وراء بَدًا وشَغْب".

(1) اللسان، والتاج.

وخَالِي الجَنَا<sup>(4)</sup>: ة بمصرَ قُرْبَ رَشِيدٍ.

وفى الحديث: "لا يَحْنِى حان إلا على نَفْسِه" (5)؛ أى لا يُطالَبُ بَجِنايةِ غَيْرِه من أقارِبه وأباعده، فإذا حنى أحدُهم جناية لا يُطالَبُ بحا الآخرُ.

وفى المَقَلِ: "جَانِيكَ مَن يَجْنِي عليك"؛ يُضْرَبُ للرَّجُلِ يُعاقَبُ بِجِناية ولا يُؤْخَذُ غيرُه بِذَنْبِه، وقال أبو الهيثَمِ: يُرادُ به الجَانِي لَك الخَيْرَ مَـنْ يَجْنِـي عليك الشَّرَ.

وفى المثل: "أجناؤُها أبناؤُها "(<sup>6)</sup>؛ أى الَّذينَ حَنَوْا على هـنه الدِّيارِ بالهَدْم هُمُ الذين كانوا بَنَوْها، حكاه أبو عُبَيْد، وقال الجوْهَرِيُّ: وأنا أَظُنُّ أن أصْلَ المثل: حُنَاتُها بُنَاتُها؛ لأن فاعلاً لا يُجمع على أَفْعَال، فأما الأَشْهادُ والأَصْحابُ، فإنما هما حَمْعُ شَهْد وصَحْب، إلا أنْ يكونَ هـذا مـن النّوادرِ؛ لأنه يجيءُ في الأمثالِ مالا يجيءُ في غيرِها، انتهى.

وقال ابنُ سيده: وأراهُم لَمْ يُكَسِّروا بَانِيًا

على أبناء، وجانيًا على أجْنَاء إلا في هذا المَثَلِ. قال ابن بَرِّيِّ: ليس المشال كما ظَنَه الجوهري، بل المثلُ كما نقله أبو [312/ب] عُبْيَد لا خلاف بين أحد من أهلِ اللغة فيه، وقولُه: إنَّ أشهادًا وأصحابًا جمع (1) شَهد وصَحْب سهوٌ منه؛ لأن فَعْلاً لا يُحْمَعُ على أَفْعالٍ إلا شاذًا، ومَذْهَبُ البَصْرِيِّينَ أن أَشْهادًا وأصْحابًا وأطْيارًا همع شاهد وصاحب وطائر، وهذا المثلُ يُضْرَبُ لمن عَملَ شيئًا بِغَيْر رَويَّةٍ فأخطأ فيه، ثم اسْتَدْرَكه لمن عَملَ شيئًا بِغَيْر رَويَّةٍ فأخطأ فيه، ثم اسْتَدْرَكه فَنَقَضَ ما عَملَه.

وقَوْلُ عليٍّ، رضي الله عنه:

\*هذا جَنائي وهجانُه فيه

\*إِذْ كُلُّ جَانِ يَدُهُ إِلَى فِيهِ \*(2)

هو مَثَلُ، وأَصْلُه لِعَمْرُو بْنِ عَدِيِّ اللَّخْمِيِّ اللَّخْمِيِّ اللَّخْمِيِّ اللَّخْمِيِّ اللَّخْمِيِّ البنِ أُخْتِ جَذِيمة، وهُو أُوَّلُ مَنْ قَالَه، وَأَنَّ جَذِيمة نَزَلَ مَنْزُلاً وأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَجْتَنُوا لِه الكَمْأَة، فكانَ بَعْضُهم يَسْتَأْثِرُ بِخَيْرِ مَا يَجِدُ ولا وَيَأْكُلُ طَيِّبُها، وَعَمْرٌ و يَأْتِيه بِخَيْر مَا يَجدُ ولا وَيَأْكُلُ طَيِّبُها، وَعَمْرٌ و يَأْتِيه بِخَيْر مَا يَجدُ ولا

يأْكُلُ منها شَيْئًا، فَلَمَّا أَتَى بِهَا خَالَه جَذِيمةَ قَالَ (3) هَذَا الْقَوْلَ. وأرادَ على، رَضِيَ الله عَنْه، أَنَّه لم يَتَلَطَّخْ بِشَهِيءٍ من فَيْءِ الله للمين، بنل وضعه مَواضِعَهُ.

وتُجْنَى بنُ عمرَ الكوفي (4)، بالضَّمِّ: شيخُ الحسينِ الجعفيّ.

وغَيْثُ بنُ جَنِي بنِ النَّعْمان الهلاليُّ، بفَتْحِ الجيم وكَسْرِ النُّونِ الخفيفةِ:عَلَقَ عنه السِّلَفِيّ، وقال مات سنة 517<sup>(5)</sup>.

وقولُ المصنِّف: "أحمدُ بنُ عِيسى بنِ جَنيَّـة، كغَنيّة"، غَلَطُّ، صوابهُ بكسر الجيم والنـون والياء مُشَدَّدَتانِ، هكذا ضَبَطَه الحافِظُ<sup>(6)</sup> وقـد ذُكِرَ فى ج ن ن.

وقوْلُه: "تَحْنَى بَلَدْ"، هكذا هـو مَضْبوطٌ، كتَسْعَى، وهو بخطِّ الصاغان بكسرِ النُّونِ.

وقوْلُه: "بالضَّمِّ تُجْنَى الوَهْبانِيَّةُ: مُحَدِّثَـةٌ" غلطٌ، صوابُه بفَتْح التَّاءِ والجيمِ وتشـديدِ النُّـون

<sup>(3)</sup> في الأصل: "قاله"، وهو خطأ.

<sup>(4)</sup> فى التبصير 194/1: "بُخْتِى بن عمرو الكوفى، أحد العباد، شيخٌ للحسين الجعفى"، وقال محققا التبصير: " فى الإكمال: ابن عمر". وهو موافق لما فى الأصل.

<sup>(5)</sup> فى مطبوع التاج: "مات سنة 547"، وهو موافق لما فى التبصير 475/1.

<sup>(6)</sup> التبصير 6/406.

<sup>(1)</sup> فى الأصل "جمعا"، والمثبت مــن مطبــوع التــاج واللسان.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، ونصّ الشطر الأول فيهما: \*هذا جناى وخِيارُه فيه \*

الشِّيرازيّ <sup>(5)</sup>.

والجُوَّانيَّة، بالضَّمِّ: محلَّةُ بمصر (6).

وقولُ المُصَنِّف: "الحَـوُّ ثلاثَةَ عَشَرَ مَوْضعًا

غيرَها؛ أي غير جَوِّ اليمامَة"، هي أكثرُ من ذلك،

وبَيانُه: جَوّ الخَضَارم: مَوْضعٌ باليمامة (٢)، والحوّ:

ع في ديار أسَد<sup>(8)</sup>، وآخرُ قربَ المدينة، وآخرُ في

دِيارِ بَني كِلاب، وآخَرُ في دِيارِ بَني طيِّسيِّ لِسبني

ثُعَل<sup>(9)</sup>، وآخرُ فى أرْض عُمان، ويُعْــرَفُ بجــوّ

حوادة، وآخرُ في ديار تَغْلب، وآخَرُ بـبَطْن دَرّ،

وآخرُ بَيْنَ السِّتَارَيْنِ والشُّواحِنِ ويُعــرفُ بَجَــوٍّ

الغِطْرِيفِ، وآحرُ يُعْرَفُ بجَوِّ الخُزَامَـــى، وآحـــرُ

يُعْرَفُ بِجَوِّ الأَحْساء، وآخرُ في بلاد تَميم يُعْرَفُ

بجَوِّ جَنْباءَ، ومَوْضعان في ديار عَبْس يُعْرفان بجوّ

المكسورة؛ هكذا ضبَطَه الحافظُ<sup>(1)</sup>.

## [ج ن و]

و جَنَوَة، مُحُرَّكة: د بالأندلس (2)، منها أبو النَّعيمِ رَضُوانُ بنُ عبد الله الجَنوِيُّ، نَزِيلُ فاسٍ: مُحَدِّثُ مُتَأَخِّرٌ، رَوَى عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَلىًّ العاصميِّ.

#### [ج و و]

و الجَوُّ: سَيْفُ مَعْقِل بنِ الجدَّاحِ الطَّائِيِّ<sup>(3)</sup>. ومن الماء: حَيْثُ يُحْفَرُ له.

والأَحْواءُ: جمع جَوّ، للهَواءِ بَــيْنَ السَّــماءِ والأَرْض.

والأَجْوِيَةُ: جَمْعُ جَـوَّ، للمُـنْخَفِضِ مـن الأَرْض.

وبِلا لامٍ: ماءٌ لِبَنِي نُمَير بناحِيَةِ اليَمامَةِ. عن ياقوت (4).

وجُوَّةُ، بالضم: ة باليمن، منها عبد الملك بن مُحمَّدٍ السَّكْسَكِيُّ الجُوِّيُّ، من شُيوخٍ أبي القاسم

(5) المرجع السابق 221/2 رقم 3363.

(6) فى معجم البلدان 203/2 رقــم 3295: "قريــة قرب المدينة اسمهــا الجَوّانية، بالفتح". وهـــى فى معجم ما استعجم أيضًا 408/2.

- (7) معجم البلدان ( الجو) 220/2 رقم 3361.
- (8) معجم ما استعجم (حوّ) 407/2، واستشهد البكري بقول زُهير:

لَئِنْ حَلَلْتَ بِحَوٍّ في بني أَسَدٍ

في دين عمرِو وحالَتْ بَيْنَنَا فَدَكُ

(9) معجم البلدان، المادة السابقة.

<sup>(1)</sup> التبصير 1/194.

<sup>(2)</sup> نزهة المشتاق 749.

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: "اسم سيف معقل بـن الجـراح الطائي".

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (الجَوّ) 220/2 رقم 3361.

آثال (1)، بينهما عَقَبةٌ أو أكْثَرُ، وآخرُ يُعْرَفُ بحوّ تياس في قَوْل عُمَر بن لَجَا (2).

#### [ج و ي]

ى جَوِىَ الرَّجُــلُ، كَرَضِىَ: اشْتَدَّ وَجْــدُه، فهو جَوِ، كَدَوِ، وهي بهاء.

وجَوِيَتِ الأرْضُ: أَنْتَنَتْ.

والجيّة، بالكَسْر : الماءُ المِلْحُ، أو المخْلُوطُ بِبَوْلِ.

وكَكِتاب: الفُرْجَةُ بين بُيوتِ القَوْمِ؛ يقال: نَزَلْنا في حَوَاء بني فُلان.

وكسُمَى : جَبَلُ نَجْدِئ عِنْدَ الماء الذي يقال له الفَالقُ<sup>(3)</sup>.

وكالحُميَّا: نَاحِيةٌ نَجْدِيَّةٌ، عن نصر. وكَغَنِيَّة: حَوِيَّة بنُ عُبَيْدٍ الدِّيلِيّ، عن أنس. وابنُ إِياسٍ: شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ.

(1) المرجع السابق، وفيه: "أثال" بضمّ الهمزة.

(2) الذي عثرتُ عليه في شِعر عمرَ بنِ لِحاً 141: "جو قَسَى" في قوله:

تَحُلُّ ورُكْنُ مِنْ ظَمِيَّةَ دونَها

وحَوُّ قَسَى مما يَحُلُّ به أَهْلِي (3) معجم البلدان 224/2 رقم 3372، وفيه وفي مطبوع التاج: "جُبَيْلٌ نَجْدِئٌ عندَه الماءَةُ التي يُقال لها الفالق".

وكسُمَيَّة: جُوَيَّةُ السَّمَعِي<sup>(4)</sup>، عـن عمـر، وأيضًا في أجْدادِ عُيَيْنَةَ بنِ حِصْنِ الفَزارِيِّ<sup>(5)</sup>.

#### [ج ھــ و]

و الجَهْوَةُ (6): مَوْضِعُ الدُّبُرِ مِن الإِنْسان، يقال: قَبَّحَ اللهُ جَهْوَتُه، عن ابنِ دُرَيْد (7).

واسْتُ جَهْوَى، كَسَكْرَى: مَكْشُوفَةُ؛ حكاه أبو زيْدٍ (8) في كتابِ الغَنَمِ.

وَبَيْتُ (9) جَهُوُّ: خَرِبٌ.

وعَنْزٌ جَهْوٌ (10): لا يَسْتُرُ ذَنَّبُها حَياءَها.

وبَيْتُ أَجْهَى: مَكْشوفٌ بِلا سِتْرٍ ولا سَقْفٍ، كَمُجْهًى كَمُكْرَم.

وأَجْهَيْنَا نحن [313 /أ]: أي أجْهَتْ لنا السَّماءُ، نقلَه الجوهريُّ.

وأَجْهَى الطَّريقَ والبَّيْتَ: كَشَفَه.

- (4) التبصير 273/1.
  - (5) المرجع السابق.
- (4) فى اللسان: "الجُهْوَة"؛ بضَمِّ الجيم، ضبط قلم، وفى آخر المادة ضُبطت بالفتح، ضبط قلم أيضًا.
- (7) جمهرة اللغة 118/2، وهي فيها بفتح الجيم، ضبط قلم أيضًا.
- (8) هكذا بالأصل. وفي اللسان، وفي مطبوع التــــاج: "أبو عبيد".
  - (9) في اللسان: "وبيوتٌ جُهُوٌ"، ضبط قلم.
    - (10) في اللسان: "جَهْواء ".

ولكَ الأَمْرُ: وَضَحَ.

والرَّجُلُ: ظَهَرَ وبَرَزَ.

وكمُحْسنة: الأَرْضُ التي ليسَ بِهِا شَجَرِ، كَالْجَهَاءِ (1)، كَسَحاب، عن أمِّ حاتِم العَنزِيّة، أو هو كشَدَّاد: إذا كانت سَوَاءً ليس بها شيءٌ.

وقولُ المصنّف: "الجَهْوَةُ: الْقَحْمَةُ من الإبلِ"، كذا في النّسخ، وفي بعضها: "الضَّحْمَةُ من الإبلِ"، وصوّبَهُ شيخنا، وكل ذلك خطأً، والصّوابُ: الهَحْمَةُ من الإبلِ، كما هو نص الصاغاني في التَّكْملة، إلا أنَّه ضبطَه بضم الجيم.

# ô ô ô

## فصل الحاء مع الواو والياء

## [ **5 9 9**

و الْحَبَا، كالعَصا: السَّحابُ، سُمِّىَ لدُنُوِّه من الأرض، نقله الجوهريُّ.

و حَبا جُعَيْرانَ: نَبْتُ.

و ككِتَاب: مَهْرُ الْمَرْأَةِ، قال المهلهلُ:

أَنْكَحَها فَقْدُها الأَرَاقِمَ من

جَنْبٍ وكان الحِباءُ من أَدَمِ (2) أَرادَ: أَهِم لم يَكُونُوا أَرْبابَ نَعَم فَيُمْهُرُوهَا الإِبلَ،

وجعلَهم دَبَّاغين للأَدَم.

والحَبُو، بالفتح: اتِّساعُ الرَّمْلِ، عـن ابنِ الأعرابيِّ.

وحَبَا الرَّمْلُ حَبُوًا: أَشْرَفَ مُعْتَرِضًا، فهـــو حاب؛ قال الشاعرُ:

\* كَأَنَّ بِينِ المِرْطِ وِالشُّفُوفِ \* \* رَمْلاً حَبا مِن عُقَدِ العَزِيفِ \* (3) والعَزيفُ: مِن رِمَال بَني سَعْد (4).

والبعيرُ حَبْوًا: بَرَكَ وزَحَفَ مَنِ الإعْيَاء، أو كُلُفَ تَسَنَّمَ صَعْبِ الرَّمْلِ فأَشْرَفَ بِصَلْدِهِ ثم زَحَفَ؛ قالَ رُؤْبةُ:

\* أَوْدَيْتُ إِنْ لَمْ تَحْبُ حَبْوَ الْمُعْتَنِكُ \* (5) وَرَجُلُ أَحْبَى: ضَبِسٌ شِرِّيرٌ، عَنِ ابِنِ الأعرابيّ، وأنشدَ:

(3) اللسان، والتاج، ومعجم البلدان 135/4 رقم 8384، وفيه: "الشعوف" بدل "الشفوف".

(4) معجم البلدان السابق، ومعجم ما استعجم (العزيف) .942/3

(5) ديوانه 118، وقبله:

\*فَرُبّما نَجَّيْتَ مِنْ تِلْكَ الدُّوكَ \*

واللسان، والتاج، وضُبِطَتْ كلمة "أوديت" في اللسان بفتح التاء، ضبط قلم. وفي التاج " المعتبك " بدل "المعتنك".

<sup>(1)</sup> في اللسان: "جَهَّاء" بتشديد الهاء، ضبط قلم.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، وشعراء النصرانية في الجاهلية 179/2 وفيه: "الخباء" بدل "الحباء".

\* والدَّهْرُ أَحْبَسَى لا يزالُ أَلَمُهُ \*

\* تَدُقُّ أَرْكَانَ الجِبَالِ ثُلَمُهُ \* \*(1)

\* تَدُقُّ أَرْكَانَ الجِبَالِ ثُلَمُهُ \* \*(1)

وَتَحَبَّى الرَّحُلُ: احْتَبَى؛ قال ساعِدَةُ بنُ جُوَيَّةَ:

أَرْىُ الجَوَارِسِ فَى ذُوَّابَةٍ مُشْرِفِ

فيه النُّسُورُ كما تَحَبَّى المَوْكِبُ (2)

يقول: اسْتَدارَتِ النُّسُورُ فيه كأهم رَكْبُ مُحْتَبُونَ.

وجَمْعُ الجَبُوةَ لِلتَّوْبِ، بالفتح: الحُبَى، بالضم وبالكسر؛ ذكرهما يعقوبُ في الإصْلاح (3)، وقال: ويُروَى بيتُ الفرزدق:

وما حُلَّ من جَهْلٍ حُبَى حُلَمائنا ولا قائِلُ المعْروفِ فينا يُعَنَّفُ (4) بالوحْهَيْنِ جميعًا؛ فمن كَسَر كان كَسِدْرَةٍ وسِدَر، ومن ضَمَّ فمثل غُرْفَةٍ وغُرَف.

وفى حديث وهْبٍ: "كَأَنَّه الجَبَلُ الحَابِي" (5): أى التَّقيلُ المُشْرِفُ.

وحابَيْتُه في البَيْع مُحابَاةً، نقلَه الجوهريُّ. وقال أبو العباسِ: يقال: فُلانٌ يَحْبُو قَصَاهُم ويَحُوطُ قَصَاهُم بمعنى واحد،وأنشدَ لأَبِي وَجْزَةَ:

(5) الفائق 257/1، والنهاية 336/1.

\*يَحْبُو قَصَاهَا مُلْبِدٌ سنَادُ \*

\*أَحْمَرُ مِنْ ضِنْضِئِها مَيَّادُ \*(6)

وحُبَى، كَسُمَى : عَ تِهامَى (7)، كان دارًا لأَسَدٍ وكِنَانَة.

والحُبَيَّا، كَثُرَيَّا: ع فى قولِ الرَّاعى: جَعَلْنَ حُبَيًّا باليَمِينَ ونَكَّبَتْ كُبَيْشًا لِوِرْدٍ من ضَئِيدَةَ بَاكِرِ<sup>(8)</sup> وقال القُطاميُّ:

\* مِنْ عَنْ يَمِينِ الْحُبَيَّا نَظْرَةٌ قَبَلُ \*(9)
و كذلك حُبَيَّاتٌ؛ قال عمر بن أبي ربيعة:
ألَمْ تَسْأَلِ الأَطْلاَلَ والمُتَرَبَّعا
ببَطْن حُبَيَّات دَوَارسَ

بِبَطنِ حُبَيَّاتٍ دَوَارِسَ بَلْقَعَا<sup>(10)</sup>

وقال نصر: حُبيًّا: ع شَامِيٌّ، وأَظُنُّ بالحجازِ أَيْضًا، وربما قالوا: الحُبيَّا وأرادوا الحُبيَّ". والحَبيَّانُ: الضَّعيفُ العَاجِزُ. (عامِّيَّة).

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوان الهذليين 177/1، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه في إصلاح المنطق (المطبوع) لابن السكيت.

<sup>(4)</sup> ديوانه 389، واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> اللسان، وفيه "مخْدرٌ" بدل "ملبد"، والتاج.

<sup>(7)</sup> معجم البلدان (حبي) 250/2 رقم 3502.

<sup>(8)</sup> ديوانه 136، واللسان، وفيه "جعلنا"، والتاج.

<sup>(9)</sup> ديوانه 28 وصدره:

<sup>\*</sup> فقلتُ للرَّكْبِ لمَّا أَنْ عَلاَ بِهِمُ \*

ومعجم البلدان249/2رقم3493، واللسان، التاج.

<sup>(10)</sup> ديوانه 216، وفيه: "ببطن حُليَّات"، واللسان،

التاج.

<sup>(11)</sup> معجم البلدان (الحُبيَّا) 249/2 رقم 3493.

وقولُ المصنِّف: "الحَبِيُّ، كَعَنِيِّ، ويُضَمُّ: السَّحابُ يُشْرِقُ من الأُفْقِ على الأرضِ"، كذا في النُّسَخ، والصوابُ: يُشْرِفُ.

#### [ح ت و]

و حَتَوْتُ النَّوْبَ حَتْوًا: خِطْتُهُ، أو أَحْكَمْتُهُ، أو أَحْكَمْتُهُ، أو فَتَلْتُهُ فَتْلَ الأَكْسِيَةِ كما يُفْتَلُ الكِسَاءُ القُومَسَيُّ، لُغةٌ في حَتَيْتُه بالياء.

#### [حتی]

ى الحَتِيُّ، كَغَنِيٍّ: مَتَاعُ البَيْتِ. ورَدىءُ الغَزْل.

والحَتْيَة، بالفَتْح: ما فُتِلَ من أُمُداب [313/ب] الكساء. يمانيّة.

وقولُ المُصنِّف: "فَرَسٌ مُحْتاةُ الْخَلْقِ: مُوتَّقه، هو من المقلوب"؛ أصله مُحْتَتى، فقلب موضع اللام إلى العين، نبه عليه ابنُ سيده.

#### [ح ث ي - و]

يو الحَتَاةُ: أَن يُؤْكَلَ الخُبْزُ بِلا إِدامٍ، عـن كراع.

والحَثْيَةُ (1): ما رَفَعْتَ به يَدَيْك، (ج): حَثَيات، بالتَّحْريك.

(1) فى اللسان: "والْحَثْىُ ما رفعت به يديك، وفى حديث الغسل: كان يَحْثِى على رأسه ثلاث حَثَيات، أى ثلاث غرف بيديه، واحدها حَثْية".

والتَّحْثَاة (2): مَصْدَرُ حَثَاه يَحْثُوه، نقله الجوهريُّ.

واسْتَحْتُواْ: رَمَى كُلُّ واحدٍ فى وَحْهِ صَاحِبِهِ التُّرابَ.

وفى المثلِ: "يالَيْتَنَى المَحْثِيُّ عليه"(3)؛ يُضْرَبُ عند تَمَنِّى منْ زِلَةٍ من تُخْفَى له الْكَرامَةُ وتُظْهَرُ له الإهانةُ.

وقولُ المصنفِ: "فَحَثَى (4) الترابُ نَفْسُهُ يَحْتُو ويَحْثِى"، كذا فى النسخ، والصواب: يَحْتُسو ويَحْثَا، بالأَلِف، وهى نادِرةٌ، ونَظيرُه: حَبا يَجْبا، وقَلا يَقْلا.

## [ح ج و *-* ى]

وى الحَجْوَةُ، بالفَتْح: الحَدَقَةُ، عن اللَّيـــثِ، ومثلُه لابنِ سيده، وقالَ الأزهريُّ: لا أَدْرى أهمِيَ الجَحْوة أو الحَجْوة.

وقالَ الكسائيُّ: ما حَجَوْتُ منه شَيْئًا: أي ما حَجَوْتُ منه شَيْئًا: أي ما حَفِظْتُ.

ويُقالُ للرَّاعِي إذا ضَيَّعَ غَنَمَه فَتَفَرَّقَتْ: ما

(2) في اللسان: "تحثاء".

(3) بحمـع الأمثـال 419/2 رقـم 4694. وفي المُحْتَى" وبمامشه المُحثَّى" عن النسخة (ك).

(4) في القاموس: "فحثا".

و أوْلَى.

يَحْجُو فلانٌ غَنَمَه ولا إِبلَه.

وسِقاءٌ لا يَحْجُو الماءَ: أَى لا يُمْسِكُه. وراع لا يَحْجُو إبلَه: لا يَحْفَظُها.

وحَجَاهُ حَجْوًا: قَصَده واعْتَمَدَه؛ أنشد الأزهريُّ للأَخْطلَ:

حَجَوْنَا بَنِي النُّعْمانِ إِذْ عَضَّ مُلْكُهُمْ

وقَبْلَ بَني النُّعْمانِ حَارَ بِنَا عَمْرُو (1)

والتَّحاجِي: التَّداعِي.

والأَحَاجِي: الأَغَالِيطُ.

واحْتَجَى:أصَابَ ما حُوجِيَ به؛ قالَ الشاعرُ: فَنَاصِيَتِي وراحِلَتِي ورَحْلِي

ونسْعًا نَاقَتى لِمَنِ احْتَجاهَا (2) ونسْعًا نَاقَتى لِمَنِ احْتَجاهَا (2) وفي نوادر الأعْراب: لا مُحَاجَاة عِنْدى في كذا ولا مُكَافَاة ؟ أَيْ لا كِتْمانَ له ولا سِتْرَ عندى.

والحِجا، بالكَسْر: السِّنْرُ، ويُفْتَح.
وبالفتْح: ما أَشْرَف مِنَ الأرْضِ.
ومِنَ الوادِى: مُنْعَرَجُه.
والْمَلْجَأُ والجَانِبُ.
وأنا أحْجُو به خَيْرًا؛ أى أَظُنُّ.
وهو أَحْجَى أنْ يكونَ كذا؛ أى أَحَقُّ وأجْدَرُ

(2) اللسان، والتاج.

وقولهم: مَعَاشِرَ هَمْدَان أَحْجَدِي حَلِيًّ بِالكُوفة (3)؛ أي أَعْقَلُ. أنشد ابن بَرِّيٍّ، لِمَحْرُوع ابْنِ رَفيعٍ:

\* ونَحْنُ أَحْجَى النَّاسِ أَنْ نَذُبًا \*

\* عَنْ حُرْمَةً إذا الجَديبُ عَبَّا \*(4)
والحَجَاةُ: الغَديرُ نَفْسُه.

والمَحْجَى: المُلْجَأُ، عن اللحيانّ. وإنه لَحَجِيٌّ إلى بَنِي فُلان: أي لاَجِئٌّ إليهم. عن أبي زيد.

وتَحَجَّى له: تَفَطَّن وَزَكِنَ، عن أَبِي الهيشمِ. والشَّيْءَ: تَعَمَّدَهُ؛ قالَ ذو الرُّمَّة:

فَجَاءَتْ بِأَغْبَاشٍ تَحَجَّى شَرِيعَةً

تِلاَدًا عَلَيْها رَمْيُها واحْتِبَالُها (5) وبالشَّيْءِ: تَمَسَّكَ ولَزِمَ به، يُهمز ولا يُهمز، عن الفرَّاءِ؛ وأنشد لابنِ أَحْمَر:

أَصَمَّ دُعَاءُ عَازِلَتِي تَحَجَّى

(3) اللسان، وفيه: "وفى حديث ابن مسعود". والفائق 262/1 وفيه: "إنكم معاشر همدان من أحجى حيّ بالكوفة".

(4) اللسان، وفيه: "إذا الحديث عَبَّا"، والتاج، وزادا: \* والقائدونَ الخيْلَ جُرْدًا قُبًّا \*

(5) ديوانه 358/1، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه 219، واللسان، والتاج.

بآخِرَتي وتَنْسَى أُوَّليِنا<sup>(1)</sup>

ويقال: تَحَجَّى: تَسَبَّقَ إليهم باللَّوْمِ، يقال: تَحَجَّيْتُ هِلَه ولَزِمْتُه تَحَجَّيْتُ هِلَه المكانِ: أي سَبَقْتُكُم إليه ولَزِمْتُه قَبْلَكم.

وبه: ضَنّ.

وبِظَنَّه شَيْئًا: لَم يَسْتَيْقِنْهُ؛ أنشد الأَزْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ:

تَحَجَّى أَبُوها مَنْ أَبُوهُمْ، فَصَادَفُوا

سواهُ، وَمَنْ يَجْهَلْ أَبَاهُ فَقَدْ جَهِلْ (2) وَمَنْ يَجْهَلْ أَبَاهُ فَقَدْ جَهِلْ (2) وتَحَجَّى: لَزم الحَجَا؛ أي مُنْعَرَجَ الوَادي.

واسْتَحْجَى اللَّحْمُ: تَغَيَّرَ رِيحُه من عَارِضٍ يُصِيبُ البَعِيرَ أو الشَّاةَ، قالَ ابنُ سيده: حَمَلْنا هذا على الياء؛ لأنَّا لم نعرفْ من أى شيء انقلبت ألفه، فجعلناهُ من الأغْلَبِ عليه وهو الياء، وبذلك أوصانا أبو على الفارسيّ رحمَه الله.

وقولُ المصنّف: "الحَجَا: الزَّمْزَمَةُ، كالحِجا، بالكَسْرِ "، ظاهرهُ أنه مقصورٌ في الكَسْرِ أَيْضًا، وليس كذلك، بل إذا كَسَرْتَه فهو مَمْدودٌ، وإذا فَتَحْتَه فهو مَمْدودٌ، وإذا

#### [ح د و]

و الحُدُوّ، كَعُلُوِّ: لُغةٌ في الحِدَّأَةِ، لأهْلِ مَكَّة (3)، نقله الأزهريُّ.

و بَنُو حاد: بَطْنٌ من العَرَبِ<sup>(4)</sup>. و جَادى النَّجْم: الدَّبَران.

ويُقالُ لِلعَيْرِ: حَادِى ثلاثِ وحَادِى ثَمانِ؛ إذا قَدَّمَ أَمَامَه [314/أ] عِدَّةً مـن أُتُنِـه؛ أنشَـد الجُوهريّ لِذِي الرُّمَّةِ:

كَأَنَّهُ حِينَ يَرْمِي خَلْفَهُنَّ بِه

حَادِى ثَلاثِ مِن الْحُقْبِ السَّمَاحِيجِ (5) وَحَدَا الرِيشُ [السَّهْمَ] (6) حَدْوًا: تَبِعهَ. والعَيرُ أُثْنَه كذلك.

وحَدَاه عليه كذا: بَعَثُه وسَاقَه.

والحَوَادِي: أواخِرُ كُلِّ شَيء.

#### [ح ذ و]

و حَذَا الجِلْدَ يَحْذُوه: قَوَّرَهُ.

وقال شَمِرٌ: يقال: أتيتُ على أرضِ قد حُذِيَ

<sup>(1)</sup> ديوانه 164واللسان، وفيهما: "بآخرنا"، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في اللسان: "قبيلة من العرب".

<sup>(5)</sup> ديوانه 88/2 وفيه "نرمي"، "وحادي ثمان".

واللسان، والمقاييس 35/2، والتاج.

<sup>(6)</sup> تكملة من مطبوع التاج.

بَقْلُها على أَفْواهِ غَنَمِها، هو أن يكون حَـــذُوَ أَفْواهِها لا يُجاوِزُها.

والحَذْوُ، بالفَتْح، من أجزاءِ القافِيَةِ: حَرَكَــةُ الحَرْفِ الذي قبلَ الرِّدْفِ، نقلَه ابنُ سيده.

وأحْذَاهُ: أعْطَاهُ.

والحِذَاءُ، كَكِتاب: النَّعْلُ.

وما يَطَأُ عليه البَعيرُ من خُفه، والفرسُ من حافره؛ يُشَبَّهُ بذلك.

والزَّوْجَةُ؛ لأنها مَوْطُوءَةُ، عن الْمُطَرِّز.

ويقال: تَحَدُّ بِحِذاءِ هذه الشَّجَرةِ؛ أي صِرْ

وككَتَّان: صَانِعُ الحِذَاء، ومنه المثل:"من يَكُ حَذَّاءً تُجَدُّ نَعْلاَه"<sup>(1)</sup>.

والحُذْوُة، بالضَّمِّ: ما يَسْقُطُ من الجُلودِ حينَ تُبْشَرُ وتُقْطَعُ مُمَّا يُرْمَى به، كالحِذاوَةِ بالكَسْر.

واسْتَحْذَى: اسْتَعْطَى الحِذَاءَ.

ورَجُلُّ حاذ: عليه حذاء.

واحْتَذَى: انَتَعَل؛ ومنه قولهم: حيرُ مَـــنِ احْتَذَى النِّعالَ، وأنشدَ الجوهريّ:

(1) مجمع الأمثال 301/2 رقم 4020 ونصّه "مَـنْ يَكُنْ أَبُوه حذًاءً تُجَدُّ نَعْلاه". وهـو هِـنه الراويـة في المستقصى 364/2 رقم 1342 وفيه "تُجد نعـلاه". وفي جمهرة الأمثال 226/2: "من يكن الحَذَاءُ أباه يُجَدُّ نعلاه".

\*كُلَّ الحِذَاءِ يَحْتَذِي الحَافي الوَقِعْ\*(2) و حَاءَ الرَّجُلانِ حِذَتَيْنِ، بالكَسْرِ؛ أي جميعًا، كُلِّ منهما بَجَنْبِ صَاحِبهِ، لُغة في حِذْيَتَيْن.

والحُذَيًّا، كحُميًّا: العَطِيَّةُ، واوِيَّةُ من الحِذْوَةِ.

## [ح ذ ی]

ى حَذَيَتِ الشَّاةُ، كَرَضِيَتْ، تَحْذَى حِذَى؛ وهو أن يَنْقَطِعَ سَلاهَا فى بَطْنِها فَتَشْتَكِى، نقلَه الجوهرى تَبعًا لأبي عُبيد، وقال الأزهرى: هـو بالدَّال المهملة والهمزة ، وهكذا ضَبَطه الفرَّاءُ. وحَذَى الجلد يَحْذَيه: حَرَحَهُ.

وأُذُنَه: قَطَعَ منها.

والمحْدَى، بالكَسْر: الشَّفْرَةُ التي يُحْدَى هِا. وأَحْدَنَيْهُ: طَعَنْتُه طَعْنَةً. عن اللِّحيانيّ. والحُدْيَةُ، بالضَّمِّ: الماسُ<sup>(3)</sup> التي تُحْدَى هِما الحجارةُ (4) وتُثْقَبُ.

ودابَّةٌ حَسَـنُ الحِذاءِ، ككِتابٍ: أي حَسَـنُ القَدِّ<sup>(5)</sup>.

وَحِذْيَةُ، بالكَسْرِ: أرضٌ بحضرمَوْت، عـن

<sup>(2)</sup> اللسان والتاج، وقبله مشطوران:

<sup>\*</sup> يالَيْتَ لى نَعْلَيْن منْ جلْد الضَّبُعْ \*

<sup>\*</sup> وشُرُكًا من اسْتِها لا تَنْقَطِعْ \*

<sup>(3)</sup> في اللسان: "الألماس".

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "الذي تحذى به الحجارة".

<sup>(5)</sup> في اللسان: "يقال: هو حيّد الحذاء، أي حيّد القَدِّ".

#### [ح ر ی]

ى حَرِيَ عليه، كرَضِيَ: غَضبَ.

وقَوْمٌ حِراءٌ: غِضَابٌ عِيلَ صَبْرُهُم حَتَّى أَتَّــرَ في أَحْسَامهم.

وحَرَاه يَحْرِيه: قَصَدَ حَرَاهُ: أَى سَاحَتَه، كَتَحَرَّاه.

والحَرَاةُ: حَفيفُ الشَّجَرِ.

وحَرَى أَنْ يكونَ ذلك؛ أَى عَسَى، زِنَــةً ومعنّى.

وحَراهُ: أَضَافَه (2<sup>)</sup>، عن ابن الأعْرابيِّ.

وحَرِيُّ بْنُ مالكِ بْنِ حَرِيّ، كَغَنِيّ: قُتِلَ مع عَليٍّ بصفِّين.

ونَصْرُ بــنُ سَيَّارِ بــنِ رافعِ بنِ حَرِىّ: أميرُ خُراسان.

وأَحْرَى: قَرُبَ، نقلَه الصَّاغانيُّ.

وقولُ المصنِّف: "الحَـرَا: الكِناسُ، ومَوْضِعُ المَبيض (3)"، هكذا قاله اللَّيْتُ، وقـد ردِّ

# 

عليه الأزهرى وقال: هو باطل (4)، والصواب: ما رواه أبو عُبيْد عنِ الأصْمعيّ: حَرَى مَبيضِ النَّعامِ: ما حولَه، وكذلك: حَرَى كناسِ الظَّبْيِ: ما حولَه.

وقوله: "حَرَاةُ النَّارِ: التِهابُها"، ولفظ الصِّحاح: صوتُ التِهابِها، وقال ابن برِّيِّ: قالَ عليُّ بن حَمْزَةَ: هذا تصحيفٌ، وإنما هو الخَواة، بالخاء والواو، وكذلك قال أبو عُبيد.

#### [ح ز و]

و حَزَوْتُ الشَّيءَ حَــزْوًا: خَرَصْتُهُ، عـــن الأصمعيّ.

وحَزَا السَّرابُ الشَّخْصَ يَحْزُوه حَزْوًا: رَفَعَهُ. لُغة في يَحْزِيه.

والنِّسْبةُ إلى حُزْوَى ، كَبُشْرَى، لموضع بنجد<sup>(5)</sup>: حُزَاوِى، نقله الجوهريُّ.

#### [ح ز *ی*]

ى الحازى: خارِصُ النَّحْلِ. والْمُنجِّمُ، كالحَزَّاء، كشَدَّاد.

(ج): حُزاةٌ، وحَوازٍ.

[<sub>5</sub> س و]

(4) فى اللسان: "الأزهرىّ: قال الليث فى تفسير الحَــرَا: إنه مَبِيضُ النّعام أو مأْوَى الظَّبْي. وهو باطل ".

(5) معجم البلدان (حُزُوكَ) 294/2 رقم 3709.

<sup>(2)</sup> هكذا فى الأصل وفى مطبوع التاج، وفى اللسان: "أَضاقَهُ ".

<sup>(3)</sup> في القاموس المحيط: " البيْض ".

و الحُسَى، كالهُدَى: جمع الحُسْوة.

وحاسِي الذَّهَبِ: لَقَبُّ لا بْنِ جُدْعان ؛ كان له إِناءٌ من ذَهَبٍ يحسُو منه، نقلَه الجوهريُّ.

ويُقالُ للقَصيرِ: هـو قريب المَحْسَى مـن المَفْسَى.

وقد يكونُ الاحتِساءُ في النَّومِ، وتَقَصِّى سَيْرِ الإِبلِ. الإِبلِ.

واحْتَسَوْا أَنْفاسَ النَّوْمِ، وتَحاسَوْا [314/ب]. وحَاسَيْتُه الكَأْسَ.

وفى المثل:" لِمِثْلِها كنتُ أُحَسِّيك الحُسَا"(1)؛ أَى كنتُ أُحْسنُ إليك لمثْل هذا الحال.

وقُولُ المصنّف: "يَوْمٌ كَحَسْوِ الطَّيْرِ: قَصِيرٌ"، كذا فى الصِّحاح والأساس، وفى الحُكم: يـومٌ كَحَسْوِ الطَّيْر: قَلِيلٌ، وفى التَّهذيب: يقولون: نمتُ نَوْمَةً كَحَسْوِ الطَّير؛ إذا نامَ نومًا قليلاً.

#### [ح س ی]

ى الحِسْىُ ، بالكَسْر: الماءُ القليلُ، كالحِساءِ، ككتاب، عن تَعْلب.

وبلا لام: ع؛ قال تُعْلب: إذا ذَكَرَ كُثُيِّرٌ غَيْقَةَ

(1) مجمع الأمثال 190/2 رقم 3324. وفي جمهـرة الأمثال: "لمثللِ ذا كنت أُحَسِّيكَ الحَسا" 185/2 رقـم 1504. وكذلك في المستقصى 295/2 رقم 1045.

فَمُعها حسْيٌ .

وذو حسى، كإلى، أنشدَ ابنُ بَرِّيّ: \*عَفَا ذُو حِسًى من فَرْتَنَى فَالْفُوارِعُ\*<sup>(3)</sup> والحَسَى، مثلُه: ع آخرُ<sup>(4)</sup>.

وذو حُسًى، كهُدى: واد بالشَّرَبَّةِ (<sup>5)</sup> من ديارِ غطفانَ، عن نصْر.

والأَحْساءُ: وادٍ في طريق مكَّـةَ، بِحــذاءِ حاجر (6).

والأَحْسِيــةُ: ع باليَمَنِ<sup>(7)</sup>، له ذِكْرٌ فى حديث الرِّدَّةِ، عــن ياقوت، وهــو جمع حِساء ككِتاب كسوار وأَسْوِرَة.

وحساء جمع حسى، بالكسر، كذئب وذئاب. وأحْسَيْتُ الخَبَر مثلُ حَسِيتُ، نقله الجوهري. واحْتَسَى: اسْتَخْبَر.

- (2) في اللسان: "فمعها حِسَاءً". ولم أقف عليها في ديوان كُثيِّر.
- (3) فى اللسان: "والحَسَى وذو الحُسَى مقصوران: موضعان وأنشد ابن بَرِّئِ: عَفَا ذُو حُسَّى من فَرْتَنَا فالفوارِع ". وهو صدر بيت للنابغة الذبيان، وعجزه: \* فجنبًا أريك فالتلاعُ الدوافعُ\*

ديوانه 78 وفيه: فَرْتَنَى: امرأة.

- (4) معجم البلدان ( الحسا ) 297/2 رقم 3715.
  - (5) المرجع السابق رقم 3716.
  - (6) المرجع السابق 137/1 رقم 280.
  - (7) المرجع السابق 138/1 رقم 282.

وحُرَيْثُ بْنُ مُحَسِّى، كَمُحَدِّث: روى عــن عَلِيٍّ.

وعُمَارةُ بْنُ مُحَسِّى: شَهدَ اليَرْمُوكَ.

وقولُ المَصَنِّفِ: "الحَسْسَىُ ويُكْسَرُ"، غلطٌ، صوابُه الحَسَا، كَقَفا، وهـو الذي حكاه ابـنُ الأعرابيّ، وأما الحَسْمَ، بالمعنى المذكورِ، فلـم يذكرهُ أحَدٌ.

#### 

و الحَشْوُ: القُطْنُ.

وما يُحشَى به بَطنُ الخروف من التَّوابِل.

(ج): المُحَاشِي، على غيرِ قياسٍ.

وحَشْوُ البَيْتِ مِن الشِّعْرِ: أَجْزَاؤُه غيرُ عَروضِه وضَرْبه.

والحَشَوِية، مُحرَّكة: طائِفَةٌ من المُبْتَدِعَةِ.

وقال الأزهرى : جميعُ ما فى البَطْن حُشْوة، بالضَّمِّ، ما عدا الشَّحمَ فإنه لَيْس من الحُشْوة، ويكْسَرُ.

وقالَ الأصمعيُّ: الحُشْوة: مواضِعُ الطعامِ، وفيه (1) الأَقْصابُ.

وحَشَا الغَيْظَ يحشُوه حَشْوًا؛ قال المَرّار: وحَشَوْتُ الغَيْظَ في أَضْلاعه

(1) في اللسان، وفي مطبوع التاج: "وفيه الأحشاد والأقصاب".

فهو يَمْشِي حَظَلانًا كَالنَّقْرِ (2) وحُشِيَ الرَّجُلُ غَيْظاً وَكِبْرًا (3)، وأنشدَ تَعْلَبٌ: ولا تَأْنَفَا أَنْ تَسْأَلاً وَتُسَلِّما

فَمَا حُشِيَ الإنسانُ شَرَّا من الكَبْرِ (4) وحُشِيها (5)؛ قال وحُشِيها (5)؛ قال يَزيدُ بنُ الحكم الثقفيّ:

وما بَرِحَتْ نَفْسٌ لَجُوجٌ حُشِيتَها تُذيبُك حَتَّى قِيلَ هَلْ أَنتَ مُكْتَوِى (6) والمَحْشَاةُ: المَبْعَرُ من الدَّوابِّ، ويُكْنَى بِها عن الأَدْبَارِ. (ج): المحاشِي.

والمَحَاشِي: أَكْسِيَةٌ خَشِنَـةٌ تَخْلِقُ الجِلْد، واحدها: مِحْشَاة، بالكَسْر، عنِ الأصمعيّ، ومـرَّ للمُصَنِّف في الهمزة.

واحْتَشَتِ الرُّمَّانَةُ بِالحَبِّ: امْتَلاَّتْ.

- (2) البيت للمرار بـن منقذ، وهو في المفضليات 087 واللسان، والتاج.
  - (3) زاد فى مطبوع التاج: "كلاهما على المثل".
- (4) محالس تعلب 16/1 وفيها أن البيت ضمن مقطوعة من ثمانية أبيات لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت 98هـ) قالها في رجلين يعاتبهما مرَّا به وهو أعمى فلم يُسلِّما عليه.

وانظر: أمالى المرتضى 60/2، والحيــوان14/1،15. واللسان، والتاج.

- (5) في اللسان: "وقد حُشِيَ بِما، وحشيها".
- (6) اللسان، والتاج، وفيه: "بذنبك" بدلاً من: "تذيبك".

وحِشْوةُ الناسِ، بالكسر: رُذَالُهم.

#### [ح ش ی]

ى حَاشِيَةُ الكتابِ: طُرَّتُه، وطَرَفُه. وطَرَفُه. ومنِ النَّاسِ: رُذَالُهم.

وعَيْشٌ رَقِيقُ الحَواشِي: نَاعِمٌ في دَعَةٍ. ورَجُلٌ رَقِيقُ الحَواشِي: لَطِيفُ الصُّحْبَةِ.

وتَحَشَّى من الحَاشِية، كَتَنَحَّى من النَّاحِية.

وتقول: انْحَشَى صَوْتٌ فى صَوْتٍ وحَرْفٌ فى حَرْف، نقلَه الأزهريُّ.

ومُحَشِّيةُ الكلابِ، كمُحَدِّثة: الأَرْنَبُ؛ أَى تَعْدُو الكِلابُ، نقلَه تَعْدُو الكِلابُ، نقلَه الجوهريُّ عن ابْنِ السّكِيت.

وتَحَشَّتِ المرأةُ تَحَشِّيًا، فهي مُتَحَشِّية: مثل احْتَشَت الْحَشِيَّة.

وتَحَشَّى فى بنى فُللانٍ؛ إذا اضْطَمُّوا عَلْيه وآوَوْهُ.

ويقال: شَتَمْتُهُمْ فما حَشَيْتُ (1) منهم أَحَدًا، أَى ما قلْتُ حَشَى (2) لِفُلان، عن اللحيان، وقالَ ابنُ الأنباريّ: ومن العرب من يقول: حَشَ (3) لِفُلان فيُسْقِط الألِف، وأنشد الفرَّاء:

(4) اللسان.

حَشَى رَهْطِ النَّبِيِّ فإنَّ منهمْ بُحورًا لا تُكَدِّرُهَا الدِّلاءُ<sup>(4)</sup>

وحاشى: نَبْتٌ. [315/ أ]

## [ح ص و - ي]

يو حَصَاةُ اللّسانِ: رَزَانَتُه.

وحَصَاةُ المِسْكِ: قطْعَةٌ صُلْبَةٌ تُوحَــدُ في فَأْرَةِ المِسْكِ، نقلَه الجوهريُّ، وقال اللَّحْيانُّ: يُقال لِكُلِّ قطْعَة من المسْك حَصَاةٌ.

وحَصَاةُ القَسْمِ: الحِجارَةُ التي يَتَصافَنُون عليها الماءَ.

والحَصَاةُ: العَدُّ؛ اسمٌ مِنَ الإِحصاء، أنشدَ الأزهريّ لأبي زُبَيْدٍ:

يَبْلُغُ الجَهْدَ ذو الحَصَاةِ من القَوْ

مِ ومنْ يُلْفَ وَاهِنًا فَهُوَ مُودِي (5)

وبَيْعُ الحَصَاةِ: أن يقولَ أحدُهما: إذا نَبَدْتُ الحَصاةَ إليكَ فقدْ وَجَبَ البَيْعُ، أو أنْ يقولَ: بِعْتُك من السَّلَع مَا تَقَعُ عليه حَصَاتُك إذا رَمَيْتَ هَا، أو بِعْتُك من السَّلَع مَا تَقَعُ عليه حَصَاتُك إذا رَمَيْتَ هَا، أو بِعْتُك من الأَرْضِ إلى حيثُ تَنْتِهدى حَصَاتُك. والكُلُّ مَنْهي عنه لما فيه من الغَرَر والجَهالَة.

والْمُحْصِي، في أسمـــاءِ الله تعالَى: هـــو الذي

<sup>(5)</sup> ديوانه 49، وفيه: "واهيًا" بدل "واهيًا". واللسان وفيه: "ذا"، و "مود"، والتاج.

<sup>(1)</sup> في اللسان: "حاشيت".

<sup>(2)</sup> في اللسان: "حاشي".

<sup>(3)</sup> في اللسان: "حاشّ".

أَحْصَى كُلَّ شَيءٍ بعِلْمه، فلا يَفُوتُه دَقيقٌ منها ولا جليلٌ.

والإحْصاءُ: الإحاطَةُ والإطاقَةُ؛ وبه فُسِّر حديثُ: "الأسماءُ مَنْ أَحْصَاهَا فَقَدْ دَخَلَ الجَنَّةَ "(1)؛ أي من أَطَاقَ العملَ . مَقْتَضَاهَا.

والحَصَى: ع بدِيارِ بَني كِلاب.

والحَصْوةُ: ع شَرقِيّ مِصر، وهو أَوَّلُ منْــزِلِ للحاجِّ، ومنه يُتَزَوَّدُ لِلْبرْكَةِ.

وحَصَى الشَّعَيْءَ يَحْصِيه: لُغَة في حَصِي، كَرَضيَ، عن الصاغانيِّ.

ونَهْرٌ حَصَوىٌ: كثيرُ الحَصَا.

وأرْضُ حَصيَةً، كفَرحَة: كثيرةُ الحَصَا.

والحَصَاوِى: خُبْزُ عُمِلَ على الحَصَا<sup>(2)</sup>. (عاميَّة).

وحَصَاةٌ وحَصًى مثل ثُمَرَة وثُمَر.

## [ح ط ی]

ى حَطَاهُ بالنَّعْل حَطَيَات، أهملَـه صـاحبُ القاموس، وقال شَمِرٌ: أى ضَرَبه بها، وهكذا رواه في حديث موسى بن طلحة.

والحَطِي، ككَتِف: لقبُ مَلِك الحَبشَةِ، وكان قديمًا يُلَقَّبُ بالنَّجاشي، ذكره المَقْريزيُّ والحافظُ.

#### [ح ظ و]

و الحَظْوَةُ، بالفَتْح: لغةٌ في الضَّم والكَسْر، فهو مُثَلَّثُ، حكاه تُعلب، بَلْ جَعَلَه التَّقِيُّ الشُّمُنِّيُّ، في شرح الشفاء، قاعِدةً في كل فَعْلَــة واويِّ اللام.

والحِظَةُ، كعِدَة: حُظْوَةُ (3) النساءِ، عن ابنِ السِّكِّيت، وأنشد لابْنَة الحُمارس:

\*هَلْ هِيَ إِلاَّ حِظَةٌ أَو تَطْليقْ\*(4)

ورَجُلٌ حَظِيٌّ، كَغَنِيٌ؛ إذا كان ذَا حُظْوَةٍ أو مَنْزِلَة عند الأَمير.

وقد حَظِیَ، کَرَضِیَ، واحْتَظَی بـه، نقلـه الجوهریّ.

وجمع الحَظِيَّةِ من النِّساءِ: حَظَايَا؛ تقولُ: هِيَ إِحْدى حَظَايَا؟ تقولُ: هِيَ

وهو أحْظَى منه؛ أي أقْرَبُ إليه وأَسْعَدُ.

<sup>(2)</sup> في مطبوع التاج: "الحصاة".

<sup>(3)</sup> فى اللسان ضبطت الكلمة بضم الحاء وفتحها، ضبط قَلم فى موضع، وفى موضع آخر قال: "يقال حظيت المرأة عند زوجها تحظى حِظْوة وحُظْوة، بالكَسْرِ والضَّمِّ".

<sup>(4)</sup> اللسان، و(هلل)، والتاج بزيادة مشطورين: \* أو صَلَفٌ مــن دون ذاك تعليقْ \*

<sup>\*</sup> قد و جَبَ المهر إذا غاب الحوق \*

وقال أبو زَيْد: أَحْظَيْتُ فلاناً على فلان، من الحُظْوة (1) والتَّفْضيل؛ أي فَضَّلْتُه عليه، نقله الجوهريُّ.

وقول العَوامّ للحَظيّة: مَحْظيَّة، خَطَأْ.

#### [ ح ف و ]

و حَفيَ من نَعْلَيْه (2) وخُفِّه حفْــوَةً وحفْيـــةً و حَفَاوَةً.

وأحْفَاهُ الله، ومنه الحديثُ:"ليُحْفهما جميعًا أو ليَنعَلْهُما جميعًا"(3).

وأَحْفَى الرَّجُلُ: حَفَيَتْ دَابَّتُه، نقلَه الجوهريُّ. والإحْفَاءُ:الاسْتقْصَاءُ في الْمُنَازَعَة؛ قال الحارثُ ابن حلِّزة:

إنَّ إخْوانَنَا الأراَقمَ يَغْلُو

نَ عَلَيْنا في قيلهمْ إحْفاءُ(4)

وأحْفَى فَمَه: اسْتَقْصَى على أَسْنَانه.

وأَحْفَاهُ: أَجْهَدَهُ، واسْتَقْصَاهُ في السُّؤال.

وتَحَفَّى إليه: بَالَغَ في الوَصيَّة.

وقالَ الأصْمَعيُّ: حَفَيْتُ إليه بالوَصيَّة: بالَغْتُ، نقلَه الجوهريُّ.

(1) في الأصل: "الحظية"، والمثبت من اللسان، والتاج.

(2) في مطبوع التاج: "نعله".

(3) النهاية 410/1.

والاحْتفَاءُ: الاسْتئصَالُ.

وقال حالدُ بنُ كُلْثوم: احْتَفَى القومُ المَرْعَى؛ إذا رَعَوْه فلم يَتْرُكُوا منه شيئًا، والاسمُ: الحَفْوَةُ.

والحافي بْنُ قُضَاعةً: والدُ عمْران، م.

والحافى: لَقَبُ أَبِي نَصْر بِشْر بنِ الحارثِ بـنِ عبد الرَّحْمن المَرْوَزيّ العابد ؛ لُقّب بذلك لأنه طَلَب من الحَذَّاء شسْعًا، فقال له:ما أَكْثَرَ مُؤْنتَكم علَى الناس، فَرمَى بِمَا، وقال: لا أَلْبُسُ نَعْلاً أَبِدًا، مات سنة 337 [315/ب].

## [ح ق و]

و الحقْوُ، بالكَسْرِ: لُغَةٌ في الفَتْح للْخَصْرِ، رواه البُخاريُّ، قيل: هي لُغةٌ هُذَلَيَّةٌ، والفَتْحُ هو المشهورُ فيه.

وعاذَ بحَقُوه: اسْتَجارَ به واعْتَصَـمَ؛ قـال الشَّاعرُ:

سَماعَ الله والعُلماء أُنِّي

أعوذُ بحَقْو خَالك يا ابنَ عَمْرو (5) والْحَقْوَةُ: مثلُ النَّجْوَة إلا أَنَّه مُرْتَفعٌ عنْه، تَتَحَرَّزُ فيه السِّباعُ من السَّيْل.

(ج): حقَاءً، ككتاب.

وقال النَّضْر: حقىيُّ الأَرْض: سُفُوحُهـا

<sup>(4)</sup> المعلقات العشر 137، واللسان وفيه: "يعلون"، والتاج.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

الحَكَأَة، مهموزًا.

(ج): حُكِّى، كَهُدًى.

#### [ح ل و]

و حَلاوة: لَقَبُ جابرِ (<sup>6)</sup> بنِ الحارثِ، من بَنِي سامَةَ بن لُؤَى .

واسمُ أمَّ عبدِ الرحمن بنِ الحكمِ (<sup>7)</sup>، أحدِ أمراءِ الأندلس، من بني أُميّة.

ومباركُ بنُ عبد الله الحَلاوِيّ: شَيْخُ زَاهِدٌ، وَرَدَ مِصِر، وظَهَرَتْ له الكَراماتُ، وكان يَتَسَتَّرُ بِبَيْع الحَلَوِيَّاتِ، ودُفِنَ بزَاوِيَة له قُرْبَ الجامع الأزهرِ. وحَفيدُه عبدُ الله بنُ عمر بنِ على بينِ مبارك، من أصْحابِ النَّجيبِ الحَرَّانيّ، سَمِعَ منه الحافظُ، ودُفِنَ عند جَدِّه.

والحُلْوُ الحَلالُ، بالضَّمِّ: الرَّجُلُ الذي لا رِيبَةَ فيه؛ قال الشاعر:

أَلا ذَهَبَ الْحُلْوُ الحَلاَلُ الحُلاَحلُ

ومَنْ قَوْلُه حُكْمٌ وَعَدْلٌ وِنائِلُ<sup>(8)</sup> وَائِلُ<sup>(8)</sup> وَائِلُ<sup>(8)</sup> وَائِلُ<sup>(8)</sup> وَائِلُ<sup>(8)</sup> وَالْحُلُوَى، كُبُشْرَى: نَقِيضُ الْمُرَّى، يُقال: حُذِ الْحُلُوكِي وَأَعْطِه الْمُرَّى.

وتَحالَتِ المرأةُ: أَظْهَرَتْ حَلاوَةً وَعُجْبًا؛ قال

بالضَّمِّ مقصورًا".

وأَسْنَادُها<sup>(1)</sup>، واحدُها حَقْوٌ، وهو الهَدَفُ والسَّنَدُ. والأَحْقَى كذلك. قال ذُو الرُّمَّةِ:

تَلْوِي الثَّنَايَا بِأَحْقِها حَوَاشِيَه

لَىَّ الْمُلاَءِ بأَبْوابِ التَّفَاريجِ (2)

يعنى به السَّراب.

وقال أبو عمرو: الحِقاءُ، كَكَتَاب: رِباطُ الجُلِّ على بَطْنِ الفَرَسِ إذا حُنِذَ للتَّضْمِير، وأنشد لطَلْقِ ابنِ عَدىّ:

> \* ثُمَّ حَطَطْنَا الجُلَّ ذَا الحِقَاءِ \* \* كَمِثْل لَوْنِ خالِصِ الحِنَّاءِ \*(3) أخْبَر أنه كُمَيْت.

واحْتَقَى الكَلْبُ في الإِناءِ: وَلَغَ، نقلَه الفَــرّاءُ عن الدُّبَيْرية.

وحَقَاهُ المَاءُ: بَلَغ حِقْوَه، عن الفرّاءِ.

### [ح ك ى]

ى احْتَكَى ذلك الأَمْرُ في صَدْرِي: وَقَع فيه. عن الفرَّاء.

والحاكِيَةُ: الشَّادَّةُ (4)، عنه أَيْضًا.

والحُكا(5)، بالضَّمِّ: العَظَاية الضَّخْمة؛ لُغَةٌ في

<sup>(6)</sup> التبصير 472/1.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "وسنادها"، والمثبت من اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه 990/2، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في الأصل: "الشَّدَّة"، والمثبت من اللسان.

<sup>(5)</sup> في اللسان: "الحُكاةُ"، وفي مطبوع التاج: "الحكاة،

العزيز بنُ مَرْوانَ اتَّخَذَ فيها مقْياسًا للنِّيل.

الطُّريق لبني نَعامَةً، عن نَصْر.

وحُلْوَةُ، بالضّم: ماءَةٌ بأسفَل الثَّلبُوت (4) على

وأُحْلَى: حصْنُ باليَمَن (5)، عن ياقوت.

وحُلَّيَّة، كَسُمَيَّة: نَوْعٌ من تُمُور اللَّدينَة.

[ح ل ي]

حُليًّا، وكذلك حَلَوْتُها، نقلَه الجوهريُّ.

فإذا تَناثَرَ وَرَقُها قيلَ: تَعَطَّلَتْ؛ قال ذو الرُّمَّة:

ى حَلَيْتُ المرأةَ أَحْليها حَلْيًا: جَعَلْتُ لها

ويقالُ للشَّجَرة إذا أَوْرَقَتْ وأَثْمَرَتْ: حَاليةٌ،

أبو ذُؤيب:

فَشَأْنُكُما إِنِّي أَمينٌ وإنَّني إذا ما تَحالَى مثلُها لا أَطُورُهَا (1) نقله الأزهريُّ.

وحَلُوَت الفاكهةُ،ككَرُمَتْ، تَحْلُو حَلاَوَةً. وحلاوَة القَفَا، بالكَسْر: لُغَةٌ في الضَّمِّ والفَتْح، نقله ابنُ الأَثير.

والحُلاَوَة، بالضَّمِّ، لُغَةٌ في الحُلاَّة بالهمْزِ: لما يُحَكُّ بين الحَجَرَيْنِ فيُكْتَحَلُ به.

وحَلَّيْتُ الشَّيءَ في عَيْن صاحبه: جَعَلْتُه حُلْوًا. وَأَحْلَيْتُ هذا المكانَ: اسْتَحْلَيْتُه.

واسْتَحْلاَه: طَلَبَ حَلاَوتَهُ.

واحْلَوْلَى الرَّجُلُ: حَسُنَ خُلُقُه، عـن ابـن الأغرابيّ.

ويقال: احْتَلَى فُلانٌ لنَفَقَة امْرَأَته ومَهْرها؛ وهو أَنْ يَتَمَحَّلَ لها ويَحْتالَ، أُحذَ من الحُلُوان.

ويُقالَ: احْتل فَتَزَوَّجْ، بكَسْر اللاَّم.

وحُلْوانُ (2)، بالضَّمِّ: د من نَیْسابور بِطَریــقِ خُراسانَ، بناحيَة أَصْبهانَ.

و: ة على فَرْسَخَيْنِ من مِصْرَ<sup>(3)</sup>، كان عبدُ

(5) المرجع السابق 143/1 رقم 287.

(4) المرجع السابق 338/2 رقم 3863، وفيه: "ماء".

(1) ديوان الهذليين 155/1 .

(2) معجم البلدان (حُلُوان) 334/2 رقم 3862.

(3) المرجع السابق.

وهاجَتْ بَقايَا القُلْقُلان وعَطَّلَتْ

حَوَالِيَهُ هُوجُ الرِّياحِ الحَواصِدُ<sup>(1)</sup>
وقالَ ابنُ بَرِّیّ: وقَوْلُهم: لَمْ يَحْلَ بطائـلِ؛
أی لم يَظْفَرْ و لم يَسْتَفِدْ منه كَبيرَ فَائِدَة، لا يُتَكلَّمُ
به إلاَّ مَعَ الجَحْد.

وما حُلْتُ بطائلٍ، لا يُسْتَعْمَلُ إلاً في النَّفْي، وهو في معنى الحَلْى والحِلْيَةِ، وهما من الياءِ؛ لأنَّ النَّفْسَ تَعْتَدُّ الحِلْيَةَ ظَفَرًا، وليسَ هو من الواو.

وحَكَى ابنُ الأعرابيّ: حَلِيَتْهُ العُيُونُ، وأنشد [316 /أ]:

\*كَحْلاءُ تَحْلاهَا الغُيُونُ النُّظَّرُ\*<sup>(2)</sup>

والحِلْيَةُ: تَحْلِيَتُكَ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا وَصَفْتُه. وَتَحَلَّهُ: عَرَفَ صَفْتَه.

وتَحَلِّي فُلانٌ بِما لَيْسَ فيه: تَكَلَّفَ.

والحَلِيُّ، كَغَنِيِّ: الخَشَبَةُ الطَّويلَةُ بَيْنَ الثَّوْرَيْنِ. ِ عَانِية.

واليابِسُ؛ قال صَخْرُ بْنُ هَرِم الباهِليّ:

- \* وإنّ عِنْدِي إنْ رَكِبْتُ مِسْحَلِي \*
- \* سَمَّ ذَرارِيحَ رطابُ وحَلِي \*(3)

وحَلِي، كَكَتِف: ة باليمن<sup>(4)</sup>، وتُعْرَفُ بِحَلِي ابنِ يَعْقُوبَ.

والحلا<sup>(5)</sup>: بَثْرٌ يَخْرُجُ بِأَفْواهِ الصِّبْيانِ، عــن كراع.

وحُلَيَّةُ، كَسُميَّة: عَيْنٌ أَو بِعْرٌ بِضَرِيَّة، من مياه غَنِيّ، عن نصر؛ قال أُمَيَّةُ الهُذَليّ:

أَوْ مُعْزِلُ بِالْحَلِّ أُو بِحُلَيَّةٍ

تَقْرُو السَّلامَ بِشَادِنِ عُماصِ (6) قَالَ ابنُ حِنِّى: يَحْتَمِلُ حُلَيَّةُ الْحَرْفَيْنَ جَمِيعًا؛ يعنى الواوَ والياءَ، قال: ولا أُبْعِدُ أَنْ يكونَ تَحْقيرَ حَلْيةٍ، وأن يكونَ هَرُهُ مُخفَّفًا من لَفْظ حَلات الأَدِيمَ، كَمَا تقولُ في تَحْفيف الحُطَيَّة: الحُطيَّة.

وقالَ الأصْمَعِيُّ: يقالُ في زَحْرِ النَّاقة: حَلِيْ لا حَلِيتِ.

وقولُ المُصنِّفِ: "حَلْيةُ، بالفتح: ثَلاَثَةُ مواضِعً"، بيانُ الأوِّلِ: مَأْسَدَةٌ باليَمَـنِ (7)، وعليـه اقْتَصرَ

(3) اللسان، والتاج.

(4) معجم البلدان (حَلْيٌ) 342/2 رقم 3878 وفيه: "حَلْي، بالفتح ثم السكون، بوزن ظَبْي".

(5) في مطبوع التاج: "والحلي".

(6) شرح أشعـــار الهذليين 489/2، ومعجم البلـــدان

(حُلَيَّة) 341/2 رقم 3877، واللسان، والتاج.

(7) معجم البلدان 341/2 رقم 3876.

(1) ديوانه 1094/2، واللسان وفيه: "حَوَالِيَّهُ " ضبط قلم، والتاج.

(2) اللسان، والتاج.

الجوهريُّ، والثانى: ع بالطَّائِف <sup>(1)</sup>، والثالث: واد بتهامَة<sup>(2)</sup>، أَعْلاه لهُذَيْل وأَسْفَلُه لكنانَة، وقيل: بين أَعْيار وعُلَيْب، يُفْرِغُ في السِّرَّيْن <sup>(3)</sup>، قاله نصر.

وقول : "إِحْلِياء، بالكَسْر: ع"، ظاهِرُه أنه بِتَخْفيفِ الياء، وليسَ كذلك. والصَّوابُ أنّه بتَشْديد الياء؛ ويَدُلُّ لذلك قَوْلُ الشَّمَّاخ:

فَأَيْقَنَتْ أَن ذَا هاش مَنيَّتَها

وأَنَّ شَرْقيَّ إحْليَّاءَ مَشْغُولُ (4)

#### [ح م ی]

ع حَمِيَتِ الأَرْضُ حَمْيًا، بالفَتْح ، وحِمْيَةً وحِمْيَةً، وحِمْيَةً، بكسرِهن، الأخيرة نادرة: سَخَنَتْ، عن أبي حنيفة.

وإبراهيمُ بنُ يزيدَ بنِ مرَّةَ بنِ شُرَحْبيل بنِ مرَّةَ بنِ شُرَحْبيل بنِ حَمِيّة (5)، كَغَنِيَّة: من صغارِ التَّابِعِينَ، وَلِيَ القَضاءَ بمصْرَ مُكْرَهًا، ورَوَى عن مُفَضَّلِ بْنِ فَضَالةَ. وزاهِرُ بْنُ حَمِيَّةَ بنِ زهْرَةَ بنِ كَعْسب (6)، في

نَسُب الروقيين (7).

وعبدُ الله بنُ عُثْمانَ بنِ حَمِيَّةَ (<sup>8)</sup> الصَّالحيّ، عن البرْزالي.

وتُثْنِيَةُ الحِمَى: حِمَيَان، على القياسِ، وحكى الكِسائيُّ: حِمَوان.

وحَماه مِنَ الشَّيْءِ، وحَماه إِيَّاه؛ وأنشد سيبويه:

حَمَيْنَ العَراقِيبَ العَصَا وتَرَكْنَه به نَفَسٌ عَالٍ مُخَالِطُه بُهْرُ (9) ورَجُلٌ حَمِيُّ الأنف، كغنى: يأبَى الضَّيْمَ. وحَمِيُّ الدَّبْرِ: لقب عاصم بن ثابت

وهو أَحْمَى أَنْفًا مِن فُلان؛ أى أَمْنَع منه. وحمَى ضَرِيَّة (10): مَرْعًى لإبل اللُلُوك. وحمَى الرَّبَذَة (11) دونه.

الأنصاريِّ، فعيل بمعنى مفعول.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق .

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> ديوانه 281، واللسان وفيه: "منيتُها" بضم التاء، ضبط قلم، و"إحلياء" بدون تشديد الياء، والتاج.

<sup>(5)</sup> التبصير 462/1، 463.

<sup>(6)</sup> التبصير 463/1.

<sup>(7)</sup> في هامش التبصير: هكذا في التاج "الروقيين"، وأثبتها هو "الزُّرقيين" عن اللباب.

<sup>(8)</sup> التبصير 463/1.

<sup>(9)</sup> كتاب سيبويه 21/2، وفيه أن البيت للأخطل في ديوانه 198، وانظر الخزانة 26/5، 27، واللسان، والتاج وفيه "الغضى" بدلاً من "العصا".

<sup>(10)</sup> معجم البلدان (الحمى) 2/ 353 رقم 3939،و(ضَريَّة) 519/3 رقم 7768.

والحُمَّيْن، تصغير حِمَّى: واديان بينَ البصرةِ واليمامةِ، كان جعفرُ بنُ سليمانَ يحميهما لخيله. والحِمَى: ة باليمن.

و كفر الحمَى: ة . بمصر<sup>(2)</sup>.

ويقال: أَحْمَى فلانٌ عِرْضَهُ؛ أنشد ابنُ بــرِّيٍّ للمُحَبَّل:

أَتَيْتَ امْرَأً أَحْمَى على الناس عرْضَهُ

فَما زِلْتَ حَتَّى أَنْتَ مُقْعٍ تُنَاضِلُهُ (3) وهذا شيءٌ حِمًى، كرضًا: محظورٌ لا يُقْرَبُ، نقلَه الجوهريُّ.

وفلانٌ حامِي الحَقِيقَةِ، مثل حَامِي الذِّمارِ. (ج): حُماةٌ، وحَامِيَةٌ.

وحَمِيتُ عليه: غَضِبْتُ، قالَ الجوهريُّ: كان الأُمَوى يهمزه.

ويقال: حَمَاءٌ (4) لك، كسَحاب؛ أي فِداء لك.

وَذَهَبٌ حَسَنُ الْحَمَاءِ: خَرَجَ مِن الْحَمَاءِ

(1) المرجع السابق رقم 3939. ومعجم ما استعجم

- (2) القاموس الجغرافي ق 2 حــ 137/4 وفيه "الحما" فقط، وليس كفر الحما.
  - (3) اللسان، والتاج.

(ضريَّة) 859/3 (ضريَّة)

(4) في اللسان: "حِماءٌ " ضبط قلم.

حَسَنًا . وقال ابن السِّكِّيت: هذا ذَهَبُّ جَيِّدٌ يَخْرُجُ مِن الإِحْمَاءِ، ولا يقال مِن الحَمَى؛ لأنه من أَحْمَيْتُ.

وقالَ اللِّحيانيُّ: حَمِيتُ في الغَضَبِ حُمِيَّا، كَعُتِيِّ.

وحَمِىَ النهارُ والتَّنُّور،كرَضِيَ، حُمِيًّا: اشْتَدَّ حَرُّه.

والآن حَمِيَ الوَطِيسُ، ذكرَه المصنف في و ط س.

وقِدْرُ القومِ حَامِيَةٌ تَفُورُ؛ يرادُ به عِزَّةُ جاهِهمْ وشِدَّةُ شَوْكَتِهم.

ومَضَى فِي حَمِيَّتِهِ: أي في حَمْلَتِه.

ما خِلْتُنى زِلْتُ بَعْدَكُمْ ضَمِنًا أَشْكُو إِلَيْكُمْ حُمُوَّةَ الأَلَمِ<sup>(5)</sup> والنسبةُ إلى حَماة حِمص: حَمَوِى، مُحَرَّكة، وحَمَائيّ.

وقول امرئ القَيْس:

\*لَمْ يَسْتَعِنْ وحَوامِي اللَوْتِ تَغْشَاهُ\*(6) قال ابنُ السِّكِّيت: أرادَ حَوائم، فَقَلَبَ.

(5) اللسان، والتاج.

(6) لم أقف عليه بديوان امرئ القيس، وصدره في اللسان:

\*ومرهقٍ سال إمتاعاً بِوُصْدَتِهِ\*

وحَمِيُّ بِنِ عَمِرُو، كَغَنِيّ: بَطْنُ فَى وَحَمِيُّ بِنِ عَمِرُو، كَغَنِيّ: بَطْنُ فَى تُحِيبَ $^{(1)}$  منهم جَعُونة بن عمرو $^{(2)}$ . [316/ب] ذكره ابن يونس $^{(3)}$ .

وسمَّوْا: مَحْمَية، كَمَحْمَدة، ومَحْمُوية، بضم الميم الثانية.

والحَامِي، والْمَحْمِيُّ: الأسَدُ. عن الصاغاني .
وقولُ المُصنِّف: "حَمِيت الشمسُ والنارُ: اشْتَدَّ
حَرُّهُما. وأحْماهُ الله "كذا في النُّسخ، ونصُّ
اللِّحياني في وأحماها الله.

وقوله: "حَمَيانُ، مُحَرَّكَةٌ: جَبَلُ"، صوابُه حُمَيَّان، كعُليَّان، كما ضبطه نصرٌ والصاغانيُّ، وهو جبل من جبال سَلْمَى على حافة وادى رِكَ (4).

#### [ح ن و]

و الحَنْوَةُ في الصلاة: مُطَأْطَأَةُ الرَّأْسِ، وتَقْوِيسُ الظَّهْرِ.

ورَجُلٌ أَحْنَى الظُّهر: أَحْدَبُه.

(1) الاشتقاق 371.

(2) فى مطبوع التاج: "عامر".

(3) زاد فی مطبوع التاج: "فی تاریخ مصر".

(4) معجم البلدان (حُمَّيَان) 352/2 رقم 3931 وفيه: "حُمَّيَان، بالضَّمِّ وتشديد الميم وفتحها، وياء مشدّدةً...".

وهو أحْنَى النَّاسِ ضُلوعًا عليك: أشْفَقُهُمْ.
وقال ابنُ الأعْرابيّ: أَحْنَـــى علـــى قَرَابَتِـــه،
وحَنَا، وحَنّا وحَنّا وحَنّا ورَئِمَ بمعنى واحد.

والحَنْوَاءُ مِنَ الغَنَمِ: التي تَلْوِي عُنُقَها لِغَير عِلَة؛ أنشد اللحياني عن الكسائي:

> \* يَا خَالِ هَلاَّ قُلْتَ إِذْ أَعْطَيْتَنَى \* \* هِيَّاكَ هِيَّاكَ وحَنْواءَ العُنُقْ \* (6)

وحُواني الهَرَمِ: جمع حَانِيةٍ؛ وهي التي تَحْنِـــي ظهرَ الشيخ وتَكُبُّه.

والحَانِيَةُ: الأُمُّ البَرَّةُ بأُوْلاَدِها، واستعملَه قيسُ ابنُ ذُرَيْحٍ في الإِبلِ فقال:

فَأُقْسِمُ يَا عُمْشَ الْعُيُونِ شَوَارِف رَوَائمُ بَوِّ حانياتٌ على سَقْب<sup>(7)</sup>

(ج): حُوانٍ؛ قالَ الشَّاعرُ:

تُسَاقُ وَأَطْفَالُ الْمُصِيفِ كَأَنَّها

حَوانٍ على أَطْلائِهِنَّ مَطَافِلُ<sup>(8)</sup>

أى كأنها إبلُّ عَطَفَتْ على ولَدِها.

و تَحَنَّنْتُ عليه؛ أي رقَقْتُ له.

وَتُحَنَّنَ: عَطَفَ؛ قالَ الشَّاعرُ:

تَحَنَّى عَلَيْكَ النَّفْسُ مِن لاَعِج الْهَوَى

(5) في اللسان ومطبوع التاج: "وحني".

(6) اللسان، والتاج.

(7) ديوانه 66، واللسان، و(عمش)، والتاج.

(8) اللسان، والتاج.

فكيف تَحَنِّيها وأَنْتَ تُهِينُها (1) وحِنَاءُ الشَّاءِ، ككِتاب: إرادَتُها لِلْفَحْلِ. وقول الشاعر:

بَرَكَ الزَّمَانُ عليهمُ بِحِرَانِهِ وَأَلَحَّ منكِ بِحَيْثُ تُحْنَى الإِصْبَعُ<sup>(2)</sup>

يعنى أنه أَخَذَ الخِيارَ المعدودين، حكاه ابنُ الأعرابيِّ. وقالَ ثعلبُ: فلانُ<sup>(3)</sup> ممن لا تُحْنَسى عليْسه الأصابعُ؛ أى لا يُعَدُّ في الإخوان.

والحِنْو، بالكَسْر: ع عند (<sup>4)</sup> الجوهري، وقالَ نصر: هو عند ذِي قارٍ بَيْن الكوفَةِ والبَصْرةِ.

و: العَظْمُ الذي تَحْتَ الحاجِب؛ أنشد الأزهريُّ لِحَرير:

وخُورُ مُجاشعِ تَرَكَتْ لَقيطًا

وقالوا حِنْوَ عَيْنِك والغُرابَا<sup>(5)</sup> يريد: قالوا: احْذَرْ [جِنْوَ]<sup>(6)</sup> عَيْنِك لا يَنْقُــرُهُ

(5) ديوانه70، واللسان، وفيهما:"تركوا" بدل "تركت" والتاج.

الغُراَبُ، وهذا تَهَكُّمُ، وسُمِّىَ حِنْوًا لانحنائِه.

والحِنْوُ: واحدُ الأَحْنَاءِ: وهَى الجَوانَبُ، نقلَه الجوهريُّ. وقولهم: ازْجُرْ أَحْنَاءَ طَيْرِكَ: أَيْ نَواحِيَه يَمينًا وشَمالاً وأمامًا وخَلْفًا، ويُراد بالطَّيْر: الخِفَّة والطَّيْش، وأنشدَ الجوهريُّ لِلَبِيد:

فَقُلْتُ ازْدَجِرْ أَحْنَاءَ طَيْرِكَ واعْلَمَنْ
بِأَنَّكَ إِنْ قَدَّمْتَ رِحْلَكَ عاثِرُ<sup>(7)</sup>
وقول همْيانَ:

\*وانْعَاجَتِ الأَحْنَاءُ حَتَّى احْلَنْقَفَتْ\*(8) أرادَ العظامَ التي هي منه كالأَحْنَاء.

والحَنِيُّ، كَغَنِيِّ: مـن الأماكن النَّجْدِيـة (9) عن نصر.

والمُنْحنَى: ع قُربَ مكة (10).

ومُنْحَنَى الوادِى: حيث يَنْحَفِضُ من السَّنَدِ. وتَحَنَّى الحِنْوُ: اعْوَجَّ؛ أنشدَ ابنُ الأَعرابيّ: \* في إِثْسرِ حَسيٍّ كَانَ مُسْتَبَاؤُهُ \*

\* حَيْثُ تَحَنَّى الحِنْوُ أَوْ مَيْثَاؤُهُ \*(1)

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: يُقال: فلان ...إلخ.

<sup>(4)</sup> فى مطبوع التاج: "نقله الجوهرى". وانظر: معجـــم البلدان (الحنُّوُ) 358/2 رقم 3962، و(قارٌ) 333/4 رقم 9355.

<sup>(6)</sup> تكملة من اللسان.

<sup>(7)</sup> ديوانه220، واللسان، والتاج.

<sup>(8)</sup> اللسان وفيه: "هميان بن قحافة "، والتاج.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان (الحَنيّ) 359/2 رقم 3969.

<sup>(10)</sup> معجم ما استعجم (عوق) 981/3، و(المنحني) .1268/4

وأحْناءُ الوادى: محَانيه.

وقولُ المصنِّفِ: "أَحْناءُ الأُمورِ: مُتَشابِهُها"، كذا في النُّسخ، والصواب: مُتَشاهِاتها.

#### [ح ن ی]

ى الحِنْى، بالكَسْر: ع بالسَّماوة (2). وحُنَى بن رُنى، كسُمَى: فى نسب حَضْرَموْت. وامرأةٌ حَنْياءُ الظَّهْر؛ أَىْ حَدْباء.

#### [ح و و]

و الحَوُّ، بالفَتْح: الحقُّ.

وأحْوى الرجلُ: حاء بالحَوّ؛ أى الحِقّ، ومَلَك بعد مُنازَعة.

والحُو<sup>(3)</sup>، بالضم: الكلمةُ من الحقّ، عـن أبي عَمْرٍو.

و: ع<sup>(4)</sup> ببلاد كُلْب، عن الجوهريِّ. وأنشد: أَوْ ظُبْيَةٌ من ظِباءِ الحُوَّةِ ابْتَقَلَتْ مَذَانبًا فَحَرَّتْ نَبْتًا وحُجْرَانا<sup>(5)</sup>

(6) في اللسان: "وحُوْ زجر للمعز".

(7) معجم البلدان (حُــوَّان) 362/2 رقــم 3983.

وفيه "اسم جبل".

(8) فى مطبوع التاج: "فرس توسعة بنِ نمير".

(9) النهاية 465/1.

(10) في اللسان: "صنعت".

- (1) اللسان، والتاج.
- (2) معجم البلدان (الحِنْيُ) 359/2 رقم 3970.
  - (3) فى اللسان، ومطبوع التاج: "الحوّة".
- (4) معجم البلدان (الْحُوَّةُ) 374/2 رقم 4020.
- (5) البيت لعدى بن الرقاع العاملي، كما أشار ياقوت وصاحبُ اللسان والتاج، وهو في ديوانه 168.

وحُوّان؛ مثنى حُوّ، بالضَّمِّ: جُبَيل<sup>(7)</sup>، عن سر.

والعَنْزُ تُسَمَّى حُوَّة (6) غير مُجراة.

والأَحْوَى: فرسُ نَهارِ بنِ تَوْسِعَةَ (8).
وقال أبو خيرة: الحُوُّ من النَّمْلِ: نَمْلٌ أَحْمَرُ،
يقال لها: نَمْلُ سُلَيْمان.

وفى الحديث: "حَيْرُ الخَيْلِ الحُوّ" (9 [1877] وهو جمع أَحْوَى؛ وهو الكُمَيْتُ الـــذى يَعْلــوه سوادٌ، وقال النضر: هو الأحْمر السَّراة.

و بَعِيرٌ أَحْوى: خَالَطَ حُمْرَتَهُ سَوادٌ وصَفْرةٌ. نقلَه الجوهريُّ.

والحَوَّاءُ، كَشَدَّاد: بَكَرَةٌ صِيغَتْ (10) من عُودٍ أَحْوَى؛ أَى أَسُود؛ وأنشد ابنُ الأعرابي:

كَما رَكَدَتْ حَوَّاءُ أُعْطِىَ حُكْمَه هما القَيْنُ من عُود تَعَلَّلَ جَاذَبُهْ<sup>(1)</sup>

جَاذِبُهُ (1)

والحِوَّاءُ، بالكَسْر مع التشديد ممدود: مـــاءٌ لِضَبَّةَ وَعُكْلُ<sup>(2)</sup> في جهة المَغْرب من الوَسْمِ [من] نواحى اليمامة، وقيل: بِبَطْنِ السرِّ قُرْبَ الشُّريف، وهو بَيْن اليمامة وضَريَّة.

ويقال [لأُضاخ] (3): حوَّاءُ الله هاب، قاله نصر.

وكغَنِيٍّ: من مياه بَلْقَيْن (4)، عن نصر.

وزهرة بنُ حَوِيَّة (5)، كغَنِيَّة: تابعي، وقيل: له صُحبة. أوهُو بالجيم.

ومَعْنُ بنُ حَوِيَّة، عن حَنْبل بنِ حارجة (6). وقولهم: فُلانٌ ما يَعْرِفُ الحَوَّ مِنَ اللَّوِّ، قيل: أى الحقَّ من الباطل.

وقولُ المصنف: "احْوَوَّى، مُشَدَّدة"، قالَ ابنُ بَرِِّىّ: قد وُجِد هكذا في بعض نُسخ كتابِ الأصمعيّ مشدّدًا وهو غلط؛ لأنّهم قد أحْمعوا

على أنّه لا يَجيءُ في كلامِهم في آخرِهِ ثلاثــةُ أُحْرُفٍ من جنسٍ واحدٍ إلا حرفٌ واحدٌ، وهــو ابْيَضَضَ.

وقوله: " الأَحْوَى: فَرَسُ قُتَيْبَةَ بْنِ ضِرارِ"، كذا في النُّسَخ، والصوابُ: قُبَيْصَة بن ضِرار (7). وقوله: "الحَوَّاءُ: أَفْراسٌ"، وهي ثمانيَةٌ: لعلقمة

وقوله: الحواء: افراس، وهي ثمانية: لعلقمة السَّدوسي، ومرْداسِ أخي بني كَعْبِ بنِ عمرو، وعبد الله بنِ عَجْلانَ النَّهْدِي، ولابن (<sup>(8)</sup> سُلَيْم، ولأبي ذي الرُّمَّة، وسَلَمَة بنِ ذُهْلٍ التَّيْمي، وضِرارِ ابن فِهْرٍ، أحي مُحارِب، ولابن عُكْوة (<sup>(9)</sup> الجَدَلِي.

## [ح ی ی]

ى الحَيُّ: المسلمُ، كما قيل للكافر: مَيِّتُ. ومن النَّباتِ: ما كان طَرِيًّا يَهْتَزُّ.

وحَىُّ فُلاَنِ: نَفْسُه، عن ابنِ بَرِّيٍّ، وأنشــدَ لأبي الأَسْودِ الدُّوليّ:

أبو بَحْرٍ أَشَدُ النَّاسِ مَنَّا

عَلَيْنَا بَعْدَ حَىِّ أَبِي

الْمُغِيرَةُ (10)

(7) في مطبوع التاج: "ابن ضرار الضبي".

(8) في مطبوع التاج: "وفرس لبني سُلَيم".

(9) الضبط من الاشتقاق 381.

(10) ديوانه 48، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (حوّاء)359،360/2 رقم3971

<sup>(3)</sup> تكملة من معجم البلدان.

 <sup>(4)</sup> معجم البلدان (حَوِيُّ) 375/2 رقم 4025 وفيه:
 "بلقين بن جَسر".

<sup>(5)</sup> التبصير 5/273.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

أى بعد أبي المُغيرَة، وأنشد الفرّاء مثله:

ألا قَبَحَ الإلهُ بَنِي زِيادِ

وَحَى البِيهِمُ قَبْحَ الحِمَارِ (1)

أى قَبَحَ اللَّهُ بَني زِيادٍ وأَبَاهُمْ (2).

وقالَ ابنُ شُمَيْل: أتانا حَــيُّ فُــلان؛ أى فى حَياته، وسَمِعْتُ حَيَّ فلانٍ يقول كذا؛ أى سَمِعْتُه يقولُ فى حَياته.

والحَسَنُ بنُ صالحِ بنِ حَىِّ بنِ حَيَّانَ الهَمْدَانِيُّ التَّوْرِيُّ الكُوفِيُّ: ثقةٌ فَقِيةٌ عابِدٌ، رَوَى له مُسْلِمٌّ والأَرْبَعَةُ، مات سنة 169.

وكُلُّ ما هو حَيٌّ فَجَمْعُهُ حَيَوات، ومنه قولُ مالكِ بنِ الحارِثِ الكاهِليّ:

فلا يَنْجُو نَجاتِي ثُمَّ حَيُّ

مِنَ الْحَيُواتِ لَيْسَ لَهُ جَنَاحُ<sup>(3)</sup> والحَيَّةُ مـن سِمات الإبـلِ: وَسْمٌ يكونُ فى العُنْقِ والفَخِذِ مُلْتَوِيًا مثلَ الْحَيَّةِ، حكاه ابنُ حبيب من تذكرة أبى عليٍّ.

وبلا لام: أرضٌ من جَبَلَىْ طيِّئُ (4).

وحيَّةُ بنُ بِمدلةَ: أبو بَطْنٍ [من العرب] (5)، ذكره سيبويه.

وابن حابِسٍ (<sup>6)</sup>: صحابيّ، وضَبَطَهُ ابــنُ أبى عاصِم بالموحدة وخطَّأه.

و جُبَيْرُ بنُ حَيَّةَ (<sup>7)</sup> الثَّقَفِيّ، [رَوَى] عن المُغِيرَة ابنِ شُعْبَةً.

والحَسَنُ بنُ حَيَّةَ البخاريّ (8): محدّث.

وأبو أحمد محمدُ بنُ حامدِ بنِ محمدِ بنِ حَيَّة البخاريّ (<sup>9)</sup>: شيخ لخَلَف الخَيَّام.

وصالحُ بنُ حَيَّةَ (10)، من أَجْدادِ أَبِي بَكْرٍ محمد ابنِ سَهْلِ، شيخُ تَمَّام الرازيّ.

وأحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبَةَ بـنِ حَيَّةً بـنِ حَيَّةً (11) الرّازى: محدّث مشهور بمصرَ.

وأحمدُ بنُ حَيَّةَ الأَنْصَارِيّ الطُّلَيْطِلِيّ (12) مات سنة .439

- (5) زيادة من مطبوع التاج.
  - (6) التبصير 2/1/40.
  - (7) التبصير 1/403.
    - (8) المرجع السابق.
    - (9) المرجع السابق.
  - (10) المرجع السابق.
  - (11) المرجع السابق.
  - (12) المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (حيّـة) 381/2 رقــم 4052، ومعجم ما استعجم (حيَّة) 480/2.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، والتهذيب، وفى حاشيته أنه ليزيـــد ابن مفرغ.

<sup>(2)</sup> هكذا بالأصل وباللسان، وأما التاج ففيه: "وآباءهم".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

وحَيَّةُ بنُ حَبيبِ بنِ شُعَيْبٍ (1)، عن أبيه، وعنه ابنُه الرَّبيعُ.

وأبو حَيَّةَ الوَادِعَى<sup>(2)</sup>، وابــــنُ قَــيْسٍ <sup>(3)</sup>، والكَلْبيّ<sup>(4)</sup>، وحالدُ بنُ علقمةَ<sup>(5)</sup>: تابعيُّون.

وأبو حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ (6): شاعرٌ، اسمُه الهيشَمُ بن الرَّبيعِ بنِ زُرَارَةَ، قال ابنُ ناصِرٍ: له صُحْبَةٌ وأخَطْأً في ذلك.

وأبو حَيَّةَ وَدْعَانُ بِنُ مِحْرِزٍ الفَـزَارِيّ (<sup>7)</sup>: شاعرٌ فارسٌ.

وأبو حَيَّةَ الكِنْدِي<sup>(8)</sup>: شيخٌ لزياد بنِ عبد اللهِ. وأبو هلال يَحْيَى بنُ أبي حَيَّةَ الكوفِيّ (<sup>9)</sup>: ثقةٌ عن سفيان.

وأبو حَيَّةَ بِنُ الأَسْحَمِ (10)، حَدُّ هُدْبَةَ بِنِ

(1) المرجع السابق.

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق 404/1 .

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) المرجع السابق.

(7) المرجع السابق.

(8) المرجع السابق.

(9) المرجع السابق.

(10) المرجع السابق.

خَشْرَم.

وزيادُ بنُ أبي حَيَّةَ (11): شيخٌ للبخاري.

وعبدُ الوهّابِ بن عيسى بن أبي حَيَّة الوَرَّاق (12): كان ورَّاقًا للجاحِظِ، عاش إلى رأسِ الثَّلاثمِئَة.

ومن الأمثالِ في الحيَّةِ: "هـو أَبْصَرُ مـن [717/ب] حيّة "؛ (13) لِحِدّة بَصَرِها، و" أَظْلَـمُ من حَيَّة " (14)؛ لألها تأتي جُحْرَ الضَّبِّ فتأكـلُ حسْلَها وتَسْكنُ جُحْرَها.

وفلانٌ حَيَّةُ الوادِى؛ إذا كانَ شديدَ الشَّكيمَةِ حَامِيًا لَخُوْزَتِه، وهـذا المعنى غيرُ الذى ذكرَهُ المصنّف.

وهم حَيَّةُ الأَرْضِ، أَى ذَوُو شِدَّةٍ لا يُضَيِّعُونَ ثَأْراً.

وكان رأسُه رأسَ حَيَّةٍ؛ إذا كان مُتَوَقِّدًا شَهْمًا عَاقلًا.

وفلانٌ حَيَّةٌ ذَكَرٌ: أي شُجَاعٌ شَديدٌ.

(11) المرجع السابق.

(12) المرجع السابق 405/1.

(13) لم يرد في باب أفعل من حرف الباء في بحميع الأمثال 111/1- 120، ولا في الأصبهاني (الباب الثاني) 75.

(14) مجمع الأمثال 445/1 رقم 2368.

ويقولون: كيفَ أنْت، وكيفَ حَيَّةُ أَهْلِك؟ أَى كَيْف مَنْ بَقيَ منهم حَيًّا؟

والشَّمْسُ حَيَّــةُ؛ أى صَافِيَةُ اللَّوْنِ لَم يَدْخُلْها التَّغُيُّرُ بِدُنُوِّ المغيب، كَأَنَّه جَعَلَ مَغِيبَها لها مَوْتًا. وفي المَثَلِ: "لا تَلِدُ الحَيَّةُ إلا حُبَيَّة"(1)؛ يُضْرَبُ في الدَّاهِي الخَبِيث.

وسَقاهُ اللهُ دَمَ الحَيَّات؛ أي أَهْلَكَهُ.

ورَأَيْتُ فَى كَتَابِهِ حَيَّاتٍ وعَقَارِبَ: إذا وَشَى به كَاتِبُه إلى السُّلْطَانِ لِيُوقِعَه فَى وَرْطَةٍ. وبنو حُيي (2)، كَسُمَى: قبيلةً.

وحُيَىُّ بنُ أَخْطَبَ<sup>(3)</sup>: والدُّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.

وحيى، بالكسر: اسمم.

ويَحْيَى: اسم نَبِيٍّ م، قال الله تعالى: (إنّا فَبُشِرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى) (4) قال الراغب (5): نَبُشِرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى) (4) قال الراغب أنّه تُمِثّهُ نَبَّه عليه أنّه سَمّاهُ بذلك من حيثُ إنه لم تُمِثّهُ الذُّنُوبُ، كما أماتَتْ كثيرًا من ولَدِ آدَمَ، لا أنه

(1) مجمع الأمثال 259/2 في أمثال المولدين.

(5) المفردات 269، 270.

كانَ يُعْرَفُ بذلك، فإنّ هذا قليلُ الفَائِدَةِ.

وأبو يَحيَى: كُنْيةُ المَوْتِ.

وكفرُ أبي يَحْيى (6): ة بمصر من البُحَيْرَة.

وحَيَا الرَّبِيعِ، مقصورًا: ما تَحْيَى به الأرضُ من الغَيْث.

وحيًا النَّاقَةِ: لُغةٌ في الممدود، نقله الفرّاء عن بعضِ العربِ، وأنكره الليثُ.

وحَيَا النَّارِ: حَيَاتُها.

وبَنو الحَيَا: بَطْنٌ من العرب عن ابنِ بَرِّي، قُلْتُ: من حَوْلان، منهم: عبدُ اللهِ بنُ أبي طَلْحَـة الحَياوي، شهد فتحَ مصرَ.

والسّمحُ بنُ مالكِ الحَيَاوِي، أميرُ الأندلسِ. وبالكسر: حَدُّ السَّمْواَّلِ بنِ عَادِيَا<sup>(7)</sup> الذي يُضْرَبُ به المثلُ في الوفاءِ، هكذا ضبطه ابن دُرَيْد في الاشتقاق.

وكسَحَاب، سوارُ بن الحَيَاء القُشيريّ (8): محدِّث.

والمَحْيَا: مَفْعَل من الحياة، ويقع على المصدرِ، والزمانِ، والمكانِ، (ج): المَحَايِي.

ودائرة المُحَيَّا، كَمُعَظَّم، في الفَرَس حيــثُ

<sup>(2)</sup> الاشتقاق 331 في شعر، وهـو البيت رقم 7 في الأصمعية 69 للمفضـل النُّكْرى ص 69، 70 مـن الأصمعيات، الطبعة الرابعة.

<sup>(3)</sup> التبصير 1/304.

<sup>(10)</sup> سورة مريم، الآية 7.

<sup>(6)</sup> القاموس الجغرافي ق 2- 305/2.

<sup>(7)</sup> في الاشتقاق 436: "السموءل بن حَيَّا بن عادياءً" بفتح الحاء وتشديد الياء، ضبط قلم.

<sup>(8)</sup> التبصير 473/1.

يَنْقَبضَ.

واسْتَحَى من كذا: أَنفَ منه.

والحَيُوانُ، محرَّكةٌ: عَيْنٌ في الجَنَّةِ لا تُصــيبُ شيئًا إلاَّ حَيىَ بإذْنِ الله تَعالى.

وأحْيَيْتُ الأرضَ!استخرجْتُ، عن أبي حَنيفة. وإحْيَاءُ المَواتِ: مُباشَرَتُها بتأثيرِ شيءٍ فيها من إحاطَةٍ أو زَرْعٍ أو عِمَارَةٍ ونحو ذلك.

وإحْياءُ اللَّيْلِ: السَّهَرُ فيه بالعِبادَةِ وتَرْكِ النَّوْمِ. وأحْيَى اللهُ الأَرْضَ: أَخْرَجَ فيها النَّبات، أو أحْياها بالغَيْث.

وأرضٌ مَحْياةٌ: ذاتُ حياة (5) كَمحْوَاة، حكاهُ ابنُ السَّرَّاج. نقلَه الجوهريُّ.

ورُوِىَ عن زيْدِ بنِ كَثْـوةَ مـن أمثـالهم: "حَيْهِنْ همارِى وحمـارَ صاحبى، حَيْهِنْ همارِى وحدِى" يُضربُ عندَ المزْرِية على الذى يَسْتَحقّ ما لا يملكه مُكَابرةً وظُلْمًا.

وأبو تُحياة، بالضم: كُنْية رحلٍ<sup>(7)</sup>. وحمارُ بنُ تُحَيِّ<sup>(1)</sup> الكوفيّ، كسُمِيٍّ، عـن يَتَفَرَّقُ تحت النَّاصِيةِ في أعْلَى الجَبْهَةِ.

ومُحيّاة، بالضم والتشديد: ة ضخمة لبنى البَهَ (1).

وماءةٌ لأهلِ النَّبْهانِيَّة<sup>(2)</sup>، قالهَ نَصْر.

والمحياتان: ظربان بأيانين، عن نصر أيضًا.

والحَياةُ: الْمُنْفَعَةُ، ومنه قولُه تعالى:[ ولَكُمْ فى القصاص حَياةٌ] (3).

وليس لفلان حَياةٌ؛ أى لَيْس عنده نَفْعٌ ولا خَيْرٌ.

وحياةُ بنُ قَيْسٍ<sup>(4)</sup> الحَرَّانِــيُّ: مــن شُــيوخِ العِراقِ.

وحَيْوةُ: اسمٌ ذكرَهُ المصنفُ في ح و ى، وإنما لم يُدْغَمْ لأنه اسمٌ موضوعٌ، لا علَى وَحْهِ الفِعلِ. نقلَه الجوهريُّ .

ويُقالُ: هو أَحْيَى من مُخَدَّرة، هو من الحيَاءِ. وأحْيَى من ضَبِّ، هُوَ من الحياة.

وتَحَيَّى منه: انْقَبَضَ وانْزَوَى، مأخوذ من الخييِّ أن الحياءِ على طريقِ التَّمْثِيل؛ لأنَّ من شَأْنِ الحَيِيِّ أن

<sup>(5)</sup> فى الأصل ومطبوع التاج: "ذات حيات". بالتاء المفتوحة.

<sup>(6)</sup> المستقصى 70/2، والذى فى اللسان ومطبوع التاج: "حَيْه".

<sup>(7)</sup> زاد في مطبوع التاج: "والتاء ليست بأصلية".

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (محياة) 79/5 رقــم10905، ومعجم ما استعجم (المحياة) 1194/4.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان السابق.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 179.

<sup>(4)</sup> التبصير 472/1.

محمدِ بنِ كَعْبِ القُرَظى، ذكره الأمير.

وأبو الحَسَنِ على بنُ عبد الله بنِ يوسفَ بنِ حَلَّوَيْهِ (2) الجُوَيْنِيّ الملقَّب بشيخِ الحِجازِ [318/أ] ذكر المصنفُ أخاه إمامَ الحَرميْن، رَوَى عن شيوخِ أخيه مات سنة 465.

وأبو الحَسَنِ عبدُ اللهِ بـنُ زكريا بنِ حَيَّوَيْهِ النَّيْسابوريّ المصريّ، [رَوَى] (6) عن النَّسَائيّ، مات سنة 366.

وقولُ المصنفِ: "بنــو حِيٍّ [بالكســر]<sup>(3)</sup>: بَطْنَــان"، كذا في النُّسخ، والصوابُ: وبنو حَيّ، بالفَتْح وبالكَسْر: بَطْنان، كما هو نصُّ المحكم.

#### ô ô ô

فصل الخاء مع الواو والياء

#### [خ ب و]

و حَبا لَهَبُه خُبُوًّا: سَكَنَ فَوْرَ غَضَبه (4).

#### [خ ب ی]

ع الخِبَاءُ، كَكِتَاب: المَنْزِلُ والمَسْكَنُ. ومن التَّوْرِ: كِمَامُه.

والخَابِيَةُ: الحُبُّ، وأصلُه الهمزُ، نقلَه الجوهريُّ، ويجمع الخباءُ على الأَحْبِيَة والأَحْبَاء.

- (2) الضبط من القاموس المحيط.
- (3) زيادة من القاموس المحيط.
- (4) زاد في مطبوع التاج: "و هو مجاز".

#### [خ ت و]

و ختا خَتْــوًا: انْقَضَّ، وهـــو مقلوب خات خَوْتًا، ومنه الخَاتِيَةُ: للعُقَابِ إذا انْقَضَّتْ.

والحَاتِي: الحَاتِلُ؛ قال أَوْسُ: يَدبُّ إلَيْه حَاتيًا يَدَّري لَهُ

لِيَعْقِرَهُ فِي رَمْيهِ وَهُو يُرْسِلُ<sup>(5)</sup> وَلِيلٌ خات: شديدُ الظُّلْمَةِ، قال جريرُ: وَخَطَّ المِنْقَرِىُّ بِها فَخَرَّتْ

عَلَى أُمِّ القَفَا والليلُ خَاتِي (6)

نقله ابنُ بَرِّيّ.

والمُخْتَى: الذَّلِيلُ، عن اللَّيْثِ، وأصلُه مهموز، تُرِك هَمْزُهُ لِضِرورةِ الشِّعْر؛ أنشد الأصمعيُّ لعامر بْن الطُّفَيْل:

ولا يَخْتَتِى ابنُ العَمِّ ما عِشْتُ صَوْلَتِى ولا أَخْتَتِى من صَوْلَةِ الْمُتَهَدِّ<sup>(7)</sup>

وقال آخر:

والتاج. (6) ديوانه 86 وفيه "فقرّت"

(7) ديوانه 58 والشطر الأول فيه:

\*لا يُرْهبُ ابنَ العَمِّ منِّيَ صَوْلَةٌ \*

واللسان، والتاج بزيادة بيت آخر وهو:

وإنّى وإن أوعدتُه أو وعَدْتُه

لُخْلفُ إيعادي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي

<sup>(1)</sup> التبصير 1/194.

<sup>(5)</sup> ديوانه 98، واللسان، وفيهما: "حين يرسل".

<sup>(6)</sup> ديوانه 86 وفيه "فقرّت" بـــدل "فخــرت" وفيـــه "خات" بدل "خاتي". واللسان، والتاج.

ئَتَتَ وهو أخبثُ له، وأنشد:

وسَوْداءَ من نَبْهانَ تَثْنِي نِطاقَهَا بِأَخْجَى قَعُورٍ أو جَواعرِ ذيب<sup>(3)</sup> ففي سياق المصنف نَظَرٌ لا يَخْفَى عندَ التَّأَمُّل.

### [خ ذ ی]

ى الخَذَا، كقَفا: دُودٌ يَخْرِجُ مع الرَّوَثِ، لُغة في المهملة، كلاهُما عن كراع.

واسْتَخْذَى: حَضَع وذَلَّ، وقد يُهمز.

## [خ ر و]

و خُرْوة الفأس، بالضَّمِّ: خُرَهَا. (ج): خُرَات، كذا قالَه المُصنِّفُ، وهو تَحْريفٌ من النُّسَّاخِ، صوابُه: خُرَةُ الفأس، كما هو نَصُّ الفراء، ومَثلُه كُثُبَةٍ وثُباتِ.

### [ خ ز و ]

و الخَزْو، بالفتح: الطَّعْنُ. وكَفُّ النَّفْسِ عن هِمَّتِها وتَصْبِيرُها على مُرِّ الحَقِّ.

و حَزَوْزَى، كَشَرَوْرَى: ع (4).

#### [خ ز *ی*]

ى الخِزْى، بالكَسْرِ: ذُلٌّ يُسْتَحَى منه.

بَكَتْ جَزَعًا أَنْ عَضَّهُ السَّيْفُ واخْتَتَتْ سُلَيْمُ بنُ مَنْصورٍ لِقَتْلِ ابنِ حَازِمِ (1) وخَتا لونُه خَتْوًا: تَغَيَّرَ.

#### [خ ت ی]

ى الخَتْىُ، بالفَتْح: الطَّعْنُ الوِلاَءُ، عـن ابـنِ الطَّعْرِ اللِّهِ. الطَّعْر اللِّهِ.

#### [خ ث ي]

ى الخِثْى، بالكَسْر: الجَماعَةُ الْمَتَفَرِّقَةُ، عـن الصاغانيِّ.

### [خ ج و]

و حجا الكُوزَ: أمالَه، نقلَه ابنُ الأثـيرِ عـن صاحِب التَّتِمَّةِ، قالَ: والمشهورُ تقديمُ الجيمِ على الخاء.

والخَجا: ع<sup>(2)</sup>عن عبدِ الرحمنِ ابــنِ أخـــى الأصمعيّ.

وقولُ المصنفِ: "الأَحْجَى: المَرْأَةُ الكثيرةُ الماءِ، الفاسِدَةُ، القَعورُ، البعيدةُ المِسْبارِ"، مخالفٌ لنصوص الأئمة؛ ففي التكملة عن ابنِ حبيبٍ: الأحجى: هَنُ المرأة الكثيرُ الماءِ، الفاسِدُ، القَعُور، البعيدُ المِسْبَارِ،

<sup>(3)</sup> تكملة الصاغاني 407/6، والتاج.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (خزوزي) 423/2 رقم 4257.

<sup>(1)</sup> فى الأصل: "خيرها" بدل "جَزَعًا"، والتصويب مــن اللسان والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم ما استعجم (الخجا) 2/ 489، و(النجا) .1297/4

والخَزْيَةُ، بالفتح: الجَرِيمَةُ يُسْتَحَى منها. وأَخْزَاهُ: حَعَلَهُ يُسْتَحَى منه فى تَقْصِيرِه، أو ألْزَمَهُ حُجَّةً أَذَلَّهُ بَمَا، أو أَهَانَهُ وأَقَامَهُ على مَخْزَاه. وكمُكْرَم: المَحْقُورُ بِأَمْرٍ قَدْ لَزِمَهُ بِحُجَّةٍ.

وقصيدة مُخْزِية ، كَمُحْسنة: نِهايَة في الحُسْنِ. وَذَكُرُوا أَن الفرزدق قالَ بيتًا من الشِّعر جَيِّدًا فقالَ: هذا بَيْتُ مُخْزِ<sup>(1)</sup>؛ أى إذا أُنْشِدَ قالَ الناسُ: [318/ ب] أَخْزَى اللَّهُ قَائِلَهُ ما أَشْعَرَهُ! وإنما يقولون هذا وشبْهَه بَدَل المَدْحِ ليكونَ وَاقِيًا له من العَيْن.

ويقال: امْرَأَةٌ خَزْبَائَة، على خلافِ القياس. [خ س و]

و الخَسَا، كقَفا لامُه ههمزة، يقال: هو يُخاسِي؛ أَى يُقَامِرُ، وإنما تُرِكَ هَمْزُه إتباعًا لزَكا، قاله ابن بَرِّيٍّ.

وقالَ الفرَّاء: العربُ تقولَ للزَّوْجِ زَكَا ولِلْفَرْدِ خَسَا، ومنهم من يُلْحِقُها ببابِ فَتَى، ومنهم من يُلْحِقُها بباب يُلْحِقُها بباب يُلْحِقُها بباب سَكْرَى، قال: وأنشَدَتْنى الدَّبَيْرِيَّةُ:

كانوا خَسًا أو زَكًا من دونِ أَرْبَعَةِ
لَمُ يَخْلَقُوا وِجُدُودُ الناسِ تَعْتَلِجُ<sup>(2)</sup>
وقال ابنُ بَرِّىّ: ويقال: خَسَا زَكَا، مثل خَمْسَةَ عَشَرَ، وأنشد:

\* وَشَـرُ أَصْنَافِ الشُّيـوخِ ذُو الرِّيا \*

<sup>(1)</sup> في الأصل: "مخزى"، سهو.

<sup>(2)</sup> التاج، وفيه: "لم يَحلقُوا وحدود الناس تعتلج"، كرواية الأصل، والمثبت من اللسان والتهذيب.

- \* أَخْنَسُ يَحْنُــو ظَهْرَه إذا مَشَــــى\*
- \* الزُّورُ أوْ مالُ اليَتِيمِ عِنْدَه \*

\* لِعْبُ الصَّبِيِّ بِالْحَصَى خَسَا زَكَا \*(1)
وتَخَاسَى الرَّجُلاَنِ: تلاعَبَا بِالزَّوْجِ وِالفَرْدِ.
وقولُ المُصَنِّفِ: "(ج) الأخاسِي على غيرِ
قياسٍ"، لَفْظُ الحُكم: المُخَاسِي، ونظَّره بِالمُساوِي،
ومنه قولُ رُوْبة:

\*لَمْ يَدْرِ مَا الزَّاكِي مِنَ الْمُخَاسِي \*(2) وقوله: "تَخَسَّى تَخْسِيةً"، كذا في النسخ، وصوابه: خَسَّى تَخْسيةً (3).

#### [خشی]

ى الخَشْيَةُ: الرَّحَاءُ، ومنه قولُ ابنِ عباسٍ لعمرَ: "لقد أكثرتَ (4) من الدعاء بالموت حيى خَشِيتُ أن يكونَ أسهلَ لكَ عند نُزولِهُ"؛ أى رَجَوْتُ.

والعِلْمُ، ومنه قولُـه تَعـالىَ: (فَخَشِـينَا أَنْ يُرْهِقَهُما)<sup>(5)</sup> قال الفـرّاءُ: أَى فَعَلِمْنـا، وقـال

الزجّاج: هو من كلام الخِضر، ومعناه: كَرِهْنا. وخاشَى فلائًا مُخاشَاةً: تَارَكَهُ.

وخَاشَى هِم: اتَّقَى عليهم (6) ، وحَذِرَ فانْحازَ. وامْرأةٌ خَشْيَانَةٌ، على حلاف القياسِ: تَخْشَى كلَّ شَيءٍ. عن الصاغان، وهي لُغةُ بني أسَدٍ. ورجل خَشْيانُ، عن الجوهريّ.

ومَخْشِيّ، كَمَرْمِيٍّ: اسْمُ.

وقولُ المُصنِّفِ في ذِكْر مصادرِ الخَشْيَة: "وخَشَيَانًا"، هو مَضْبُوط بالتَّحريك في سائِر النُسخ، وذكرهُ ابن مالك في نظمه إيَّاها بالفَتْح، وفيه نظر؛ إذْ فَعَلان بالفتح (7) لا يُعْرَفُ في المصادرِ إلاَّ في كلمتين: لَيَان، وشَنَآن، لا ثالثَ لهما. وهو في نُسْخة التهذيب (8) للأرموى، بكسر الخاء.

## [خ ص ی]

ى الخِصاء، ككِتاب: الهجاءُ والغَلَبَةُ في الشِّعْر،

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، وفيه: "أضياف" بدل "أصناف". وفي الأصل: "مشا".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج. وديوانه 175 وبعده: "يا أيها السائل عَن نُحاسى".

<sup>(3)</sup> هي هكذا في القاموس المحيط الذي بين يَدَيّ .

<sup>(4)</sup> في الأصل:" أكثر"، والتصويب من مطبوع التاج.

<sup>(5)</sup> سورة الكهف، الآية 80.

<sup>(6)</sup> في اللسان: "أبقى عليهم".

<sup>(7)</sup> هكذا بالأصل، ولعله يَقْصد "بالتحريك"؛ أى بفتح العين.

<sup>(8)</sup> صحة العبارة كما فى مطبوع التاج: "على أن وحدت بخط الأرموى فى نسخة المحكم خشيانًا، بالكسر".

فكأنه خَرَجَ من الفُحول، عن ابنِ بَرِّيّ، وأنشــدَ لجرير:

خُصِيَ الفَرَزْدَقُ والخِصاءُ مَذَلَّةٌ

يَرْجُو مُخَاطَرَةَ القُرُومِ البُزَّلِ (1) والخَصَا، كَقَفا لُغة فى الخِصاءِ، ككتاب، لِسَلِّ الخُصْيتَين. نقلَه شيخُنا من شروح الفَصيح.

والمَخْصَى: موضع القَطْعِ، عن الجوهرى". والحُصْيتان، بالضَّم: أكَمَتان صَغِيرتان (2) فى مَدْفَعِ شعبة من شِعاب نِهْي بنى كعْب عن يَسار الحاجِّ إلى مكة من طريق البَصْرة. عن نصر.

وخُصَـــى، كهُدى: ع فى ديار بَنى يَرْبوع<sup>(3)</sup> ابنِ حنظلة بنجد بين أُفاق وأُفيق. عن نصْر.

ويقولون: كان جَوادًا فَخُصِيَ؛ أَى غَنِيًّا فَافْتَقَرَ.

وابنُ خِصْية، بالكسر: المحدّث الذى ذكره المصنف، اسمه محمدُ بن عبد الواحِد، كذا في التكملة.

والحسينُ بنُ محمد الواسطىّ يعرف كذلك، ولعله وَلَدُ المذكور، عن ابن خيرون مات سنة 518.

وأبو طالبٍ أحمدُ بنُ على بنِ عبدِ العزيزِ بن حِصْيَةَ البَرَّازِ، عن محمدِ بن على السقطي، وعنه على بن محمدِ الطلابي (4)، في تاريخ واسط.

وأبو نَصْرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ خِصْيَةَ (<sup>5)</sup>، عن أبي محمد الغندجاني، وعنه ابن نَغُوبا.

#### [خ ص و]

و الحُصْوة، بالضَّمِّ: أهمله صاحبُ القاموس، وهو لُعَةٌ في الخُصِيْة، حاء ذكرُه في حديث صِفة الحِنَّة: "أن اللَّه يَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ مثلَ خُصْوة الحَنَّةِ: "أن اللَّه يَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ مثلَ خُصْوة التَّيْسِ المُلْبودِ"، قال شَمِر: وهُو نادِر [731/ أ] لم نَسْمَعْ في واحدِ الخُصَي إلا خُصْية بالياء؛ لأن أصله من الياء.

## [خ ط و]

و الخِطاء، كَكِتاب: جمع خَطْوَة، كَرَكْوة ورِكَاء، أنشد الجوهريُّ لامْرِئ القَيْس: لَها وَثَبَاتٌ كَوَثْب الظِّبَاء

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (الخصيتان) 430/2 رقم 4319.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (خصا) 428/2 رقم 4309.

<sup>(4)</sup> التبصير 444/1 وفيه: "الجُلاّبي" بدل "الطلابي".

<sup>(5)</sup> التبصير 444/1 وفيه "عنه أبو الحسن بن نغُوبا".

وأما قول امرئ القَيْس:

لَهَا مَتْنَتَان خَطَاتًا كُما

أكب على ساعديه النَّمر (4) قال الكسائي: أراد خَظَتَا فأشْبَع، وقال الفَراء: أراد خَظَاتَان فحذف النونَ استخْفَافًا.

## [خ ف ی]

ى أَخْفَاهُ: أَزِالَ خَفَاهُ؛ أَى غَطَّاهُ. عَنِ ابنِ جِنِّى.

والمُسْتَخْفِي: الظَّاهِرُ. عنِ الأَخْفَشِ. واليَـــــــــــُ المَسْتَخْفِيَةُ: يَدُ السَّارِق. عن علىّ بنِ باح.

والخَافِي: الإنْس؛ فهو ضِدّ.

والخَافِيَةُ: ما يَخْفَى في البَدنِ مِن الجِنَّ، نقله الجوهريُّ عن ابن مُناذر.

والخَفِيُّ، كَغَنِيِّ: المُعْتَزِلُ عن النَّــاسِ الـــذي يَحْفَى عليهم مكائه.

ولقيتُه حَفِيًّا؛ أي سرًّا.

والخَوافِي مِنْ سَعَفِ النَّخِيل: ما دُون القِلَبَةِ، نقلَه الجوهريُّ، وهي نَجْدِيَّة، وبلُغـةِ الحِجـازِ: العَواهِن.

(3) اللسان، والتاج.

(4) ديوانه 164.

فُوادٍ حِطَاءٌ وَوَادٍ مَطَر<sup>(1)</sup> قال ابنُ بَرِّئِّ: أَىْ تَخْطُو مَرَّةً فَتَكُفُّ عن العَدْوِ، وتَعْدُو مَرَّةً عَدْوًا يُشْبِهِ المَطَرَ.

ويقال: أخْطَيتُ غَيْرِى؛ إذا حَمَلْتَهُ على أن يَخْطُوَ.

ويُقالُ في الدُّعاءِ: خَطَى عَنْك السَّوءُ: أي دُفِعَ أو أُمِيطَ. نقلَه الجوهريُّ.

وناقَتُك هـذه مـن المُتَخَطِّياتِ الجِيَفِ؛ أي حَلْدَة قَوِيّة، تَمْضِي في سيرها. عن أبي زيْد.

وتَخَطَّاهُ المكروهُ، وتَخَطَّيْتُ إليه بالمكروهِ. وبين القولين خُطًا يَسيرةٌ؛ إذا تَقَارَبا.

وقَرَّبَ اللَّهُ عليكَ الخَطُّوةَ فانْصَرِفْ راشِدًا؛ أَى الْسَافة.

وخُطَى، كهُدى: ع<sup>(2)</sup> بين الكوفة والشام. والخَطَوْطَى: النَّزقُ.

#### [خ ظ و]

و الحَظَاةُ: الْمُكْتَنزَةُ من كلِّ شَيءٍ. وقَدَحٌ حَاظِ: حادِرٌ غَلِيظٌ، عن أَبَّ حنيفة. والحَاظِي: العَليظُ الصُّلْبُ؛ قال الشّاعرُ: بِأَيْدِيهِمْ صَوَارِمُ مُرْهَفَاتٌ وكُلُّ مُحَرِّبِ حَاظِي الكُعوب<sup>(3)</sup>

(1) ديوانه 167، واللسان.

(2) معجم البلدان (خطى) 2/ 432 رقم 4334.

وخفى البرق، كرَمَى ورَضِيَ، خَفْيًا فيهما، الأخيرة عن كُراع؛ إذا بَرَقَ بَرْقًا خَفِيفًا مُعْتَرِضًا في نواحى الغَيْم .

والخَفَاءُ، كسَمَاء: الْمَتَطَأْطِئُ من الأرض. ورَجُـــلٌ خَفِيُّ البَطْنِ، كَكَتِف: ضَامِرُه. عن ابن الأعرابيّ، وأنشدَ:

فَقَامَ فَأَدْنَى من وِسَادِي وِسَادَهُ

خَفِيّ البَطْنِ مَمْشُوقُ القَوائِمِ شَوْذَبُ<sup>(1)</sup> وتَخَفَّى مثل اخْتَفَى. عن الزمخشرى.

وقول تعالى: [تَضَرَّعًا وخُفْيَةً] (2): أى خَاضِعِين مُتَعَبِّدين، أو اعْتَقِدُوا عبادَتَه فى أنفسكم، قاله الزَّجَّاجُ. وقال ثعلب: هو أن تَذْكُرَهُ فى نَفْسِك. وقال اللِّحْيانيّ: خُفْيَة: فى خَفْض سُكُون، وتَضَرُّعًا: تَمَسْكُنا.

والمُخْتَفِى: لَقَبُ أَحَمَدَ بن عيسى بنِ زيدِ بنِ على على بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالب، ولَلهُ ولَده بالكُوفَة.

وحَفِيَّة، كَغَنِيَّة: مَأْسَدَةٌ (3).

وفي الصحاح: قولهم أُسُـود خَفيَّة، كقولهم

(1) اللسان، والتاج.

(2) سورة الأعراف، الآية 55.

(3) معجم البلدان (خفية) 435/2 رقم 4353.

أُسُود حَلْيَة، وهما مَأْسَدَتَان.

قال ابنُ بَرِّيّ: خَفِيَّة غيرُ مصروفٍ، وإنّما يُصرفُ في الشِّعْر.

#### [خ ل و]

و خلا عليْه: اعْتَمَد. وبه: خَادَعه (<sup>4)</sup>.

وفلانٌ: ماتَ. عن ابنِ الأعرابيّ.

وعلى اللَّبَنِ أو اللَّحْمِ: لم يأكلْ معه شَيْئًا ولا خَلطَ به. تميميَّةٌ، عن اللِّحيانيّ.

وأكل الطِّيبَ وتَعَبَّد<sup>(5)</sup>.

وأمرَه، وبأمرِه: تَفَرَّدَ به، وتفرَّغَ له.

ويقولون:افْعَلْ ذلك وخَلاكَ ذُمُّ؛ أَى أَعْذَرْتَ وَسَقَطَ عنك الذَّمُّ.

وحَلاَّ بينهما تَخْليَةً.

وسبيلَه؛ فهو مُخَلِّي عنه.

ورَأْيْتُه مُحَلِّياً، قال الشاعر:

مَالِي أَرَاكَ مُخَلِّيًا

أين السلاسِلُ والقيودُ؟ أَغَلاَ الحديدُ بِأَرْضِكُمْ

أَمْ لَيْس يَضْبِطُكَ الْحَدِيدُ (1)

<sup>(4)</sup> زاد في مطبوع التاج: "وهو مجاز".

<sup>(5)</sup> في اللسان: "تعيد".

و الدارَ: خَلَتْ.

والمُسْتَحْلِي: الْمُتَعَبِّدُ.

وامرأة حَلِيَّة، كَغَنِيَّةٍ: لا زَوْجَ لها ولا وَلَــدَ، وهُنّ خَلِيَّات، عن ابنِ بُزُرْج.

وتَخَلَّى خَلِيَّةً: اتَّخذَها لِنَفْسِه.

وبَرَزَ لِقُضاءِ حَاجَتِه.

وامرأةٌ خُلُوة، بالضَّمِّ؛ أَى عَزَبَةٌ. وهما خُلُوتان وهُنَّ خُلُوات.

والخَلْوتَانِ (4): شَفْرتا النَّصْل، واحدهما خَلْوة، عن أبي حَنيفة.

و خَلاَوة بن سُبَيْع : أبو بَطْن من أَشْجع ، عن الجوهري . منهم نُعَيْمُ بنُ مسعود الصحابيُ ، وهو غَيْرُ الذي ذَكَرهُ المُصَنِّف ، فإنَّه أبو بَطْن من كُنْدة . وقولُ المُصَنِّف: "خَلا مكانه: مات" ، كذا في وقولُ المُصَنِّف: "خَلا مكانه: مات" ، كذا في

وقول المصنف. محلا محابه. مات ، كدا في النسخ، ونَصُّ ابنِ الأعرابيّ: خلا فلانٌ؛ إذا مَات، وأمَّا إذا ذُكرَ المكانُ فهو حلاً بالتَّشديد.

## [خ ل ی]

ى أَخْلَى القِدْرَ: أَوْقَدَهَا بِالبَعْرِ؛ كَأَنَّه جَعَلَـهُ خَلِّى لها.

ودابَّتَه: عَلَفَها الخَلَي.

(4) في الأصل: "والخلوتا"، والمثبت من مطبوع التاج.

وفلانٌ مكانه: مات، قال الشاعر:

\*فإنْ يَكُ عبدُ اللَّه خَلَّى مكانَه \*(2)

والخِلاَء، ككتَاب: الفُرْقَةُ. [319/ب].

وقالَ اللِّحيانيّ: أنتَ خَلاَء من هذا الأَمْرِ

كسَحَاب: أى بَرَاء، لا يُثنَّى ولا يُحْمَعُ ولا يُؤَنَّثُ.

وخَلاَء: اسْمُ شَيْطان، ذكرره الحكيم.

وأَخْلَى: انفردَ.

وعن الطعام: خلا عنه.

وعلى اللَّبنِ أو اللَّحِمِ: لم يأكلْ معه شيئًا ولا خلط به، لُغة كنانة وقَيْس، نقله اللحيانيِّ.

ويقال: لا أُخْلَى اللهُ مكانَك: دُعاءٌ لـ ا بالبَقَاءِ.

وأخْلاءُ<sup>(3)</sup>: ع على الفراتِ.

ونَاقَةٌ مِخْلاءٌ : أُخْلِيَت عن وَلَدِها، عن ابن دُرَيْد.

واسْتَخْلَى البكاءَ: انْفَرَدَ به.

- (1) اللسان، والتاج.
- (2) اللسان، والتاج، وعجزه فيهما:

\*فما كان و قَافًا و لا مُتَنَطِّقًا \*

(3) معجم البلدان (أحلاء) 150/1 رقم 329.

وهو حُلُو الحَلَى؛ إذا كان حَسَنَ الكلامِ، عن ثعلب؛ وأنشَدَ لكُثَيِّر:

ومُحْتَرِشِ ضَبَّ العَدَاوَةِ مِنْهُمُ

بِحُلْوِ الخَلَى حَرْشَ الضَّبَابِ الخوادع (1) ويُقالُ: ما كنتُ خَلاةً لِمَوْعِده؛ أَى مُخْلِفًا. وفي المَثَل: "عَبْدٌ وخُلَى فَي يَدَيْه "(2)، هو تَصغير خَلَى للنبات الرَّطْب؛ يُضربُ للرجلِ اللئيم يقومُ إلَيه الأَمْرُ فَيَبَعْثُ فيهُ فيه (3)، ذكره أبو ههلا العسكرى عن المُبرّد.

والمِخْلَى، بالكسر: ما جُزَّ بِهِ الحَلَى، عـن الجوهريّ.

والسَّيْفُ يَخْتَلِي الأَيْدِي والأَرْجُلَ؛ أَى يَقْطَعُ. والمُخْتَلُون، والخَالُون: الذين يَقْطَعُون الخَلَى. المُخالاةُ: المُبَارَزَةُ، عن شَمر.

### [ خ م ی ]

ع الخَامِي: الخَامِسُ. عن ابنِ بَرِّيٍّ، وأنشد للحادرَة:

مَضَى ثلاثُ سِنِينَ مُنْذُ حُلَّ هِا

وعامُ حَلَّتْ وهذا التَّابِعُ الخَامِي (4)
وقولُ المُصنِّف: "حَمَا اللَّبنُ خُمُوًّا: اشْتَدَّ"،
وأشارَ له بالواوِ، مخالفُّ لنصِّ ابنِ الأعرابيّ، فيما
حكى عنه تعلب: خما (5) الصوتُ: اشْتَدّ، وقيل:
ارْتَفَع؛ وأنْشَدَ:

\* كَأَنَّ صَوْتَ شُخْبِها إِذَا خَما \* (6)

\* صوتُ أَفَاعٍ في خشِيٍّ أَغْشَمَا \*(7)
فإسنادُ الفعلِ للصوتِ لا لِلَّبَنِ، وإشارتُه بالواو غيرُ
سَديدة، وقد قال ابنُ سيده: ألفها ياء.

## [خ ن و]

و إخْنا، بالكَسْر:ة بمصـر<sup>(8)</sup>، وإخنـواى: أخْرَى بما<sup>(9)</sup>.

وقولُ المُصَنِّفِ: "الخَنْوَةُ: العَذِرة"، تصحيفٌ من النُّسّاخ صوابُه: الغَدْرَةُ، بالغَيْن والدّال.

#### [خ ن ي]

<sup>(2)</sup> مجمع الأمثال 5/2 رقم 2388.

 <sup>(3)</sup> هكذا بالأصل، وفي الميدان: "يُضْرَب المثل في المال
 يملكه من لا يستأهله".

<sup>(4)</sup>ديوانه106، واللسان، والتاج، والضبط من الديوان.

<sup>(5)</sup> في مطبوع التاج: "خمى".

<sup>(6)</sup> أيضًا في مطبوع التاج: "خمي".

<sup>(7)</sup> اللسان، وفيه "أعشما"، والتاج.

<sup>(8)</sup> القاموس الجغرافي ق 13/1.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق ق 2 حــ2 / 95.

ى الخَنَا، كقَفا، من الكلام: أفْحَشُه.

وكلامٌ خَنٍ وكلمةٌ خَنِيَةٌ، نقله الجـوهريُّ، وليس خَنِ على النِّسْبةِ.

والخِناية، بالكَسْر: فِعالة من الخَنَا، وقد ذكره القُطاميُّ فقالَ:

دَعُوا النَّمْرَ لا تُثْنُوا عليها حنَايَةً

فقد أَحْسَنَتْ في جُلِّ ما بيننا النَّمْرُ<sup>(1)</sup> وأَحْنَى الأَسْماءِ: أَفْحَشُها.

وأَخْنَى به: أَسْلَمَهُ، وَخَفَرَ ذِمَّتَه.

وعليه: أفْسَدَ.

# [خ و و]

و الخَوَّةُ، بالفتح: الفَتْرَةُ.

والأرضُ الْمُتَطامِنَةُ، كالحَوِّ.

وماءَةٌ لبني أُسَدٍ<sup>(2)</sup> شَرْقِيَّ سُمَيْراء.

وخَوّ: واد<sup>ٍ(3)</sup> لبنى أبى بَكْرِ بنِ كلابٍ، عـــن

صر.

وحَوَّان، مُثنَّى خَوِّ: غائطان بين الـدَّهْناء

(1) ديوانه 125، وفيه: "عليهم" بـــدل "عليها"، وفيه: "فيما خلا" بدل "في حل ما" واللسان، وفيه: خَنايَةً بفتح الخاء لا بكسرها، والتاج.

(2) معجم البلدان (الخوَّة) 466/2 رقـــــم 4484، واللسان وفيه: "وخوّة: واد لبني أسَد".

(3) المرجع السابق 465/2 رقم 4483.

والرّغام. عن نصر، ومنه قول الشاعر:

\*وَبَيْنَ خَوَيْنِ زُقاقٌ وَاسِعُ\*(4)

ويقال: هما في ديار بَنِي تَميم (5)، وأنشد الأصمعيُّ:

\* فى إثر أظعانِ عَلَــتْ بَخَوَّيْــنْ \* \* روافِعًا نحو خُصور النَّعْفَيْنْ \* (6) [ 320 ] .

# [ خ و ی ]

ى الخَواةُ: الصَّوْتُ. عن أبي عبيد<sup>(7)</sup>.

وخَواةُ (8) المَطَرِ: حَفِيفُ انْهِلاَلِه. عـن ابـنِ الْعرابي.

وخَوَّتِ النُّجُومُ تَخْوِيَةً: مالَتْ للغروبِ. نقلَه الجوهريُّ.

والطائرُ: بَسَطَ جَنَاحَيْه ومَدَّ رِجْلَيْه؛ وذلك إذا أرادَ أنْ يَقَعَ .

(4) المرجع السابق، وعجزه فيه:

\*زقاق بين التين والربائع

واللسان، والتاج .

(5) معجم البلدان ( الخوّان ) 456/2 رقم 4449.

(6) التاج.

(7) في اللسان: "أبو عبيدة".

(8) في اللسان: "و حواية".

كَأَنَّ المَاءَ يَرْفَعُ بَيْنِ حُزْوَى

ورابية الخَوِيِّ هِمْ سَيالا<sup>(6)</sup> ورابية الخَوِيِّ هِمْ سَيالا<sup>(6)</sup> والحَاوِيَةُ: الدَّاهِيَةُ. عن كُراع. وخَيَّيْتُ حاءً حَسَنَةً: كَتَبْتُها.

وخَيْوان (<sup>7)</sup>: لَقَبُ مالِكِ بن زَيْدِ بنِ مالِكِ بنِ مَالِكِ بنِ مَالِكِ بنِ مَالِكِ بنِ جُشَمَ بنِ حاشد بنِ جُشَمَ، مِن هَمْدانَ، منهم: مالِكُ بنُ زيد (<sup>8)</sup> الخَيْوانِيُّ، عن أبى ذَرِّ. وعبدُ حيرِ ابنُ يزيدُ (<sup>9)</sup> الخَيْوانِيُّ عن عَلِيِّ.

وخِيُو، بكسر فضم: حدُّ أبي القاسمِ يـونسَ ابنِ طاهرِ (10) بنِ محمدِ بنِ يونسَ الخِيويّ النَّضْريّ البَلْخيّ اللَّلَقَّب بشيخ الإسلام، مات سنة 411. وخياوان، بالكسر: د بفارس.

والخُولِيون: جَماعةٌ مُحَدِّثُون غيرُ مَنْ ذكرَهُم المصنّفُ، منهم: الشهابُ محمدُ بن محمودٍ، عن أبي ياسرٍ الجياني، وأبو بكرٍ محمدُ بن يجيى بن مسلم بن عبد الحيي بن سُويدٍ، ومحمدُ بن مسلم بن عبد الحيي بن سُويدٍ، ومحمدُ بن

(6) ديوانه 1511/3 وفيه :"كأن الآل "وهو الصحيح. ومعجم البلدان (خَوىً) 467/2 رقم 4489 .

(7) الاشتقاق 423.

(8) التبصير 555/2.

(9) المرجع السابق.

(10) المرجع السابق 161/1.

والإبلُ: خَمُصَتْ بُطونُها وارْتَفَعَتْ ؛ وأنشد أبو عُبَيْدة في صِفة نَاقَةٍ ضَامِرة (1): ذات انْتَبَاذ عن الحَادي إذا بَرَكَتْ

ذات انْتِبَاذِ عن الحادى إذا بَرَكت خُوت على ثَفِنَاتٍ مُحْزَئِلاَّتِ (2) وخَوَاء الأرْض، كسَحَاب: بَراحُها؛ قال أبو

وخُوَاء الأرْض، كَسَحَاب: بَراحُها؛ قال أبو النجم يَصِفُ فَرَسًا طويلَ القوائِم:

\*يَبْدُو خَوَاءُ الأَرْضِ من خَوائِهِ \*(3)

ويقال: لِمَا يَسُدُّهُ الفَرَسُ بِذَنَبِهِ مَـن فُرْجَـةِ

[ما](4) بَيْنَ رِجْلَيْهِ: خَوَايَةٌ؛ قال الطِّرِمَّاحُ:

فَسَدَّ بِمَضْرَحِيِّ اللَّوْنِ جَثْلٍ

خَوَايَةَ فَرْجِ مِقْلاَتٍ دَهِينِ (5)

وقالَ أبو مالِكِ: سَمِعْتُ خَوَايَتُهُ؛ أي صَوْتَه شِبْهَ التَّوَهُّمِ.

والحَوِيُّ، كَغَنِيٍِّ: البَطْنُ السَّهْلُ من الأرْضِ. نقلَه الجوهريُّ.

ووادٍ في قولِ ذي الرُّمَّة:

(د هـ ن) منسوبًا إلى المثقب، والتاج.

<sup>(1)</sup> في اللسان: "ضامر".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> ديوانه 57، واللسان، والتاج، والأساس.

<sup>(4)</sup> زيادة من مطبوع التاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 533 وفيه: "تَسُدُّ" بدل "فَسَدَّ". واللسان

عبد الرحيم، وإبراهيمُ بنُ ضافي، وعبدُ الرحمنِ بنُ عليِّ بنِ محمد الخطيب، وبدلُ بنُ أبي القاسم، وأبو الفَتْحِ ناصرُ بنُ أحمدَ، وأبو المعالِي محمدُ بنُ الحُسين بنِ موسى وآخرون.

وخَوَى، كَعَصَى: وادٍ فَى جِبالِ هَضْــبِ<sup>(1)</sup> المعا.

وكهُدى: وادٍ يفرغُ فى فَلْج من وراء حَفْــر أبى موسى<sup>(2)</sup>.

وقولُ المُصنَّف: "والطَّبيبُ مُعاذُ بنُ عَبْدانَ الخَوْيَعِيُّ"، هكذا في النسخ، وهـو تحـريف، والصواب: الطبيبُ أبو مُعَاذ عَبْدان، كذا هو نصُّ الحافظَ (3) وهو شَيْخٌ لأبي عليٍّ الغَالِيّ، وقـد صرَّحَ ابنُ الأثير بأن أبًا مُعاذ هذا اسمه عَبْدان.

# أأأأأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوأوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإوإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ<

و الدَّأْيَةُ: مَرْكَبُ القِدْحِ من القَوْسِ، وهما دَأْيَتَانِ: مُكْتَنِفَتَا العَجْسِ مِنْ فَوْقٍ ومِنْ أَسْفَل.

#### [د ب ی]

ع دَبَا<sup>(4)</sup>، كَقَفَا: من المُدُنِ القديمَةِ بعُمان (<sup>5)</sup>، كانت القَصَبة. عن نصر.

وأرْضٌ مَدْبَاةٌ: كثيرَةُ الدَّبَا. نقله الجوهريُّ.

وجاء بِدَبَا دُبْیان، کَعُثْمان، ودَبَا دُبَیَّان، کُعُنْمان، کَلاهما عن تعلب (6)، أي بالخير الكثير.

وكسُمَيَّة : دُبَيَّةُ بِنُ عَدِىٍّ بِنِ زِيدِ بِنِ عَامِرِ ابنِ لُوذَانَ الأنصاريّ الخَطْمِيُّ (7)، قُتِل مَع عليًّ بصفِّين، ومن ولَده: القارونُ (8) بنُ الضحاكِ بنِ دُبيَّة، كان له قَدْرٌ بالمدينة، قاله مُصْعَب.

ودُبَيَّةُ بنُ حَرْبِ<sup>(9)</sup> السُّلَمِيُّ: سادِنُ العُزَّى. ومحمدُ وسليمانُ ابنا عُتْبَةَ بنِ دُبَيَّـةَ (<sup>1)</sup> بـنِ

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (خــوى) 467/2 رقــم 4489، وفيه: "خَوِى"، بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد يائــه: واد بناحية الحمى، قال نصر: خوى ماؤه المعين رداه في حبال وهضب المِعا" إلخ.

<sup>(2)</sup> معجم البلـــدان (خُـــوَى)466/2، 467 رقـــم 4488.

<sup>(3)</sup> التبصير 1/ 377.

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "دبي" .

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (دَبا) 496/2 رقم 4677.

<sup>(6)</sup> فى اللسان: وجاء بِدَبَى دُبَى ودَبَى دُبَيَّنِ ودَبَى دُبَيَّنِ ودَبَى دُبَيَّنِ ودَبَى دُبَيَّنِ ودَبَى دُبَيَّنِ، عن تُعلب، يقال ذلك فى موضع الكثرة والخير والمال الكثير.

<sup>(7)</sup> التبصير 581/2، وفيه: "ذبية، بفتح الموحدة وتشديد المثناة من تحت".

<sup>(8)</sup> المرجع السابق، وفيه "الفاروق بن الضحاك".

<sup>(9)</sup> المرجع السابق وفيه: "ذبية بن حَرَمي السلمي".

جابر السُّلَمِيّ: من حلفاء أبي طالِب، قُتِلا بالحَرَّةِ. ودُبُو، بالضَّمِّ: قريتان بمصر: إحداهما بالشرقية<sup>(2)</sup> والثانية بالمرْتاحيَّة<sup>(3)</sup>.

#### [د ج و]

و دَجَا الإسلامُ دُجُوَّا: قَــوِىَ، وانْتَشَـــرَ، وأَلْبَسَ كُلَّ شَيْء.

والليلُ: هَــداً وَسَكَـــنَ. [320/ ب] عــن الأصْمعيِّ.

وأمرُهُمْ علَى ذلك: صَلُحَ.

والدِّجْوُ، بالكسر: النَّظِيرُ والخِدْنُ.

ودِجْوَةُ، بالكسر: ة بمصر من القليوبية (4)، ومنها التَّقِي محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدِّجْوِي، سمع منه الزَّيْنُ العراقي، والبَدْرُ العَيْنِ، مات سنة 809.

والدَّوَاحِي: الظَّلَمُ، واحدها: دَاحِيَةً. والدُّحَي، كَهُدى: سَوادُ اللَّيْل مع غَيْم، وأن

لا يُرَى غَيْمٌ ولا قَمَرٌ، ويقال: لَيْلةٌ دُجًى ولَيالٍ (5) دُجًى؛ لا يُجْمَعُ؛ لأنه مصدرٌ وصفَ به.

وأبو الدُّجَى: كُنْيَةُ عَنْتَرَةَ بنِ شدادِ العَبْسِيِّ. وبلا لام؛ دُجَى: مولى الطائع، خادمٌ أَسْوَد، قـــد حَدّث.

والمُداحَاةُ: المُحاهَلَةُ والمُطاوَلَةُ.

وقال أبو حَنِيفَة : إذا الْتأَمَ السَّحابُ وتَبَسَّطَ حَتَّى يَعُمَّ السماء فقد تَدجَّى .

ويقال في زَحْرِ الدَّحَاجَةِ: دَجْ، لا دَحَاكُنَّ اللَّهُ.

# [د ج ی]

ى الدُّجْيَةُ، بالضَّمِّ: الصُّوفُ الأَحْمَرُ.

(ج): الدُّحَى. عن ابنِ الأعرابيِّ، وأنشد للشَّمَّاخ:

عليها الدُّحَى المُسْتَنْشَآتُ كَأَنَّهَا

هُوادِجُ مَشْدُودٌ عليها الجَزَاجِزُ (6) ووَلَدُ النَّحْلَةِ. (ج): الدُّجَى. عنه أيضًا، وأنشد للجُمَيْح:

تَدِبُّ حُمَيًّا الكَأْسِ فيهمْ إِذَا انْتَشَوْا

<sup>(5)</sup> في الأصل: "وليالي"، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(6)</sup> ديوانه179، وفيه: "مُسْتَنْشَآتٍ" بدل "المُسْتَنْشَآت"، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق وفيه: "ابنا عقبة بن ذبية" وبهامشــه "عتبة" عن إحدى النسخ.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي قسم أول / 242.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق ق 2ج1/219.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ق 2ج45/1.

دَبيبَ الدُّجَى وَسْطَ الضَّريب المُعَسَّل<sup>(1)</sup> وعَقَبَةٌ يُدْجَى بها القَوْسُ في عَجسها؟ لئلا يَنْقَطعَ. نقلَهُ الصاغاني.

والدُّجَةُ، كَثُبَة: اللَّقْمَةُ.

ومن القَوْس: علَى أربع أصابعَ منْ عُنْتُوتــه، وهو الحَزُّ الذي تَدْخُلُ فيه الغَانَةُ، هكذا ذَكَرَهُ ابنُ الأعرابيّ.

ويُقالُ: إنّه لفي عَيْشِ دَاجِ دَجِيٍّ؛ كأنه يُراد به الخَفْضُ. نَقلَهُ الجوهريُّ.

وقد سَمُّوا: دَاحِيَة .

### [د ح و]

و دَحْوةُ بنُ معاويةَ بنِ بَكْر بـن هَــوازنَ، بالفتح: أحو دحْيَةً، ذكرهما الجوهريُّ.

والدَّحْوُ بالحجارَة: الْمُرَامَاةُ هِا والْسَابَقَةُ، كالمداحاة

> ودَحَا بالحَجَر بيَده: رَمَى به ودَفَعَهُ. والسَّيْلَ بالبَطْحَاء كذلك.

والمطرُ الدَّاحي: الذي يَدْحو الحَصَي عن وَجْه الأَرْض يَنْزعُه.

ويُقال للاَّعب بالجَوْز: أَبْعد المَرْعَى وادْحُــهُ؛ أى ارْمه.

(1) اللسان، والتاج.

ويُقال للفَرَس: مَرَّ يَدْحُو؛ إذا رَمَى بيَدَيْه رَمْيًا لا يَرْفَعُ سُنْبُكَهُ عن الأَرْض كثيرًا.

وَمَدْحَى النَّعامِ: مَبيضُه، نقله الجوهريُّ.

#### [د ح ی]

ى الدَّحْيَةُ، بالفتح: المَرَّةُ.

و بالكسر: الْهَيْئَةُ، كما في المصباح.

وقال السُّهيليُّ: هو بالفتح: السَّيِّدُ.

والأُدْحيّةُ، بالضَّمِّ: حُفْرةٌ يَلْعَبُ فيها الصِّبْيانُ بالمدْحَاة.

ويُقالُ للنَّعَامَة: بنْتُ أُدْحيَّةَ. عن ابن بَـرِّيٌّ، قال: وأنشدَ أحمدُ بنُ عُبَيْد عن الأصمعيِّ:

بَاتًا كَرِجْلَــيْ بنْت أُدْحيَّة

يَرْتَجِلاَنِ الرِّجْل بالنَّعْل فأصْبَحَا والرِّحْلُ تَعْلُوهُما

تَزْلَعُ عن رجْلهما القَحْلُ (<sup>2)</sup>

وانْدَحَى البَطْنُ: اتَّسَعَ.

وقال العَتْريفيُّ: تَدَحَّت الإبلُ في الأَرْض؛ إذا تَفَحَّصَتْ في مَباركها السَّهْلَة حتى تَدَعَ فيها قَرامِيصَ أَمثالَ الجِفَــارِ، وإنمـــا تَفعل ذلـــك إذا

# [د خ ی]

(2) اللسان، والتاج.

ى لَيْلٌ دَاخٍ: مُظلِمٌ ، قال ابنُ سيده: فإمَّا أَنْ يكونَ على فِعْلٍ أَنْ يكونَ على النَّسَبِ، وإمَّا أَن يكونَ على فِعْلٍ لم نَسْمَعْهُ.

#### [د د و]

و دَادَا<sup>(1)</sup>: جَدُّ أَبِي العباس أَحِمدَ بِنِ على الخَبَّازِ النَّصْرِيّ، مِن أَهِلِ النَّصْرِيّةِ، سَمِعَ مِن أَبِي المعالى الغَزَّال (2)، مات سنة 616<sup>(3)</sup>، كنذا ضبطه ياقوت.

#### [د ر ی]

ى المُدَارَاة: حُسْنُ (4) الخُلُقِ والمُعَاشَرَةُ مـع النَّاس، يُهمز ولا يُهمز.

و دَارَاهُ: لَيَّنَهُ ورَقَّقَهُ (5).

والدَّرْيَةُ بالفَتْح، كالدِّرْيَةِ بالكَسْر، لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّة الوَاحدَة، ولكنّه على معنَى الحال، قاله

سيبويه.

والدَّرِيَّةُ، كَغَنيَّة: الوحْشُ من الصَّيدِ خَاصَّة. وادَّرَى دَرِيَّةً، وتَدَرَّى: اتَّخذَهَا. [1/32أ] وادَّرَوْا مكانًا، كافْتَعَلوا: اعْتَمــــدُوهُ بالغَارَة والْغزُو؛ وأنشدَ الجوهريُّ لسُحَيْم:

أَتَتْنَا عَامِرٌ من أَرْضِ رَامٍ

مُعَلِّقَةَ الكَنَائِنِ تَدَّرِينَا (6)

وأتى هذا الأَمْرَ من غيرِ دُرْيَة، بالضم؛ أى من غيرِ عُمَل<sup>(7)</sup>، نقلَه الأزهريُّ.

وقولهم: حَأْبُ اللَّدْرَى؛ أَى غَلِيظُ القَرْنِ. واللَّدْراةُ، بالكَسْر: واد (8). عن الصاغاني. واللَّدراء، ممدود: مَاءَةٌ برُكْبة لِعَوْف ودَهْمانَ ابنى نَصْر بن مُعاوية (9). عن نصر.

#### [درو]

و دَرُوة، محرَّكة، أهمله صاحب القاموس،

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج: "ابن دادا".

<sup>(2)</sup> في مطبوع التاج: "الغزالي".

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (النَّصْرِيَّة) 332/5 رقم 12030، وفيه أن الوفاة في جمادي الآخرة سنة 616هـ، بينما هي في مطبوع التاج سنة 116هـ.

<sup>(4)</sup> في اللسان: "في حسن الخلق".

<sup>(5)</sup> في اللسان: "ورفق به".

<sup>(6)</sup> الصحاح، واللسان منسوبًا لسحيم بن وثيل الرياحي. والمقاييس 271/2، والتاج بدون نسبة.

<sup>(7)</sup> في اللسان: " أتى هذا الأمر من غير دَرْية "، بالفتح، ضبط قلم، " أي من غير علم".

<sup>(8)</sup> معجم البلدان (اللَّرْرَأة) 90/5 رقم 10986.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق (المدراة) رقم 10983 .

وهي: ة بمصر<sup>(1)</sup>، ويقال: هي دَرَوَى، كَجَمَزَى. والدِّرْواتِين، بالكسر: أُخْرَى من السَّمَنُّوديّة (2).

#### [c m 2]

ع دِسْيا، بالكسر: ة بمصر من الفَيُّومِيّة (3). ودِسْيُو، بضم التحتية: أحرى بها من التُحَدَّة (4).

#### [c ش و]

و دِشَا، بالكسر: ة بمصر من الشَّرقية (5) ، من كُفُور مُنْيَة السِّباع .

# [د ع و]

و دَعَا له بِخَيْرٍ، وعليه بِشَرٍّ.

والرجلَ دَعْوًا: نَادَاهُ وصَاحَ به.

والمَيِّتَ: نَدَبُه، كَأَنَّهُ ناداهُ.

وما دَعَاكَ إِلَى هذا الأَمْرِ؛ أَي ما الذي جَرَّكَ

(1) القاموس الجغرافي ق2 حر171/1، ق2 حر171/1، ق2 حر160/2، ق1/245 .

- (2) المرجع السابق ق2-\_84/2.
- (3) المرجع السابق ق 2 جــ99/3.
- (4) المرجع السابق ق2جــ269/2.
  - (5) المرجع السابق ق 246/1.

إليه واضطر كُ.

وقال أبو عَدنانَ: كُلُّ شَــيْءٍ في الأرْضِ إذا احتاجَ إلى شَيْءٍ فقد دَعا بِــه. يُقالَ لمن أَخْلَقَتْ ثِيابُك؛ أي احْتَجْتَ إلى أَنْ تَلْبَسَ غِيرَها.

و دَعاهُ اللَّهُ: عَذَّبَه.

و بالكتاب: اسْتَحْضَرَهُ.

وأَنْفُه الطِّيبَ: وَجَدَ ريحَه فَطَلَبه.

وقولُه تعالى: [ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَــوَلَّى] (6): أي تَفْعَلُ هِم الأَفَاعِيلَ المُنْكَرَةَ والمَكْروهَةَ (7).

ويقال: دَعانَا غَيْثٌ وَقَعَ بِبَلَدٍ قَدْ أَمْرَعَ؛ أَي كَانَ سَبَبًا لانتجاعنَا إِيَّاهُ.

وفلانٌ يَدَّعِي بِكَرَمِ فِعَاله؛ أَى يُخْبِرُ بـــذلك عن نَفْسه.

والدُّعاءُ: الإِيمانُ، والعِبادَةُ، والاسْتِغائَةُ.

والدَّعْوَةُ: المَرَّةُ الوَاحِدةُ.

ودَعْوَةُ الحَقِّ: شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلَه إلاَّ اللَّه.

ودِعَايَةُ الإِسْلام، بالكسر، ودَاعِيَتُه: دَعْوَتُه.

والتَّدَاعِي: الاعْتِزَاءُ في الحَرْبِ، كالادِّعـاءِ؛

<sup>(6)</sup> سورة المعارج، الآية 17 .

<sup>(7)</sup> في الأصل: "المنكرة المنكرة".

لأَنَّهُم يَتَداعَون بأسمائهِم.

وتَدَاعَى الكَثيبُ: انْهالَ.

والسَّحابَةُ بالرَّعْدِ والْبَرْقِ؛ إِذَا رَعَدَتْ وبَرَقَتْ من كُلِّ جهَة.

> وإِبلُ بَنِي فُلانٍ: تَحَطَّمَتْ هُزَالاً. وتَدَاعَوْا للْحَرْبِ: اعْتَدُّوا.

والادِّعَاءُ: التَّمَنِّي؛ ومنه قولُه تَعالى: [ولهم ما يَدَّعُون] (1) أي يَتَمَنَّوْن.

والتَّدَعِّي: تَطْرِيبُ النَّائِحةِ على المِّيِّتِ.

وله مَساعٍ ومَدَاعٍ: أَى مَنَاقِبُ فَى الْحَرْبِ خَاصَّةً.

والدُّعاةُ: قَـوْمٌ يَدْعُونَ إلى بَيْعَة هُـدًى، أوْ ضَلاَلَة.

واللُّدَعَّى: الْمُتَّهَمُ في نَسَبه.

وكشدَّاد:الكَثِيرُ الدُّعاءِ، واشْتُهِرَ به أَبُو جَعْفَرَ محمدُ بنُ مُصْعَبِ البَغْدَادِيِّ، عن ابنِ المبارَكِ.

والدَّاعِيَةُ: الدَّعْوَى، وفي المصباح: حَمْعُ الدَّعْوَى: دعاوِى، بكسر الواو وفتحها، قال الدَّعْوَى: دعاوِى، بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم: الفتحُ أوْلَى؛ لأَنَّ العربَ آثَرَتِ التَّخْفِيفَ فَفَتَحَتْ وحَافَظَتْ على أَلِفِ التَّأْنِيثِ التي بُني

عَلَيْها المُفْرَدُ وهو المفهومُ من كلامِ سيبويه، وقال ابن حبِّى: قالوا حُبْلَى وحَبَالَى، بفتْح اللهم، والأصل حَبَالِي (2)، بكسر اللهم، مشل دَعْوَى ولاصل حَبَالِي وفي التهذيب: قال اليَزيدِيُّ: في هَلذا الأَمْرِ دَعْوَى ودَعَاوِى؛ أي مَطالِب، وهي مضبوطةٌ في بعض النسخ بفتح الواو وكسرها معًا.

وقال الفرّاء: يقال: عِنْدَه دُعَوَاءُ، كَكُرَمَاء: دَعاهُم إلى طَعامٍ، الواحدُ: دَعِيّ، كَغَنِيّ.

وسَمَّوْا دَعْوان.

# [دغو]

و الدَّغْوة، بالفَتْح: السَّقْطَةُ القَبيحَةُ تَسْمَعُها. ورَجُلُّ ذو دَغُواتٍ: لا يَثْبُتُ على خُلُق، كذا في المحكم.

ودُغَاوَة، كَثُمامَة: جِيلٌ من السُّودانِ حَلْفَ الزَّنْج في حَزيرة البَحْر، نقلَه ابنُ سيده أيضًا.

# [د غ ی]

ى الدَّغْى، بالفتح: الصَّوْتُ؛ يقال: سَمِعْتُ طَغْيَهُمْ وَدَغْيَهُمْ؛ أى صَوْتَهُمْ، كذا فى النوادِرِ.

<sup>(1)</sup> سورة يس، الآية 57.

<sup>(2)</sup> فى المصاح: "حبالٍ، بالكسر، مثل دَعْــوَى ودعاوٍ".

# [ د ف و ]

و دَفَاهُ دَفْوًا: قَتَلَهُ، في لغة كِنانة نقله ابنُ أبي الحديد في شرح نَهْ ج البلاغة، ويهمز. [321/ب].

ودَفِيَ، كرَضِيَ: سَمِنَ وكَثُرَ لَحْمُــهُ، نقلَــه ابنُ دَرَسْتَویه فی شرْح الفَصیح.

وطائرٌ أَدْفَى: طَويلُ الجَناحِ، نقلَه الجوهريُّ. زاد الليْثُ: مـع استواءِ أطْرَافِ قَوَادِمِـهِ وطَرَفِ ذَنبه.

وشجَرَةٌ دَفْوَاءُ: كَثِيرَةُ الفُرُوعِ والأَغْصَانِ، نقلَه الجوهريُّ، أو هي المائلةُ.

#### [د ف ی]

ى بِفُلان دَفْيَةٌ من حُمْقٍ، بالفَتْح، فهو مَدْفِيّ، كَمَرْميّ. عن الصاغانيّ.

### [د ل و]

و دَلَوْتُ بِفُلانَ إِلِيكَ: اسْتَشْفَعْتُ به إِليك. وحاحَتي: طَلَبْتُها.

وفى المثل: "ادلُ دلوكَ فى الدِّلاءِ"؛ يُضْرَبُ فى الخَّنِّ على الاكْتساب.

وأبو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ محمدٍ البخــاريّ،

يعرف بابن الــــدِّلُو<sup>(1)</sup> وبالـــدَّلُوِي، روى عنـــه الخطيبُ.

والدَّلاَةُ، كَعَصَاة: النَّصِيبُ من الشَّيء ؛ قال الراجزُ:

\* آلَيْتُ لاَ أُعْطِى غُلامًا أَبَدا \* \* دَلاتَهُ إِنِّى أُحِبُّ الأَسْوَدَا \* (2)

يريدُ بِدَلاَتِه: سَجْلَهُ ونَصِيبَه مـن الوُدِّ، والأَسْوَدُ: اسْمُ ابنه.

ويجمع الدَّلُو على دُلِيَّة، بضمٍّ فكَسْرٍ، ذكره المُصنِّفُ استطرادًا في (ن ح و).

ودَلَّى الشَّىءَ فِي الْمَهْوَاةِ تَلَالِيَةً: أَرْسَلَه فيها. والعَيْرَ: أَخْرَجَ جُرْذَانَه لَيَبُولَ.

وقوله تَعالى: [فَدَلاَهُما بِغُرورٍ] (3): أَىْ غَرَّهُمَا أُو أَطْمَعَهُمَا؛ وأَصْلُهُ: الرَّجُلُ العَطْشَانُ يُدَلِّى فَى البِرْ لِيرْوَى من مائِها فَلا يَجِد فيها يُدَلِّى في البِرْ لِيرْوَى من مائِها فَلا يَجِد فيها ماءً؛ فيكون تَدَلَّى فيها بِغُرور، فَوُضِعَتِ التَّدْلِيَةُ مَوْضِعَ الإطْمَاعِ فيما لا يُجْدي نَفْعًا، أو المعنى: حَرَّاهُما بِغُرورِه، والأَصْلُ: ذَلَّلَهُما. وقول الشاعر:

<sup>(1)</sup> التبصير 571/2.

<sup>(2)</sup> اللسان، والمقاييس 293/2، والتاج.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف، الآية 22.

كَأَنَّ رَاكِبَها غُصْنُ . بَمَرْوَحَةٍ

إذا تَدَلَّتْ بِه أو شَارِبٌ ثَمِلُ<sup>(1)</sup> يَعوزُ أَنْ يكونَ تَفَعَّلَتْ من السَّدُّلُو السَدَى هسو السَّدُرُ<sup>(2)</sup> الرَّقِيسَقُ؛ كَأَنَّه دَلاَّها فَتَدَلَّتْ، أَوْ أَرَادَ تَدَلَّتْ ، فَكَرِهَ التَّضْعِيفَ فَحَوَّلَ إِحْسَدَى اللاَّمَيْن ياءً، كذا في الحكم.

وتَدَلَّى علينا من أرض كذا: أتَى إلينا. وبالشَّرِّ: انْحَطَّ عَلَيْه.

والدُّلاة، كقُضاة: جمع دَالٍ؛ وهو النَّازِعُ بالدَّلُو.

ودِلُّوَيه، بالكسر وضم اللام المشدَّدةِ: اسْمَ، وهو حَدُّ حامِد بنِ محمد الدَّسْتَوَائِي (3)، عن الدارقُطني.

وجَدُّ أَبِي بَكْرٍ محمدِ بِنِ أَحْمَدُ النَّيْسَابُورِي<sup>(4)</sup>، شيخ لأبي بكر الضُّبُعيِّ.

#### [ د ل ی ]

ى دَلاَية، كسَحَابة: ة بالأَنْدلُس (5) منها أبو

(5) معجم البلدان (دلاية) 524/2 رقم 4846.

العَبّاسِ أَحْمَدُ بنُ عَمرَ بنِ دَلَّاتُ العُذْرِي الدَّلائيّ، ولد سنة 393، سَمِعَ بالحجازِ من أبي العبّاسِ الرازيّ، وسَمِعَ أبا ذَر الْمَرَوِيّ، وسَمِعَ منه الطرزيّ، وسَمِع منه الحُميَّدِيّ وابنه أنس، الصحيح مرات، رَوَى عنه الحُميَّدِيّ وابنه أنس، مات بالمُرِيَّة سنة 478(6).

#### [د م ی]

ى الدَّمُ، أصلُه: دَمْكُ، بالفَتْح على قول، وعبارةُ المُصنِّف مُحْتَملَةُ له.

ودَمَى يَدْمَى، كَسَعَى يَسْعَى، لُغة في دَمِكَ، كَرَضِيَ، نقلَه صاحبُ المصباح.

والدِّمْيَةُ، بالكَسْر: لُغة في الضَّمِّ، يمعني الصَّنَم، نقلَه شيخُنا.

والدُّمْيَةُ، بالضَّمِّ: المرأةُ، يُكْنَى بِما عنها. عـن ابنِ الأعرابيّ.

وشجرةٌ دَاميَةٌ: حَسَنَةٌ.

ودَمَّى الرَّاعِي المَاشِيَةَ تَدْمِيَةً: جَعَلها كالدُّمَى، قال الشاعر:

صُلْبُ العَصَا بِرَعْيهِ دَمَّاهَا

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> في اللسان: "السوق".

<sup>(3)</sup> التبصير 571/2.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق، والتبصي ر570/2 وفيه أنه مات سنة 498هـ، وتاريخ الوفاة في ياقوت كالأصـــل سنة 478هـ.

يَوَدُّ أَنَّ اللَّهَ قد أَفْناهَا (1)

أَى أَرْعَاهَا فَسَمنَتْ حتَّى صارَتْ كالدُّمَى .

وتصغير الدَّم: دُمَــيُّ، والنسبةُ إليــه: دَمِيٌّ ودَمَويُّ.

وفى الحديثِ: "بل الدَّمُ الدَّمُ والهَدْمُ الهَدْمُ "(<sup>2)</sup> مَرَّ تَفْسيرُه فى (هـ دم).

ورَجُلٌ ذو دَم: مُطالَبٌ به.

وابنُ أبي الدَّمِ الحَمَوِيّ صاحبُ الرِّعاية: مُحدّث شافعيّ.

وفى الحديث: "والأَرْنَب وحدتُها تَــدْمَى "(3) كنايةً عَن الحَيْض.

واسْتَدْمَى مَوَدَّتَه: تَرَقَّبَها؛ قال كُثُيِّر:

وما زلتُ أستدمِي وما طَرّ شارِبي

وصالَكِ حَتَّى ضَرَّ نفسى ضميرُها (4) وساتِيدَمَا: حَبَلُ بين مَيَّافارِقين (5) وسعرت اللهُ وساتِيدَمَا: حَبَلُ بين مَيَّافارِقين (5) وسعرت [7/4]. قال الجوهريُّ: لأنه لَيْسَ من يومٍ إلاَّ ويُسْفَكُ عليه دَمٌ ، وكأَنَّهُما اسْمان جُعلا واحدًا،

هذا موضعُ ذِكْرِه، كما فعله الجوهرى وغيرُه من الحُذَّاقِ، والمصنفُ أوردَه في (س ت د) نظرًا إلى ظاهر لَفْظه مُسْتَدرِكًا به على الجوهرى، وهو قد ذَكرهُ هنا، وقال: وقد حَذفَ يَزيدُ بنُ مفرِّغٍ منه الميمَ بقوله:

دنو

\*فَدَيْرُ سُوًى فَسَاتِيدَا فَبُصْرَى \* (6) ولا يَخْفَى أنّه ضرورةٌ شعريةٌ.

# [د م و]

و الدَّمُ، أصْلُه: دَمَو، بالتحريك، وهو القولُ الثالثُ، وإنما قالوا: دَمِي، يَدْمَى، كَرضِيَ لحالِ الكَسْرة التي قبلَ الياء، كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَى، وهو من الرِّضْوان، وبعضُ العَرَبِ يقولُ في تَشْنيَته دَمَوان، قال ابنُ سيده: وهي قَليلَةٌ.

والدَّمَويّة، محرّكة: حمى الدّق<sup>(7)</sup>، مصرية.

#### [د ن و]

و الدُّنُوَّ، بالضَّمِّ: القُرْب بالذاتِ أو الحُكْمِ، ويُستَعملُ في المكان والزمان.

ودَنا عليه: دَنا منه؛ ومنه قولُ ساعدةً يصفُ

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج، ومعجم البلدان189/3 رقم

<sup>6165.</sup> وللموضع انظر: معجم ما استعجم 711/3،

<sup>.712</sup> 

<sup>(7)</sup> في مطبوع التاج: "الحمى الدق، عامية مصرية".

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> النهاية 136/2.

<sup>(3)</sup> النهاية 135/2.

<sup>(4)</sup> ديوانه 315، والتاج.

<sup>(5)</sup> في الأصل: "جبل بين حبل بين ميافارقين".

جَيَلاً:

إذا سَبَلُ العَماء دَنا عليه

يَزِلُّ بِرَيْدِه مَاءٌ زَلُولُ<sup>(1)</sup>
والشَّمْسُ للغروبِ: قَرُبَتْ [أُو] كَادَت.
ودنا<sup>(2)</sup> تدنية: قَرُبَ. عن ابن الأعرابيّ.
والعذابُ الأَدْنَى: كُلُّ مَا يُعَذَّبُ به في الدُّنْيا.
عن الزّجاج.

ودانَيْتُ الأمرَ: قَارَبْتُه.

وكذا بين الأَمْرَيْن؛ إذا جمعتُ بينهما.

والقَيْدُ قَيْنَي البَعيرِ: ضَيَّق عليه؛ قال ذو الرمةِ: دَانَى له القَيْدُ في دَيْمُومَة قُذُف

قَيْنَيْه وانْحَسَرَتْ عنه الأَناعِيمُ<sup>(3)</sup> وأَدْنَيْتُ السِّتْرَ: أَرْخِيْتُه.

وتَدانَتِ الإِبلُ:قَلَّتْ وضَعُفَتْ؛ قال ذو الرّمة: تَبَاعَدُ مِنّى أَنْ رَأَيْتَ حَمُولَتِى تدانَتْ، وأنْ أَحْيا عليكَ قَطيعُ (4)

واللَّذَنِّي، كَمُحَدِّث: الضَّعِيفُ الْخَسِيسُ الذي لا غَناءَ عِندَه، اللَّقَصِّرُ في كلِّ ما أَحَذَ فيه؛ نقله الأزهريّ وأنشد:

فَلاَ وَأَبِيكَ مَا خُلُقِي بِوَعْرٍ وَلاَ اللَّذِيِّ وَلاَ اللَّذِيِّ وَلاَ اللَّذِيِّ وَلاَ اللَّذِيِّ وَلاَ اللَّذِيِّ وَلاَ اللَّذِيِّ وَالأَصلُ وَالدَّنِيِّ وَالأَصلُ

والجَمْرَةُ الدُّنْيا: هي القريبَةُ من منَّي.

فيه الهمز، ولكنه يُخفّف.

والسماءُ الدُّنْيا: هي القَرِيبَةُ مِنَّا، ويقال: سماءُ الدُّنْيا بالإضافة.

وأبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بـــنِ سـفيانَ القرشيّ مولاهم، يُعـرف بـابن أبي الــدُّنيا<sup>(6)</sup> البَعْداديّ، صَدوقٌ حافظٌ ذو تصانيف، مات سنة البَعْداديّ، عن ثلاث وسبعينَ.

والنسبـــةُ إلى الدُّنْيا: دُنْيَاوِيّ، قال الجوهريُّ: ويقال: دُنْيَويّ ودُنْييّ.

والدُّنْياتَيْن، مثنى الدُّنْيا: ملاوى العود، ذكره عَبْدُ القادِرِ البغدادِيّ في بعض رَسائِله اللُّغويّة، واستدلَّ بِقَوْلِ أَبِي طَالِبِ الْمُهَذَّبِ الدمشقيّ في بعض منشآته: خَبِيرٌ بشَدِّ دنياتين الألحان،

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> التبصير 562/2.

<sup>(1)</sup> ديوان الهذليين 219/1 وفيه: "الغَمام" بدل "العَماء". واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> في الأصل والتاج: "دني"، والمثبت من اللسان.

<sup>(3)</sup> ديوانه 383/1 والضبط منه، وفيه "وانسفرت" بدل "وانحسرت". واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه 1084/2 والضبط منه. واللسان، والتاج.

بَصِيرٌ بحلِّ عُرَى النَّغمات الحِسان. قلت: وهـو تصحيف الدَّساتين. وأما قول الراجز:

\*مالى أراه دانفًا قَدْ دُنْيَ لَهْ\*(1)

إنما أرادَ: قد دُنِيَ له، وهو من الواو، من دَنَوْتُ، ولكنها قُلبَت ياءً لانْكسارِ ما قبلها ثم أسْكنَت النونُ، قال ابنُ سيده: ولا أعْلَمُ دُنِيَ، بالتخفيف إلا في هذا البيت، وكان الأصمعيُّ لا يعتمدُ هذا الرّحَزَ ويقول: هو من رَحَزِ المُولَّدِين.

# [د و ی]

ى الدُّواءُ، كسَحَاب: الطَّعَامُ.

وما عُولِجَ به الفَرَسُ من تَضْميرٍ وحَنَد. وما عُولِجَتْ به الجارِيَةُ حتى تَسْمَنَ، نَقلَهُ الجوهريّ عن ابن السكيت، وأنشد لسَلاَمَةَ بنِ جَنْدَل :

\* يُسْقَى دَوَاءً قَفِىِّ السَّكْنِ مَرْبوبِ\*(3) يعنِى اللَّبنَ، وإنــما جَعَلَــه دَواءً؛ لأنهَــم كانوا يُضَمِّرون الخَيْلَ بِشُرْبِ اللَّبنِ والخَنْذِ، ويُقْفُونَ به

الجارِيَةَ، وهي القَفِيَّة، لأَنَّها تُؤْثَر [به] (4) كما يُؤْثَرُ الضَّيْفُ والصَّبِيُّ.

وداوَيْتُ الفَرَسَ:صَنَّعْتُه، وفي التهذيب: دَاوَى فَرَسَه دِواءً، بالكسر: سَمَّنَهُ وعَلَفَــهُ [322/ب] عَلَفًا ناجِعًا.

والدَّوِيُّ: الصَّوْتُ، وخصّ به بعضُهم صوتَ الرَّعْد.

والدَّايَةُ: الظِّئرُ، حكاه ابن جِنِّـــى، وأنشـــد للفَرزْدق:

رَبِيبَةُ دأيَاتٍ ثلاثٍ رَبَبْنَها

يُلَقمنها من كُلِّ سُخْنٍ ومُبْرَدِ (5) وفي وأرضٌ دَوِيَةٌ، كَفَرِحَة: غير مُوافِقَة، وفي الصحاح: ذات أَدُواء، عن الأصمعيّ.

ومَرَقَةُ داوِيَّةٌ ومُدَوِّيَت، مشـــددان: كَــشيرةُ الإهَالَة.

وطعامٌ داوِ ومُدَوِّ: كثيرٌ.

والمُدَوِّيَة، كمُحَدِّثَة: الأرضُ التي قد اخْتَلَفَ

<sup>(4)</sup> تكملة من اللسان والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 182 (الصاوى). واللسان، بتسهيل الهمزة في "دأيات" و"ربينها" بدل "ربينها". والتاج، بتسهيل همزة "دأيات".

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، وفيه "والفا" بدل "دانفا".

<sup>(2)</sup> في الأصل: (د و و)، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(3)</sup> شعراء النصرانية 488/4، وفيه "يعطى" بدل "يسقى" واللسان وصدره فيهما:

<sup>\*</sup>ليس بأسفى ولا أقنى ولا شَغَلِ\*

[د و و]

و دوَّةُ: من الأَعْلام. والأدْواءُ: ع<sup>(4)</sup>.

[د هــ ی]

ى دَهاهُ دَهْيًا: فَجَأَهُ بالدَّاهيَة.

ودَهَا يَدْهَا لُغَةٌ فى دَهِى، كرَضِى، كما فى خُلاصة المُحْكَم.

وما دَهاكَ: ما أصابَك.

وإذا خُتِلْتَ عن أمْر قِيل: دُهِيتَ.

والدَّهْياءُ: الشَّديدةُ مِن شَدَائِدِ الدَّهْرِ. وقال ابنُ السَّكِّيت: دهَتْهُ دَاهِيَةٌ دَهْيَاء، وَهُو تَوْكيدٌ لها. واللَّداهَاةُ: الإصَابَةُ بالدَّاهِيَةِ، وأنشدَ ابنُ سيده في تَرْكيب (قرن):

وداهيةِ داهَى بما القومَ مُفْلِقٌ

بَصيرٌ بِعَوْراتِ الخصومِ لَزُومُها (<sup>5)</sup> وقال ابن دُرَيْد: أَدْهَاه: وَحَدَهُ دَاهيًا.

وقال أبو عمرو: يُقال: غَرْبٌ دَهْيٌ، بالفَتْح: أي ضَخْمٌ، وأنشدَ:

> \* والغَرْبُ دَهْ \_\_ىٌ غَلْفَقٌ كَبِيرُ \* \* والحَوْضُ من هَوْذَله يَفُورُ \*(1)

نَبْتُها فَدَوَّتْ، كَأَنَّها دُوَايَةُ اللَّبَنِ، أو هِـــــىَ الوَافِرَةُ الكَلاِ التي لم يُؤْكَلْ منها شَيءٌ.

وماءٌ مُدَوِّ: عَلَتْهُ قُشَيْرةٌ.

ودُوى صدرُه، كعَلمَ: ضَغنَ.

ودَوَّى الكلبُ في الأرض تَدُوِيَةً، كما يُقال: دَوَّمَ الطائرُ في السماءِ، قال الأصمعيُّ: هما لُغتان وأنكرَها بعضُهم، وفي المصباح: دَوَّى الطائرُ في السماء: دارَ في الهَواءِ ولم يُحرِّكُ جناحَيْه.

ويُقالَ لِحامِلِ الدَّواةِ: داوِیٌّ، وللذی يَبِيعُها: دَوَّا(2)، وللذي يَعْمَلُها: مُدوِّى.

ودُوا، بالضَّمِّ مقصورٌ: واد بالصَّعيد الأعْلَى من الوَاحَات، بينه وبين أسيوط ثلاثة أيَّامٍ، لَيْس في الطَّريقِ ماء إلى ثالث يوم، فيه نَحيل تَطرح (3)، وهو مباح، وشجر الدَّوْمِ، ليس به سُكَّان، وب قصورٌ قديمَة من طين أسود، وعلى بعضها بياض حير، وهو مُمْتَد إلى منمون، يُسار فيه من بُكْرَة إلى اللَّيْل، والماء به جَميعه.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (الأدواء) 154/1 رقم 360.

<sup>(5)</sup> اللسان (ق ر ن)، والتاج، بدون نسبة فيهما.

<sup>(1)</sup> النوادر في اللغة 316.

<sup>(2)</sup> هكذا بالأصل، وفي مطبوع التاج: "دواء".

<sup>(3)</sup> هكذا بالأصل.

وقال ابنُ حبيبٍ: في مَذْحِـــجٍ: دَهٍ بــــنُ كَعْب<sup>(2)</sup>، مثل عَم.

وقد سَمَّوْا دُهَيَّة، كسُمَيَّة.

# [د هــ د ی]

ى دَهْدَى الحَجَرَ يُدَهْديه دَهْدَاةً ، أهملَه صاحبُ القاموس ، وفي اللّسان: أي دَحْرَجَهُ فَتَدَهْدَى تَدَهْديًا.

والدُّهْدِيَّة، بالضَّـمِّ وتشديدِ الياءِ: الخِراءُ المستديرُ الذي تُدَهْديه الجُعَلُ.

# [د هـــ و]

و الدَّهْوُ، بالفَتْح: الْمُنْكَر<sup>(3)</sup>.

وبلا لام: ع بالحجاز.

و دَهُوْتُه دَهْوًا: أصَـبْتُه بـه، أو نسَـبْتُه إلى الدَّهاء. عن الليث، وهو في الححكم.

#### [د ی ی]

ى ديًا، بالكسر: [ة](4) بمصر من جَزيرة

قُو سيِنيّا<sup>(5)</sup>.

ورجلٌ دَيّائٌ وامْرَأَةٌ دَيّايَةٌ، على فيعل وفيعلة: هما داء، كذا في الحكم. وقال السُّهيليُّ في الرَّوْضِ الأُنف: أولُ من سَنّ الحُداء مُضَرُ بنُ نِزارٍ؛ سقط من (6) بعيرٍ فَوُثِئَت (7) يدُه، وكان أحْسَن الناسِ صوتًا، فكان يَمْشِي خلف الإبلِ ويقول: "وايَدَاهُ" يَتَرَنَّمُ بذلك، فأعْنَقَت الإبلِ وذهب كلالها، فكان يَتَرَنَّمُ بذلك، فأعْنَقَت الإبلِ وذهب كلالها، فكان أصل الحُداء عند العرب. [323/أ] وما ذكرة المصنفُ: أن أصل الحُداء "دَىْ دَىْ"، هو قَوْلُ ابنِ الأعرابيِّ.

# أ أ أ أ أ ؤ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ إ أ إ أ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ

و ذَأَى يَذْؤُو، كَدَعَا: مرَّ مَرَّا حَفِيفًا، وقيل: سارَ سَيْرًا شَديدًا.

وفَرَسٌ مِذْأًى، كَمِنْبَر: سَرِيعُ السَّيْرِ. [ذ أي]

ى الذَّأْيُ: السَّيْرُ الشَّدِيدُ.

وقد ذَأَى، كَسَعَى ذَأْيًا: سارَ سَيْرًا شَدِيدًا.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 جـــ202/2، واسمها فيه:

<sup>&</sup>quot;ديا الكوم".

<sup>(6)</sup> في مطبوع التاج: "عن".

<sup>(7)</sup> في مطبوع التاج: "فوثيت".

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> التبصير 572/2، والضبط منه، وزاد ".. بن رَبيعة".

<sup>(3)</sup> هكذا بالأصل، وفي مطبوع التاج: "النكر".

<sup>(3)</sup> زيادة من مطبوع التاج.

والطَّرْد.

وذَأَيْتُه ذَأْيًا: طَرَدْتُهُ.

وذأى البقلُ ذَأْيًا وذَأًى، كَقَفًا، وذُئِيًّا كَعُتِيٍّ: ذَبَل. عن ابن الأعرابيِّ.

#### [ذ ب ی]

ى الذُّبيان، بالضَّم: بَقِيَّةُ الوَبَرِ. عن كُراع، قال ابنُ سيده: ولَسْتُ منه على ثِقَة، والدَّى حكاهُ أبو عُبيد: الذُّوبَانُ والذِّيبَانُ، قلتُ: ونقلَ أبو الأزهريُّ عن الفرّاءِ مثلَ قَوْلِ كُراع، ونقل أبو هلال العسكرى عن أبي عُبيد مثلَه، وقال أبو عُبيد: الذُّبيان: الشَّعْرُ على عُنُقِ البَعيرِ ومشْفَره، وقال شَمر: لا أعْرِفُ الذّبيان إلا في بيت كُثيِّر: مُريشٌ بذُبيان السَّبيب تَليلها\*(1)

وقالَ أبو وَحْزة:

تَرَبَّعَ أَنْهِيَ الرَّنْقاءَ حَتَّى

نَفَى ونَفَيْنَ ذبيانَ الشِّتاء<sup>(2)</sup>
يعنى عَيْرًا وأْتُنه سَمِنَ وسَمِنَّ حتى أَنْسَـلْنَ عَقَّـةَ
الشتاء. ورَوى ابـنُ سيده في قولِ كُثيَّر "ذيبان"
بتقديم الياء على الباء، وقال ابـنُ دريد: أَحْسَبُ

#### (1) ديوانه 260، وفيه:

عَسوفٌ بأَجْواز الفَلا حمْيَريَّةٌ

مَريشٌ بِذِئبان السَّبيب تَليلُها (2) اللسان (ذي ب)، والتاج، وفيه: "قفا وقفين".

اشتقاق ذُبْيَانَ من قولهم: ذَبَتْ شَفَتُه؛ إذا ذَبَكَ، قال ابنُ سيده: وهذا يُقوِّى أنّ "ذَبَتْ" من الياء لو أنّ ابن دُرَيْد لم يُمرِّضْه.

وذَبَى الغديرُ: امْتَلاً، ذكرَه ابنُ الكلبيِّ عن بعض مشايخه، ونقلَه الأزهريُّ.

وفى رَبيعةَ بنِ نِــزار: ذُبْيانُ بــنُ كِنانةَ بــنِ يَشْكر.

> وفى جُهَيْنَة: ذُبْيانُ بنُ رَشْدانَ بنِ قَيْسٍ. [ذرو]

و الذَّرى، كعَصا: ما ذَرَّيْتُه، كالنَّفْضِ لِمَا تَنْفُضُه.

والكِنُّ. قال الأصمعيُّ: هو كُلُّ ما اسْتَتَرْتَ به؛ يُقال: أَنَا فِي ظِلِّ فلانٍ وفِي ذَرَاه، أوْ في كَنَفِهِ وسِتْرِهِ.

قال أبو زَيْد: إنَّ فلاناً لكريمُ النَّرَى؛ أي الطَّبيعَة.

والذَّرِيَّةُ، كَغَنِيَّة: النَّاقَةُ الْمُسْتَتَرُ بِمَا عن الصَّيدِ، كالذَّرْوِ، بالفتح.

وأَنْ يُقْلَعَ الشَّجَرُ من العَرْفَجِ وغيرِه فيُوضَعُ بَعْضُه فوقَ بَعْضٍ مما يَلِي مَهَبَّ الشَّمالِ يُحْظَرُ به على الإبلِ في مأواها.

وذَرَاهُ بالرُّمْحِ ذَرْوًا: قَلَعَهُ. عن كُراع.

وذَرَاهُمْ ذَرْوًا: خَلَقَهُم. لغةٌ فى الهمز. ونابَه: كَسَرَهُ.

والرِّوَايَةَ ذَرْوَ الرِّيحِ الهَشِيمَ: سَرَدَهَا. وإلى فُلانِ: ارْتَفَعَ وَقَصَدَ.

وأَذْرَتِ العَيْنُ الدَّمْعَ إِذْراءً: حَبَسَتْه.

والشَّيءَ بالسَّيْف: ضَرَبَهُ حَتَّى صَرَعَهُ.

والسَّيْفُ يُذْرِى ضَرِيبتَهُ؛ أَى يَرْمِي هِا، كذا فى الحكم، وفى التهذيبِ: به، وقد يُوصَفُ به الرَّمْيُ من غَيْرِ قَطْع .

والدَّابَّةُ رَاكبَها: صَرَعَتْه.

وطَعَنَهُ فَأَذْرَاهُ عَنْ فَرَسِه: صَرَعَهُ. قــالَ أبــو الهَيْثُم: أَذْرَيتَ الشَّيءَ؛ إذا أَلْقَيْتَهُ كَإِلْقَائِك الحَبَّ لِلزَّرْعِ.

وأَذْرَى الرَّجُلُ: استعاذَ بَمَلِكِ. والجَمَلُ: طَالَتْ ذَرْوتُه.

وتَذْرِيَةُ الأَكْدَاسِ مَعْروفَةٌ.

وقال أبو زيد: ذَرَّيْتَ الشَّاةَ تَذْرِيَةً: وهو أَنْ تَجُزَّ صُوفَها وتَدعَ فَوْقَ ظَهْرِهَا شَيْئًا منه لِتُعْرَفَ به، وذلك في الضَّأْنِ حَاصَّةً، وفي الإبـل، نقله الجوهريُّ.

ورَأْسَهُ تَذْرِيَةً: سَرَّحَهُ، والدَّالُ أَعْلَى. وذَرَّى حَبًّا: لَقبُ رَجُلٍ ذكره فى (ح ب ب). ويُقالُ: ذَرْئٌ ذَرِئٌ: أَى دَفْءٌ دَفِيءٌ.

وتَذَرَّى بالحَائِطِ وغيرِه من السرِّيحِ والبَسرْدِ: اسْتَكَنَّ، كاسْتَذْرَى.

والإِبلُ: أَحَسَّتِ الْبَرْدَ فاسْتَتَر بَعْضُها بِبَعْضٍ، أو اسْتَتَرَتْ بالعضاه.

وبَنى فُلانِ وتَنَصَّاهُم: تَزَوَّجَ مِنْهم في الذِّرْوَةِ والنَّاصِيَةِ، نقلَهُ الجوهريُّ عـن الأَصمعيِّ، أي في أهل الشَّرَفِ [323/ب] والعَلاَءِ.

واسْتَذْرَى بالشَّجَرَةِ: اسْتَظَلَّ بِهَا وصَارَ في دفْعِها.

ويُقال: [اسْتَذْرى بفلان] (1): الْتَجَاَ إليه، وصَارَ في كَنَفِه، نَقَلَه الجوهريُّ عن الأصمعيِّ. والذَّرِيُّ (2)، كَغَنِيِّ: ما انْصَبَّ من الدَّمْع.

وكغَنيَّة: النَّاقَةُ المُسْتَتَرُ بها عن الصَّيْد. عن تعلب، والدالُ أَعْلَى.

وفى الذُّرِيَّة، بالضم، أقوالٌ ثلاثةٌ: قيل: من ذَرَأَ اللَّهُ الخلق، فتُرِكَ هَمْ زُه، وقيل: أصله ذُرُوِيَّة (3)، وقيل: فُعْليَّة من الذَّرِّ.

وأتاه ذَرْوٌ من القَوْل؛ أى طَرَفُهُ وحَوَاشِيه. والذَّرْوُ: لَقَبُ جَماعَةٍ من أهْلِ الخَليلِ.

<sup>(1)</sup> تكملة من اللسان يقتضيها السياق.

<sup>(2)</sup> في اللسان: "والذَّري"، ضبط قلم.

<sup>(3)</sup> هذا القول الثاني لم يرد باللسان.

محدّث.

والحلْحَال بن ذُرَى (<sup>7)</sup>، كسُمَى : تابعى . وذَرْوان، بالفتح: سَيْفُ الأَحْنَسِ بنِ شهابٍ. وحبلُ باليمن (<sup>8)</sup> في مِحْلافِ رِيمَةَ.

وذَرَوَى، كَحَجَزَى: ة بمصر من المرتاحية (9). والمَذْرُوية، بالفتح: الاسْتُ.

والمذْراةُ، بالكَسْرِ: خَشَبَةٌ ذاتُ أَطْرَافٍ تُذَرَّى هَا الأَكْداسُ، كالمذْرى.

والذَّرْوَةُ، بالفَتْح؛ لُغةٌ في الضّم والكَسْر؛ بمعنى أعْلَى الشَّمُنِّيُّ في أعْلَى الشَّمُنِّيُّ الشُّمُنِّيُّ في شرح الشِّفاء.

وقولُ المصنف: "أبو الذَّرْي، كالسَّعْي (10): حالِدُ بنُ عبد الرحمنِ الأَفْرِيقِيُّ، وعلىُّ بن ُ ذَرْي الطَّغْبانُِّ: محدَّثُونَ"، الحَضْرَمِيُّ، وأَنْعَمُ بن ذَرْي الشَّعْبانِ ُّ: محدَّثُونَ"، الصَّوابُ في الكُلِّ بكسر الرَّاءِ وتخفيف الياء، الصَّوابُ في الكُلِّ بكسر الرَّاءِ وتخفيف الياء، هكذا ضبطه الحافظ (11)، وأَنْعَمُ بن ذَرِيٍّ الذي

(5) التبصير 561/2.

(7) القاموس الجغرافي ق 2 جــ 171/1.

وذُرْوَةُ: ع فى ديارِ غَطَفانَ (1) بأكنافِ الحِجازِ لبنى مُرَّة بنِ عوفٍ. عن نصْر.

وأرْضٌ ذَرْوَة، وعَروة، وعَصمة: حِصْبَةٌ حِصْبًا يَبْقَى.

وهو ذو ذَرْوَة؛ أى تُرْوَة؛ وهى الجِدَةُ والمَالُ، وهو من باب الاعْتقابِ لاشتراكهما في المَخْرج. وذَرْوَةُ بنُ جُحْفَةَ: شاعرٌ (2).

وبنو ذَرْوَة: بَطْنٌ من العَلَوِيِّينَ باليمَنِ، مساكنُهم أطْراف وادى صَبْيا(3).

وعوفُ بنُ ذِرْوَةَ، بالكَسْر: شاعرٌ (4).

وفى الْمَثَلِ: مازَالَ يَفْتِلُ فى الذروة والغـــارب؛ يُرادُ به التَّأْنيسُ وإزالةُ النّفور.

وذَرَةٌ ، بفتحتين : جبالٌ كثيرةٌ مُتَّصِلَةٌ لبنى الحارثِ بنِ بُهِثةَ بن سليم (5).

وبالضم: محمدُ بن عبد الله بن أبي ذُرَةً (6).

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (ذروان) 6/3 رقم 5226، وفيد: "ذروان: حصن باليمن".

<sup>(8)</sup> في الأصل: "كسعى"، والمثبت من القاموس المحيط.

<sup>(9)</sup> التبصير 561/2.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (ذروة) 6/3 رقم 5217.

<sup>(5)</sup> التبصير 579/2.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (صَبْيًا) 445/3 رقم 7466 ، وفي مطبوع التاج: "حبيا".

<sup>(2)</sup> التبصير 579/2.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (ذرة) 6/3 رقم 5220.

<sup>(4)</sup> التبصير 560/2.

#### [ذ ق و]

وهي ذَقْواء، كذا قالَه المصنف، ولفظ التكملة: فَرَسُ أَذْقَى ورَمْكَةٌ ذَقْوَاءُ: وهُو الرِّحْــوُ الرَّانــف الأُذُن، فتأمَّلْ.

وقولــه تعالى: (إلاَّ ما ذَكَّيْتُم)(3) :أي مــا أَدْرَكْتُم ذَكَاتَه .

واسْتَذْكَى الفَحْلُ على الأُثُن: اشْتَدَّ عَلَيْها.

ذكرَه هو بعَيْنه جَدُّ حالدٍ بنِ عبد الرحمن الـــذى ذكره أولاً.

### [ذری]

ى ذَرَيْتُ الحَبَّ ونحوَه ذَرْياً، لُغةٌ في ذَرَوْتُ، وكذا ذَرَتْهُ الرِّيحُ ذَرْياً، ومنه قراءةُ ابن مسعود وابنِ عباسِ: [تَذْرِيه الرياح]<sup>(1)</sup>.

و ذَرَيْتُ الشيءَ ذَرْيًا: أَلْقَيْتُهُ (2).

و فَرَسٌ أَذْقَى: الرِّحْوُ الأُذُن الرِّحْوُ الأَنْف،

### [ذكى]

ى أَذْكَيْتُ الحَرْبَ: أَوْقَدْتُها.

وحَدُّ أبي حَعْفَرَ أحمدَ بن الحسين بن حَفْسِ الذُّكْوَانيّ الهَمْدَانيّ المحدِّث، وابنُ عَمِّه عبدُ اللَّه بنُ الحَسَن بن حَفْص : محــدّث، وجَدُّ أبي بَكْر محمد ابن أحمد بن عبد الرحمن الذَّكْوَانيِّ الأصْـبهاني، عن أبي بَكْر أحمد بن موسى التميمي (5).

وذَكْوَانُ، بالفتح: أبو قَبيلَة (4) من سُلَيْم.

وقولُ المصنف: "سَحابَةٌ مُذْكيَةٌ، كَمُحْسنَة"؛ هو في التكملة كمُحدِّثة.

# [ا ذ ل و ل ی]

ى اذْلُوْلَى: أَسْرَعَ مَخافَةَ أَن يَفُوتَه شَيءٌ، أو وَلَّى مُتَقَادَفًا.

ورَشَأْ مُذْلُو ْل: مُضْطرب، نَقَلَه الأزهريُّ. وظَلَّ يُذْلَى الطعامَ؛ أَى يَــزْدَرِدُه، ويُهْمــزُ أيْضًا.

وأَرْضُ مُنْذَلِيَةً: قد أَدْرَكَ رَعْيُها أَقْصَى مَدَاهُ. و كذلك مُتَذَلِّبة.

وقولُ المُصنِّف: "ذَلَى الرُّطَبَ، كَسَعى: جَنَاه فَانْذَلَى مَعه"، فيه نظرٌ؛ ففي التكملة: ظَلَّ يُلنَّا الرُّطَبَ ؛ أي يَجْنيه فَيَنْذَلي معــه ، وضبط يُذْلِي رُبَاعيًّا بِخَطِّه، فتأمَّلْ.

#### [ذ م *ی*]

<sup>(2)</sup> في اللسان: "قبيلة من سُلَيم".

<sup>(5)</sup>كل ما في التبصير 58/2: "ذَكوان: كثير".

<sup>(10)</sup> سورة الكهف، الآية 45 وفي شواذ ابن خالويــه 80: "يَذْريه الرياح" بالياء لابن مسعود، و"تُذْريه" بضم التاء لابن عباس.

<sup>(11)</sup> في اللسان: "أذريت الشيء عن الشيء؛ إذا ألقيته".

<sup>(1)</sup> سورة المائدة، الآية 3. وفي الأصل: "أذكيتم".

ى الذَّمَاء، كسَحَاب،: هَشْمُ الرَّأْسِ. والطَّعْنُ الجَائفُ، نقله المَيْدانيّ.

وشِدَّةُ انعقادِ [324/أ] الحَياةِ بعدَ السَدَّبُعِ؛ يقال: هو أطولُ ذَماءً من الضَّبِّ ، وذلك لِقُوَّة نَفَسِه، يُذْبَحُ فَيَبْقَى لَيْلَتَه مَذْبُوحًا ، ثم يُطْرَحُ مسن الغَدِ في النَّار تحرك (1).

ويقالُ: أطولُ ذَمَاءً من الأَفْعَى، ومن الخُنْفُسَاء.

وذَمَى العَليلُ ذَمْيًا، كَسَعَى سَعْيًا: أَخَذَه النَّزْعُ فطالَ عليْه عَلَزُ المَوْتِ، فيقال: ما أطْوَلَ ذماءَهُ<sup>(2)</sup>،

<sup>(1)</sup> هكذا بالأصل، وفى مطبوع التاج: "ثم يطرح من الغد فى النار فإذا قدَّروا أنه نضج تحرَّك...".

<sup>(2)</sup> في الأصل: "ذماءهم"، والمثبت من مطبوع التاج.

قال شيخُنا: قولهم فُلانٌ باقي الذَّماء؛ إذا طَال مَرَضُه، هو على التَّشْبيه، إذْ ليس للإنسان ذَماءٌ كما فصّله أبو هلال العَسْكريّ في مُعْجَمِه.

وذَمَتْهُ الرِّيحُ ذَمْيًّا: قَتَلَتْه، عن أبى زَيْد، وأنكرَهُ أبو مالك، وقالَ: ذَمَتْ فى أَنْفِه الرِّيحُ؛ إذا طارَتْ إلى رَأْسِه.

وفى الصّحاح: يُقالُ: خُذْ مـن فُلانٍ ما ذَمَى لَك؛ أى ارتَفَع لَك.

وفى المحكم: ذَمِيَ الرجل ذَماءً: طال مَرَضُه. وذَمِيَ له منه شَيءٌ: تَهَيَّأً، كِلاهُما، كَرَضِيَ. وأَذْمَى الرَّامِي رَمْيَتَه؛ إذا لم يُصِبِ المَقْتُلَ فيُعَجِّلَ قَتْلَه؛ قَالَ أُسامةُ الهُذليّ:

أَنَابَ وقَدْ أَمْسَى على المَاءِ قَبْلَه أُقَيْدِرُ لاَ يُذْمِى الرَّمِيَّةَ رَاصِدُ<sup>(1)</sup> [ذوى]

ى الذَّوَى، كعَصا،: قُشُورُ العِنَبِ، عن ابنِ الأَعرابيِّ.

وقولُ المُصنِّفِ: "الذِّوَى، كَإِلَى: النِّعاجُ الصَّغارُ" هو فى نصّ ابنِ الأعرابيِّ: الضِّعافُ، ولكنَّه مضبوطٌ بفَتْح الذالِ بخط الأرْموى فى نسخة المحكم.

# أ أ أ أ أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ويقولُ أهلُ الحِجازِ في الأمْسرِ مِسنْ رَأَى: رَ ذَك، وللاثنين: رَيَا، وللجميع (3): رَوْا ذَلِك. وللجميع (4) النسوة: رَيْن ذَاكُنَّ. وبنو تَميم يَهمزونَ في جميع ذلك على الأصْلِ.

ويقال: رَيْتُه، على الحَذْف، وأنشد ثعلب: وَحْنَاء مُقْوَرَّةُ الأَقْرَابِ يَحْسِبُها

مَنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ رَاهَا رَأْيَةً جَمَلاً (5) وأنا أراه، والأصل أرْآه، حَــنَفوا الهمــزة، وألْقَوْا حَرَكَتَها على ما قَبْلَها، قالَ سيبويه: كُــلّ شيء كانت أوَّلَه زَائِدةٌ سوى ألف الوصل مــن رَأَيْتُ، فَقَد اجْتَمَعَت العربُ على تَخْفيف هَمْزِهِ لكَثْرُة استعمالهم إيّـاه، جَعَلوا الهمــزة تُعاقبُ.

<sup>(1)</sup> شرح أشعار الهذليين 1301/3 وفيه: "ولا يُنْمَـــى الرميَّة صائد" واللسان، والتاج. وديوان الهذليين 207/2 وفيه: "على الباب" بدل "على الماء".

<sup>(2)</sup> فى مطبوع التاج: "ومن الجحاز: رأى المكان المكان: إذا قابله حتى كأنه يراه".

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: "وللجمع".

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "وللجمع".

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، ولم أحده في محالس تعلب.

يَتَمَفْعَل، حكاهُ سيبويه.

وحكى الفارسيُّ عن أبي الحسن: رُيَّا، لُغةٌ في

الرُّوْيا، قال: وهذا على الإدْغام بَعْدَ التَّخْفيف

البَدَليّ، وحكى أَيْضًا: ريّا، أَتْبَعَ الياءَ الكَسْرَةَ،

وقال الأزهريُّ: زَعَمَ الكسائيُّ أَنَّه سَمعَ أعْرابيَّا

ورأَيْتُ عَنك رُؤًى حَسَنَةً، كَهُدًى؛ أي

ورَأَيْتُه رَأْيَ العَيْن؛ أي حَيْثُ يَقَعُ عليه البَصَرُ،

وقالوا: رَأْىَ عَيْنيٰ زيلًا فَعَلَ ذلك، وهو من نـــادر

المصادر عند سيبويه ونظيرُه [ 324/ب ]

وقرأ أبو زَيْد: [أَرْنَا مَنَاسكَنَا] (5) بسكون

ودُورُ القَوْم منَّا رئاءً: أي مُنتَهي البَصَر حيثُ

وأرَيْتُه الشيءَ إرايَةً: لُغة في إراءَةً، عن ابــن

الراء، وهو نادرٌ؛ لما يَلْحَقُ الفعلَ من الإحْحاف.

سَمْعَ أُذُني، ولا نظيرَ لهما في الْمُتَعَدِّيات.

وأُرني الشَّيءَ: عاطنيه.

يقرأُ: [إنْ كُنْتُمْ للرِّيّا تَعْبُرونَ](4).

حَمَلْتُها.

تَرَاهُم.

وحَكَى أبو الخَطَّابِ: قد أرْآهُم، فَجيءَ به على

ولاً أَرْأَى إلى نَجْد سَبيلاً (1) ورَوَى بعضُهم: ولا أَرَى ، مع احتمالِ الزِّحاف.

وقال سُراقةُ البارقي:

كِلانَا عَالِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ(2) ورواه الأَخفشُ: ما لم تَرَيَاهُ، على التَّخْفيف الشائع عن العَرَب في هذا الحَرْف.

أو نَظَرْ نَاهُ؛ وقال أبو ذُؤ يب:

تَراءَيْتُموني من قَريب ومَوْرق (3) وتراءَينا: تَلاَقَيْنَا فَرَأَيْتُه ورَآني، عن أبي عُبَيْد. وهو يتراءَى برأْى فُلان؛ إذا كانَ يَرى رأيه، ويميلُ إليه ويَقْتدى [به].

وتَمَرْأَى في المَاء: نَظَر وجْهَــة فيــه، وزنــه

الأصل، قال الشاعر: أَحنُّ إِذَا رَأَيْتُ حِبالَ نَجْد

أرَى عَيْنَيَّ مالَمْ تَرْأَيَاهُ

وتراءَيْنا الهلالَ: تَكَلَّفْنا النَّظَرَ هل نَرَاهُ أَمْ لاَ،

أَبَى اللَّهُ إلا أنْ يُقيدَك بَعْدَمَا

وقومٌ رئَاءٌ: يقابلُ بعضُهم بعضًا.

<sup>(4)</sup> سورة يوسف، الآية 43، وفيها "للرؤيا".

<sup>(5)</sup> سورة البقرة، الآية 128، والقراءة فيها "أرنا".

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> ديوان الهذليين 91/1.

الأَعْرابيّ.

وبات يَرآها؛ أي يَظُن أنَّها كَذَا.

وقال أبو زَيْد: بِعَيْنِ ما أَرَيَنَكَ؛ أَى اعْجَــلْ وَكُنْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إليك، نَقَلهُ الجوهريُّ.

وتقول من الرِّياء: يُسْتَرْأَى فلانٌ، كما تقول: يُسْتَحْمَقُ ويُسْتَغْفَلُ. عن أبي عمرو.

وتقول لِلمَرْأَةِ: أنتِ تَرَيْنَ، وللجماعَةِ: أَنْتُنَ تَرَيْنَ، وتقولُ: أَنْتِ تَرَيْنَنِ، وإِنْ شِئْتَ أَدْغَمْــتَ وقلتَ: تَرَينِّي، بتَشديد النّون.

ورَاآه مُراآةً: أراه أنه كذا.

ورَئِيُّ القومِ، كغَنِيِّ،: صاحِبُ رَأْيِهِم الـــذى يَرْجعونَ إليه.

وأَرْأَى الرَّجُلُ: اسْوَدَّ ضَرْعُ شَاتِه.

والشاةُ: عَظُمَ ضَرْعُها فهي مُرْء، نقلَه الجوهريُّ.

وقالَ الأصمعيُّ: يُقالُ لِكُلِّ ساكِنٍ لا يَتَحرَّكُ: سَاجٍ، ورَاهِ، وراءِ.

> ورُوَيَّة، كَسُمَيَّة، مهموزة: تصغيرُ رِئَة. واسمُ أَرْضٍ، وهما فُسِّرَ قَوْلُ الفرزدقِ: هل تَعْلَمونَ غَدَاةَ يُطْرَدُ سَبْيُكُمْ

بالسَّفْح بَيْنَ رُوَّيَّة وطِحَالِ (1) ويُقالُ: عَلَى وجْهه رَأُوةُ (2) الحُمْقِ؛ إذا عَرَفْتَ الحُمْقَ فيه قَبلَ أَنْ تَخْبُرَهُ، نقلَه الجوهريُّ. وقالَ الأزهريُّ: رُوَّاوَة، كَثُمامَة: أَى نَظْرَةٌ ودَمَامَةٌ.

وسَوْدَةُ بنُ الحكمِ، وأبو مطيع الحكمُ بــــنُ عبدِ اللهِ البَلْخِي الرائيان: مُحَدِّثان.

والتَّرِيَّة، كَغَنِيَّة: الشيءُ الخَفِيُّ اليَسيرُ من الصُّفْرَةِ والكُدْرَةِ تَراها المرأةُ بعد الاغْتِسال من الحَيْضِ، فأمَّا ما كانَ في أيام الحَيْضِ فهو حَيْضٌ وليس بتَريَّة، نقلَه الجوهريُّ. وقال ابنُ سيده: هي التِّرْئِيةُ، بالكَسْر والفَتْح، من التَّريَّةِ نادِرٌ، ثم قال: أو هي الجَرْقَةُ التي تَعْرِفُ هِا حَيْضَهَا من طُهْرِهَا، وهو من الرُّؤية.

وقد تُطْلَقُ الرُّؤْيَةُ على ما يَجْرِي مَجْرَى النَّطَرِ

أمًّا مُلَيحة (حسب رواية الديوان) فاسم حبل كما في معجم البلدان (مُلَيحة) 228/5 رقم 11548. واللسان والتاج.

(2) فى الأصل: "رأوية"، والمثبت مـن اللسـان ومـن مطبوع التاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه 499، وفيه "لو" بدل "هل"، و"سيبكم" بدل "سبيكم"، و"مليحة" بدل "رؤية". والذى في معجم البلدان (رؤيا) 117/3رقم 5818: "رُوْيًا: بلفظ الرؤيا من المنام: اسم موضع".

بالْعَيْنِ كَقُولُهُ تَعَالَى: (فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم) (1) فإنه مما أُحْرِى مَحْرَى الرُّوْيَةِ بالحَاسَّة، فإن الحاسَّة لا تَصحُّ على اللَّهِ عَزَّ وَحَلّ.

وقولُ المُصَنِّفِ: "رأيتُه رُوْيانًا "، هكذا في النُّسخ بالضَّم، والذَى في الحكم رِئْياناً (2)، وضبطَه بالكَسْر، وعَزَاه إلى اللَّحْيانيّ.

وفى الحديث: "لا تراءى ناراهُما"(3) قيل معناه: لا يَتَسَمُ المُسلمُ بِسِمَةِ الْمُشْرِك، ولا يَتَشَبَّهُ به في هَدْيهِ وَشَكْلهِ، ولا يَتَخَلَّقُ بِأَخْلاَقه؛ من قَوْلِك: ما نَارُ بَعِيرِك؟ أي ما سِمتُه، نُقِلَ ذلك عن أبي الهَيْهم.

ولو ترى ما: لُغةٌ في ولو تر ما، بِمَعْنَــى لاسيَّما، عن الكسائيِّ.

# [ر ب ی]

ى الرَّبُوُ، بالفتح: انْتفاخُ الجَوْفِ، كالرَّبُوَةِ، أنشد ابنُ الأعرابيّ:

\* ودُونَ جُذُوٍّ وانْتِهاضٍ وَرَبْوة \*

\* كَأَتَّكُما بالرِّيقِ مُختَنِقانِ \* (<sup>4)</sup> و: ع<sup>(5)</sup>.

والرَّبُورَةُ، بالفتح: ع بِدِمَشْق به مَسْجِدٌ مشهورٌ يُزار<sup>(6)</sup>.

وبلا لام: إيلياء، أو دِمَشْقُ، أو الرَّمْلَـةُ، أو مِصْرُ<sup>(7)</sup>. عن الزمخشريّ.

ورَبَتِ الأَرْضُ رَبُوًا: عَظُمَتْ وانْتَفَخَتْ.

والرَّجُلُ: أَخَذَهُ الرَّبُوُ، أو حَصَل في رَبْوَةٍ.

وأُرْبَى: دَخَلَ فى الرِّبا.

وعلى الخَمْسِين ونَحْوِها: زَادَ.

وهى حَشْياء رَابِيَةٌ وهى التي أَخَذَها الرَّبْوُ، كَالرَّبُوَاء، كَحْمراء.

والرُّبْيَةُ، بالضّم: لُغةٌ في الرِّبا؛ عـن الفَـرّاءِ سَماعًا من العَرَبِ، يَعْنِي أُهَّم تكلموا بها بالياء، وكان القياسُ بالواوِ.

والفَأْر. (ج): الرُّبَى، عن ابن الأعسرابي، وأنشد:

<sup>(4)</sup> اللسان، وفيه "وابتهار" بدل "وانتهاض" والتاج، وفيه "تختنقان" بدل "مختنقان".

<sup>(5)</sup> معجم البلدان 29/3 رقم 5376.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق رقم 5377.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق، ومعجم ما استعجم 637/2

<sup>(1)</sup> سورة التوبة، الآية 105.

<sup>(2)</sup> هي هكذا بكسر الراء في القاموس المحيط المطبوع.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "لا ترآاي"، والمثبت من الفائق 21/2، والنهاية 177/2.

اللِّحيانيُّ للسَّمَوْأَل:

نُطْفَةً ما خُلِقْتُ يومَ بُرِيتُ

أُمِرَتْ أَمْرَهَا وَفِيها رَبِيتُ

كَنُّها اللَّهُ تَحْتَ سَتْر حَفيٍّ

فَتَحَافَيْتُ تَحْتَها فَحَفيتُ

ولكُلِّ من رزْقه ما قَضَى اللَّهُ

وإن حكَّ أَنْفَهُ الْمُسْتَميتُ (4)

وقوله: "الرِّبْوَةُ، بالكَسْر: عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ

كالرُّبةِ، بالضَّمِّ" هكذا في النسخ، والصواب، أنّ

الرِّبُورَةُ: اسْمٌ للجَماعةِ من القَوْمِ، وقال بَعضُهم:هم

عَشْرَةُ آلاف، كما هو نصُّ الحكم، ولم يــذكروا

الدِّرْهَمَ، وفي الأساس : مَرَّتْ رُبُورَةٌ من النّاس؛ أي

جَمَاعَةٌ عظيمةٌ كعَشْرَة آلاَف (1).

وقوله: "كالرُّبة"، ظاهرُه أنَّه مُخَفَّفُ الباء، كثُبَة.

(4) وردت الأبيات في اللسان بمـــذه الرواية، وروايــة الديوان 81، 82:

نطفة ما مُنيت يوم مُنيت

أُمرَتْ أمرَهـا وفيــها بُريــتُ

كنّها الله في مكان خُفُـــيّ

وخَفِيٌّ مكانُها لـو خَفِيتُ

بل لكلِّ من رزقه ما قضـــي اللـــ

\_\_\_ه وإن حزَّ أنفَه المستميتُ

أَكُلْنَا الرُّبَى يا أُمَّ عَمْرو ومَنْ يَكُنْ

غَرِيبًا بأرْضٍ يَأْكُلِ الحَشَراتِ أو هي دُوَيْبَّةٌ بين الفأرة وأُمِّ حُبَّيْنِ، كما في

المحكم.

والرُّبِيَّةُ، كَسُرِّيَّة: لغـة في الرِّبا جـاء ذكره [1/325] في الحديث، نقله الزمخشري<sup>(1)</sup>.

وجمع الرُّبُوةِ، بالضَّمِّ: رُبِّى، كَمُدْيَةٍ ومُدًى، ورُبِيِّ، كَعُتيٍّ. قالَ الشاعرُ:

\*ولاحَ إِذْ زَوْزَتْ بِهِ الرُّبِيُّ\*(2)

ويُنْسَبُ إلى الرِّبا على لَفْظِه؛ فيقال: رِبَوِيّ. عن أبي عُبيدة، قالَ المطرزيّ: الفَـــَتْحُ في النِّسْبَةِ خَطَأً.

وإِرْبِيان، بالكسر: نَبْتُ عن السّيرافيِّ.

وبالفتح: ة بنواحى نَيْسابُور، منها، أبو عبد اللهِ الحسنُ بنُ إسماعيلَ الإِرْبِيانِيّ، مات بعدَ العشرِ والتَّلامُئة (3).

وقول المصنف: "رَبَيْتُ رَباءً: نَشَأْتُ"، ظاهرُه أَنّه بِفَتْح المُوَحَّدةِ، والصوابُ بكسرها كما هـو مضبوطٌ في نُسخِ الصِّحاح والمحكم، ومنه ما أنشده

<sup>(1)</sup> الفائق 23/2، وفيه: "السُّرِّيَّة من السَّرُو".

<sup>(2)</sup> اللسان وفيه "زَوْزُى"، والتاج.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (أرتيان) 170/1 رقم 414، وفيه "أَرْتيان".

والصوابُ بالتَّشديد، وموضعُه في الباء، وقد ذكره هناك بنفسه فقال: والرُّبَةُ: الجماعَةُ من النَّاس.

#### [ر ت و]

و رَتَا رَتُوًا: خَطَا.

وصَمَّمَ.

و رَمَى.

والرَّاتِي: الزَّائِدُ على غيرهِ في العَمَلِ. كذا في التَّهْذيب. وفي التَّكملة: في العلْم.

والرَّثُوةُ: الشَّرَفُ، والمُنْزِلَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ، والزِّيَادَةُ في الشَّرَف.

والبَسْطَةُ.

والعُقْدَةُ الشَّدِيدَةُ، والْمُسْتَرْحِيَةُ. ضِدّ.

# [ر ت ی]

ى الرَّثْيَةُ، بالفتح: أهمله صاحب القاموس، وقال اللِّحْيانُّ: هى الخَطْوَةُ، ويُضَمُّ. قال ابن سيده: ولستُ منها على ثقة.

# [ر ث و]

و المَرْثُوُّ، كَمَدْعُوّ: مَن فى عَقْلِهِ ضَعْفٌ، وقياسُه مَرْثَى فأدخلوا الواوَ على الياء، كما

(1) نص عبارة الأساس: "مَرَّت بنا رُبُوةٌ من الناس ورُبُق منهم، وهي الجماعة العظيمة، نحرو عشرة آلاف".

أدخلوا الياء على الواوِ في قولهم: أرضٌ مَسْنِيَّة، وقَوْسٌ مَعْرِيَّة.

#### [ر ث ی]

ى رَثِيَتِ المرأةُ زَوْجَها، كَرَضِيَ، رِثَايَةً : لُغة في رَثْتُ تَرْثيه. عن اللِّحيانِّ.

وما رَثَى له؛ أي ما تَوَجَّعَ.

وإنى لأَرْثِي له مَرْثاةً، ورَثْيًا؛ أي أَتَوَجَّعُ لَه.

ورُثِيَ رَثْيًا، كَعُنِيَ: أَصَابَتْهُ الرَّثْيَةُ. عن ابنِ الأعرابيِّ، والقياسُ: رَثْأً.

وفى أَمْرِه رَنْيَةٌ، بالفتح؛ أَى فُتُورٌ، قـال الشاعرُ:

لَهُمْ رَثْيَةٌ تَعْلُو صَرِيمَةً أَمْرِهِمْ

وللأَمْرِ يَوْمًا راحةٌ فقَضاءُ (2)

ورَجُلٌ مَرْثُوءٌ، من الرَّثْيَةِ، نادِرٌ؛ أَعْنِى أَنَّه مَمَّا هُمِزَ، ولا أَصْلَ له فى الهَمْزَةِ.

وقولُ المُصنِّف: "أوْ ما مَنَعَك من الالْتِفَاتِ من كَبَرٍ أو وَجَعٍ" كذا في النُّسَخ، والصوابُ: من الانْبِعاثِ.

# [ر ج و]

و الرَّجَاءُ ، كسَحاب: الطَّمَعُ في مُمْكِنِ الخُصُولِ.

<sup>(2)</sup> اللسان، وفيه "أهلهم" بدل "أمرهم"، والتاج.

وقولُ المُصنِّف: "كالرَّحْو، أى بالفَتْح"، هكذا هو فى الصِّحاح والمُحْكَم، وضبطَه صاحبُ المصباح كعُلُوّ.

ورَجيَه يَرْجَاه: لُغة في رَجَاه يَرْجوه. عن اللَّيْث. وأنكرهُ الأزهريُّ وقال: "لم أسْمَعْه لغيرِه"، مع أن ابن سيدَه ذكرَهُ كذلك.

وقال اللَّيثُ: الرَّحْوُ: المُبالاةُ. مَا أَرْحُو: ما أَرْحُو: ما أَبْالِي، قال الأزْهريُّ: وهذا مُنْكَرٌ، وإنما يُسَتْعمَلُ الرَّحاءُ بمعنى الخَوْفِ إذا كان معه حَرْفُ نَفْي، الرَّحاءُ بمعنى الخَوْفِ إذا كان معه حَرْفُ نَفْي، ومنه قولُه تعالى: (ما لَكُمْ لا تَرْحُونَ لِلَّهِ عَظَمَةً، قال الفرّاءُ: وقارًا) (1)؛ أي لا تَخافونَ لِلّه عَظَمَةً، قال الفرّاءُ: ولم نَجِدْ معنى الجَوْفِ يكونُ رَجَاءً إلا ومَعهُ ولم نَجِدْ معنى الجَوْفِ يكونُ رَجَاءً إلا ومَعه جَدَدُ، فإذا كان كذلك، كان الجَوْفُ على جهة الرَّجَاء، وكان الرَّحاءُ كذلك، تقولُ: ما رَجَوْتُك: أي ما خَفْتُك، ولا تقول [325/ب] رَجَوْتُك في مَعْنَى خَفْتُك، قال أبو ذُؤيّب:

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَم يَرْجُ لَسْعَها

وخَالَفَها فى بَيْتِ نُوبِ عَوَاسِلِ (2) قال الجوهرى": أى لم يَخَفْ ولم يُبال، وأنشد

الزمخشرىّ فى الأساسِ:

تَعَسَّفْتُها وَحْدِي و لَمْ أَرْجُ هَوْلَها

بِحَرْف كقوسِ البانِ باقِ هِباهِا (3) وقالَ الراغِبُ بعد أن أنشدَ قولَ أبي ذُوَيْبِ وقالَ الراغِبُ بعد أن أنشدَ قولَ أبي ذُوَيْبِ السابقَ: ووَحْهُ ذلك أنّ الرَّحِاءَ والخَوْفَ يَتلازمانِ (4). وفي المصباح: لأنّ الرَّاجِي يَخافُ أنّه لا يُدرك ما يَتَرَجَّاهُ.

والأُرْجُوانُ: مُعَرَّبُ أُرْغُوان، وهـو شَجَرٌ له نَوْرٍ (5) يُشْبِهُه نَوْرٌ أَحْمَرُ أَحْسَنُ ما يكونُ، وكُلُّ نَوْرٍ (5) يُشْبِهُه فَهو أَرجُوانُ، كذا في الصِّحاح.

ورَجاءٌ، ومُرَجَّى كمُعَظَّم، والْمُرْتَجَى: أسماءٌ. وأبو رَجاء العُطَاردي مشهور (<sup>6)</sup>.

وأبو رجاء السَّرْخَسِــــــــــــــــــق صاحِبُ جامِــــــع بسَرْخَسُ(<sup>7)</sup>: م.

وأرْجاءُ: ع بأصْبَهان منه أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ

<sup>(1)</sup> سورة نوح، الآية 13.

<sup>(2)</sup> ديوان الهذليين 143/1، وفيه "السدبر" بدل "النحل".

<sup>(3)</sup> الأساس.

<sup>(4)</sup> المفردات 346.

<sup>(5)</sup> في الصحاح: "كل لون...".

<sup>(6)</sup> في مطبوع التاج:"محدّث".

<sup>(7)</sup> المدينة في معجم البلدان 235/3 رقم 6358.

عُمَرَ بن محمد الأَرْجائيّ<sup>(1)</sup> الأصْبَهانيّ: محدّث.

وأبو رَحْوان: ة بمصرَ بالصَّعيد الأَدْنَى<sup>(2)</sup>. وقول المصنف: "رَجَا: ة بسَرْ خَسَ (3)"، هكذا قاله ابن طاهر في تَرْجَمَة أبي الفَضْل الرَّجائيّ، وتَعَقَّبُه ابنُ السَّمعاني بأنه سألَ عنها جماعةً من أَهْل سرخس فلم يَعْرفها أحدٌ، قال: فلعلّ النِّسْبَةَ إلى مَسْجد أبي رَجاء السّرخسي.

وقولُه: "رُميَ به الرَّجَوان: اسْتهْزَاءٌ". كذا في النُّسَخ، والصَّوابُ اسْتُهين به، كما هو نصُّ المحكم. وقالَ الزمخشريُّ: قولُهم: لا يُرْمَى به الرَّحَــوان؛ يُضْرَبُ لمن لا يُخْدَعُ ، فيُزالُ من وَجْه إلى آخره، وأصلُه الدَّلْوُ يُرْمَى به (4) رَجَوا البئر.

وقوله: "أَحْمَرُ أُرْجُوانيٌّ قانئٌ"، كذا في النسخ. والصواب: أَحْمَرُ أُرْجُوانً، بغير ياء

النِّسْبة، كما هو نصُّ الصِّحاح، والأساس، والمحكم، وأنشدَ الجوهريُّ:

\*قَطيفَةٌ حَمْراءُ أُرْجُوانُ \*(5)

قال ابن سيده: حَكَى السِّيرافيُّ: أَحْمَـرُ أُرْجُوانٌ (عَلَى المبالَغَة) كما قالوا: أحْمَرُ قَانِي، وذلك أَنَّ سيبويه إنَّما مَثَّلَ به في الصِّفَة، فإمَّا أنْ يُريدَ المبالَغَةَ، كما قال السِّيرافيُّ، أو يُريد الأُرْجُوانَ الذي هو الأَحْمَرُ مُطْلَقًا، وقالَ ابن الأَثير: الأَكْثَرُ في كَلامهم إضافَةُ الثُّو ْبِ أو القَطيفة إلى الأُرْجُوان. وقيل: الكَلمَةُ عَرَبيَّةٌ، والألف والنونُ زَائدتان.

# [رحو]

و قَصْعَة رَحَّاء، كشَدَّاد: قَريبَةُ القَعْر، أو و اسعَة.

والمُرَحِّي، كمُحَدِّث: الثَّرَى في الأَرْض مقدارُ الرَّاحة. عن أبي حنيفة.

# [ر ح ی]

ى الرَّحَى: دائرةٌ تكونُ حَولَ الظُّفْر. والحجارَةُ.

و الصَّحْرَةُ العَظيمةُ.

<sup>(5)</sup> اللسان والأساس والتاج، وفيها وردت العبارة نثرًا.

<sup>(1)</sup> التبصير 40/1، وفيه "منسوب إلى أرجاء: موضع بأصبهان".

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 حــ38/3 وفيه: "أنما مــن الأعمال الجيزية ".

<sup>(3)</sup> في التبصير 731/2 قال ابن السمعاني: "وسمعت كثيرًا ممن يعتمد يذكرون أنها بفتح الراء فارسية وبإسكالها معرّبة، قال: وهذا حسن".

<sup>(4)</sup> في الأساس: "بما".

والأسْفَانَاخُ.

وماءٌ باليمامَةِ <sup>(1)</sup>.

ودارَتْ عليْه رَحَى المُوْتِ: نَزَلَ بِه.

ومَرْحَى الْجَمَلِ، كَمَقْعَد: ع بالبَصْرةِ.

ورُحَيَّة، كَسُمَيَّة: ناحيةٌ يَمانِيَّةٌ (2). عن نصر.

ورُحَيّات: ع فى قولِ امرئِ القَيْسِ:

خَرَجْنَا نُريغُ الوَحْشَ بين ثُعالَةَ

و بين رُحَيَّات إلى فج أظرب<sup>(3)</sup> أو هو بالزاى والخاء.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: رَحاهُ إِذَا عَظَّمَه، وحَراهُ؛ إذا أضَافه.

وقولُ المصنفِ: "الرَّحَى: حَوْمَــةُ الحَــرْبِ وَمُعْظَمُهُ" كذا في النّسخ، وفي العبــارةِ سَــقْطُ

(1) معجم البلدان (رَحًا) 34/3 رقم 5403 وفيه: "حبل بين كاظمة والسيدان عن يمين الطريق من اليمامة إلى البصرة" فتأمل.

(2) الذي في معجم البلدان (رحية) 42/3 رقم 5433 "رُحَيّة: تصغير رحى: بئر في وادي دَوْران قرب الجحفة". (3) خلا منه ديوانه، وهو في مطبوع التاج برواية " إلى فج أخرب "وبهذه الرواية أيضًا في معجم البلدان 42/3

رقم 5429.

صوابه: الرَّحَى: حَوْمَةُ الحَرْبِ، ومِنَ المَوْتِ: مُعْظَمُه، كما هو نصُّ المحكم.

### [رخ و]

و اسْتَرْخَى به الأَمْرُ:وَقَع فى رَحاءِ بَعْدَ شِدَّةِ. وإنَّ ذلك الأمرَ ليَذْهَبُ مِنِّــى فى بـــالٍ رَحِـــيٍّ، كغَنيٍّ؛ إذا لم يُهْتَمَّ به.

وتَرْخِيَةُ الشَّيءِ بالشَّيءِ: خَلْطُه.

والمُراخاةُ: أن تُراخِيَ رِباطًا أو رباقاً، يقال: راخ من خناقه (4)؛ أي رَفِّهْ عنه.

وأَرْخِ لَه قَيْدَه؛ أَى وَسِّعْه ولا تُضيِّقْه، وأَرْخِ لَه الْحَبْلُ فَ عَصَرُّفِه حَتَّى يَلْهُ فَ عَصَرُّفِه حَتَّى يَلْهُ هَبَ حَيْثُ يَشَاءُ.

وتَراخَى الفَرَسُ [326/أ]: فَتَرَ فَى عَــدْوِه. نقلَه الأزهريُّ.

وفَرَسٌ رِخْوَةٌ: سَهْلَةٌ مُسْتَرْسِلَةٌ. نقله الجوهريُّ. وَفَرَسٌ رِخْوَةٌ: سَهْلَةٌ مُسْتَرْسِلَةٌ. نقله الجوهريُّ. ورِخْوُ العِنانِ؛ أي سَلِسُ القِيادِ. وفي الأَمْرِ تَراخٍ؛ أي فُسْحَةٌ وامْتِدادٌ.

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "راخ له من حناقه".

وكشدَّاد: ع بينَ أُضاخٍ والزين (1)، تَسوخُ فيه أَيْدى البَهائِم.

وهُما رَخّاوان.

وأبو جعفر أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الأشْسبيلي، يُعْرَفُ بابنِ المُرْخِي، كَمُعْطِي (2)، أَخَذَ النَّحْوَ عن أَبِي مَرْوانَ بنِ سراجٍ مات سنة 533، وابنُ عَمَّه الوزيرُ أبو بكر بن المُرْخِيي(3)، عن أبي علي الجيّاني، ذكره ابنُ الدَّبَاغِ.

ورُخَيّات، مُصَغَّرًا: ع<sup>(4)</sup>.

ومِنْيَةُ الرَّحا، كعَصا، أو مِنْيَةُ أبـو الرَّحا: ة بمصر<sup>(5)</sup>.

والحَرْفُ الرِّحْوُ: الذي يَجْرِي فيه الصَّوْتُ. وقولُ المصنفِ: "الحُروفُ الرِّحْوة سِوَى لم يَرْعَوْنَا"، كذا في النُّسَخ، وفي العبارةِ سَقْطٌ،

- (2) التبصير 4/1356.
  - (3) المرجع السابق.
- (4) معجم ما استعجم (رخيات) 647/2.

صوابه: "سوك الشّديدة وسوك لم يَرْعُونا"، كذا هو نصُّ التكملة، وقد اعْتَرَضَ عليه المَقْدسييُّ في حاشيته، وتبعّه شَيْخُنا فقال: هذا سَبْقُ قَلَم من المُصنّف؛ فإنّ الحروف منها شديدة، ورخوّة، وما بَيْنَ الرِّحْوَة والشّديدة، فما ذكرة هي اللّينة، وما سواها شاملٌ للشّديدة، كما لا يَحْفَى، زادَ المَقْدسيُّ: ولقَدْ رأَيْتُ له مواضِعَ مثلَ هذا تَدلُلُ على أنّه بَرِيء من عِلْم القِراءات.

وقولُه: "مُرْحِيَةٌ، كمُحْسِنَةٍ: لَقَبُ حامِعِ بِنِ مالِكِ بِنِ مَدَّادٍ"، ونصُّ ابنِ الكلبيّ في كتاب القُعراءِ: هو لَقَبُ حامِع بنِ شَدَّادِ بنِ رَبِيعَة ابنِ عَبْدِ اللّهِ بنِ أبي بكرِ بنِ كِلابٍ؛ وإِنَّما لُقِّبَ به لِقَوْله:

ومَدُّوا بالرَّوايا مِن لُحَيْظِ فَرَخُّوا المَحْضَ بالماء العذاب<sup>(6)</sup>

### [ر د و]

و رَدَا الفرسُ يَرْدُو ، كَدَعَا: لُغَةٌ في يَــرْدِي، ضعيفةٌ.

#### [( د ی]

ى الرَّدَى، كعَصى: الزِّيادَةُ؛ يقال بَلَغْتُ (7)

<sup>(1)</sup> هكذا بالأصل، وفي معجم البلدان (رَخَاء) "والسِّرَّين" معجم البلدان (رخاء) 42،43/3 رقم 5434.

<sup>(6)</sup> التاج.

<sup>(7)</sup> في مطبوع التاج: "ما بلغت".

رَدَى عَطِيَّتِكَ؛ أَى زِيادَتَكَ فَى عَطِيَّتِكَ، ويُعْجِبُنِي رَدَى قَوْلِكَ؛ أَى زِيادَتُه؛ قال الشاعرُ:

تَضَمَّنَها بناتُ الفَحْلِ عَنْهُمْ

فَأَعْطُوْهَا وقد بَلَغوا رَداها<sup>(1)</sup>
ورِداءُ الشَّبابِ، ككِتَاب: حُسْنُهُ وغَضَارَتُه
نِعْمَتُه.

ومن الشّمسِ: حُسْنُها ونُورُها.

ورَدَّاهُ تَرْدِيَةً: أَلْبَسَهُ الرِّداءَ.

وإنه لحَسَنُ الرِّدْيَةِ، بالكَسْرِ؛ أَى الارْتِداءِ، كالْجِلسَةِ مِنَ الجُلوسِ، نقلَه الجوهريُّ.

وارْتَدَى: تَقَلَّد بالسَّيْف.

والجارِيَةُ: رَفَعَتْ رِجْلاً ومَشَتْ على رِجْلِهِ؟ تَلْعَبُ، نَقَلَه الأزهرِيُّ. وفي الصِّحاح: رَدَى الغلامُ: رَفَع إحْدَى رِجْلَيْه وقَفَزَ بالأُخْرَى.

وعلَى الشَّيءِ: زَادَ، كأرْدَى؛ يُقالُ: أرْدَى على الخَمْسينَ والثَّمانينَ.

ورَدِيَ فلانٌ في القليبِ يَرْدَى، كَرَضِيَ: لُغة في رَدَى، كَرَمَى، عن أبي زيْد.

وامْرَأَةٌ هَيْفاءُ الْمَرَدَّى، كَمُعَظَّم: ضامِرَةُ مَوْضِعِ الوِشَاحِ.

وفي المثلِّ: "كُـلُّ ضَـبٍّ عنـدَه مِرْداتُه"(2)

(1) اللسان، والتاج.

(2) مجمع الأمثال 132/2، 133 رقم 2992.

بالكَسْرَة؛ هى الصَّخْرَةُ التى يَهْتَدِى هِمَا إلى حُحْرِه؛ يُضْرَبُ للشَّىء العَتيد ليس دُونَه شَىْء. وقالَ النَّضْرُ: المرْداةُ: الحَجَرُ الذى لا يَكادُ الرَّجُلُ الضَّابِطُ يَرْفَعُه بِيَدَيْه يُرْدَى به الجُحْرُ، والمُكَانُ الْفَليظُ يَحْفِرونَه فَيضربُونَه به فَيُليِّنونَه ويُردَى به حُحْرُ الضَّبِ إذا كانَ في قَلْعَةٍ فَيُليِّنونَه ويُردَى به ويَهْدمُها.

والمرَادِى: الْمرَامِي، ويُقالُ للرَّجُلِ الشُّـجاعِ: إنَّه لَمِرْدَى حُروبِ؛ أى صَبورٌ عليها، وهم مَرادِى الحُروبِ والخُصومات.

وناقةٌ مِرْداةٌ: صُلْبَةٌ؛ شُبِّهِتْ هِذَا الحَجَرِ، كما في الصحاح.

# [ر ذ و]

و الرَّذِيَّةُ، كَغَنِيَّة: النَّاقَةُ المَهْزُولَةُ مِنَ السَّيْر، وقالَ أبو زَيْد: هي المَتْروكَةُ التي حَسَرَها السَّفَرُ لا تَقْدرُ أَنْ تَلْحَقَ بالرِّكاب.

وأُرْذِيَ الرَّحلُ، بالضَّم: أَثْقَلَهُ المَرَضُ، عن ابنِ سيدَه.

وأَرْدَاه: نَبَذَه فهو مُرْذًى، نقله الجوهريُّ.

صعْقان (1) من سَوادِ بَغْدادَ [326/ب] الأَعْلَى والأَسْفَل (2). وأَغْفَلَ عن راذان اللَدينة (3) وذكرُه آكَدُ من غَيْرِه، وقد ذُكِرَ شيءٌ منه في حَرْفِ النّون.

#### [ر س و]

و رَسا الجَبَلُ يَرْسُو: تَبَتَ أَصْلُهُ فِي الأَرْضِ. وقَدَمُهُ: ثَبَتَتْ فِي الْحَرْبِ.

والحَدِيثُ في نَفْسِه: حَدَّثَ بِه نَفْسَه.

وبَيْنَهم: أَصْلَحَ.

وما أَرْسَى تَبِيرُ: ما أَقَامَ.

وأَلْقُوا مَراسِيَهم: أَقَامُوا.

والمَراسِي: ة بمصر<sup>(4)</sup>.

وقولُ المصنفِ: "رَسَتِ السَّفينَةُ: وَقَفَتْ على البَحْر (5)"، كذا في النسخ، وهو تحريف صوابه:

على اللَّنْجَرِ (6)، كما هو نصُّ الصِّحاح.

# [ر ش و]

و رَشَا الفَرْخُ رَشْوًا: مدّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّه لِتَزُقَّهُ ، عن أبي العَبّاسِ، نقلَه الأزهريُّ.

واسْتَرْشَى ما فى الضَّرْعِ: أَخْرَجَهُ. والرِّشْوَةُ: الوَصْلَةُ إلى الحَاجَةِ بالمُصانَعَةِ.

# [ر ص ی]

عى الرَّصِيّ، بالفتح وكسر الصاد: ة بمصر من الأسيوطية.

### [رض و]

ى الرَّضِيّ، كَغَنِيّ: المُطيعُ. عن ابنِ الأعرابيِّ. ولقبُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المُوسَوِيّ الشَّاعِر<sup>(7)</sup>، أحى الشَّريفِ المُرْتَضَى، نقيب بغدادَ، مشهوران. وبلا لام: رَضِيُّ بنُ أبى عَقِيل <sup>(1)</sup>، حَدَّثَ عن أبى جَعْفر البَاقِر.

والْمُرْتَضَى: لَقَبُ أميرِ المؤمنين على ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.

<sup>(6)</sup> كذا فى الأصل، وفى مطبوع التاج، وزاد فيـــه:

<sup>&</sup>quot;واللنجر معرّب لنكر، وهو المرساة".

<sup>(7)</sup> التبصير 606/2.

<sup>(1)</sup> هكذا بالأصل وبمطبوع التاج، ولعلـــها "صُـــقعان" مثنى "صُقْع" أى ناحية.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان 13/3 رقم 5271.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق 109/1.

<sup>(5)</sup> في القاموس المحيط: "وقفت على الأنجر".

رعو

والمَراضِي: جمع مَرْضَاة، أو جَمْعُ الرِّضَا، على غيرِ قياس.

ورَضَّاه تَرْضِيَةً: أَرْضَاهُ.

ومن أسمائهن: رَضْوَى، كَسَــكْرَى؛ قــال الأَحْطَلُ:

عَفا واسِطُّ مِن آلِ رَضْوَى فَنَبْتَلُ

فمُحْتَمَعُ المَحْرَيْنِ فالصَّبْرُ أَحْمَلُ (2) ورُضَيَّا كُثُرِيَّا: تَصْغِيرُ رَضْوَى.

ورُضا، بالضَّمِّ: بَطْنُ من مُراد.

وعبدُ اللَّهِ بنُ كُلَيْبِ بنِ كَيْسانَ (3) مولى رُضَا شيخٌ لأبي الطَّاهِرِ بنِ السَّرْح، مات سنة 193. وعبدُ رُضا بنُ جذيمة في طيئ، من ولده زيد الخيْل الطَّائي (4).

وعبد رُضا بن جُبيل<sup>(5)</sup> من بني كنانة. ورُضا بنُ شَقرَة بن تميم<sup>(6)</sup>.

(1) المرجع السابق.

(2) ديوانه 14وفيه: "الحرَّيْن" بدل "المَجْرين"، واللسان والتاج، وفيه "تبتل".

(3) التبصير 606/2.

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق وفيه: "حبير" بدل "حبيل".

وبالكسر: أبو الرِّضا نفيس الخَصِيّ الطُّرسوسي، حدَّث عن محمد بن مصعب القَرْقَاني (<sup>7)</sup>. و آخرون. ورَضْوى بنتُ كَعْب: تابعيّة.

ومولاةٌ لرسولِ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم، ذكرها المستغفريُّ.

# [رع و]

و راعِي الماشِيَةِ: حافِظُها، صِفَةٌ غالِبَةٌ عليْه؛ يَرْعاها؛ أي يَحوطُها.

(ج): الرِّعاء، بالكَسْر، والرُّعاة، والرُّعْيان (بضَمِّهما) وجمع الرُّعاة: رُعًى، كمُهاة ومُهًى. والرِّعاء، بالكسر: حِفْظُ النَّحْلِ؛ وقد حاء في قَوْلِ أُحَيْحَةَ (8).

والْمَرْعِيُّ، كَمَرْمِيٍّ: المَسُوسُ. ومنه المَتَلُ: "لَيْسَ المَرْعِيُّ كالرَّاعي".

والرّاعِيَةُ: طائِرٌ.

وإبلُّ راعِيَةٌ، (ج): رَواعِي.

ورُعَّاءَةُ الحَيْلِ، بالتَّشديد: لُغةٌ في راعِيَةِ الحَيْلِ.

(6) المرجع السابق.

(7) المرجع السابق.

(8) اللسان، وفيه البيت:

وتُصْبِحُ حَيْثُ يَبِيتُ الرِّعاء وإن ضَيَّعوها وإنْ أهّلوا

عن الصاغاني.

وأَرْعَى عليه كذا: أَبْقَكِي، يُعَدَّى بعلَكِي، وحقيقتُه أرْعاهُ مُتَطلِّعًا عَلَيْه، قالَ أبو دَهْبَل:

تَرْعَىْ عَلَى وَجَدِّدى سحْرَا(1) وفي حديث عُمَرَ: "وَرِّع اللِّصَّ ولا تُراعه " (2)؛ أى كُفَّه أَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَكَ ولا تُشْهِدْ عليه. قالَــه تعلب، وعن ابن سيرين ألهم كانوا<sup>(3)</sup> يُمْسكون عن اللِّصِّ إذا دَخَلَ دُورَهم تَأَثُّمًا، وقيلَ معناه: ولا تَنْتَظِرْهُ.

ويُقال: أَمْر كَذا أَرْفَقُ بِي وأرْعَى عَلَىّ.

وفلانٌ يَرْعَى على أبيه؛ أي يَرْعَى غَنَمَهُ.نقلَهُ الجوهريُّ. وقال ابنُ السِّكِّيتَ: يُقالُ: رَعَيْتُ عليه

إِنْ كَانَ هذا السِّحْرُ منْك فلا

والْمراعاةُ: الإِبْقاءُ على الشَّيء. و: المناظَرَةُ.

وهو لا يُراعى إلى قَوْل أَحَد: أي لا يَلْتَفـتُ إلى أُحَد.

حُرْمَتُه رعايَةً.

وأَرْعَى اللَّهُ الماشيَةَ؛ أي أَنْبَتَ لها ما تَرْعَاه، قال الشاعرُ:

لأنها ظَبْيَةٌ تَعْطُو إِلَى فَنَن

تأكُلُ منْ طَيِّب واللهُ يُرْعيها(4) ورعَّاه تَرْعيةً: قال له: رَعاك اللهُ.[1/327]

ورَجُلِّ ثُرْعايَةٌ، بالضَّمِّ: لُغةٌ في ثُرْعيَّة (5)، عن الفرّاء.

والرَّعوة:هَنيَّة تدخلُ في الشجر لا تُراها الدهرَ إلا مرهوة (6) تَهزُّ ذَنَبَها. نقلَه السيوطيُّ.

وقولُ المُصنف: "رَاعَت الأَرْضُ: كَثُرَ فيها المَرْعَى"، صوابُه: أَرْعَت الأَرْضُ.

وقولُه: "اسْتَرْعاهُ إِيَّاهُم"، صوابُه: إيَّاه.

وقولُه: "رَاعيةُ الجَبَل: طائرٌ"، صوابُه: رَاعيَــةُ الخَيْل، كما هو نصُّ التكْملَة.

# [رغو]

و الرَّغْوَةُ، بالفَتْح: المرَّةُ من الرُّغاء.

<sup>(4)</sup> اللسان، وفيه: "كأنما ظبية"، وفي مطبوع التاج أيضًا.

<sup>(5)</sup> بضم التاء وفتحها، في اللسان.

<sup>(6)</sup> في مطبوع التاج: "مذعورة".

<sup>(1)</sup> ديوانه 109 وفيه: "وجددي السحرا"، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> النهاية 174/5.

<sup>(3)</sup> في مطبوع التاج: "ما كانوا".

وبالضّم: الاسْمُ.

ورَواغي الإبل: أصْواتُها.

ويُقالُ: أصبْحَـتْ إبلُهم تُرْغـي وتُنتشف، بالتّشديد؛ أي لها نُشافَةٌ ورغُوةٌ. حكاهُ يَعقـوبُ كما في الصِّحاح.

وأرْغَوْا للرَّحيل: حَمَلوا رَواحلَهم على الرُّغاء؛ وهذا دَأْبُ الإبل عند رَفْع الأَّحْمال عَلَيْها. وأرْغاهُ: قَهَرَهُ وأَذَلَّـهُ؛ ومنــه حـــديثُ أَبي رجاء: "لا يكون الرَّجُلُ مُتَّقيًا حتى يكون أَذَلَّ من قَعُود، كُلُّ من أَتَى عليه أَرْغَاهُ" (<sup>1)</sup>؛ وذلك لأنَّ البعيرَ لا يَرْغُو إلا عن ذُلِّ واسْتكانَة، وإنما خُصَّ القَعودَ؛ لأن الفَتيَّ من الإبل يكونُ كثيرَ الرُّغاء. ويُقال للرَّغْوَة: رُغاوَى، كحبارى، (ج):

وهي مَليلَةُ الإرْغاء: أي مَمْلُولَة الصَّوْت (2) كَثيرةُ الكلام، حتى تُضْجرَ السَّامعين، أو يُراد بــه إزْبَادُ شدْقَيْها لكَثْرَة كلامها من الرَّغْوَة والزُّبْد. ورجلٌ رَغَّاء، كشَدَّاد: كثيرُ الكَلام، أو جَهيرُ

كسكاري. عن أبي زَيْد.

الصُّوْت شَديدُهُ. وقولُ الشَّاعر:

من البيض تُرْغينا سقاطَ حَديثها وتَنْكُدُنَا لَهُوَ الحَديث المُمَنَّعِ(3) أى تُطْعمُنا حديثًا قَليلاً بَمَنْزِلَة الرَّغْوَة.

والرَّاغي:طَائرٌ مُسْتَوْلَدٌ بينَ الوَرْشان والحَمام، وهو شَكْلٌ عَجيبٌ، قالَه القَرْوينيُّ إلا أنّه ضَـبَطه بالعَيْنِ الْمُهْمَلَة، قالَه السيوطيُّ (4)، والذي في التِّبيان بغَيْن مُعْجمة، قال: وذكرَ الجاحظُ أنّه كثيرُ النَّسْل طويلُ العُمْــرِ، وله في الهَذيل والقَرْقَرَة مـــا ليس

#### [رفو]

و المُرَافاةُ: الاتِّفاقُ. نقَله الجوهريُّ، وأنشدَ: ولَّا أَنْ رَأَيْتُ أَبا رُوَيْم

يُرافيني ويَكْرَهُ أَنْ يُلامَا (5)

قلتُ: هو قَوْلُ أبي زَيْد.

لأَبُو يْه.

وأيْضًا: الله اراةُ والمُحاباةُ، لُغة في الْهَمْز.

وتَرافَوْا على الأَمْر: تَواطَئوا، لُغةٌ في الهَمْز.

ورَفا يَرْفو: تَزَوَّ جَ.

<sup>(3)</sup> الأساس، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> زاد في مطبوع التاج: "في الذيل".

<sup>(5)</sup> اللسان، والمقاييس 420/2، والتاج.

<sup>(1)</sup> النهاية 240/2.

<sup>(2)</sup> في مطبوع التاج: "مليكة الإرغاء: أي مملوكة الصوت"، والمثبت من الأصل، واللسان.

والرُّفَةُ، كَثْبَة : التِّبْنُ، وقد سَبق للمصنف فى الهاء، قال ابنُ سِيدَه: قَد يَجوزُ أن تكونَ لامُها واواً بدليلِ الضمَّة.

وقولُ المُصنفِ: "حُيىُّ بنُ رُفَىِّ مُصغَرَّبِن: م" كذا في النُّسخ بالياء، والصوابُ حُنَى (1)، بالنون، وهو ابنُ رُفَّ بنِ حُشعم بنِ ناقل بنِ أسد بن حاحل الأكبر في نسب حضرموت، ذكرَه الأميرُ.

#### [ر ف ی]

ى رَفَى التَّوْبَ يَرْفِيه، كَرَمَى: لُغَة بنى كَلْب فى رَفا يَرْفُو، كذا فى المصباح.

وأَرْفَيْتُ إليه: لَجَأْتُ، أَوْ جَنَحْتُ إليه، لُغَة في الهَمْز، عن الفرّاء.

والسَّفينَةَ: أَدْنَيْتُها إلى الأَرْضِ. عن ابنِ شُميل، لُغةٌ في الهَمْز.

#### [رقو]

و رَفَا الطَّائِرُ يَرْقُو: ارْتَفَع في طَيرانِه، كذا في المصباح.

والرَّفْوَةُ، بالفتح: القُمْزَةُ مـن التراب تَجْتَمِعُ على شَفِير الوَادِي. (ج): الرُّقَا.

#### [ر ق ی]

(1) التبصير 610/2.

عى رَقَّاه تَرْقِيَةً: صَعَّدَه، قالَ الأَعْشَى:

لَئِنْ كُنْتَ فِي جُبٍّ ثَمانِينَ قامةً

ورُقِّيتَ أَسْبابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ (2)

ورُقِّيتَ أَسْبابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ (2)

ورَقَّى على الباطِلِ تَرْقِيَةً: تَزَيَّدَ فيه، وتَقَوَّل ما
لَمْ يَكُنْ.

وتَرَقَّى فى العِلْمِ: رَقِىَ فيه دَرَجَةً دَرَجَةً، كما فى الصحاح، ومنه التَّرَقِّى للتَّنَقُّلِ من حَالٍ إلى حال، يُقال: ما زالَ يَتَرَقَّى به الحالُ حتى بَلَغَ غَايَتُه.

ويُقالُ: ارْقَ على ظُلْعِكَ: أَى اصْعَدْ وامْــشِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُ، ولا تَحْمِلْ على نَفْسِــك مــالا تُطِيقُ، كما فى الصحاح.

والرُّقْيا، فُعْلَى من رَقَاه [327ب] يَرْقِيه. ورَقِىَ السَّطْحَ كرَضِيَ، يتعدَّى بنفْسِه، وبفى. والمَرْقَى، والْمُرْتَقَى: مَوْضِعُ الرُّقِيِّ.

والرُّقِيَّة، بالضَّمِّ وكسرِ القاف وتشديد الياء: الاسم من رَقِيَ، كَرضِيَ.

واسْتَرْقَاه: طَلَب مِنه أَنْ يَرْقِيَه؛ ومنه الحديثُ:

(2) ديوانه182، واللسان، والتاج. وحواب الشرط الوارد في هذا البيت قول الأعشى في البيت الذي يَليه: ليَسْتَدْرِجَنْكَ القولُ حتى تَهرَّه

وتَعْلَمَ أَنِّي عنك لست بمُلْحَم

"اسْتَرْقُوا لَها فإنَّ هِما النَّظْرَةَ"(1).

وكشدّاد: الصَّعَّادُ على الجِبَالِ، من أَبْنِيَةِ اللّٰبِالَغَةِ.

ورُقَى، كَسُمَى: حَدُّ شُرَحْبِيل بِنِ يَزِيدَ، مِن مُواليه عِمرُ بِنُ حبيبِ المؤذِّن<sup>(2)</sup>، رَوَى عنه عثمانُ ابنُ صالحٍ المصرى، ذكره ابنُ يونُسَ.

وقولُ الراجزِ:

\* لَقَدْ عَلِمْت والأَجَـلِّ الباقِي \* \* أَنْ لَنْ يَرُدَّ القَدَرَ الرِّواقِـي \*(3)

قال الجوهريُّ: كَأَنَّه جَمْعُ امْرأَةٍ راقِيَة، أو رَجُللًا رَاقِيةً ، أو رَجُللًا رَاقِيةً بالهاء للْمُبالغة.

وكسُمَيَّةَ: رُقَيَّةُ بنتُ كَعْبِ الأَسْلَمِيَّة، قِيل لها صُحْبة.

وابنةُ عَمْرو بنِ سعيد، عن ابن عُمرَ. وابنةُ عَلَى بنِ أبى طالبٍ هى صاحِبةُ المَشْهَدِ بمصرَ، أُمُّها من بَنى كِلابِ، وهي أخْتُ عمرَ بنِ

ورُقَيَّةُ بنتُ عَبْدِ شَمْسِ بنِ عَبْدِ مَنافٍ، وهي أُمُّ أُمَيَّةَ بن أبي الصَّلْت الشَّاعر.

عَليٍّ.

(3) اللسان، وفي مطبوع التاج: "أن لا ترد".

وابنة رُكْبَة بنِ بليلة بنِ فهْمِ بنِ عمرو بنِ قَيْسِ ابنِ عيْلانَ، هي أُمُّ أَرْوَى بنتِ أَبي العِيص بنِ أُمَيَّةَ ابنِ عَبْدِ شَمْسٍ.

وأبو رُقَيَّةَ تميمُ بنُ أُوْسِ الدَّارِيُّ الصَّحابيُّ. وأبو رُقَيَّةَ عمرُو بنُ قَيْسٍ اللَّحْمِيّ، شَهِدَ فَتْحَ مصْرَ، ذكرهُ ابنُ يونُس.

وهِشامُ بنُ أَبِي رُقَيَّةَ، مِصْرِيٌّ تَابِعِيّ. وليثُ بــنُ أَبِي رُقَيَّــةَ، كاتِبُ عُمــرَ بــنِ عبدِ العزيز، روى عنه مُجاهد.

وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ المعلى بنِ أبى رُقَيَّةَ اللَّحْمِيُّ، يكنى أبا الذكر، كان مَقْبولاً، ذكره ابنُ يونس.

#### [ر ك و]

و رَكَا الحوضَ رَكُواً: سَوَّاه، كَأْرْكاه. ورَكَوْتُ يَوْمِي: أَى أَقَمْتُ، نقلَهُ الجوهريُّ. ورَكَاه: حَاوَبَ رَوْكَه، وهو الصَّدَى مِنَ الجَبَل والحَمَّام.

وأَرْكَيْتُ إليه: مِلْتُ واعْتَزَيْتُ، قالَ الشاعرُ: إلى أَيِّما الحَيَّيْن تُرْكُوْا فَإِنَّكُمْ

ثِفالُ الرَّحَى مِنْ تَحْتِها لا يَرِيمُها (4)

<sup>(1)</sup> النهاية 255/2.

<sup>(2)</sup> التبصير 610/2.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

تُرْكُوا: أي تُنْسَبُوا وتُعْزَوا.

وأَرْكَيْتُ عليه الحمْلَ: أَثْقَلْتُه به.

ورَكَوْتُ عليه الأَمْرَ، وَرَكَّيْتُه.

وأرْكَيْتُ في الأَمْرِ: تَأْخَّرْتُ.

وقولُ المُصنِّف: "الرَّكَاء، كشَدّاد" صوابُه بالتَّخفيف، كسَحاب، كما في الححكم. وفي بعض نُسخ الجمهرة الموثوق بها، كَكِتاب، وبالوجهين ضُبِط في نُسخ الصِّحاح، وبهما رُوِيَ قولُ لَبِيد، أَنشْدَه ابنُ سيدَه:

فَدَعْدَعا سُرَّةَ الرَّكاء كَمَا

دَعْدَعَ سَاقِي الأَعاجِمِ الغَرَبَا<sup>(1)</sup> [رمى]

ى الرَّمْيُ، بالفتْح: الزِّيادةُ في العُمْرِ، عن ابنِ الأعرابِيِّ.

ولُغةٌ في الرَّمِيِّ، كغَنِيٍّ للسَّحَاب، عن الصاغانيِّ.

ورَمَى يَرْمِي: ظُنَّ ظُنَّا غيرَ مُصِيب.

و: سافَرَ، عن ابْنِ الأَعْرابِيِّ، قالَ الأزهــريُّ: سَمِعْتُ أَعْرابِيًّا يَقُولُ لآخرَ: أَيْنَ تَرْمِي؟ فقالَ:أُريدُ بَلَدَ كذا، أرادَ إلى أيِّ جهَة تَنْوى؟

والسَّحَابُ: انْضَـمَّ بعضُه إلى بَعْضِ، قال

(1) ديوانه 32، واللسان، والتاج.

الْمُتَنَحِّلُ الْهُذَلِيّ:

أَنْشَأُ فِي العَيْقَةِ يَرْمِي لَهُ

جُوفُ رَبَابٍ وَرِهِ مُثْقَلِ<sup>(2)</sup> وبالْقَومِ من بَلَد إلى بَلَدِ: أخْرَجَهُمْ منها. وَرَمَاه بِقَبِيحٍ: قَذَفَه.

ورُمِيَ في جِنازَتِه، كَعُنِيَ: ماتَ؛ لأَنَّ جِنَازَتَه تَصِيرُ مَرْمِيًّا فِيهاً. والْمُرَادُ بالرَّمْيِ: الحَمْلُ والوَضْعُ والفَعْلُ فاعِلُه الذي أُسْنِدَ إليه هُو الظَّرْفُ بِعَيْنَــه. وقولُ الشاعر:

وعَلَّمَنا الصَّبْرَ آباؤُنا

وخُطَّ لنا الرَّمْيُ في الوافِرَة (3) قال البَّ الأَمْيُ في الوافِرَة (3) قال ابنُ الأعرابيِّ: أرادَ بالرَّمْي: الخروجَ من بَلَد إلى بَلَد.

والرَّمْيَةُ، بالفتح: المَرَّةُ الواحِدَةُ مــن الرَّمْيِ، (ج): رَمَيات، كسَجْدَة وسَجَدات.

وكغَنيَّة: ما يَرْمِيهِ العامِلُ عَلَى رَعِيَّتِه.
وما يُرْمَى من الحَيوانِ ذَكرًا كانَ أو أُنْتَسى.
(ج): رَمِيَّات، ورَمَايَا، كعَطِيَّة، وعَطِيَّات وَعطَايَا.
وقالَ اللِّحيانُّ: عَنْزٌ رَمِيٌّ ورَمِيَّــةٌ، والأَوَّلُ

<sup>(2)</sup> ديوان الهذليين 6/2، واللسان، والتاج، وفيه "واره".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

أَعْلَى. قال سيبويه: وقالوا: بِعْسَ الرَّمِيَّةُ الأَرْنَبُ: أَى بِعْسَ السَّيءُ مِمَّا يُرْمَى هُو، وإنما جَاءَتْ بالهاءِ؛ لأَنَّها صَارَتْ في عدادِ الأَسْماءِ، وليسَ هو على رَمَيْتُ فَهِي مَرْمِيَّة، ثم عَدَل به إلى فَعِيل.

وخَرجَ [328/أ] يَرْتَمِي: إذا خَرَجَ يَرْمِــــى القَنْصَ.

ويَتَرَمَّى: إذا جَعَلَ يَرْمِى فى الأغْراضِ وأُصُولِ الشَّجَرِ، نقلَهُ الجوهريُّ.

وتَراماهُ الشَّبابُ: تَمَّ، وبه فَسَّر السُّكَرِيُّ قول أبي ذُوَيْبِ:

فَلَمَّا تَر اماهُ الشَّبابُ وغَيُّهُ

وفى النَّفْسِ منه فِتْنَةٌ وفُجورُها(1) والمَرْمَى: مَوضِعُ الهَدَفِ الذَى تُرْمَسَى إليها السِّهامُ؛ وفى الحديث: "ليسَ وراءَ اللَّهِ مَرْمًى"(2): أى مَقْصِدٌ تُرْمَى إليه الآمالُ ويُوجَّهُ نَحْوَه الرَّحاءُ. والرُّمَاةُ، كَسُعَاة : بَطَنْ مَسِن العَسرَب فى اليَمَن.

والرَّمايات، بالفتح: ة بمصر (3).

وأبو سعيد محمدُ بن العباسِ السَّمَرْقَنْدِي الرَّمِيِّ أَبُّ ، نُسِب إلى الرَّمْيِ بالقَوْسِ، تَخَرَّجَ به الرَّمْي، روى عنه أُبو سَعْدٍ الإِدْرِيسيّ، مات سنة 374.

وأرْمياء، بالفَتح وبالضم، لُغتان في الكَسْر، فهو مُثَلَّثٌ، وهو اسْمُ نَبِيٍّ من الأَنْبِياء، وأَشْبَعَ بعضُهم الضَّمَّة فصارَتْ واوًا، قال ابن دُريد: أَحْسَبُه مُعَرَّبًا.

والرِّماء، ككتاب: لُغَةٌ في الفَتْحِ بِمَعْنَى الرِّبَا، كذا هو مَضْبوطٌ في نُسَخِ الحكه، وعَزاه إلى اللَّحْيانِّ.

#### [ر ن و]

و الرَّنَاءُ، كَسَحَابِ: الجَمالُ، عن أَبِي زَيْد. وأرْناهُ إلى الطَّاعَةِ: صَيَّرَهُ إليها حتى سَكَنَ وذام عَلَيْها.

وإنه رَنُوُّ الأَمَانِي، كَعَدُوِّ: أَى صَاحِبُ أَمَانِيَّ يَتَوَقَّعُها.

ورَنَّاءُ، كَشَدَّاد: يُديمُ النَّظَرَ إلى النِّساءِ، نقله الجوهريُّ.

<sup>(1)</sup> ديوان الهذليين 155/1، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> النهاية 269/2.

<sup>(3)</sup> القاموس الجغرافي ق 62/1.

<sup>(4)</sup> جاء فى التبصير 660/2: "الرمى، براء، ذكر أبو العلاء الفرضى عدَّةً مواضع يقال لها رُم، لكن لم يلدكر ممن ينسب إليها أحداً ".

وترانَوْتُ عَنْه: تَغَافَلْتُ، كما فى الأساسِ. وابن تُرْنا، بالضم: كناية عن اللئِيم، أنشدَ الجوهريُّ لصخر:

فإنَّ ابنَ تُرْنَا إذا زُرْتُكُم

يُدَافِعُ عَنِّى قَوْلاً عَنِيفَا (1)

ويُرْنَا، بالضم: واد حجَازِيٌّ يَسِيلُ في نَجْدٍ، وآخِرُ شاميّ، عن نَصْر<sup>(2)</sup>.

وكأْسٌ رَنَوْنَاةٌ: مُعْجِبَةٌ (3)، كما في المصباح، وَزُنُها فَعَلْعَلَة.

#### [ر و ی]

ى تَرَوَّى: تَزَوَّد للماء.

والرَّاوِيَةُ: الرَّجُلُ المُسْتَقِى لأَهْلِهِ. قال ابنُ الأعرابِيِّ: يُقال لسادَةِ القَوْمِ: رَوَاياً، وهي حَمَعُ راوِيَة، شَبَّهُ السَّيِّدُ الذي تَحَمَّلُ الدِّياتِ عَنِ الحَيِّ بالبَعير الرَّاوِيَة؛ ومنه قولُ الرَّاعي:

(1) ديوان الهذليين 73/2 والرواية فيه:

فإن ابن تُرنَى إذا حئتكم أراه يدافع قولاً عنيفا وكذلك في اللسان والتاج.

(2) معجم البلدان (يُرنا) 497/5 رقم 12861، وفيها: "يَرْنا، بالفتح ويروى بالضَّمِّ ... أما الوادى الشامى فقد نص على أنه "تاراء". انظر: معجم البلدان السابق، و6/2 رقم 2408.

(3) زاد في المصباح: "وقيل: دائمة ساكنة ".

إِذَا نُدِبَتْ رَوايَا الثِّقْلِ يَوْمًا

كَفَيْنا الْمُضْلِعاتِ لِمَنْ يَلينَا (4) وقال تميميٌّ، وذَكر قومًا أغَارُوا عليهم: لَقيناهُمْ فَقَتَلْنَا الرَّوايا، وأَبَحْنَا الزَّوايا؛ أي قَتَلْنَا السَّادات، وأبَحْنَا البيوتَ.

ورَوَى عليه رَيَّا: شَدَّ بالحَبْلِ، كَأَرْوَى. وأَرْوى الرِّواءَ على البَعِير، مثل رَواه. وأَرْوَى: شَدَّ عَكْمَهُ بالرِّواء.

وأرْوَى كَسَكْرَى: اسْمُ امْرَأَة، قال الشاعرُ: \*دَايَنْتُ أَرْوَى والدُّيونُ تُقْضَيَنْ\*(<sup>5)</sup> وكذلك الأرْوِيَّة تُسَمَّى به المَرْأَةُ.

ورُطَبٌ رَوْیٌ، بالفَتْح : إذا أَرْطَبَ فی غیرِ نَخْلِه، كَمُرْو، كَمُعطِ.

والرُّوِيُّ، كَغَنِيٍّ: السَّاقِي.

والضَّعيفُ.

والسَّوِيُّ الصحيحُ البَدَن والعَقْلِ. وكغَنِيَّة: التَّفَكُّر.

والحَاجَة؛ يقال: لَنا قِبَلَكَ رَوِيَّةُ، نقلَه الجَوْهِرِيُّ.

والبَقِيَّةُ من الدَّيْنِ.

<sup>(4)</sup> ديوانه 273، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، وفيه: "والديون تقضى".

و: ة باليمن <sup>(1)</sup> من أعمال زَبيد<sup>(2)</sup>.

ويُقالُ: من أيْنَ رَيَّتُكم؟ بالفتَحْ؛ أي: من أينَ تَرْتَوُون الماءَ؟ نقله الجوهريُّ.

والرَّاوِى: يكونُ للماءِ وللشِّعْرِ. (ج): رُواة. ويُقال: رُوِّينا، مضمومًا مُشدَّدًا.

ورجلٌ لــه رُواءٌ، كغُــراب: مَنْظُرٌ، نقله الجوهريُّ.

ورجلٌ رَوَّاء، كَشَدَّاد: إذا كَانَ صناعتَه الاسْتِقاءُ بالراويةِ، يُقالُ: جاء رَوَّاءُ القَوْمِ، نقلَه الأزهريُّ.

وارْتَوَتِ النَّخْلَةُ: غُرِسَتْ في قَفير<sup>(3)</sup>ثم سُقِيَتْ من أصْلها.

والحَبْلُ: غَلُظَتْ قُواه، أو كَثُرَتْ.

وفى الحديثِ تَسميةُ السَّحابِ رَوايا البِلادِ، على التَّشْبيه. وفى حديث آخر: "شَرُّ الرَّوايا رَوايا الكَذب"(4)، هو جمع رَويّة أو راوية.

والرِّوَاءُ، ككِتاب: سَيفُ البَراء بنِ معرور (5).

ورَيَّان، كَشَدَّاد: صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ بين حادةً ومَعْدنِ بنى سُلَيْم على سبعةٍ أميال منه. [328/ب].

وجَبَلٌ فى طريقِ البَصْرَةِ إلى مَكَّــةَ. وآخــرُ، لغَنيّ<sup>(6)</sup>.

وبنو ريَّان: بَطْنٌ من الهَوَّارة بالصَّعِيد الأَعْلَى، وهم الرَّياينَة.

وريانُ بنُ كابرٍ: بَطْنٌ من بنى سَامَةَ بـنِ لُؤَى (7).

وريانُ بنُ عبدِ اللَّه، سَمِعَ منه الصَّورِى (8). وريّانُ بنُ أكْرَمَ (9)، ذكره ابنُ حبيب. وعطاءُ بنُ رَيَّانَ: شيخٌ لِيَزيدَ بنِ أُبِيّ (1).

<sup>(4)</sup> النهاية 279/2.

<sup>(5)</sup> زاد في مطبوع التاج: "رضي الله عنه".

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (رَيّان) 125/3 رقم 5853.

<sup>(7)</sup> التبصير 615/2.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق 614/2.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق .

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (روية) 119/3 رقم 5829 وفيه: "رُوَيّة: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء المثناة مــــن

تحت ....." وفى آخر المادة " وبنو الروية: مــن قُــرى اليمن ".

<sup>(2)</sup> زاد في التاج: "وقد دخلتها".

<sup>(3)</sup> فى اللسان "قفر"، وما فى مطبوع التاج موافق لما فى الأصل.

وفرسٌ رَيّانُ الظَّهْرِ: إذا سَمِنَ مَثناهُ. وبنو رُويَّة، كَسُمَيَّة: بَطْنٌ، عن ابنِ سيده. وقولُ المُصنفِ: "رَيّان: جَبَلٌ بديارِ بنى عامرٍ"، هكذا ذكرَه الجوهريُّ، واستشهد به قول لبيد (2)، والصحيح أنّه في قَولِ لَبيد: وَادٍ لهم، لا جَبَل.

وقوله: "هِبَةُ (3) اللَّهِ بنُ الحُسَيْنِ المَعْرُوفُ بابنِ التَّلِّ"، كذا في النسخ، والصوابُ: ابن البَلّ، بالموحَّدة، كما هو نصُّ الحافظ.

#### [ر ی ی]

ى رَبَّيْتُ الرَّايَةَ: عَمِلْتُها، عن تعلب. وعَيْنٌ رَيَّةٌ: كثيرةُ الماءِ؛ أنشدَ الجوهريُّ: فَأُوْرُدَها عَيْنًا من السَّيف رَيَّةً

به بُرَأُ مِثْلُ الفَسِيلِ المُكَمَّمِ<sup>(4)</sup> وقال أَبو حَيَّان: هـــى مالِقَة.

#### [ر **هــ** و]

و الرَّهْوُ: الواسِعُ. وشدَّةُ السَّيْرِ.

ومُسَتنْقَعُ الماء.

وخِمارُ الرَّأْسِ الذي يَليِه، وهـو أَسْرَعُه سَخًا.

والمَطَرُ السَّاكِنُ.

وغارَةٌ رَهْوٌ: مُتَتَابِعَةٌ.

وبِئْرٌ رَهْوٌ: واسِعَةُ الفَمِ.

وشَىءٌ رَهْوٌ: مُتَفَرِّق.

وفَعَلَ ذلك سَهْوًا رَهْــوًا: أي سَاكِنًا بِغَيْــرِ تَشَدُّد.

و جاءَتِ الإِبلُ رَهْوًا: أَى يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضًا. وامْرَأَةٌ رَهْوٌ: لا تَمْتَنِعُ من الفُجورِ، كرَهْوَى، أو الَّتَى لَيْسَتْ بِمَحْمُودَةٍ عِنْدَ الجِماعِ.

ولَقَبُ خُلَيْدَةَ بِنْتِ الزِّبْرِقانِ بنِ بَدْرٍ الفَزارِيِّ؛

(1) المرجع السابق، وفيه: "شيخ ليزيد بن أبي حبيب". (2) هكذا بالأصل، وفي معجم البلدان 125/3 رقم (585: "وريّان اسم حبل في بلاد بني عامر وإياه عين لبيد بقوله:

فمدافعُ الرّيّان عُرِّيَ رسْمُها

خَلَقًا كما ضَمِنَ الوُحِيَّ سلامُها وشَمِنَ الوُحِيَّ سلامُها وشرحت كلمة الريّان في ديوان لبيد 297 بأنها واد أعلى سيلة يأتى من ناحية سويقة...وقيل هو حبل أيضًا". (3) في الأصل: "هبة" فقط، والمثبت من القاموس المحيط.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج، ونُسِبَ البيتَ للأعشى في اللسان، وهو في ديوانه 181.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (رَيّة) 131/3 رقم 5886.

لَقَّبَها به اللُّخَبَّلُّ السَّعْدِيّ في قَوْلِه يَذُمُّها:

فَأَنْكَحْتُمُ رَهْوًا كَأَنَّ عِجَانَها

مَشَقُّ إِهَابٍ أَوْسَعَ السَّلْخَ نَاجِلُهُ (1) يُحْكَى أَنَّه نَزَلَ عَلَيها في سَنْمٍ فَعَرَفَتْه و لم يَعْرِفْها، فأحْسَنَتْ قِراةُ، فقال لها: مَنْ أَنْت؟ يَعْرِفْها، فأحْسَنَتْ قِراةُ، فقال لها: مَنْ أَنْت؟ فقالَتْ: مَا تُريدُ إلى اسْمِي؟ قالَ: أُريدُ أَنْ الله مَا رَأَيْتُ أَكْرَمَ مِنْك، قالت: السّمى رَهُوٌ، قال: تالله مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً شَريفَةً سُمِّيتْ هِذَا الاسْم غَيْرَك، قالت: أنت سَمَّيْتَنِي به، قال: وكَيْف؟ قالَتْ: أنا خُلَيْدَةُ بِنْتُ الرِّبْرِقان، فَجَعَلَ وكَيْف؟ قالَتْ: أنا خُلَيْدَةُ بِنْتُ الرِّبْرِقان، فَجَعَلَ على نَفْسِه أن لا يَهْجُوهَا ولا أَبَاهَا أَبَدًا، واعْتَذَرَ لها.

ومَرَّ بِأَعْرَابِيِّ فَالِجُّ؛ أَى جَمَـلٌ ضَـخْمٌ ذَو سِنَامَيْنِ، فقال: سُبْحَانَ اللَّهِ، رَهْوٌ بَيْنَ سِنَامَيْنِ. وقولُه تعالى: (واثْرُكِ البَحْرَ رَهْوًا)(2)جاءَ في التَّفْسير: أَيْ يَبَسًا.

وقول الشاعر:

فَإِنْ أَهْلِكْ عُمَيْرُ فَرُبَّ زَحْفٍ

.5841

(3) اللسان، والتاج.

(5) القاموس الجغرافي ق 2 جـــ 54/3.

(6) في اللسان: "وراء"، وفي المخطوطة: "رائي".

(7) في مطبوع التاج: "جوانبها".

يُشَبَّه نَقْعُهُ رَهْوًا ضَبابا<sup>(3)</sup> قد يكونُ الرَّهْوُ السَّريعُ، وقَدْ يكونُ السَّاكِنُ. والرَّهْوَ: الارْتِفَاعُ، والانْحِدَارُ، ضِدُّ.

وبلا لام: عَقَبَةٌ بمكان مَعْروف، نقله الجوهريُّ، وقال نَصْر: جَبَلٌ بالجِجاز<sup>(4)</sup>.

والرَّهاوِی، بالفتح وکسر الواو: ة بمصر منَ الجيزية (5).

ونَوْغٌ منَ الأغابي.

ويقالُ: طَعامٌ راهٍ: أى دائِمٌ، نقله الجـوهريُّ عن أبي عمرو.

ويقالُ لِكُلِّ ساكِنٍ لا يَتَحَرَّكُ: ساجٍ، وراهٍ، وراهٍ، وراءٍ (6)، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وحِمْسٌ راهٍ: إذا كانَ سَهْلاً.

وأرْهاءُ أَجَأ: جَوانِبُه (7).

ورَها كُلِّ شَيء: مُسْتَوَاهُ.

والرَّهاءُ، كسَحَاب: شَبيةٌ بالغَبَرَة والدُّخَان.

(4) معجم البلدان (رَهْـوَة) 122/3، 123رقـم

<sup>(1)</sup> اللسان (ن ج ل)، (رأس)، والتاج، وفيه: "أنكحتها".

<sup>(2)</sup> سورة الدخان، الآية 24.

وأَرْهَى لَكَ الشَّيءُ: أَمْكَنَكَ.

وأَرْهَيْتُه لَكَ: أَمْكَنْتُهُ لَكَ.

وما أَرْهَيْتُه: ما تَرَكْتُه ساكِنًا.

وأَرْه ذَاكَ: أي دَعْه حتَّ يَسْكُنَ.

ويقال للرامي إذا أَسَاءَ: أَرْهِهْ: أَى أَحْسِنْ. وأَرْهَيْتَ: أَحْسَنْتَ.

وأَرْهَى: أَدَامَ لأَضْيافِهِ الطعامَ سَخاءً.

والرَّهْوانُ، كَسَحْبَان: الْمُطْمَئِنُّ مَـن الأَرْضِ، وبه سُمِّى البِرْذَوْنُ - إذا كانَ لَــيِّنَ الظَّهْـرِ في السَّيْر - رَهُوانَ، وهي عَرَبيَّةٌ صَحيحةٌ.

ورَهَتْ تَرْهُو رَهْوًا: مَشَتْ مَشْيًا حَفيفًا.

ورَهْوَى، كَسَكْرَى:ع<sup>(1)</sup>عن ابن دُريد.

وقولُ المُصنِّفِ: "رَهاء، كسَماءٍ: حَيُّ مسن مَذْحِجٍ". قال الرضيُّ [329/أ] الشاطبيُّ: قيَّدهُ جماعةٌ بالضَّم، ولم أرَه بالفتح إلا لعبد الغنيِّ بسن سعيد. قلتُ: ضَبطَهُ الجوهريُّ بالضَّمِّ وكذا ابسنُ الكلبيِّ وابن دُريد، وقد تفرّد عبدُ الغينِّ فيما ضبطه.

#### [ر هــ ى]

ى رُهًى، كَهُدًى: د بالجزيرة، ذكره المصنفُ

(1) معجم البلدان (رَهــوَى) 123/3 رقم 5842، ومعجم ما استعجم 680/2.

فى الذى قبلَه، وقال الصاغانيُّ: وحقُّه أن يكتب بالياء لضمِّ أوَّله.

# أ أ فصل الزاى مع الواو والياء

#### [ ز ب ی ]

ى الزُّبْيَةُ، بالضَّمِّ: حُفْرَةٌ يَسْتَتِرُ فيها الصَّائِدُ. وحَفِيرَةٌ يُشْتَوَى فيها ويُخْتَبَزُ.

(ج): زُبِّي، كهُدِّي.

وزُبَى النَّمْل: حُفَرُها، ولا تَفْعَلُ ذلك إلا فِي مَوْضِع عالٍ.

وَّ فَى المَّلْ: "قد بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى"(2)؛ يُضْرَبُ لِلأَمْرِ يَتَفَاقَمُ ويُجَاوِزُ الحَدَّ حتىَّ لا يُتلافَى.

وزَبَّى اللَّحْمَ تَرْبِيَةً: طَرَحَه في الزُّبْيَةِ، عن ابنِ

وله الشَّرَّ: أَعَدَّهُ لَه.

وتَزَبَّى في الزُّبْيَة كَتَزَبَّاها.

وما زَبَاهُمْ إلى هَذا؟: ما دَعاهُم إليه؟.

وزِبْتُه، بالكسر: حَمَلْتُه، كازْدَبْتُه. والأُزْبِيُّ، كتُرْكِيٍّ: العَجَبُ<sup>(3)</sup>. والصَّوْتُ؛ قال صَحْرُ الغَيِّ:

<sup>(2)</sup> كتاب الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلام 343، المثل 1135، ومجمع الأمثال للميداني 91/1 رقم 436.

<sup>(3)</sup> زاد في اللسان: "من السير والنشاط".

كَأَنَّ أُزْبِيَّها إذا رُدِمَتْ

هَزْمُ بُغاة في إِثْرِ ما فَقَدُوا<sup>(1)</sup>
وفي الحديث: " نَهَى عن مَزابِي القُبـورِ"،
هي جمع مِزْباة، من الزُّبيّة، وهي الحُفْرَةُ، كأنَّه كرِهَ أَنْ يُشَقِّ الْقَبْرُ ضَرِيحًا كالزُّبيّة ولا يُلْحَدُ<sup>(2)</sup>.

والزَّوابي: أَهَارٌ بين الموصل وتكريت<sup>(3)</sup>، عن نصْر، وهما الزَّابيان<sup>(4)</sup> اللذانِ ذكرَهما المُصَنِّفُ، قال الأزهريُّ: جَمْعٌ لما حَوْلَها من الأَنْهارِ.

وقولُ المصنفِ: "زِيبَا، بكسر الزاي والباءِ الأولَى: حَدُّ محمدِ بنِ على (5) بنِ أبى طالب"، كذا في النُّسخ. والصوابُ: ابن طالب، وموضعُ ذكره حرفُ الباء، وقد ذكره هناك على الصوابِ فإعادتُه ثانيًا غيرُ لائق.

## [**i 5 9**]

و أَزْجَيْتُ الدِّرْهَمَ فَزَجَا: رَوَّحْتُه فَراجَ.

(1) ديوان الهذليين 60/2، ورواية الشطر الأول فيه: \* كأن إرنَانَها إذا رُدِمَتْ \*

واللسان، والتاج.

- (2) النهاية 295/2، والفائق 102/2.
- (3) معجم البلدان (زوابي) 174/3 رقم 6092.
  - (4) المرجع السابق 140/3 رقم 5856.
- (5) الذي في القاموس المحيط: "أنه حدّ والد محمد بن عليّ بن أبي طالب ".

وأَرْجَى بالشَّــَىْءِ إِزْجاءً: دَافَع بقَليلِه، نقلَه الأزهريُّ.

والْمَزْجَى، كَمُكْرَم: الشيءُ القَليلُ، نقلَه الجوهريُّ.

وبضاعة مُزْحاة : حَسِيسة يَدْفَعُها كُلُّ مَن عَلَيْه، كما في الأساس، وتَدْفَعُ ها الأيامُ لِقِلَّتِها، كما في الأساس، وتَدْفَعُ ها الأيامُ لِقِلَّتِها، كما في المصباح، أو مَسُوقة شيئًا بعد شَيء عَلَى قلَّة وضَعْف، كما في الغُرر والدُّرر للشريف المُرْتَضَى، قيل: تلك البضاعة كانت حبَّة للشريف المُرْتضَى، قيل: تلك البضاعة كانت حبَّة الخَضْراء والصّنو بر، وقيل: متاع الأعراب الصوف والسمن، وقيل: دَراهِمُ ناقِصَةً.

وازْدَجاهُ: سَاقَهُ؛ قالَ الشاعرُ:

\* وصَاحِب ذَى غِمْرَةَ دَاجَيْتُهُ \* \* زَجَّيْتُهُ بِالْقَوْلِ وَازْدَجَيْتُه \* (6) وزَجَّى حَاجَتَى تَزْجيَةً: سَهَّلَها.

قالَ الأزهريُّ: وسَمِعْتُ أَعْرابِيًّا من فَــزارةَ يَقُولُ: أَنْتُم مَعْشَر الحاضِرَةِ (7) قَبِلْتُم دُنْياكُم بِقُبْلان، ونَحْنُ نُزَجِّيها زَجَاةً: أَى نَتَبَلَّغُ فيها بقليلِ القُوتِ فَنجْتَزئُ به.

ورَجُلٌ مِزْجاءً، كمِحْراب: كـــثيرُ الإِزْجـــاءِ

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> في الأصل: "الحاضر"، والمثبت من مطبوع التاج.

للمطيِّ.

ورَجُلُ مُزَجِّ، كمُحَدِّث: مُزْلِج.

وكمُعَظَّم من كُلِّ شيءٍ: الذي ليسَ بتامِّ الشَّرَفِ ولا غَيْرهِ من الخلالِ المَحْمُودَةِ؛ قالَ أُهْبانُ يَرْثَى رَجُلاً:

فَذاكَ الفَتَى كُلُّ الفَتَى كانَ بَيْنَه

وبَيْنَ الْمَزَجَّى نَفْنَفُّ مُتباعِدُ (1) أو الْمُزَجَّى هنا كان ابنَ عمِّ لأُهْبانَ، أو أَنَّ المُرادَ به هنا المَسْبُوقُ إلى الكَرَمِ على كُرْهٍ منه.

وهو يَتَزَجَّى بِبَلاغٍ: يَكْتَفِى بـــه، وأنشَــدَ الجوهرئُ:

\* تَزَجَّ من دُنْياكَ بالبَلاغِ \*(2) وقالَ الأزهرىُّ: يُقالُ: هذا الأَمْرُ قد زَحَوْنا عليْه نَزْجُو.

#### [ز ح و]

و المَزاحِي، أهملُه صاحبُ القاموسِ، وقـــال الصاغانُّ : هي ة من مِخلاف حراز <sup>(3)</sup>، ثم مـــن

(3) لم ترد عند ياقوت والبكرى في موضعها "المزاحى"، ولكن ورد بمعجم البلدان (الزَّواخي) 174/3 رقم ولكن ورد بمعجم البلدان (الزَّواخي، بالخاء المعجمة: قرية من أعمال النجم في أوائل اليمن".

أعمال المَهْجَم باليمن. قلت: وكأنه جمع مِزْحاة، كمسْحاة.

## [ز خ *ی*]

ى الزواخى: ع<sup>(4)</sup>، عن ابنِ سيده. وَزُخيّات<sup>(5)</sup>، مُصَغَّرًا: ع، وهو بالراء.

#### [ز د *ی*]

ى الزَّادِى: الحَسَنُ السَّيْرِ من الإبلِ. والمِزْداء، كمِحْراب: لُغةٌ في المِزْداةِ لِلْحَفْـيرَةِ التي يُرْمَى فيها الجَوْزُ، عن القالى.

وقولُ المصنفِ: "أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مُسزْدَى: مُحدّثُ الحَرَمِ، ويقال: مُسْدَى"، هكذا هـو فى النُّسخِ، علـى وزن مُكْرَم. وهـو غَلَطٌ؛ والذى ضَبَطَهُ الحافظُ مُسْدِى، كمُحْسِن، لا غَيْر (6)، و لم

(4) معجم البلدان السابق.

(5) لم يرد بمعجم البلدان "زحيات"ولا "رحيات"، ولكن الوارد به (رُحَيَّات) 42/3 رقم 5429: بالراء والحاء المهملتين: موضع في قول امرئ القيس:

حرجنا نريغ الوحش بين ثعالة

وبين رُحَيَّاتِ الى فَحِّ أُخْرُبِ
(6) التبصير 1363/4، وفيه "مَسْدِي" بفــتح أولــه وسكون ثانيه وكسر الدال، ضبط قلم، لاسم آخأر غير

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> الأساس، واللسان، والتاج.

يَقُلْ أحدٌ بالزَّاي، وهو اسْمُ جَدِّه الثالثَ عشرَ، يقالُ فيه: يَزيدُ أوْ زَيْدُ أو مُسْد، وهو من ولَــد قَبيصَةَ بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرةَ الأزْديّ.

وقولُه:"أحمدُ بنُ محمد"؛ غلطٌ أيْضًا، وإنما هو أبو عَبْد الله محمدُ بـنُ يوسف(1)بـن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الصَّمَد بن المُغيرة بن شُرَحْبيل بن المغيرة بن الحَسَنِ بن مُسْدِ بنِ روْحِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حاتِم بنِ رَوْحٍ بنِ حاتم بنِ قَبيصَة بنِ الْمُهَلَّــب، الحـــافِظُ أبو بكر الأَزْديُّ العَتَكِيُّ المُهَلِّبِيُّ الغِرْنَاطِيُّ، مُحَدِّثُ الحَرَم، هكذا ساق نَسَبَه ابنُ العَـديم في تاريخ حَلَب، قالَ: ومُسْد في نَسَبه، قالَ الحـــافظُ قُطبُ الدِّين عبدُ الكريم: رَأَيْتُ بِخَطِّه على الميم المهملة كُسْرَتَيْن.

#### [ز د و]

و الزَّدْوُ، بالفَتْح : لُغَةٌ في السَّدْي، عن أبي غُيَيْدَةً.

مُسْدى كمُحسن، كما زعم الزبيدى.

(1) التبصير 1363/4.

محدّث الحرم، فلم يرد بالتبصير أصلاً. كما لم يرد به

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

وقد زَادَ يَزْدُو؛ كما تَسْدُو الإبلُ في سَيْرها بأيْديها، ذكرَه المُصَنِّفُ في الذي قَبْلَـهُ، وهـو-كما تَرى - واوئٌ.

#### [ز ر *ی*]

ى زَرَى بعلْمه، وأزْرَى، حكاه اللِّحْيانيُّ و لم يُفَسِّره، قال ابنُ سيده: وعندي أنه قَصَّرَ به.

#### 

و زَزَا: اسمُ جَدِّ جَدِّ محمد بن محمود بن إبراهيم بن نَبَا<sup>(2)</sup> الفاركانيّ، كذا في النّسخ، والصواب: الفارْفان (3) بفاءين، كما هـو نـص

وقولُ المصنف: "ووالدُ أَبِي الخَيْرِ بن زَزَا(4) المُحَدَّثَيْنِ" هو غَلَطٌ، والصوابُ أنَّ والدَ أبي الخَيْر هو رَرَا؛ بمهملتيْن، وقد ذكرَهُ على الصواب هناكَ، وإِنَّمَا غَرَّه سِياقُ عبارة شَيْحَه في الْمُشْــتَبَه حيثُ قالَ في المذكور هنا: عن عبد الوهّاب ابنِ مَنْدَهُ، وأبي الخيرِ بنِ رَرَا، وعنه عبدُ العظيم الشَّرابيّ، فهو ساقَ ابن رَرَا من جُمْلة شُيوخه، فسَبَق إلى فَهْم المصنف أنَّه بزاءَيْن، فَتأمَّلْ.

[ز ف ی]

<sup>(2)</sup> التبصير 598/2، وفيه "ننا".

ى زَفَى الظَّليمُ زَفْيًا: نَشَرَ جَنَاحَيْه وعَدَا، نقلَه الجوهريُّ، وبه قُرئَ قولُه تَعالى: (فَــأَقْبَلُوا إليــه يَزفُّون)(<sup>1)</sup>.

والزَّافي: السَّريعُ الخَفيفُ؛ قالَ الشَّاعرُ: \* كالحِدَأُ الزَّافي أمامَ الرَّعْد \* (2) والزَّفَيان، مُحَرَّكَة: الخفَّةُ، وبه سُمِّيَ الرَّجُلُ، و جَعَلُه سيبويه صفّةً.

و ناقَةٌ زَفَيانُ: سَريعَةٌ، نقلَه الجوهريُّ، وأنشدَ الأزهريُّ:

\*و تَحْتَ رَحْلي زَفَيانٌ مَيْلَعُ \* (3) وقولُهم: ميزانُ زَفَيان، قيل هو فَعَلان مـن الزَّفْي، وهو تَحْريكُ الرِّيحِ القَصَـبَ والتُّـرابَ، فْيُصْرِفُ فِي النَّكرَةِ دونَ المَعْرِفَةِ ، أَوْ هُو فَعَيال من زَفَنَ، فمحلُّه النون. وقولُ المُصنف: كالمُنْزَفي، كذا في النُّسخ، ولَفظُ التكملة: وكذلك المُنزَفيُّ.

#### [زقو]

و الزُّقُوّ ، كعُلُوّ. والزُّقيّ، كعُتيّ: مصدرا زَقا الدِّيكُ، كما في التهذيب.

والزَّاقي: الصَّائحُ.

و كشكَّاد: الكثيرُ الزُّقُوِّ.

#### [زقی]

ى زَقْية، بالفتح: ع <sup>(4)</sup>.

وزَقَى الصَّبِيُّ زَقْيًا: اشْتَدَّ بُكاؤُهُ.

وأزْقاهُ: أَبْكاهُ؛ قال الشَّاعرُ:

فإنْ تَكُ هَامَةُ بِهَرِاةً تَزْقُو

فقد أَزْقَيْتُ بِالْمَرُو َيْنِ هاما (5)

## [, ك ,]

و زَكَا الغلامُ زُكُوًّا، كَسُــمُوّ، وزَكَـــاءً كسَحَاب، عن الأخْفش: نَما، فهو زَاك، وزَكيٌّ. وهذا الأَمْرُ لا يَزْكُو بفُلان: لا يَليقُ به. وأَزْكَى المالَ: أَوْعاه، عن أبي موسَى، كذا في النِّهايَة.

> وزَكِّي مالَه تَزْكيَةً: أُدَّى عنه زَكاتُه. و نَفْسَهُ: مَدَحَها.

و فلانًا: أصْلَحَه؛ وبه قُرئَ قَوْلُه تعالَى:

والتاج.

<sup>(4)</sup> معجم ما استعجم 2/700.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة الصافات، الآية 94.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان؛ وقبله فيه:

<sup>\*</sup> ياليتَ شعرى والمُني لا تنفعُ \*

<sup>\*</sup>هَلْ أَغْدُوَنْ يَوْمًا وأمرى مُجْمَعُ \*

(ما زَكَّى مِنْكم [330/أ] مِنْ أَحَدٍ)<sup>(1)</sup>: أي ما أَصْلَحَ.

و زكَّاهُ: أَخَذَ زَكَاتُه.

ويُقالُ: هُو يُخَسِّى ويُزكِّى: إذا قَبَضَ على شَىء في كَفِّه فقالَ: أخَسَا أم زَكَا.

وكمُحدِّن: من يُزكِّى الشُّهودَ ويُعَرِّفُ القَّاضِي أَحُوالَهم، وبه عُرِفَ أبو إسْحاقَ إبراهيمُ بن محمدِ بن يَحْيَى النَّيْسابُورِيّ شيخُ الحاكم.

والزَّكَاءُ، كسحاب: ما أَخْرَجَهُ اللَّهُ من التَّمَر.

والزَّكَاةُ: الصَّلاحُ؛ وبــه فُسِّرَ قَولُــه تَعالَى: (حَيْرًا منْه زَكَاةً)<sup>(2)</sup>.

وزكاةُ الأرْضِ: يُبْسُها؛ أَىْ طَهارَتُها من من النَّجاسَة.

وفى المصباح: إذا نَسَبْتَ إلى الزَّكَاةِ وَجَبَ حَدْفُ الهَاءِ وقَلْبُ الألفِ واواً فيقالُ: زَكَوِيُّ، كَما يُقالُ في الحَصاةِ: حَصَوِيٌّ. وقولُهم: زَكاتِيَّة، عامِيَّةٌ، الصوابُ: زَكَوِيَّة.

وتَزَكِّي: تَصَدَّق وتَطَهَّرَ.

وخَسَا وزَكَا، حِكايَة، ولا يُنَوَّنَان، وقد يُنَوَّنان، عنْ بَعْضِهِم، ولا يَدْخُلهما الأَلِفُ واللاّمُ، وقد ذُكِرًا في خ س ى.

#### [ز ك ى]

عى إِزْكَى، بالكسر: ة بِعُمان. وأرضٌ زَكِيَّة: طَيِّبَةٌ. وفَتَاةٌ زَكَيَّة: سَمينَةٌ.

#### [ز ن ی]

ى الزِّنا، بالكسر: الرُّقِيُّ عَلَى الشَّيْءِ، ومنه أُخِذَ المَعْنَى الشَّرْعِيُّ من وَطْءِ<sup>(3)</sup> المرْأَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ، ويُمَدُّ، وقِيلَ: الممْدُودُ هُو مَصْدرُ زَانَى مُزانَاةً وزنَاءً.

وأَزْناهُ: نَسَبَهُ إلى الزِّناء، كَزَنَّاهُ تَزْنِيَة، أو حَمَلَهُ على الزِّناء، ومنه قولُ ابنةِ الخُسِّ: قيل لها: ما أَزْناكِ ؟ قالتْ: قُرْبُ الوِسَاد، وطُولُ السَّوادِ. وزَنَّى تَزْنِيَةً: زَنَى (4)؛ ومنه قولُ الأعُشى: \* إمَّا نكاحًا وإمَّا أُزَنَّ \*(5)

وأقررتُ عيني من الغانيا

ت، إمَّا نكاحًا وإمَّا أُزَنَّ

واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة النور، الآية 21.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف، الآية 81.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "وطيء"، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(4)</sup> في الأصل: "زنا"، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 206، والبيت فيه:

فسّره بعضُهم بأُزَنِّي.

وعَلَيْه: ضَيَّق عليه ، وقد ذكرَه المصنفُ في الذي قَبْلَه، وهنا محلُّ ذكْره.

وزَنَّاهُ تَزْنِيَةً:قالَ لَه: يا زَانِي، كما فى الصِّحاح. وفى المَثَلِ: "لا حِصْنُها حِصْنُ ، ولا الزِّنَا زِنَا"(1)، يُضْرَبُ لمن يَكُفُّ عَنِ الخَيْر ثم يُفَرِّطُ فيه، أو عن الشَّرِّ ثم يُفَرِّطُ فيه، ولا يَلدومُ على طريقة.

ويُثَنَّى الزِّنا المقصورُ بقلْبِ الألفِ ياءً فيُقال زِنَيان، والنِّسْبَةُ إليه على لَفْظه، لكن تُقْلَبُ الياءُ واوًا؛ فيقال زِنَوِي، اسْتِثْقَالاً لتَوالِى ثلاث ياءات، فقولُ الفُقَهاء: قَذَفَهُ بزِنَيْن هو مُثَنَّى الزِّنا المقصور، والنِّسبةُ إلى المَمْدودِ زِنائِيّ.

والزَّنْيَةُ، بالفَتْح: المَرَّةُ الواحِدَةُ.

وتُسَمَّى القرْدَةُ زَنَّاءَة، كَجَبَّانَة، نقلَهُ الجوهريُّ. وقولُ المصنفِ: "زانى فلانًا: نَسَبَه إلى الزِّناء"، غَلَطٌ، صوابُه: أزْناه، كما هو نصُّ المحكم.

#### [زوو]

و زَوَى عنه كذا زُوِيًّا، كَعُتِيٍّ، صَرَفَه وعَدَلَه. والزَّوُّ، بالفَتْح: الهَلاكُ.

(1) في الأصل: "ولا الزني زني"، والمثبت من اللسان

والتاج، وانظر: مجمع الأمثال 229/2 رقم 3579،

وفيه: "ولا الزناء زناء".

(2) اللسان، وفيه أن البيت لمامة الإيادى أبي كعب وفيه أيضاً "وقدى" بدل "وقدا". ولم أقف عليه في ديـوان أبي دؤاد الإيادي.

وزَوُّ المَنيَّةِ: أحْداثُها، عن ثعلب، قال ابنُ سيده: هكذا عَبَّر بالواحِدِ عنِ الجَمْع، ونقلَ الجوهريُّ عن الأصمعيِّ: زَوُّ المَنيَّةِ: ما يَحْدُثُ من هَلاكِ المَنيَّة، قَالَ: ويُقالُ: النوِّ: القَدرُ، يُقالُ: قُضِي عَلينا وَقُدِّرَ وحُمَّ وزُيَّ، قالَ الإيادِيُّ: من ابنِ مَامَةَ كَعْب ثُمَّ عَيَّ به

زُوُّ المَنيَّةِ إِلاَّ حِرَّةً وَقَدَا<sup>(2)</sup>

وفى التهذيب: ويُرْوَى" زَوُّ الحوادِث" قــالَ: ورواه الأصْمَعَيُّ: زَوْءُ، بالهمزة.

وزاء الدّهرُ بِفُلانِ: انْقَلَبَ بِـه، قـالَ أبـو عَمْرٍو- بعـد أَنْ حكـاه -: فَرِحْـتُ بهـذه الكَلمَة.

قالَ الأزهريُّ: زاءَ: فَعَل من الزَّوِّ، كما يُقالُ مِنَ الرَّوْع: راعَ.

ومن لُغات الزّايِ: زاء، غيرُ مُجــراةٍ، عــن كُراع.

وانْزَوى القومُ بَعْضُهم إلى بَعْضِ: تَدانَوْا وتَضَامُّوا.

وما بَيْن عَيْنَيْهِ إِ: اجْتَمَعُ وتَقَبَّضَ؛ قال الأَعْشَى:

فَلا يَنْبَسِطْ مِن بَيْنِ عَيْنَيْكَ مَا انْزَوَى وَلا تَلْقَنِى إِلاَّ وأَنْفُكَ رَاغِمُ<sup>(1)</sup> والجِلْدَةُ في النَّارِ: احْتَمَعَتْ وتَقَبَّضَت.

والزُّوَى، كهُدى: الطُّيورُ، عـن اللَّيْث، قالَ الأزهريُّ: كَأْهَا جَمعُ زَوِّ (2) وهو طَيْرُ الماءِ.

وزَوَّى الكلامَ تَرْوِيَةً: هَيَّأَهُ في نَفْسِه.

ورَجُلُّ زَوازِيَة، كعَلانِيَة: قَصِيرٌ غَلِيظٌ.

وقالَ أبو الهَيْتَمِ: كُلُّ شَيءٍ تمامٌ (3) فهو مُربَّعٌ، كالبَيْتِ والدَّارِ والأَرْضِ [330/ب] والبِساط، له حُدودٌ أَرْبَعَةٌ، فإذا نَقَصَتْ من ناحِيةٍ فهو أَزْوَر مُزُوَّى.

وزَواوَة (4)، بالفَتْح ويُكْسَر: قَبيلَةٌ من البَرْبَرِ، في أَطْرافِ بجاية، وإليهم نُسِب البَلدُ هُناك. وزاوِيَةُ رَزِين (5)، والبَقْلِكِيِّ (6)، وغازِيِّ (7)

\_\_ [ز هـ\_

التاج. والمثبت من الديوان واللسان، والمقاييس 34/3.

(1) ديوانه 178، وفي الأصل: "ما بين عينيك" كرواية

- (2) في الأصل: "جمع وز"، والمثبت من التاج.
  - (3) في اللسان: "تام".
- (4) في الأصل: "زوازة"، والمثبت من التاج.
- (5) القاموس الجغرافي ق 2 حــ217/2.
  - (6) المرجع السابق / 180.
  - (7) المرجع السابق /142، 326.

والمَصْلُوبِ<sup>(8)</sup>: قــُرًى بمصــر، والنِّسْبَةُ إلى الكُلِّ: زَواوِيّ.

#### [ز ی ی]

عى زَيَّيْتُ زَايًا حَسَنَةً: كَتَبْتُها، قالَ زيدُ بِنُ ثَابِتُها، قالَ زيدُ بِنُ ثَابِتُها، قالَ زيدُ بِنُ ثابت في قولِه تعالى: (كيفَ نُنْشِزُها)<sup>(9)</sup>: هي زائٌ فَزَيِّها؛ أي اقرأها (10) بِالزَّاي، نقلَه الجوهريُّ.

والحارِيَة: هَيَّأْتُها وزَيَّنْها، عن الفَرَّاء، والحَارِيَة: هَيَّأْتُها كَتَحِيَّة، وما فى نُسخِ الكتابِ تَزْئِيَة، على تَفْعِلة، من غَلَطِ النُّسَّاخ.

وزُيَّة، كَسُمَّيَّة: تصغير الزَّاي.

وزِى زِى، بالكسر: حكايةُ صَوْتِ الجِنَّ. وقولُ العامَّةِ عندَ التَّعَجُّبِ والإِنْكارِ: زاى، لا أَعْرِفُ مَعْناه.

#### [ ز هـ و ]

و زَهَتِ الرِّيخُ: هَبَّتْ؛ قالَ عَبِيد: وَلَنِعْمَ أَيْسَارُ الجَزورِ إذا زَهَتْ

<sup>(8)</sup> المرجع السابق ق 2 حــ 130/3.

<sup>(9)</sup> سورة البقرة، الآية 259.

<sup>(10)</sup> فى الأصل: "اقرأه"، والصحيح ما أثبتناه، وهو موافق لما فى اللسان.

ريحُ الشِّتاءِ وَمَأْلُفُ الجِيرانِ<sup>(1)</sup> والأمواجُ السفينةَ: رَفَعَتْها.

والنَّبْتُ: بانَتْ ثَمَرَتُه.

والطَّلُّ النَّوْرَ: زادَه حُسْنًا في الْمَنْظَرِ.

والمروِّحُ المِرْوَحَةَ: حَرَّكَها، كزَهَّاها تَزْهِيَةً.

والزَّرْعُ: زَكا ونَما.

والسّرابُ يَزْها (2) القبورَ (3) والحُمُولَ: كَأَنَّه

وإبِلُّ زاهِيَةٌ: لا تَرْعَى الحَمْضَ، حكاه ابـنُ السِّكِّيت، وهي الزَّواهي.

وزَاهِي اللَّوْنِ: مُشْرِقُهُ.

وازْدَهَى بفُلان كازْدَهاهُ.

ورَجُلٌ مَزْهُوٌّ: مُعْجَبٌ بِنَفْسِه.

وإذا أَمَرْتَ من زُهِيَ الرَّجُلُ، كَعُنِيَ، قلتَ: لِتُزْهَ يا رَجُلُ، وكذلك الأَمْرُ من كُلِّ فِعْلٍ لم يُسَمَّ فاعِلُه؛ لأَنَّك إذا أَمَرْتَ منْه فَإِنّما تَأْمُرُ فِي التَّحْصِيل غيرَ الذي تُخَاطِبُه أَنْ يُوقَعَ بِه، وأَمْرُ الغَائِب لا يكون إلاَّ باللاَّمِ، كقولِك: لِيَقُمْ زَيْدٌ.

(1) عبيد بـن الأبرص: شعره ومعجمه اللغوى120، والتاج. واللسان وفيه: "ريح الشتا وتألَّفَ الجيرانُ".

وقِيل: زَهَا النَّخْلُ: إذا نَبَتَ ثَمَرُهُ.

وأَزْهَى: إذا احْمَرَ واصْفَرَ، كما فى المِصْباح. والزَّهْوَةُ: بَريقُ أَيِّ لَوْنِ كَانَ.

وهُمْ زِهاءُ مِئَة، ككِتَاب،: لُغَةٌ في الضَّمِّ، عن الفارابيِّ.

وقولُ النَّاسِ:هم زُهاءٌ عَلَى مِئَة؛ ليسَ بِعَربِيٍّ، كما في المصِباح.

والزُّهاءُ، كغُراب: العَدَدُ الكَثير؛ قالَ الشَّاعرُ: تَقَلَّدْتَ إِبْرِيقًا وعَلَّقْتَ جَعْبَةً

لِتُهْلِكَ حَيًّا ذَا زُهاءٍ وجامِلِ<sup>(4)</sup> وَزُهاءُ الشَّيءُ: شَخْصُه.

وقولُ المصنفِ: "الزَّهْوُ: البُسْرُ المُلَوَّنُ، كَالزُّهُوِّ"، هـو كَعُلُوّ، هكذا وُجد بخط الأزهريِّ في التهذيب، وضبَطَه الجوهريُّ بالضَّمِّ، وقالَ: هي لُغة [أهل] الحِجاز، وفي المِصباح: الزَّهْوُ المَصْدَرُ، وبالضَّمِّ الاسمُ (5).

وقولُه: "زُهاءُ مِئَة: قَدْرُه وَحَزْرُهُ"، كـــذا في النُّسخ، والصوابُ: قَدْرُها وحَزْرُها، كما هو نصُّ النُّسخ،

وقولُه: "زَهَـتِ الإِبِـلُ: مَـرَّتْ في طَلَـبِ

<sup>(2)</sup> في مطبوع التاج: "يزهي".

<sup>(3)</sup> في اللسان: "القُور".

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج، وفيه: "وحامل".

<sup>(5)</sup> في المصباح: "والاسم: الزُّهُوُّ، بالضَّمِّ".

المرْعَى"، كذا في النُّسخ، وفي المحكم: مَدَّتْ.

#### ô ô ô

فصل السين مع الواو والياء

#### [m i e]

و السَّأْوُ: بَعْرُ النَّاقَةِ، والشينُ لُغَةٌ فيه. والمَسْآةُ، كمَسْعَاة: لُغـة في المساءة، مقلوبٌ منه، (ج): المَسائِي، ومنه قولهُم: أَكْرَهُ مَسائِيكَ، حكاه سيبويه.

#### [w 1 2)

ى السَّأْيُ: دَاءُ في طَرَف حلْف النَّاقَة.

#### [ *س ب و* ]

و سُبُّو، بضمتين: أهمله صاحب القاموس، وهو اسْمُ نَهْر بالمَغْرب<sup>(1)</sup>.

#### [س ب ی]

ى سَباهُ اللَّهُ: لَعَنه؛ ومنه قولُ امْرئ القَيْسِ:

\* سباكَ اللَّهُ إِنَّكَ فَاضِحى \*(2)
والإسْبَاءَةُ، بالكَسْر: خَيْطٌ من الشَّعْر مُمْتَدُّ.

(1) معجم البلدان (سببو) 210/3رقم 6264.

(2) ديوانه 31، وتمام البيت فيه:

فقالتْ سباكَ اللهُ إنّك فاضحى

ألسْتَ تَرى السُّمَّارَ والناسَ أَحُوالى والأساس، واللسان، والتاج.

وأسَابِيُّ الطريقِ: شَوْكُهُ.

والإِسْبَةُ: الطَّريقَةُ من الدَّم.

والتَّسَبِّي: التَّحَبُّبُ.

والاسْتمالَةُ.

واسْتَبَى الخَمْرَ: كَسَبَاهَا.

والجاريةُ قَلْبَ الفَتَى: سَبَتْهُ. [331/أ]

ويَقُولُونَ: اللَّيْلُ طَويلٌ ولا أُسْبَ له، ولا أُسْبَى له، ولا أُسْبَى له، هذه عن اللِّحيانِّ، قالَ: ومَعْناه الدُّعاءُ؛ أي لا أُجْعَلُ كالسَّبْي، وجُزمَ على مَذْهَب الدُّعاء.

وقولُ الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ بَنِي السَّابِياءِ

إِذَا قَارَعُوا نَهْنَهُوا الْجُهَّالَ (3)

فُسِّرَ بكَثْرَة العَدَد.

وسَبَأ: د باليمن (<sup>4)</sup> يُذَكَّرُ فَيُصْرَفُ، ويُؤَنَّثُ فَيُمْنَعُ، سُمِّى باسْم بانيه.

وأبو سبا: عُتْبةُ بنُ تميمٍ، شيخٌ لِبَقِيَّةَ.

وسَهْلُ بنُ يَحِيى بنِ سَبا البغدَادَيِّ الحِدَّاد، ويُعْرَفُ باليمانِيّ، روَى عن الحَسَنِ بنِ عَلِيّ الحلوانيّ.

#### [*m ت و*]

- (3) اللسان، والتاج.
- (4) معجم البلدان (سبأ) 203/3 رقم 6223.

و سَتَاةُ الثَّوْبِ : سَداتُه، عـن أبي زيْد، نقلَه الجوهريُّ.

ويقالُ لمن لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ: مَا أَنْتَ لُحْمَــةً ولا سَتَاةً.

والسَّتَى، كَعَصَى،: البَلَحُ، لُغَةٌ فى السَّدَى. وسَتَّى الحائِكُ النَّوْبَ لِنَفْسِه ولِغَيْرِه تَسْتِيَةً: مثل سَدَّى (2).

وقولُ المصنف: "استاتت النَّاقةُ اسْتيتاءً: اسْتَرْخَتْ من الضَّبَعَةِ"، هكذا نقلَه الجوهريُّ فى هذا التَّرْكيب، وتبعَهُ المصنف، وقد سَبَقَ له فى أتى يأتى هذا بعَيْنه، وفسَّرهُ الزمخشريُّ بقوله: اغْتَلَمَتْ وطَلَبَتْ أَنْ تُؤْتَى. فهذه غَفْلَةٌ من المُصَنِّفِ تَبِع فيها الجَوْهريُّ فى ذكرهما فى هذا الترتيب.

#### [س ج و]

و سَجا اللَّيْلُ: امْتَدَّ ظَلامُه، عن ابنِ الأعرابيّ. وفي المصباح: سَتَرَ بِظُلْمَتِه.

وسَجَا: غَطَّى شيئًا ما، كأَسْجَى وسَـجَّى، عن ابنِ الأعرابيِّ.

والريحُ: سَكَنت، قال الشاعر:

\*وإنْ سَجَتْ أَعْقَبَها صَبَاهَا \* (3) ورِيحٌ سَجْواءُ: لَيِّنةٌ.

ونَاقَةُ سَجْواءُ: مُطْمَئَنَّةُ الوَبَرِ.

وشاةٌ سَحْواءُ: مُطْمَئِنَّةُ الصُّوفِ.

والسَّجِيَّةُ، كَغَنِيَّة : الخُلُقُ والطَّبِيعَةُ، نقلَه الجُوهِرَىُّ، وفي المصباح: هي الغَريزَةُ، (ج): السَّجايَا، يُقالُ: هو كَريمُ السَّجايَا.

وسَجَا، كَقَفا: ع، عن ابنِ سِيدَه؛ وأنشدَ:

\* قَدْ لَحِقَتْ أُمُّ حَمِيلٍ بِسَجَا

\* خَوْدٌ تُرَوِّى بالخَلوق الدُّمْلُجَا \*(4)

وقال نَصْر: هو ماءٌ بِنَجْدُ في ديارِ بني كلابٍ، وقال ابن الأعرابيّ: هو اسْمُ بئر (5).

#### [س ح و - ي]

يو سَحَا الشَّحْمَ عنِ الإِهابِ سَحْوًا: قَشَرَهُ، كَاسْتَحاهُ فانْسَحَى.

وسَحاةُ القِرْطاسِ، كحَصَاة: لُغَةٌ في السِّحاءَةِ، ككتابَة.

وكَكِتاب: الخُفَّاشُ، لُغَةٌ في المَفْتوحِ المَقْصُور، عن الأَزْهرِيِّ.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (سجا) 213/3 رقم 6281.

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج: "الحائل".

<sup>(2)</sup> زاد في مطبوع التاج:"إلا أن سدّى لنفسه، وتسدَّى لغيره".

ونَفْسَه عنه، وَبَنَفْسه: تَرَكَهُ.

ومَسْخَى النَّارِ: مَحَلُّ سَخْيها؛ وهـــو المَوْضعُ

الذي يُوسَّعُ تَحْتَ القدر ليُتَمكَّن من الوَقُود،

قيل: إنَّ السَّخَاءَ بمعنى الجُود مَأْخُوذٌ منْه؛ لأَنَّ

والنِّسْبَـةُ إلى " سَخَـا "، لكُـورَة بمصر َ:

قال ابنُ حلِّكان: والسَّخَاويُّ من الأرْض:

التي لاَ شَيْءَ فيها، عن أبي عَمْرو، وأَنْشَد

\*سَخَاوِيٌّ يَطْفُو آلُها ثُمَّ يَرْسُبُ \* (3)

ى سكيت اللَّيْلةُ، كَرضيَ: كَثُرَ نَداها فهي

والأَرْضُ: كَثُرَ نَداها، منَ السماء كانَ أو منَ

[س د ی]

سَديَةُ، على فَعلة، وقلّ ما يوصَفُ به النّهارُ.

سَخَوِيّ، على القِياس، ولكنَّ الناسَ أَطْبَقُوا على

وإنّه لَسَخيُّ النَّفْس عنه.

الصَّدْرَ يتَّسعُ للْعَطيَّة.

سَخَاوِيٍّ بِالأَلفِ.

الأرْض، فَهيَ سَديَةٌ.

للْجَعْديّ:

والمَساحِي: سَنابكُ الخَيْلِ؛ لأنَّها يُسْحَى بحـا الأَرْضُ، هكذا سَمَّاه رُؤْبَةُ، كذا في التَّهذيب، وفي المُحكم: استعارَ رُؤْبَةُ المَساحي لحوافر الحُمُر<sup>(1)</sup>. وضَبُّ ساح: يَرْعَى السِّحَاءَ، لنَبْت شائك. وأبو الفَضْل محمدُ بنُ أَبي الفَتْح السَّاحي<sup>(2)</sup>،

حدَّثَ عن خطيب المَوْصل، قال الحافظُ: هكذا قَيَّده منصورٌ في الذَّيْل.

يو سَخَا يَسْخُو سَخَاءً وسُخُوًّا، كَعُلُوٍّ، فَهُوَ ساخ، كداع.

وكرَضيَ، سَخاءً وسُخُوَّة، كَفُتُـوَّة، فهـو

وككَرُمَ، سَخاوَةً، فهو سَخيٌّ، كغَنيٍّ؛ لأَنَّ فَعيلاً من صفات فَعُلَ، كَكريم من كَرُمَ.

وسَخَيْتُ النَّارَ أَسْخَاهَا سَخْيًا: لُغَةٌ في جَرَفَ جَمْرَها.

وسَخَى القَدْرَ سَخْوًا: سَخَّى الجَمْرَ من

 $[m \neq e - \omega]$ 

سَخ، كشَج. منقوص.

سَخَوْتُ وسَخَيْتُ، كَدَعَوْتُ وسَعَيْتُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن أبي عَمْرو، وذلك إذا فَتَحَ عَيْنَها، أو

(3) اللسان، ولم أحده بديوان النابغة الجعدى.

وأَسْدَى بَيْنَهِم حَديثًا: نَسَجَهُ (4).

(4) زاد في مطبوع التاج، وفي اللسان: "وهـو علـي الْمَثُلِّ". (1) يريد قول رؤبة:

\*سَوَّى مساحيهنَّ تَقْطِيطَ الحُقَقْ \*

عن اللسان. (2) التبصير 711/2.

في المحكم.

المَوْتُ.

الإِنْسان.

والسُّوادى: قَوائمُ النَّاقَة.

وقولُ المُصنّف: "سَدَا بيديْه: مَدَّهُما، والصَّبيُّ

بالجَوْز: لَعبَ، كَأَسْدَى فيهما"، كذا في النّسخ،

والصوابُ: كاسْتَدَى فيهما، كما هو نصُّ المحكم.

[س ر ی]

(والليل إذا يسر)(3)، حذف الياء لأنَّها رأسُ آية،

ومعناهُ: إذا سُرى فيه، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ: أي

يُنام فيه، وكذا قولُهم: فإذا عَزَمَ الأَمْرَ: أي عَـزَمَ

وعنه الثُّوْبَ سَرْيًا: كَشَفَهُ، والواوُ أعْلَى كما

والجُرْحُ إلى النَّفْس: دامَ أَلَمُه حتَّى حَدَثَ منه

ويُقالُ: قُطعَ كَفُّه فَسَرَى إلى ساعده: أي

تَعَدَّىَّ أَتَرُ الجُرْح، وقال الفارابيُّ: سَرَى فيه السُّمُّ

والخَمْرُ. وقال السَّرقُسُطيُّ: سَرى عرْقُ السَّوء في

وفي التهذيب: نَضَاه، كسراهُ تَسْريَةً.

وعَليْه الهَمُّ: أَتاه لَيْلاً.

وهَمُّه: ذَهَبَ.

ى سَرَى يَسْرى: مَضَى؛ ومنه قولُه تَعـالَى:

والبَلَحُ: مثل سَديَ (1).

وكُلُّ رَطْب نَد فهو سَد، حكاه أبو حَنيفَةَ. ويُقالُ: مَا أَنْتَ بِلَحْمَة ولا سَداة؛ يُضْــرَبُ لمنْ لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ.

ويُقالُ: طَلَبْتُ الأَمْرَ فَأَسْدَيْتُه: إذا أَصَبْتُه، وإنْ لم تُصبه قُلْتَ: أَعمَسْتُه. نقلَه الجوهريّ.

و تَسَدَّى الأمرَ: قَهَرَهُ.

يكونُ في الإبل وفي الخَيْل.

وسَدَا سَدُوَه: نَحَا نَحْوَه، نقلَه الجوهريُّ. وخَطَبَ الأَميرُ فما زالَ علَى سَدُو واحد: أي

وَ تَطْرَحُهُمَا، عن ابن الأعرابيّ، وأنشدَ:

والسَّادِي: الحَسَنُ السَّيْرِ من الإبل.

وفلاناً: أَحَذَهُ من فَوْقه.

و تَسَدَّى جَارِيته تَسْديةً: عَلاها.

#### [س د و]

نَحْو واحد من السَّجْع. ونَاقَةٌ سَدُوٌّ، كَعَدُوّ: تَمُدُّ يَدَيْها في سَيْرها

\*مَائرَةُ الرِّحْل سَدُقٌ بِالْيَد \* (2)

<sup>(3)</sup> سورة الفجر، الآية 4.

<sup>(1)</sup> عبارة اللسان: "وبَلَحٌ سَد، مثالُ عَم: مُسْتَرْ حي التَّفاريق نَد، وقد سَديَ البَلَحُ وأَسْدَى".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

وقولُ الفقهاءِ: سَرَى التَّحْرِيمُ، وسَرَى العِتْقُ: أَى تَعَدَّى، وكُلُّ ذلك من إسْناد الفعْلِ إلى المَعانى. واستعار بَعْضُهم السُّرَى للدّواهي والحروب والهُمومِ؛ قال الحارِثُ بنُ وَعْلَةَ في صِفَةِ الحَرْبِ: ولكنَّها تَسْرى إذا نامَ أَهْلُها

فَتَأْتِي على ما لَيْسَ يَخْطِرُ فِي الوَهْمِ (1) والسِّرْيَةُ، بالكسر: دُودَةُ الجَـرادَةِ، نقلَـه الجوهريُّ.

وسار بالسَّرْيَةِ: إذا سَار بالسِّيرةِ النَّفِيسَةِ، عن ابن الأَثير.

وسرْيا، بالكسر: ة بمصر<sup>(2)</sup> من الشرقية من حُقوقِ المورِيَّةِ، وأَظُنُّ هي المعروفةُ بسرْياقُوس<sup>(3)</sup>، وقد ذكرها المصنفُ.

والسَّرا، مقصورٌ: أحَدُ أبوابِ هَراة، ومنه دَخَل يَعْقوبُ بنُ اللَّيْثِ الصَّفَّارِ<sup>(4)</sup>. والسَّراى: د بالرّوم<sup>(5)</sup>.

(6) اللسان، والتاج، وضبط اللسان: "سَراة الجِنِّ"، بفتح السين، وعَقَّب على البيت بقوله: " ويُرْوَى سُراة".

(7) مجمع الأمثال 354/1 رقم 1897، وفيه "أسرى من أُنْقَدَ" وأنقدُ: اسم للقنفذ معرفة لا يُصرف ولا تدخله الألف واللام. (1) اللسان، والتاج.

والسُّراةُ، بالضم: جَمْع السَّارى؛ وهم الذين يَسْرُون بالليلِ، كالسّارِيَةِ، قَالَ الشاعر: أَتَوْا نارى فَقُلْتُ: مَنُونَ ؟ قالوا

و آن سَراي: د آخرُ به.

سُراةُ الجِنِّ. قلتُ: عِمُوا ظَلاما<sup>(6)</sup>
وفى المثلِ: "أَسْرَى من قُنْفُذ"<sup>(7)</sup>؛ وذلك لأَنَّه يَسْرى لَيْلَهُ كلَّه لا يَنام.

وجاء صبيحة سارِيةٍ: أي لَيْلَةٍ فيها مَطَرٌ، عن اللَّحْياني .

وسارِيةُ بنُ أوْفَى: له وِفادَةٌ.

وابنُ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ مَسْعودٍ.

وخُلَيْدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ زُهَيْرِ بنِ سَارِيَة الْحَنفِيّ: وَلِيَ خُراسانَ، قالَه ابنُ الْكُلْبِيِّ، ذكرَ المصنفُ جَدَّهُ (8) المَذْكور.

<sup>(8)</sup> هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "جدّ المذكور".

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي ق 277/1.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق ق 2 حــ 35/1.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 229/3 رقم 6334.

<sup>(5)</sup> لم أقف عليها في معجم البلدان، ولعلها "سراو" معجم البلدان 230/3 رقم 6341.

لَبيد بقوله:

والسَّريَّةُ، كغَنيَّة : من مئة إلى خَمْسمئة، وما

وسُرَى للهُ بنُ كَعْبِ الأَزْدِيّ، كَسُمَى للهِ من شيوخ الثُّوْريّ.

وسُرَى للهُ من سَلَمَة بن أُنيْف، من ولَده: [332] سُهَيْلُ بنُ رَافِع بنِ حَدِيج الصَّحابيُّ، صاحبُ الصَّاع.

وأزْهَرُ بنُ قُرَيْط بن سُرَىِّ: شاعرٌ، ذكرَه ابنُ الكَلْبِيِّ في أَلْقابِ الشُّعراء.

والمُنْسَرِيُّ : الذي يَخْرُجُ في السَّرِيَّةِ، عن ابن

والنِّسْبَةُ إلى سَرَاة الأَزْد : سَــرْويّ، بالفتح، وضبطَهُ الرشاطيُّ بالتَّحْريك.

والسَّارياتُ: حُمُرُ الوَحْش؛ لأَنَّها تَرْعَى لَيْلاً وتَنَفَّسُ، ومنه قولُ الفرزدق يهجو حريرًا: رَأَيْتُكَ تَغْشَى السَّارِياتِ ولَمْ تَكُنْ لتَرْكَبَ إلاَّ ذا الرَّسُوم اللُوَقَّعَا<sup>(1)</sup> وعَنَى بغَشَيانها: نكاحَها، وكان يَعيبُه بذلك.

والسُّويْرِيَّات : بنو عَبْدِ اللَّه بـنِ أَبِي بَكْرِ بنِ

زادَ فَمَنْسر، نقلَه الحافظُ في الفَتْح.

وحَىَّ السَّواري إنْ أقولُ لجَمْعهم على النَّأْي إلاَّ أنْ يُحَيَّا ويَسْلَمَا (2) قال ابنُ سيدَه: وإنَّما قَضَيْتُ بأنَّ هذا من الياء لأُنّها لام.

كلاب، ويُقالُ لَهُمْ: السُّوارِي أَيْضًا، وإيَّاهُمْ عَني

وسَرَّى العَرَقَ عن بَدَنه تَسْرِيَةً: نَضَحَهُ، قال الشاعرُ:

\*يَنْضَحْنَ ماءَ البَدَن الْمُسَرِّي \*(3) وقولُ المصنف: "السَّريَّةُ: نَصْلٌ صَغيرٌ مُدَوَّرٌ"، ظاهرُ سياقه أنَّه كغَنيَّة، وهو غَلَط، والصـــوابُ فيه بالكَسْر، كما هو نصُّ الصِّحاح، والظاهرُ أنَّ في العبارة سَقْطًا.

#### [*m c e*]

و سَرْوُ المَساقِي: تَنْقَيَتُها وإزالَةُ ما فيها. وسَرْوُ العـــلا<sup>(4)</sup>، وسُــحَيْم<sup>(5)</sup>، ومنــــذ<sup>(6)</sup>،

(2) ديوانه 280.

(3) اللسان، والأساس، والرواية فيه: ينضحن ماء العَرَق المُسرَّي

نضحَ الأَديم الصَّفق المُصْفرَّا (4) معجم البلدان (السَّرْقُ) 246،245/3 رقم 6408 وفيه: "العلاة".

- (5) المرجع السابق.
- (6) المرجع السابق.

رأيتك تغشى كاذتيها ولم تكن

لتركب إلا ذا السحوج الموقعا

<sup>(1)</sup> ديوانه 524 (الصاوى) والرواية فيه:

الجامي<sup>(7)</sup> عن ابن صرْما.

وسَرَوَة، محركة: ة بمصرَ<sup>(8)</sup>.

وأَسْرَى: صارَ في سَراةٍ مــن الأرْضِ، عــن الرَّاغب.

وسَرِيُّ المالِ، كَغَنِيٍّ: خَيرُه.

وسَراتُه: حيارُه.

ورَجُلٌ مَسْرُوان، بضم الراء، وهي بحـاء: سريان.

وتَسَرَّاه: أَخَذَ أَسْراه، قال حُمَيْدُ بنُ تَوْرٍ:

\* لَقَدْ تَسَرَّيْتُ إِذَا الْهَـــمُّ وَلَــجُ \*

\* وَاحْتَمَعَ الْهَمُّ هُمُومًا وَاعْتَلَجْ \*(9)

وساراه مُساراةً: فاخَرَه.

والسَّرُوانِ، محركة، وكسر النون: مَحلتان من معاضِر سَلْمي أُحدِ جَبَلَيْ طَيِّئ (10).

وذكر المصنفُ إسرايل وإسرائين هنا، ومحلَّهما اللامُ والنّون، وقد ذَكَرْناهما هُنالك، ومَعْناهما: صَفْوَةُ اللَّهِ أو عَبْدُ اللَّهِ بالعبرانيّة، وبَقِيَ عليه إسراييلُ (بياءين ولام)، وإسرال، كُلُّ ذلك لُغاتٌ وارِدَةٌ في القرآن، أنشدَ ابنُ الجواليقيِّ

(7) المرجع السابق، وفيه "الخامي".

والملا<sup>(1)</sup>، ولبن <sup>(2)</sup>، وصفا<sup>(3)</sup>: مواضِعُ باليَمَنِ. وسَرْوُ السَّواد بالشام<sup>(4)</sup>.

وسَرْوُ الرَّمْلِ (5) بين أرضِ طبئ وكلْبِ. وأحمدُ بنُ سُرو: أبو حامد المَـــرْوَزِيُّ، رَوَى عنه أبو إسحاق العميدُ، قال الأميرُ: لم يكنْ بـــه بَأْسٌ.

ويُجمع السَّرِيُّ على السُّراة، بالضم، وهو لُغَةٌ في الفتْح، عن ابن الأثير.

والسِّرْوَةُ، بالكسر: الجرادَةُ أُولُ ما تكونُ وهي دودَةٌ، وأصْلُهُ الهَمْزُ.

وأرْضٌ مَسْرُوَّةً، كَمَدْعُوَّة: ذاتُ سِرْوَة، كما في الصِّحاح، ووقَعَ في التهذيب: مَسْرُوَة، على

وموسى بنُ سَرْوان (6)، كسَــحْبان: شَــيْخُ لشُعْبَةَ، ويُقالُ: تَرْوان، بالثاء.

وأَنْجَبُ بنُ أَحمدَ بنِ مَكارِم بنِ سَرُوان

<sup>(8)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 حــ 49/2.

<sup>(9)</sup> لم يرد بديوانه، وهو في اللسان، والتاج.

<sup>(10)</sup> معجم البلدان 244/3 رقم 6401.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، وفيه: "بين".

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، وفيه: "رَضْعا".

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق؛ وفيه: "وسرو الرَّعل بالرمل".

<sup>(6)</sup> التبصير 680/2.

لأُمَيَّة:

لا أُرَى مَنْ يُعِينُنِي في حياتي

غير نفسى إلا بَني إسرال (1) والنَّجْمُ أبو المعَالى محمدُ بنُ سوارِ بنِ إسرائيلَ ابنِ الخِضْرِ بنِ إسرائيلَ بن محمدِ بنِ على بن النِّ بن الخَصْرِ بنِ إسرائيلَ بن محمدِ بنِ على بن المُصَنْ الشَّيْباني الدِّمَشْقِي (2)، سَمِعَ من الشِّهابِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، وعنه ابنُ مسدى، وله ديوانُ شِعْر، مات سنة 677.

#### [m d e]

و سَطاها سَطُوًا: وَطِئها، عـن أبي سـعيد، والشين لُغةٌ فيه.

وسَطِ عليه ! وذلك إذا نَشَبَ وَلَدُها في بطنها مَيِّتًا فاسْتَخْرَجَه، ولَمْ تُوجَدْ اَمْرَأَةٌ (3) ،عن اللَّيْث، ومنه حَديثُ الحَسَنِ: "لا بَأْسَ أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ على المُرْأَةِ "(4).

وقالَ رُؤْبَةُ:

\* إِنْ كُنْتَ مِن أَمْرِكَ في مِسْمَاسِ

(1) ديوان أمية بن أبي الصلت 65، والتاج.

(2) فوات الوفيات 383/3.

(3) زاد في اللسان: "تعالجها وحيف عليها". وفي مطبوع التاج: "تفعل ذلك ".

(4) الفائق 178/2.

\* فاسْطُ عَلَى أُمِّكَ سَطْوَ الماسِ \*(5)

والرّاعي على نَاقَتِه: أَخْرَجَ منها الوَلَدَ مَيِّتًا، ومَسَطَ: إِذَا أَخْرَجَ ماء الفَحْلِ؛ هكذا فَرَّق بَيْنَهما الأَزْهريُّ.

وقال ابنُ الأعرابيّ: سَطا على الحامِلِ، وساطَ مَقْلُوبٌ: إذا أَخْرَجَ وَلَدَها.

وسَطا سَطْوًا: عَاقَبَ.

وأميرٌ ذو سَطُوةٍ: أى قَهْرٍ وبَطْشٍ. والسَّطُوةُ: المَرَّةُ الواحِدَةُ. (ج): سَطَوَات. والفَحْلُ يَسْطُو على طَروقَته.

والأَيْدِي السَّواطِي: التي تَتَناوَلُ الشَّيءَ. [332/ب] قال الشاعرُ:

\*تَلَدُّ بأَخْذِها الأَيْدِي السَّواطِي\*(6) وَساطاهُ مُساطاةً: رَفِقَ به، عن ابنِ الأعرابيّ، كما في التهذيب، فهو من الأَضْدادِ.

- (5) ديوانه 175. واللسان، والتاج وفيه "آلك" بــــدل "أمك".
- (6) ورد البيت في الأساس منسوبًا للمتنخل يصف خمرًا، وصدره فيه:

\*رَكُودٌ في الإناء لها حُمَيّا \* وعجزه في اللسان، والتاج، وانظر ديوان الهذليين

.21/2

#### [س ع ی]

ى السَّعْىُ: الحَرَكَةُ والاضْطِرابُ في المعَاشِ. والاحْتهادُ.

وقولُه تعالى: (فلما بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) (1): أي أُدْرَكَ مَعَهُ العَمَلَ، أو أطاقَ أنْ يُعِينَه عَلَى عَمَلِهِ، وكان له (2) يَوْمَعَذ ثلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.

والسَّاعِي: البَريدُ. والسُّعاةُ جَمْعُهُ، وأَصْحابُ الحَمَالاَت لِحَقْنِ الدِّماءِ وإطْفَاءِ النِّسائِرَةِ؛ سُسمُّوا بذلِكَ لِسَعْيِهم في إصْلاَحِ ذَاتِ البَيْنِ.

وسَعَى به إلى الوالى: وَشَى به.

وفى حديثِ كَعْبِ: "السّاعِي مُثَلِّثٌ"<sup>(3)</sup>؛ أي يُهْلكُ بسعايَته نَفْسَه، والمُسْعيَّ به، والسُّلطانَ.

وساعاني فَسَعَيْتُه: غَلَبْتُه، ومنه قولُ عَلِيٍّ في ذَمِّ الدُّنْيا: " مَن سَابَقَها.

وهو يُسْتَسْعَى على الأَقْيالِ: أَى يُسْتَعْمَلُ على الصَّدَقاتِ، ويَتَوَلَّى اسْتِحْراجَها مِن أَرْبابِها.

وأَسْعَى على صَدَقاتِهِم: اسْتَعْمَلَ عليهم ساعِيًا.

وأبو سليط سَعْيَةُ الشَّعْبانَّ، بالفتح: شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ (5). وابْنُه سليطُ بـنُ سَعْيَةَ (6)، عـن أبيه، وعنه موسَى بنُ أيوب.

و تَعْلَبَةُ بنُ سَعْيَةَ، وأحوه أُسَيْدٌ من اليَهودِ: أَسْلَمَا.

وسَعْيَةُ بنُ عـريب (<sup>7)</sup> بـن عادِياء، أخـو السَّمَو أَل: يَهوديُّ شاعرٌ.

وسَعْيَةُ بنتُ بشرِ بنِ سُلَيْمانَ <sup>(8)</sup>، رَوَتْ عن أبيها.

والحافظُ أبو بكر البَرْقِيُّ، هو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحيمِ بنِ سَعْيَةً (٩) بنِ أبى زُرْعـة، مَوْلَى بـنى زُهْـرة، وأحـوه أحمـدُ صاحبُ التاريخِ (١٥)، وأخوهما عبدُ الرحيمِ راوِى السِّيرةِ

وسَعْوَى، كَسَكْرَى: ع<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (سعوى) 3/ 250 رقــم 6433 على خلاف في الضبط.

<sup>(5)</sup> التبصير 783/2.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> فى الأصمعيات 82: "سعية بن العريض بن عادياء". وفى مطبوع التاج: "سعية بن عريض" كما ورد فى التبصير 2/ 783.

<sup>(8)</sup> التبصير 783/2.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> سورة الصافات، الآية 102.

<sup>(2)</sup> أى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام.

<sup>(3)</sup> النهاية 370/2.

عـن ابنِ هشام (1). ومات أحمدُ في سنة 270. وأبو منصورٍ محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ محمـدِ ابنِ موسى بنِ سَعْيَة الأصبهانيُّ (2)، عـن ابـنِ فارسٍ.

وأُمُّ المؤمنين صَفِيَّةُ بنتُ (3) حُيَى بنِ أَخْطَبَ

وإسماعيلُ بنُ صَفْوانَ بنِ قيسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعْيَةَ القُضَاعِيُّ (5): شاعرٌ.

#### [m 3 e]

و سَعْوة، بالفتح: حَدُّ مُعاذِ بنِ عبدِ الــرَّحمنِ الرِّاسبيِّ، له حَديثٌ مُخْتَلَفٌ فيه.

ومَضَى سَعْوَةٌ من اللَّيلِ: أي قِطْعَةٌ منه.

وكذا سَعْقٌ منه، بالفتح ويكسر.

وقولُ المصنفِ: "السِّعْوَةُ: المرأةُ البَذِيَّةُ الخالعَةُ"، كذا فى النُّسَخِ، والصوابُ: الجالِعَةُ، بالجِيم، ونصُ ابنُ الأعرابيّ: سِعْوَةٌ، بلا لام.

#### [س ف ي]

ى سَفَت الرِّيحُ، وأَسْفَتْ: هَبَّتْ، عن ابــن

الأَعْرابيّ. وفي الأساس: سَفَتْ عَلَيْه الرِّيحُ.

والسَّوافِي: الرِّياحُ اللواتِــي يَسْفِينَ التُّرابَ، يُقالُ: لَعِبَتْ بِه السَّوافِي.

ورِيحٌ سَفْوَاءُ: سَرِيعَةٌ، كما قِيلَ هَوْجَاءُ. وأبو سُفْيانَ بنُ حَرْبِ اسمُه صَخْرٌ، حُكِيَ فيه التَّثْليثُ، ومن وَلَده السُّفْيانيُّ الخارجُ ، وهـــو أبو

العُمَيْطر <sup>(6)</sup>.

وفى هَمْدانَ: سفيانُ بنُ أَرْحَبَ: بَطْنٌ؛ منهم شنيفُ بنُ معاوية السُّفيانيّ: شاعرٌ، ذكرَهُ الأميرُ. والسَّفايَةُ، كسَحَابة: قَ. بمصرَ (7) من الأشمونين.

#### [س ف و]

و سَفَا يَسْفُو سُفُوَّا، كَعُلُوِّ: أَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ وَالطَّيران، نقلَه الجوهريُّ.

والسَّفاءُ، كسَماء: الخِفَّةُ في كُلِّ شَيْءٍ؛ وهو الجَهْلُ، نقلَه الأزْهريُّ، وأنشدَ:

وما هي إلا أنْ تُقَرِّبَ وَصْلَها

قَلائِصُ في ألبابِهن سَفَاء<sup>(8)</sup> قال: أي في عُقوهن خفَّةٌ.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> في الأصل:"ابن".

<sup>(4)</sup> التبصير 783/2.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> التبصير 735/2.

<sup>(7)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 حــ3 / 179.

<sup>(8)</sup> اللسان وفيه: "ألبالهن" بدل "ألبالهن"".

وخِفَّةُ النّاصِيَةِ <sup>(1)</sup>، عن ثعلب، وهو لُغــة في المَقْصور.

وأَسْفَى الرَّجُلُ: أَخَذَ شَوْكَ البُهْمي.

والأَسْفَى: الذى تَنْزِعُهُ شَعْرَةٌ بيضاء كُمَيْتًا كانَ أو غيرَ ذلك، عن ابنِ الأعرابيِّ، وقال مَرَّة: به السَّفا: هـو بياضُ الشَّعْرِ في الأَدْهَـمِ والأَشْقَرِ، والصِّفَةُ كالصِّفَة في الذَّكر والأُنْثَى.

#### [س ق ی]

ى سَقَى العِرْقُ: أَمَدَّ فلَمْ يَنْقَطِعْ.

والثُّوْبَ: أَشْرَبَه صِبْغًا، كَسَقَّاه تَسْقِيَةً.

ورُبَّما قالوا لِمَا فى بُطونِ الأَنْعامِ سَقَى وَرُبَّما قالوا لِمَا فى بُطونِها: (نُسْقِيكم مما فى بُطونها) (2) [333/أ].

والمَسْقَى: وَقْتُ السَّقْي.

والمِسْقَاةُ: مَا يُتَّخَذُ للجِرارِ والكِيزانِ تُعَلَّــقُ عليه.

وأَسْقَيْتُ فِي القِرْبَةِ، وسَقَيْتُ فِيها: لُغتان، وأنشدَ الجوهريُّ:

وما شُنَّتا خَرْقاءَ واه كلاهما

(2) سورة المؤمنون، الآية 21.

سَقَى فيهما مُسْتَعْجِلٌ لم تَبَلَّلاً بِأَضْيَعَ مِنْ عَيْنَيْكَ للدَّمْعِ كُلَّما

تَعَرَّفْتَ دارًا أو تَوَهَّمْتَ مَنْزِلاَ<sup>(3)</sup> وأَسْقَيْتُه رَكْيَتِي: جَعَلْتُها له.

وجَدُولًا مِنْ نَهْرِى: جَعَلْتُ له منه مَسْقًى وأَشْعَبْتُ لَهُ منْه.

والمُساقاةُ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَى نَحِيلٍ أو كُرُومٍ؛ لِيَقُومَ بِإصْلاحِها على أَنْ يكونَ له سَهْمٌ مَعْلُومٌ مما تُغِلَّه، كما فى الصِّحاح، قالَ الأزهرىُّ: وأهْلُ العراق يُسَمَّونَها مُعامَلَة.

وتَساقَوْا: سَقَى كُلُّ واحِد صاحِبَه بِجمامِ الإِناءِ الذي يَسْقِيانِ فيه، أنشدَ الجوهريّ لِطَرَفَة: وتَساقَى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً

وعَلَى الخَيْلِ دِماءٌ كالشَّقِرِ (1)

(3) البيتان لذي الرمة وهما في ديوانه 1897/3،

1898 برواية:

وما شَنَّتا خَرْقاءَ واهيتا الكُلِّــي

سَقَى بهما ساق ولما تَبَلَّل الدمع كلما بأضيعَ من عَيْنيكَ للدمع كلما

تذكرت رَبْعًا أو توهمْتَ مَنْزِلا وانظر: اللسان (ب ل ل)، والتاج، والمرزوقي على الحماسة/1372.

<sup>(1)</sup> في اللسان: "حفة شعر الناصية".

ويُقالُ: أَبْلَغَ السُّلْطانُ الرَّاتعَ مَسْقاتَه: إذا رَفقَ

وسقايَةُ الحاجِّ، بالكَسْر : مــا كانَتْ قُرَيْشٌ تَسْقيه الْحُجَّاجَ منَ الزَّبيبِ المُنْبُودُ في الماء، وكان يَلِيهِا العَبَّاسُ - رضي اللَّهُ عنه - في الجاهليّة و الإسلام.

والسَّقيَّةُ، كغَنيَّة: النَّخْلُ تُسْقَى بالدَّوالي. وسُقىَ بَطْنُه، كَعُنِيَ: لُغَةٌ في سَقَى واسْتَسْقَى، عن ابن الأثير.

وأبو محمد عبدُ اللَّه بـنُ محمـــد الواســطيّ السَّقَّا<sup>(2)</sup>: حافظُّ، رَوَى عنه الدَّارَقُطْنيُّ.

وأبو حَفْصِ عَمْرُو بنُ عليِّ بــنِ بحــرِ بــنِ .249

والسَّقَّا: لقبُ العباسِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ؟ لأنه سَقَى أحاهُ الحُسَيْنَ ومَنْ مَعَهُ الماءَ، وأولادُه

والاسْتسْقاءُ: اسْتَفْعالٌ من السُّقْيا؛ أي إنْزالُ الغَيث على العباد والبلاد.

برَعيَّته، ولأن لَهُم في السِّياسَة.

كنيز السَّقًا (3) الفلاّس: أحدُ الأَئمَّة، مات سنة

يُعْرَفُونَ بذلك.

والسَّاقيَّةُ الحَمرَاءُ: د بالمَغْرب.

وساقيَةُ موسى (4)، ومَكِّي (5)، ومَحفوظ (6)، وأبي شَعْرَة (7): قُرَّى بمصرَ.

وقولُ المصنف: "أَسْقاه: وَهَبَ منه سـقاءً مَعْمُولاً" كذا في النُّسَخ، ونصُّ التهذيب: وَهَــبَ

#### [m ك و]

و سَكَا: صَغُرَ حَسْمُه، نقلَه الأزهريُّ.

#### [س ل و]

و سَلاَّه تَسْليَةً، مثل أسْلاه، قال أبو ذُؤ يْب: عَلَى أَنَّ الفَتَى الخُتُميُّ سَلَّى

لنَصْل السَّيْف غَيْبَةَ مَن يَغيبُ (8) قال ابنُ سيده: أرادَ عن غَيْبَة مَن يَغيبُ، فَحَذَفَ وأوْصَلَ.

ويُقالُ:هُو في سَلْوَة من العَيْشِ:أي في رَغَدِ،

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 حــ67/4.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق ق 2 حــ15/3.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق ق 2 حــ3 / 233.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق ق 2 جــ2 / 160.

<sup>(8)</sup> ديوان الهذليين 96/1. واللسان، والتاج. وروايـة الهذليين:

<sup>\*</sup> بنصل السيف حاجة من يغيب

<sup>(1)</sup> شعراء النصرانية في الجاهلية 309. واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> التاج، وفيه: "السقاء".

<sup>(3)</sup> التاج، وفيه: "السقاء".

عن أبي زيْد، نقلَه الجوهريُّ.

وقالَ الأصمعيُّ: يقولُ الرَّجُلُ لِصاحِبِه: سَقَيْتَنِي سَلُوةً وسُلُوانًا: أي طَيَّبُتَ نَفْسي عنك.

وسُلَى، كسُمَىً: عَقَبَةٌ بِقُـرْبِ حَضْـرَمَوْت بطريقِ نَجْدِ واليمامة.

> وفيه مَسْلاةً عن الكَرْبِ، كَمَعْلاةٍ. وما عنه مُتَسَلِّى.

> > وانْسَلَى عنه الهَمُّ: انْكَشَفَ.

والسُّلَى، كرُبى: الخَصْلَةُ المُسلِيَةُ عن الأَحْبابِ. وسَلاَ، كقَفا: د بالمَغْرِب<sup>(1)</sup>.

وأبو العَبّاسِ أحمدُ بنُ يحيى المُسْلِي<sup>(2)</sup>، نُسِبَ إلى مَحِلَّة بالكوفَة عُرِفَتْ ببنى مُسْلِية، روَى عنه ابنُ السَّمْعانيِّ.

وقولُ المُصنِّفِ: "مُسْلِيَةُ بنُ هَزَّان: صَـحابِيٌّ" كذا في النسخ، صوابه: مُسْلِيةُ بنُ حَدّان الحَدَّان.

#### [س ل ی]

ى سَلَيْتُه أَسْلِيه، كَرَمَيْتُه أَرْمِيه: لُغَةٌ في سَلَوْتُه، ذكرَهُ شُرَّاحِ المَقاماتِ الحريريّةِ، ومنه قولُ الأسودِ ابن يَعْفُر:

فآليتُ لا أَشْرِيهِ حَتَّى يَمَلَّنِي

بِشَيءٍ ولا أُسْلِيه حتى يُفَارِقَا<sup>(3)</sup>
ويُقالُ للخَسيسِ اللَّئيمِ: هو آكِلُ الأَسْلاءِ،
أنشدَ سيبويه:

قُبِّحَ مَنْ يَزْنِي بِعَوْ فِ مِن ذواتِ الخُمُرِ فَ الْآكِلَ الْأَسْلاءَ لا يَحْفِلُ ضَوْءَ الْقَمَرِ (4) واسْتَلْتُ سَمْنًا: حَمَعْتُه.

#### [س م و]

و سَما بَصَرُهُ سُمُوًّا: عَلا.
 والهلالُ: طَلع مُرْتَفعًا.

ويُقالُ لِلْحَسِيبِ والشَّريفِ: قــد سَمَـــا. [333/ب].

وسَمَتْ هِمَّتُه إلى مَعالِى الأُمورِ: إذا طَلَب

(3) البيت للأسود بن يعفر التميمي، وهو أعشى نمشل، وقد ورد في الصبح المنير 303، والرواية فيه:

فأقْسَمْتُ لا أشْرِيه حَتَّى أُمِلَّهُ

بشيء ولا أمْلاه حتّى يُفارقا

وانظر التاج.

(4) كتاب سيبويه 71/2، 72 وفيه: "أن هذا الشعر لرحل معروف من أزد السَّراة"، والضبط عنه، أى عن الكتاب، وفيه: "الأشلاء" بدل "الأسلاء": جمع شِلُو، وهو العضو بما عليه من اللحم، والبيت الثاني في اللسان كالأصل وقافيته مجرورة، وانظر التاج.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان 262/3 رقم 6506.

<sup>(2)</sup> التبصير 1365/4.

العزَّ والشَّرَفَ.

وما سَمَوْتُ لكم: أَى لَنْ أَنْهَضَ لِقِتالِكُمْ. وهم يَسْمُون على المئةِ: أَى يَزِيدُونَ.

وأَسْمَى:أَخَذَ ناحِيَةَ السَّماوَةِ، نقلَه الجوهرى. وأسْماه: نَظَر إلى سَماوَته.

ومن بَلَدِ: أَشْخَصَه.

واسْتَمَى: تَصَيَّدَ.

واسْتَماه: أصادَه، عن تعلب، وأنشدَ:

أُناسًا سوانًا فاستمانًا فلا تُرَى

أخا دَلَجٍ أَهْدَى بِلَيْلٍ وأَسْمَعا<sup>(1)</sup> واسْتَسْمَى: طَلَبَ اسْمه.

والوَحْشَ: تَعَيَّنَ شُخُوصَها وطَلَبَها.

والقُرومُ السَّوامِي: الفُحولُ الرَّافِعَةُ رُؤُوسَها. وتقولُ: رَدَدْتُ مِنْ سامِي طَرَفِه: أَى قَصَرْتُ إليه نَفْسَه وأَزَلْتُ نَحْوتَهُ.

وسَمِيتُ، كَرضِيتُ : لُغَةٌ في سَمَوْتُ، عـن ثعلب، نقله الجوهريُّ.

ويُسَمَّى النَّباتُ سَماءً؛ لِكَوْنِه من المَطَرِ الذي هو سَماءً، وإمَّا لارْتفاعِه عَنِ الأرْضِ.

(1) مجالس ثعلب ط1 حـــ2/ 605 وفيه:"فلم نرى". وانظر الخزانة (هارون) حــــــ11/ 443، واللســــان، والتاج.

وقالوا: هَاجَتْ بِهِمْ سَمَاءُ جَوْدٍ، فَأَتَّتُوه لِتَعَلَّقِهِ بِالسَّماء التي تُظلُّ الأرْضَ.

وسماءُ النَّعْلِ: أَعْلاَها الَّتِي تَقَع عليها القَدَمُ.

وبَنو ماءِ السَّماء؛ لِكَثْرَةِ مُلازَمَتِهم مَواقِعَ القَطْرِ، أو المرادُ بِه زَمْزَم التي أَنْبَعَها اللَّهُ تعالَى فَهُمْ كأوْلادها.

وماءُ السَّماءِ: لَقَبُ عامِرِ بنِ حارِثَـــةَ الغِطْريف؛ لِكَرَمِهِ.

والسَّمِيُّ، كَغَنِــــيَّ: الْمُسَامِــــى والْمُطَاوِلُ، وَبِهُ فُسِّرَتِ الآيَةُ (2)، نَقَلَه الجوهريُّ.

وسَمِيَّة، كَغَنِيَّة: جَبَلُ بالبادية، هكذا ضَبطَه نصر (3).

وبالتَّصْغِير: نَحْمٌ يُهْتَدَى بِه لِلْقِبْلَةِ.

ويُجْمَعُ السَّماءُ على سَمائي على فَعائِل، وقَد حاء في الشِّعْرِ، ويُقالُ في النِّسْبَةِ إليه: سَمائِيّ بالهَمْزِ، على لَفْظِها، وسَماوِيّ بالواوِ، اعتبارًا بالأصْلِ، وهكذا حُكْمُ الهَمْزَةِ إذا كانتْ بَدَلاً أو أصْلاً، أو كانتْ للإلْحاق.

<sup>(2)</sup> هي قول تعالى: (لَمْ نَجْعَلْ لَه من قَبْلُ سَمِيًّا) سورة مريم، الآية 7.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 294/3رقم 6636، وفيه: "سُميّة: بضم أوّله وفتح ثانيه، تصغير سماء: حبل، عن نصر".

وأسماءُ: ع بالحجازِ، في ديارِ بني كِنانَةَ.

[س ن ي]

وتَخْصيصُ الْمُصنِّف إيّاه بالْبَرْق ، تبعًا للجوهريّ،

فيــه نَظَر؛ وكأنَّه أَخَذَهُ مــن الآية<sup>(2)</sup>، ولو كانَ

واسْتَنَى النَّارَ: نَظَرَ إلى سَناها، قال الشَّاعرُ:

\* بِأًى ِّ غَرْبِ إِذْ غَرَفْنَا تَسْتَني \*(4)

وسَنَى العُقْدةَ سَنْيًا: فَتَحها، وكذلك القُفْلَ.

تَنَوَّرَ نارى فاسْتَناهَا وأَوْمَضَا (3)

مُخْتَصًّا لكانَت الإضافةُ في الآية مُسْتَدْركة.

ومُسْتَنْبَحٍ يَعْوِي الصَّدَى لِعُواته

ولنَفْسه: اسْتَقَى؛ قالَ رُؤْبَةُ:

وتَسَنَّى القُفْلُ: انْفَتَحَ.

وعنْدَهُ: أَقامَ سنينَ.

وأُسْنَى له الجائزةَ: رَفَعها.

وأُسْنَى جوارَه: أُحْسَنَه.

ى السَّنا:الضَّوْءُ السَّاطعُ، يكونُ للْبَرْق وغَيْره،

وإذا نَسَبْتَ إلى الاسْمِ قُلْتَ:سُمَوِيّ، بالكَسْر والضَّمِّ معًا، وإن شِئْتَ قُلْتَ: اسْمِيّ، تَرَكْتُه على

وهو من مُسمَّى قَومه ومُسمَّاتهم، بتشديد الميم: أي من خيارهم.

وتَسَامَوا: تَدَاعَوا بأسْمائهم.

وجَمْعُ السَّماوَة بمعنى الشَّخْص: سَماءٌ وسَماوٌ، حَكَى هذه الكسائيُّ، غير مُعْتَلَة، وأنشد: لذي الرُّمَّة:

> وأَصْلَح سمايَتُه، بالكسر: أي سماوَتُه. وسماوَيه، بفتح الواو: د بالرُّوم.

و ذَهَبَ اسْمُه في النَّاسِ: أي ذكْرُه.

وسامَى مُساماةً: ارْتَفَعَ وصَعدَ، عن تعلب.

وعَلَى الخَيْل: رَكبوا.

وأَقْسَمَ سَيّارٌ مَعَ الرَّكْبِ لَمْ يَدَعْ تَراوُحُ حَافاتِ السَّماوِ لَهُ صَدْرًا (1) كذا أُنْشَدَه بتَصْحيح الوَاو.

(2) قولــه تعالى: ( يَكَادُ سَنَا بَرْقه يَذْهَبُ بالأَبْصــار ) سورة النور، الآية 43.

- (3) اللسان، والتاج.
- (4) اللسان، وديوانه 160، والرواية فيه:

\*بأى دَلْو إن غرفنا تستني

(1) ديوانه 1446/3، والرواية فيه: وَأَقْصَمَ سَيَّارِ مع الحيّ لم يَدَعْ

تَراوُحُ حافاتِ السماءِ له صَدْراً واللسان والتاج، وفيهما خلاف في ضبط كلمة "سيار"؛ إذ ضبطها اللسان بالرفع، وضبطها التاج بالنصب.

وتَسَنَّى الشَّىءَ تَسْنِيَةً: رَكِبَه وعَلاه. وسَنَتِ السَّحابَةُ بالمَطَرِ تَسْنَى. وسَناكَ الغَيْثُ سَنْيًا.

وسَنا إلى مَعالِي الأُمورِ سَناءً: ارْتَفَعَ. والسِّنايَةُ، بالكسر: السَّقْيُ.

وهو سان، (ج): سُناةٌ؛ قال لَبيد: كَأَنَّ دُمُوعَه غَرْبِ اسُناة

يُحِيلُونَ السِّجالَ على السِّجالِ (1) جَعَلِ السُّناةَ: الرِّجالَ الذين يَسْتَقُونَ بالسَّواني.

والسّانِي يَقَعُ على الرَّجُلِ والْجَمَلِ والْبَقَـرِ، كما أَنَّ السَّانِية [تَقعُ]<sup>(2)</sup> على الجَمَلِ والنَّاقَةِ.

وسَنَيْتُ الدَّلْوَ سِنايَةً: حَرَرْتُها مِنِ البِنْرِ. والسَّنا، بالقَصْرِ: واد بِنَجْد<sup>(3)</sup>. [334] وابْنُ سَناء المُلْك<sup>(4)</sup>: شَاعرٌ مصْرِيٌّ، واسْمُه:

هِبَةُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرَ.

وبالَدِّ: ع<sup>(5)</sup> في شِعْرٍ. وتَثْنيَةُ السَّنا للنَّبات: سَنيان.

ووَقَعُوا في السُّنَيَّاتِ البِيضِ: وهِيَ سَنواتُّ اشْتَدَدْنَ عَلَى أَهْلِ المدينَةِ.

وسَنا سَنا: كَلَمَةٌ حَبَشِيَّةٌ، حَاءَ ذِكْرُهَا في حَديث أُم خالد، ومعْناها: حَسَنٌ، تُخَفَّفُ نُونُها وتُشَدَّدُ، ويُرْوَى: سَنَهْ سَنَهْ، وسَنَاه (6).

<sup>(1)</sup> ديوانه 74، واللسان.

<sup>(2)</sup> زيادة من اللسان للتوضيح.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (سنا) 294/3 رقم 6637.

<sup>(4)</sup> في مطبوع التاج: "ابن سني الملك".

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (سناء) 294/3 رقم 6638.

<sup>(9)</sup> حــــديث أم خالــــد ومــــا ورد بشــــأنه في النهاية 415/2وهو مذكور في اللسان .

#### [س ن و]

و سَنُوَ الرَّجُلُ في حَسَبه، ككَرُمَ، سَناءً، فهو سَنيٌّ: ارْتَفَعَ.

والْمَسْنَويَّةُ: البِئْرُ التي يُسْنَى منها. وقال الأزهريّ: رَكَّيَّةٌ مَسْنَويَّةٌ: بَعيدَةُ الرِّشاء، لا يُسْتَقَى منها إلا بالسَّانية من الإبل.

وسَناكَ الغَيْثُ سُنُوًّا.

وسَنَت السَّماءُ تَسْنو سُنُوًّا، كَعُلُوٍّ: مَطَرَتْ. وتَثْنيَةُ السَّنا للنَّبات: سَنَوَان.

وأَرْضٌ سَنُواءُ: أصَابَتْها السَّنَةُ.

وسَنَوْتُ القُفْلَ سَنْوًا: فَتَحْتُهُ، وكذلك العُقْدَةَ. ومحمودُ بنُ علىِّ الكنانيِّ السِّناويِّ(1)، بالكسر:

وتُجْمَعُ السَّنَةُ علَى السُّنيِّ، كعتي، قال الرَّاغبُ: ليسَ بمُرَخَّم، وإنما جمع فَعَلَة على فُعُول<sup>(2)</sup> كمائة ومُؤون، ومنه قولُ الشاعر:

والسُّنُوُّ، كَعُلُوِّ: السَّقْيُ، كالسِّناوَة، بالكسر.

وسَنَت السَّحابَةُ بالمَطَر تَسْنُو سَنْوًا.

والسَّحابُ يَسْنُو الْمَطَرَ.

وبمَعْنَى الضَّوْء أَيْضًا سَنَوان، ولم يَعْرفْ لَــه الأَصْمَعيُّ فعْلاً.

شيخٌ لعَليٌّ بن المُفَضل المَقْدسِيّ، ضبطه الحافظ.

وسُنون، بالضـم: لُغَةٌ في الكَسْر، عن ابْن أُمِّ وفي المِصْباحِ: تُحْمَـعُ السَّنَةُ كَجَمْعِ الْمُذَكِّـرِ

\*ما كانَ أَزْمانُ الهُزال والسِّنيِّ \*(3)

السَّالم؛ فيُقـال: سَنَوات وسنين، وتُحْذَفُ النُّونُ للإضَافَة، وفي لُغة تَثْبُتُ الياءُ في الأحْوال كُلِّها، وتُجْعَلُ النُّونُ حَرْفَ إعْراب، ثُنَوَّنُ في التَّنْكير، ولا تُحْذَفُ مَعَ الإضَافَة، كَأَنَّها من أُصول الكَلمَة، وعَلَى هذه اللُّغَة الحديثُ:"اللَّهم احْعَلْها عَلَــيْهم سنين (4) كسنين يُوسُفً".

ويُقالُ: أَقَمْتُ عنْدَه سُنَيَّات، والكَلمَةُ واوية و يائية.

#### [ *س* و و ]

(2) المفردات430، وفيه: "كمئة ومئين ومُؤون"، وكسر الفاء كما كسر في عصى وحفَّفه للقافية.

(3) التاج، ومفردات الراغب (كيلاني) 245، ومفردات الراغب (داودي) 430 برواية:

\* يأكل أزمانَ الهُزال والسِّني \*.

وفيه: أن هـــذا الرجــز لامــرأة مــن عُقَيْــل تفخــر بأحوالها من اليمن، وانظر: حزانــة الأدب 377/7 ، ونوادر أبي زيد (ط بيروت) 91، واللسان (ماي) و قبله:

> \*وحاتم الطائيّ وهّاب المئيي \* (4) في المصباح: "سنينًا". وانظر: النهاية 414/2.

<sup>(1)</sup> التبصير 713/2 .

و السَّواءُ: اسْمُّ؛ من اسْتَوى الشَّيءُ: اعْتَدَل، يُقالُ: سَواءُ عَلَىَّ قُمْتَ أَوْ قَعَدْتَ.

ويُصَغَّرُ عَلَى سُوَىٍّ، عن الليْث.

وقد يكونُ حَمْعًا، ومنه قولُه تعالَى: ( لَيْسوا سَواءً) (أ) أى لَيْسُوا مُسْتَوِينَ، وهُــوَ فى الأَصْــلِ مَصْدَرٌ، لكنّه إذا كانَ بِمَعْنَى العَدَمِ (2) فإنَّه يُخْبَرُ به حينئذ عن الواحد فما فَوْقَهُ.

[وقيل: السَّواءُ]<sup>(3)</sup>: أَكَمَةٌ، أَيَّةً كَانَتْ، أَو هِيَ الخَرَّةُ، أُو رَأْسُ الحَرَّة.

والسِّواءُ، ككتاب: لُغةٌ فيه.

وأرْضٌ سواءٌ: ترابها كالرَّمْلِ، عن ابن الأثير. وبعثوا بالسِّواء واللِّواء، سَيَأْتى فى: ل و ى. وسوَى، بالكَسْر مَقْصورًا، بِمَعْنَى غَيْر، هـو الذى صَرَّح بـه ابنُ مالك وغيرُه، والْقائلُ بِذلكَ يَحْكُمُ بِلزومِها وعَدَم تَصَرُّفِها، وإجماعُهم علـى خلاف ذلك، لوُقوعِها مَرْفُوعـة، ومَجْرورة بالحَرْف، ومنصوبة، فى فصيح الْكلام.

ويُقالُ: عِنْدى رَجُلٌ سِواكَ: أَى مَكَانُكَ وبَدَلُكَ. وقال ابنُ بُزُرْج: يُقالُ: لَئِنْ فَعَلْتَ ذاكَ

وأَنا سِواكَ لَيَأْتِيَنَّكَ مِنِّى مَا تَكْرَهُ؛ يريد: وأنَا بِأَرْضٍ سِوى أَرْضِكَ.

وسُوَى، كَهُدى: ماءٌ بالباديَة؛ قال الراجزُ: \*فُوَّزَ مِنْ قُراقِرٍ إلى سُوَى\*(4)

نقلَه الجوهريُّ، وقال نَصْر: هو بفتح السِّين، وقيل: بكَسْرِها: ماءٌ لِقُضَاعَة بالسَّماوَةِ، قُرْبَ الشَّامِ، وعليه مرَّ خالدُ بنُ الوليد لمَّا فَوَّزَ من العِراقِ إلى الشَّام، بدلالَة رافع الطَّائيِّ.

قالَ: وسَوى، بالفتح مقصورًا: ع بِنَجْد<sup>(5)</sup>. والسَّوِىُّ، كَغَنِیِّ: يُقال فيما يُصانُ عن الإِفْراطِ والتَّفْريط [من حَیْثُ القَدْرُ والكَیْفیَّةُ، ومنه (الصِّراطِ السَّوِیِّ) (6) و (ثَلاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا) (7).

ورَجُلٌ سَوِيٌّ: اسْتَوَتْ أَخْلاَقُهُ وحَلْقُه عـنِ الإِفْرَاطِ والتَّفْريطِ] (8).

(4) اللسان، ونُسِبَ فيه إلى حالد بن الوليد، وقبله:

\* للَّه دَرُّ رافع أَنَّى اهْتَدَى\*

وانظر: معجم البلدان 308/3 رقم6714.

(5) معجم البلدان 307/3 رقم 6713، ومعجم ما استعجم 763/3.

(6) سورة طه، الآية 135.

(7) سورة مريم، الآية 10.

(8) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل، وقد استدركته من المخطوطة الأخرى.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران، الآية 113.

<sup>(2)</sup> أى إذا كان السواء للشيء بمعنى استواء وحوده وعدمه.

<sup>(3)</sup> تكملة من اللسان.

و (بَشَرًا سَوِيًّا) (1): هو جبْرِيلُ، عَلَيْه السَّلامُ، قال أبو الهَيْهَمِ: هو فَعِيل بمعنى مُفْتَعِل؛ أي مُسْتَوٍ: وهو الذي بَلَغَ الْغَايَةَ من خَلْقه وعَقْله.

و كَغَنِيَّةٍ: العَدْلُ (2)، يُقال: قَسَمْتُ بَيْنَهِما بالسَّوِيَّة: أي بالْعَدْلِ.

وهُما علَى سَـوِيَّةٍ مـن هَـذا الأَمْـرِ: أَيْ [334/ب] عَلَى سَواء.

وأبو سَوِيَّةَ سَهْلُ بنُ خَلِيفَةَ بِـــنِ عبــدةَ الفُقَيْمَى (3) رَوَى عن قَيْسِ بنِ عاصِمٍ، ذَكَرَ المصنفُ وَلَدَه عَبْد المَلكِ ، وحفيدَه العلاءَ بِـنَ الفَضْلِ بنِ عبدِ المَلكِ بنِ أَبِي سَوِيَّةً (4)، حَدَّثَ أَيْضًا.

وأَسْوَى: اسْتُوى، كَأُوْسَى<sup>(5)</sup>. وعُوفِيَ بعدَ عِلَّةٍ. وبَرِصَ.

ويُقالُ: هذا المكانُ أَسْوَى هذه الأَمْكِنَةِ: أَي أَشَدُها اسْتواءً.

ويقال: كَيْفَ أَمْسَيْتُهِم؟ فيقولونَ: مُسْوِين

صالحينَ: أَى أَنَّ أَوْلادَنا وماشِيَتَنا سَوِيَّةُ صِ الحَّ سوو وإذا لَحِقَ الرَّجُلُ قِرْنَه في عِلْمٍ أو شَــجاعهٍ، قيل: ساواهُ.

وسَاوَى يَوْماهُ: تَساويا.

وسَمَّوْا مُسَاوِي.

واسْتَوى من اعْوِجاجٍ: اعْتَدَلَ. وعلى ظَهْرِ دَابَّتِه: اسْتَقَرَّ.

وقولُهم: اسْتَوَى الماءُ والحَشَبَةَ؛ أي معها؛ أي اسْتَوَوْا في الشَّرِّ، ولم يكنْ فِيهم ذو خَيْرٍ.

واسْتَوَتْ أَرْضُهُمْ: صارَتْ جَدْبًا.

وسَوَّى تَسْوِيَةً: اسْتَوَى، عن ابنِ الأَعْرابيّ. وسُوِّى تَسْوِيَةً، بالضم: غُيِّرَ.

وتَسُواءُ الهَضْبَةِ: المَوْضِعُ المُسْتَوِى منها، والتاء زائدةٌ (6).

وفى الحديث: " لا يَزالُ النّاسُ بخيرٍ ما تَفاضَلُوا، فإذا تَساوَوْا هَلَكُوا"(7)؛ أى إذا تَرَكُوا التَّنافُسَ فى الفَضائِل ورَضُوا بالنَّقْصِ، أوْ هو خاصُّ بالجَهْلِ؛ لأَنّهم إنّما يَتساوون إذا كَانوا جُهَّالاً، أو المرادُ بالتَّساوى هنا التَّحَرُّبُ والتَّفَرُقُ، وأَنْ يَنْفَرِدَ

<sup>(9)</sup> سورة مريم، الآية 17.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "العقل"، والمثبت من التاج.

<sup>(2)</sup> التبصير 701/2.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> زاد في التاج:"مقلوب منه".

<sup>(5)</sup> زاد في اللسان: "للتفعال".

<sup>(6)</sup> النهاية 427/2، وانظر: مجمع الأمثال 208/2 رقم 3469.

كُلِّ بِرَأْيِهِ، وأَنْ لا يَحْتَمِعُوا على إِمامٍ واحِد، وقالَ الأَزهريُّ: أَيْ إِذَا اسْتَووا في الشَّرِّ ولَمْ يَكُنْ فيهم ذو خَيْر هَلَكُوا.

وكَلُّ سِيٌّ، بالكسر:أي كثيرُ، نقلَه الصاغانُّ. ولا سَيَّما، بفتح السين مع التشديد: لُغَةٌ، نَقلَه صاحبُ المصباح، قال ابنُ جنّي: ويجوزُ النَّصْبُ به على الاسْتثناء، وليسَ بالجَيِّد، قالوا: ولا يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ مع الجَحْد، نصَّ عليه أبو جَعْفَر النَّحْــويُّ في شَرْح المُعَلَّقات، وابنُ يَعيشَ، وصاحبُ البــــارع. وقال العَلَمُ السَّحاويُّ عن تُعْلب: مَنْ قالَ بغير اللَّفظ الذي حاء به امرؤُ القَيْس فقد أَخْطَأً؛ يَعني بغير لا؛ لأن "لا" و"سيَّما" تَرَكَّبَا وصارا كالكَلمَة الواحدة، وتُساقُ لتَرْجيح ما بَعْدَها على ما قَبْلَها، فيكونُ كالمُخْرَج عـن مُساواتـه إلى التَّفْضيل، فقولُهم: تُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ في شَهْر رَمضانَ لاسيّما في العَشْر الأواحر، مَعْناه: واسْتحْبابُها في العَشْر الأَواخر أوْكَدُ وأَفْضَلُ، فهو مُفَضَّلٌ على ما قَبْلَه، وفيه إيذانٌ بأَنَّ له فَضيلةً لَيْسَتْ لغَيْره، فلو قيل: سِيّما بغيرِ نَفْيِ اقْتَضَى التَّسْوِيةَ، وبَقَىَ الْمَعْنَى على التَّشْبيه، وصارَ التَّقْديرُ: تُسْتَحَبُّ في شَهْر رَمَضانَ مثلَ اسْتحْبابها في العَشْر الأُواخر، ولا يَخْفَى مـــا فيه، وقدْ قالوا: لا يُجوزُ حَذْفُ العامـــل وإبقـــاءُ

ويُقال: أَجَابَ القومُ لاسيّما زيدٌ، والْمَعْنَى: فإنه أَحْسَنُ إِجابَةً؛ فالتَّفْضِيلُ إِنَّما حَصَلَ من فإنه أَحْسَنُ إِجابَةً؛ فالتَّفْضِيلُ إِنَّما مَعْنْ أَتِها في التَّرْكيب، فصارَتْ "لا" مع "سيّما" .منز لَتها في قولك: لا رَجُلَ في الدَّارِ، فهي مُفيددَةٌ للنَّفْدي، وربَّما حُذفَتْ للْعِلْمِ بها، وهي مُرادَةٌ، لكنَّه قليلُ، ويقرُبُ منه قولُ ابنُ السَّرَّاجِ وابنُ بَابْشَاذَ: وبعضُهم يَسْتَنْني بِسيَّما.

#### [m a\_e]

و ساهاهُ مُساهاةً: سَخِرَ مِنْه، وغَافَله.

وبَعيرٌ سَاهٍ رَاهٍ، وحِمالٌ سَـواهٍ رَواهٍ: لَيِّنَـةُ السَّيْرِ.

والسَّهْوَةُ: بَيْتٌ على الماءِ تَنْصِبُه الأَعْرابُ يَسْتَظَلُّونَ به.

وفَرَسٌ سَهْوَةٌ: سَهْلَةٌ.

وبَغْلَةٌ سَهْوَةٌ: لا تُتْعِبُ رَاكِبَها؛ كَأَنَّها تُساهِيه، ولا يُقالُ لِلْبَغْل: سَهْو، كما في التهذيب. وأَرْضٌ سَهْوٌ: لا جُدُوبَةً (1) فيها.

وسَها في الصَّلاةِ، وعَنْها: غَفَلَ.

وإليه: نَظَرَ ساكنَ الطَّرْف.

ورِيحٌ سَهُوٌ: لَيِّنَـةُ الهُبـوبِ، (ج): سِـهاءٌ بالكسر، وأَنْشَدَ الجوهريُّ:

تَناوَحَتِ الرِّياحُ لِفَقْدِ عَمْرٍو

<sup>(1)</sup> في اللسان: "لا حزونة ".

#### ô ô ô

# فصل الشين مع الواو والياء [ش أ و]

و شَاءَنِي الشيءُ، كَشَاعَنِي:حَزَنَنِي، وشَاقَنِي. وشَاقَنِي. وأيضًا سَبَقَنِي، وهـــذا قد ذكره المصنفُ، يَشُــوءُن ويَشِيئُنِــي كَشَآنِي، كَشَعانِي<sup>(5)</sup>، وهما لُغتان، عن ابنِ الأعرابيِّ؛ وأنشدَ للحارثِ بنِ حالدِ المخزوميّ، وقد جَمَع بَيْن اللَّغَتَيْنِ والمُعْنَيْنِ:

مَرَّ الحُدُوجُ ومَا شَأُوْنَكَ نَقْرَةً

ولَقَدْ أَراكَ تُشاءُ بِالأَظْعَانِ (6) ولَقَدْ أَراكَ تُشاءُ بِالأَظْعَانِ (6) ويقالُ: إنَّه لَبَعِيدُ الشَّأْوِ: أَى الهِمَّةِ، عن اللحيانيّ.

والْتَشَائِي: الْمُخْتَلِفُ.

#### [ش ب و]

و أَشْبَى: أَتَى بِغُلامٍ، كَشَبَا الْحَدِيد، عـن اليزيديّ.

والشُّبُونُ: الأَذَى.

والشَّبَا: مَدينَةٌ خَربَةٌ بأُوال<sup>(1)</sup>، عن نَصْر.

وكانَتْ قَبْلَ مَهْلَكِهِ سِهاءَ (1)

أي ساكنةً لَيِّنةً.

والأَساهِي: ضُروبٌ مُخْتَلِفَةٌ من سَيْر الإبِلِ، كالأَساهيج.

وقال الأَحْمَرُ: ذَهَبَتْ تَميمٌ فلا تُسْهَى ولا تُنْهَى: أى لا تُذْكَرُ.

والسُّهَيَّا ،كالثُّرَيَّا: كُويْكبُّ خَفِيٌّ فى بَناتِ نَعْشِ، وهى غيرُ السُّها. [335/أ].

وكسُمنَّة: ابْنَةُ زاملِ (2) بنِ مَرْوانَ بنِ زُهَيرٍ، هيرٍ، هي أُمُّ أَرْطاةَ بنِ زُفَرَ بنِ عَبْدِ الله بنِ صَخْرَة، الشّاعِرُ (3) الذي ذَكَرَهُ المصنفُ، نُسِبَ إلى أُمِّه.

وقولُ المصنفِ: "الأَسْهاءُ: الأَلُوانُ"، كذا في النسخ، والصوابُ: الأَساهِي: الأَلُوانُ، كما هـو نصُّ الحكم.

وقوله: "السَّهْواءُ: ساعَةٌ من اللَّيْل"، ظاهِرُه أَنَّه بالفَتْح، وقد مررَّ في "ت هو و" وأَنَّه بالكَسر (4)، عن ابن الأعرابيّ.

<sup>(3)</sup> فى (ت هـ و) تِهـ واء مـن الليل: طائفة منه، وفى مطبوع التاج: "فهو حينئذ كالتِّهواء".

<sup>(4)</sup> عبارة التاج: "مقلوب شآبي كشعابي".

<sup>(5)</sup> اللسان، وفيه: "الحُمُول"بدل "الحُدُوج". والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج وفيه نسب البيت إلى الحارث بن عوف أخى بنى حرام.

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج: "زابل".

<sup>(2)</sup> التبصير 695/2 ، 794.

وسوقُ الشِّتا: ة بِمصر<sup>(3)</sup>. وسَمَّوْا: شَتْوان، كسَحْبان.

# [ش ج و]

و أَشْجَاهُ: أَغْضَبَهُ، عن الكسائيِّ. والعَظْمُ: اعْتَرَضَ في حَلْقِهِ.

وفلانًا، إمّا غَريمًا أو مُسائلاً: أعْطاه ما أرْضاه فَذَهَبَ.

وشَجاه الغِناءُ شَجُوًا: هَيَّجَ أَحْزَانَهُ وشَوْقَه. وبَكَى فُلانٌ شَجْوَه.

ودَعَتِ (4) الحَمامَةُ شَحْوَها.

وأَمْرُ شَاجٍ: مُحْزِنٌ.

والنِّسْبَةُ إلى شَجٍ: شَجَوِيّ، مُحرّكة، كَنَمَرِيّ في نَمِر.

وقولُ المُصنِّف: "وكَغَنِيٍّ وغَنِيَّة: مَوْضعانِ"، قد حاء ذكرُ الشّجيّ في حَديثِ الحُجَّاجِ، وضَبَطَهُ ابنُ الأَثِيرِ بالتَّخْفِيف، وقالَ: مَنْزِلٌ على طريتِ مَكَّة، وضَبَطه الصاغاني كذلك، وقال نَصْر: هـو والْمُشْبَى: الْمُكْرَم، زنَةً ومَعْنَى.

وكمُحْسِنَة: الْمُشْفِقَةُ علَى أولادِها.

وحارِيَةٌ شَبْوَةٌ:فاحِشَةٌ كثيرةُ الحَرَكَةِ.

والغلامُ يُشابِي لكذا، إذا رَفَع قامَتَه ليتناوَلَه.

#### [ش ت و]

و شَتِيَ، كرَضِيَ: أصابَهُ الشِّتاءُ، عن ابنِ القَطَّاعِ.

والمَشْتَاةُ: الشِّتاءُ.

ومَنْ جَعَلَ الشِّتاءَ مُفْردًا، قالَ في النَّسَبِ إليه: شتائي وشتاوي.

والشِّتاءُ: المَطَرُ الغَزيرُ.

وقد شَتَا شَتُوًا.

والْمُشْتِي من الإبلِ، كمُحْسِن: المُرْبِع. والفَصيلُ شَتْوِئٌ ، بالفتحِ ويُحَــرَّك، وشَتِيُّ، على فَعِيل.

وهذا الشمىءُ يُشَتِّينى: أَى يَكْفِينَ لِشِتائِي، وأنشد الجوهريّ:

\*مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فهذا بَتِّى \* \* مُقَيِّظٌ مُصِيِّفٌ مُشَتِّى \*(2)

واللسان، والتاج.

(2) القاموس الجغرافي ق 288/1، وق2 حـــ68/1.

(3) في الأساس: "وبكت".

(6) في الأصل: "بأوالا"، والمثبت من التاج. وانظر معجم البلدان 359/3 رقم 6965.

(1) ديوان رؤبة 189، ويليه:

<sup>\*</sup> أخذته من نَعَجَاتِ سِتّ \*

على ثلاثِ مَراحِلَ من البَصْرَةِ، وضبَطه بالتخفيف أيْضًا (1) .

# [شحو]

و شَحَا فاه يَشْحاه: لُغةٌ في يَشْحُوه، عن الكسائيِّ، كشَحَاه تَشْحِيَةً.

[وشَحا فُوه]<sup>(2)</sup> وشحَّى فُوه أَيْضًا، يَتَعَــدَّى ولا يَتَعَدَّى.

وشَحا شَحْوًا: خَطا خَطْوًا.

وفى كذا: أَمْعَنَ، وتَوَسَّع.

أو سَعَى، وتَقَدَّم.

وجاء شاحِيًا: أى فى غير حَاجَة، أى خاطيا<sup>(3)</sup>.

وشحا اللجامُ فَمَ الدَّابَّةِ.

والحمارُ فاه للنَّهيق.

وأقبلَتِ الخَيْلُ شاحِياتٍ: فاتِحاتٍ أَفْواهَها.

وإِناءٌ واسِعُ الشَّحْوَةِ: أَى الجَوْفِ.

ورَجُلُ بَعيدُ الشَّحْوَةِ في مَقاصِده.

وناقَةُ شَحْواءُ: واسِعَةُ الخَطْوِ.

والشَّحَاءُ ، كَسَحَابٍ: فَرَسٌ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال ابنُ الأثيرُ: فُسِّرَ بالواسِع الخَطْوِ.

(4) معجم البلدان 370/3 رقـم 7017، 7018،وانظر: الفائق 223/2.

(5) تكملة من اللسان يقتضيها السِّياق.

(3) في التاج:" وجاءنا شاحيًا؛ أي خاطيًا ".

# [ش ح ی]

ى شَحِى، كرَضِى شَحْيًا: لغةٌ فى شَحا شَحْوًا، هكذا ذكرَهُ المصنفُ، والذى فى التكملة: شَحَى فلانٌ يَشْحَى شَحْيًا، لُغَةٌ فى يَشْحُو شَحْوًا، عن اللَّيْث، وضبطَهُ بِخَطِّه، كسَعَى فَلْيُنْظَر ذلك.

[335/ب]

#### [ش c e]

و الشَّدُو، بالفَتْح: أَنْ يُحْسِنَ الإِنْسانُ من أَمْرٍ شَيْعًا.

والشَّدَا: البَقِيَّةُ من كُلِّ شَيءٍ.

وشَدَوْتُ منه بَعْضَ المَعْرِفَةِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْه مَعْرِفَةً جَيِّدَةً، قال الأَخْطَلُ:

فَهُنَّ يَشْدُونَ مِنِّى بَعْضَ مَعْرِفَة وَهُنَّ بِالْوَصْلِ لا بُخْلٌ ولا جُودُ<sup>(4)</sup>

يَذْكُرُ نِساءً عَهِدْنَه شَائًا حَسَنًا، ثم رَأَيْنَه بَعْدَ كَبَرهِ، فَأَنْكُرْنَ مَعْرِفَتَهُ.

وجمعُ الشَّادِي: شُدَاة، كَقُضاة.

و بَنو شادى: بَطْنٌ من العَرَب.

وشَدُوان، محرّكة: جَبَلان أَحْمَران بِتهامَة، عن نصر، قال الشاعر:

فَلَيْتَ لنا من ماء زَمْزَمَ شَرْبَةً

والتاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه 95، وفيه: "بالوُدِّ" بدل "بالوصل". واللسان،

مُبَرَّدَةً باتَتْ عَلَى شَدَوان (1)

# [ش ذ و]

و الشَّذَاةُ: الحِدَّةُ، وقال اللَّيْثُ: شَذَاةُ الرَّجُلِ: شَذَاةُ الرَّجُلِ: شَدَّتُه وجُرْأَتُه.

وشَذَا كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّه.

ويُقالُ لِلْجائِعِ إذا اشْتَدَّ جوعُهُ: ضَرِمَ شَـــذَاه، نقلَه الجوهريُّ عن الخليل.

والشَّذا: المسْكُ، عن ابن جنِّي.

ويُقالُ: إنِّي لأَخْشَكِي شَذَاةً فُللانٍ: أي رَّهُ.

وأَشْذَى: آذَى، يُقالُ: آذَيْتَ وأَشْذَيْتَ، نَقلَه الجوهريُّ.

والشَّذَاواتُ: سُفُنٌ صِعارٌ، كالزَّبازِبِ، الواحدَةُ: شَذَاوَةٌ، كذا في المصباح.

#### [ش ر ی]

ى الشِّرَا، بالقَصْرِ والمدِّ؛ اللَّهُ لُغَهُ الحجازِ، والقَصْرُ لُغة نَجْد، وهو الأَشْهَرُ. وحَمْعُ المَقْصورِ: أَشْرِيَةٌ، وهو شَاذٌّ؛ لأن فِعَلاً لا يُجْمَعُ على أَفْعِلَة، قالَهُ الجوهريُّ.

والتاج .

وإذا نَسَبْتَ إلى المَقْصورِ قُلْتَ: شِرَوِيّ، كما يقال: رَبُويّ، وحمَويّ.

وشَرِىَ زِمامُ النَّاقَةِ، كَرَضِيَ: اضْطَرَبَ، وفي الصحاح: كَثُرَ اضْطِرابُه.

وعَيْنُه بالدَّمْعِ: لَجَّتْ، وتابَعَتِ الْهَمَلاَنَ.

وشَرِيَ، كَغَرِيَ زِنَةً ومعنى.

والفَرَسُ في لِجامِه، من حَدِّ رَمَى: مَدَّه، كما في الأساس<sup>(2)</sup>.

وفَعل به ما شَراه: أي ساءه.

ويُقال: لَحاه اللهُ وشَرَاه.

والشَّرْيُ، بالتَّسكين: المِثْل، منه قولُ الشاعرِ: وتَرَى هَالِكًا يَقُولُ أَلا تُبْــــ

صِرُ في مالِكِ لهذا شَرْيًا(3)

أي مثْلاً.

وما كانَ مثلَ شَجَرِ القِثَّاءِ والبِطِّيخِ. وذُو الشَّرْى: ع قُرْبَ مَكَّةَ<sup>(4)</sup>.

وأَشْرَى الْبَعِيرُ: أَسْرَعَ، عن ابنِ القَطَّاع. والشَّجَرَةُ: أَخْرَجَتْ شَرْيُها، كاسْتَشْرَت.

- (1) الذى فى الأساس: "شَرِىَ الفرس فى لجامه، والبعير فى زمامه: مدّه وحَذَبه"، ولذلك يُستَغرب قولُ الزبيدى: "من حدِّ رَمَى".
- (3) اللسان، والتكملة للصاغان، وفيه: "شَرِيًا" بدل: "شَرِيًا".
  - (3) معجم البلدان 374/3 رقم 7038.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان 372/3 رقم 7031 ، واللسان،

والقَوْمُ: صاروا كالشُّراة في فِعْلِهم، عن ابنِ الأثير، كتَشَرَّى، عن الجوهريّ.

وهما يتَشَارَيان: يَتَقَاضَيَانِ، كما فى الصحاح. واسْتَشْرَى: لَجَّ فى التَّأَمُّلِ. وفى دينه: جَدَّ واهْتَمَّ.

والشَّرْيانُ، بالفتح: لُغةٌ في الشَّرْي، لِلْحَنْظَلِ، أو وَرَقِه، كالرَّهْوِ والرَّهْوانِ: لِلْمُطْمَئِن من الأَرْضِ، عن الزَّعْشريِّ في الفائق<sup>(1)</sup>.

وبالكَسْرِ: الشَّقُّ في الأَرْضِ، عن الأزهريّ. والشَّراةُ، بالفَتْح: جَبَـلٌ شامِخٌ دون عُسْفانَ، عن ابن الأثير، وقال نَصْر: عَلى يَسارِ الطائف.

والشّارِي: أحَدُ الشُّراةِ لِلْخَوارِجِ، ولَيْسُ الياءُ للنَّسَبِ؛ وإنّما هـو صِفَـةٌ أُلْحِقَ بِما ياءُ النَّسَبِ تأكيدًا لِلصِّفَةِ، كأحْورَ وأحْوريٍّ.

وشَرَوْرَى: اسْمُ جَبَلٍ بالبادِيَةِ، وهو فَعَوْعَل، قالَ نصْر: حِبال لِبني سليم.

وشُراوة، بالضَّمِّ: ع قُرْب تِرْيَمَ دونَ مَــدْيَنَ، قال كُثِيِّرُ عَزَّةَ:

تَرَامَى بِنَا مِنْهَا بِحَزْنِ شَرَاوَةٍ مُفَوَّزَةً أَيْدٍ إَلَيْكَ وأَرْجُلُ<sup>(2)</sup>

والشَّرِيُّ، كَغَنيِّ: الفائِقُ الخيارُ من الخَيْل، وفي الأساس: المُحْتارُ.

و كغَنِيَّة: ماءٌ قَريب من اليَمَن (3) .

وناحِيَةٌ من بلادِ كُلْبٍ بالشَّامِ (4).

وشُرَى، كسُمَيٍّ: طَريقٌ بين تِهامَةَ واليَمَنِ<sup>(5)</sup>، عن نَصْر.

ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمن الشَّرَوِيّ<sup>(6)</sup> بالتحريك صاحبُ أبى نُواس، روى عنه ابنُ زُرْقان، مَنْسوبُ إلى الشَّراة؛ لصقْع قُرْبَ دمَشْق.

### [ش ص e]

و الشَّصْو، بالفتح: السِّواكُ، عن ابنِ الأعرابيِّ، نقلَه الأزهريُّ.

#### [ش ص ی]

ى شَصَى اللَّيْتُ ، من حَدَّ رَمَى، يَشْصِى شَصَا، كَدَعَا: وذلك شَصْيًا، فهو شاصٍ: لُغة في شَصَا، كَدَعَا: وذلك إذا انْتَفَخَ فارْتَفَعَتْ يَدَاهُ ورِجْلاه، حكاه اللَّحْيانُ عن الكِسائيِّ، ونقلَه الجوهريُّ وابنُ سيده، قال الأحيرُ: والمعروفُ: يَشْصُو بِرِجْلِه شُصِيًّا: رَفَعَها،

<sup>(4)</sup> الفائق 239/2.

<sup>(1)</sup> ديوانه 256، واللسان، وفيهما "شَرَاوة" بفتح الشين.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 387/3 رقم 7099.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق رقم 7102.

<sup>(5)</sup> التبصير 733/2.

وفى المَثَلِ: "إذا ارْحَحَنّ شاصِيًا فارْفَع يَدَا"(1) أَىْ إذا سَقَط ورَفَعَ رِجْلَيْه فاكْفُفْ عنه.

وزِقاقٌ شاصِيَةٌ: مَمْلُوءَةٌ مَاءً، [336/أ] أو نُفخَ فيها فارْتَفَعَتْ قَوائِمُها، (ج): شَواصٍ. وأَعْينٌ شَواص: شَاخصاتٌ.

وقولُ المصنفِ: "شَصِيَ، كرَضِيَ ودَعَا"، خَطَّأً، والصوابُ: كرَمَى، كما هو نصُّ الصحاحِ والمحكم، وقولُه: "دَعَا"، لا حاجَةَ إليه هنا.

#### [شطو]

و الشَّطُويَّةُ، مُحَرَّكَةُ: ثِيابٌ من كَتَّان؛ تُنْسَبُ إِلَى شَطَا، وهي: ة من قُرى دِمياطَ، على بُحَيْرةِ تَنْيس، سُمِّيت بشَطا بن الهامُوكِ، من قرابَةِ تَنْيس، سُمِّيت بشَطا بن الهامُوكِ، من قرابَةِ الْمُقَوْقَسِ، الذي أسْلَم على يَدَى عَمرو بننِ الْعاصِ ، واسْتُشْهِدَ فَدُفِنَ هُناك، وكانَت كُسُوةُ الكَعْبَة تُحْمَلُ من هُناك.

وتُوْبُ شَطِيٌّ، كَغَنِيِّ: يَمَعْنَى شَطَوِيَّ، أنشد الجوهري:

\* تَحَلَّلَ بالشَّطِّيِّ والحِبَرات \*(2) وقولُ المصنف: "شَطِّي اللَّيْتُ، كرَضِي: شَصِيَ"، غلطٌ في الضَّبْط، والصوابُ: من حَدِّ رَمَى، شَطَى يَشْطِي شَطْيًا، فهو شاط، كما هو

نصُ الكسائيِّ عن الأحْمَرِ، ونقلَه ابنُ سيدَه في الحُكم.

# [ش ظ ی]

ى التَّشَظِّى: التَّفَرُّقُ، والتَّشَقُّقُ. وشُظِى العُودُ: فُلِقَ.

وانْشَظَتِ الرَّباعِيَةُ: انْكَسَرَتْ.

وشَظَّى الفَرَسَ تَشْظِيَةً: حَعَلَهُ يَفْلِق شَظَاه. والشَّظَاءُ، كسَحَاب: جَبَلٌ<sup>(3)</sup>، قالَ عَنْتَرَةُ:

كَمُدِلَّةِ عَجْزاءَ تَلْحَمُ نَاهِضًا

فى الوكْرِ مَوْقِعُها الشَّظاءُ الأَرْفَعُ<sup>(4)</sup> وشَواظِى الجبالِ: رُءُوسُها.

والشِّظِيُّ، بكسرتين مع تشديد الياء: جَمْعُ شَظِيَّة، كَغَنِيَّة: لِلْفِلْقَةِ، عن الكسائيَّ، نقلَه الصاغانُّ.

وقولُ المصنفِ: "كالشِّظْية، بالكسر"، كـذا في النُّسخ، والصـوابُ: كالشِّنْظِيَةِ، بزيادَةِ النُّون، كما هو نصُّ التّهذيب، وذكره الهرويُّ في الغريبين أيْضًا.

وقوله: "شَظِيَ المَيِّتُ: شَصِيَ"، هكذا ضُبِطَ في النسخ، كرَضِيَ، والصواب كرَمَي.

<sup>(6)</sup> مجمع الأمثال 21/1 رقم 53 وفيه: إذا "ارجعَنَّ".

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 391/3 رقم 7126.

<sup>(4)</sup> ديوانه 85.

# [شغو]

و أشْغَى بِبَوْلِهِ إشْغاءً: قَطَرَ قَليلاً قَليلاً، عـن ابن الأثير.

والْمُشْتَغِي: الْمُفارِقُ لِكُلِّ إِلْفٍ.

والذي نَغَضَتْ سِنُّه، وهِما فُسِّر قولُ رُؤْبَة:

\*فاعْسِفْ بِناجٍ كالرَّبَاعِي الْمُشْتَفِي \*(1)

#### [ش ف ی]

ى اشْتَفَى المريضُ من عِلَّتِه: بَرَأً. واسْتَشْفَى: طَلَبَ الشِّفاءَ.

وأَشْفَى: صارَ فى شَفا القَمَرِ؛ وهــو آخــرُ اللَّيْل.

> وأَشْرَفَ عَلَى وَصِيَّةٍ أَو وَدِيعَةٍ. وأَعْطَى شَيْئًا ما، قال الشاعرُ: ولا تُشْغى أباهَا لو أتَاهَا

فقيرًا فى مباعَقما صماما (2) ورَيْدٌ عَمْرًا: وَصَفَ له دَواءً يكونُ شِفاؤُه فيه.

وأَخْبَرَهُ فلانٌ فاشْتَفَى بِه: أَىْ نَفْعَ بِصِـــــــــــْقِه وصِحَّتِه.

(2) اللسان، والتاج.

وشَفَّاه بكُلِّ شيءٍ تَشْفِيَةً: عالَجَه بكُـلِّ مـا يُشْتَفَى به.

وما شَفَّى فلانٌ أفضلُ مما شَفَّيْتَ (3): أى ما ازْداد وما رَبِحَ، قيل هو من باب الإبدال، كَتَقَضَّى.

والإِشْفَيان ، كأنه مُثَنَّى الإِشْفَى: ظَرِبانِ يَكْتَنِفان ماءً يقال له الظَّبْئُ لبني سُلَيْم (4)، قاله نصْر.

والأَشافِيُّ: وادٍ في بلادٍ بني شَــيْبان، قــال الأَعْشَى:

أُمِنْ جَبَلِ الأَمرارِ صُرَّتْ خِيامُكم على نبأٍ أَنَّ الأَشافَّ سائلُ<sup>(5)</sup>

(3) هذه عبارة من نَصِّ حدیث شریف وَرَدَ فی النهایـــة لابن الأثیر، حیث یقول: وفیه أُنَّ رجلاً أصاب مِنْ مَغْنم ذَهَبًا، فأُتِی به النبیَّ صلی الله علیه وسلم یَدْعُو لــه فیــه، فقال: "ما شَقَی فلانٌ أَفْضَلُ مما شَقَیْت، تَعَلَّــم خَمْــسَ آیات"، أراد ما ازداد، ورَبِحَ بتعلَّمه الآیات الخمس أفْضَلُ ممّا اسْتَرَدتَ ورَبَحْتَ من هذا الذَّهَب.

(4) معجم البلدان 235/1، 236 رقم 684، والضبط ...

(5) ديوانه 137، ومعجم البلدان 231/1 رقم 659، ومعجم ما استعجم153/1 في رسم الأمرار.والتاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه 98، والتاج، وفيهما: "كالرباع".

قال ياقوتُ: هذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الأَعْشى؛ لأَنَّ أَهْـلَ جَبَلِ الأَمْرارِ لا يَرْحلونَ إلى الأَشَافِيِّ يَنْتَجعُونَـه لِبُعْدهِ ، إلاّ أَنْ يُجْدِبُوا كلَّ الجَـدْبِ، ويَبْلُغَهم أن مُطر وسالَ.

وأَشْفَاهُ العَسَلَ: جعلَه له شِفاءً، نقله الجوهريُّ عن أبي عُبَيْدَةَ.

وتَشَفَّى من عَدُوِّه: نَكَى فيه نِكَايَةً تَسُرُّه، نقلَه الأزهريُّ.

والشِّفاءُ بنتُ عبد الله(1) القُرَشِيَّةُ، وابْنَـةُ عَبْدِ اللهِ (أَنْ القُرَشِيَّةُ، وابْنَـةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2) الأَنْصَارِيَّةُ . وَابْنَـةُ عَوْف، أَخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَن: صَحابِيّات.

وبلا لام: ة بمصرَ منَ الغَرْبيَّة<sup>(3)</sup>.

وقولُ المُصَنِّف: "شَفاه يَشْفِيه: بَرَأُه"، كذا في النسخ، والصوابُ: أَبْرأُهُ، كما هو نصُّ المحكم.

#### [ش ف و]

و الشَّفَا، كَقَف! حَرْفُ الشَّعَى، حكى الزَّجَّاجُ فِي تَثْنِيَتِهِ: شَفُوان، قال الأَخْفَشُ: مَا لَم تَجُزْ فيه الإمالةُ عُرِفَ أَنَّه من الواوِ ؟ لأَنَّ الإمالةَ من الياء، كذا في الصِّحاح.

والحروفُ الشَّفَوِيَّةُ [336/ب] مَنْسـوبَةٌ إلى الشَّفَة، عن الخليل.

(3) القاموس الجغرافي ق2 حـــ101/2.

وشَفِيَّة، كَغَنِيَّة: رَكِيَّةٌ على بُحَيْرَةِ الأَحْساءِ<sup>(4)</sup>.

وكسُمَيَّة: بِئْـرٌ قَدِيمَـةٌ بِمَكَّـةَ، حَفَرَتْها بَنو أَسَد<sup>(5)</sup>.

والأَشْفَى من الرِّحالِ: مَنْ لا تَنْضَمُّ شَفَتاهُ. والمُرأَةُ شَفْياءُ، كذا في المحيط.

وذو شُفَى كسُمَى، من الأَذْواءِ فى هَمْدان، هو ابن مُشْرِق بن زَيْد بن حُشَم، وحُسَيْن بن بن شُفَى بن مانع (أ) الأَصْبَحِى، ذَكَرَ المصنف والده، سَمِع والده، وتبيعًا، وعبد الله بن عَمْرٍو، وعنه الحَسَنُ بنُ ثَوْبانَ، مات سنة 139.

وثُمامَةُ بنُ شُفَى (<sup>7)</sup> أبو عَلِيِّ الهَمْدَانِيّ، عـن فضالة بن عُبَيْد، وعنه يَزيدُ بنُ أَبي حَبيبِ.

وسعيدُ بنُ شُفَيٍّ؛ عن ابن عبّاس.

وقَيْسُ بنُ شُفَىًّ: شَيْخُ لابنِ إسحاقَ السُّبَيْعِيّ. وعامرُ بنُ شُفَىِّ: شيخٌ لعُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، ذكرهم الأميرُ.

#### [ش ق و]

و شَقِيَ في كذا، كرَضِيَ، شَقَاوَةً: تَعِبَ.

<sup>(1)</sup> التبصير 736/2.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق .

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 400/3 رقم 7188.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق رقم 7187.

<sup>(6)</sup> التبصير 786/2.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

ورَجُلُ شَقِيٌ، كَغَنِيِّ، من قَوْمٍ أَشْقِياء: بَــيِّنُ الشِّقْوَةِ، بالكسر، ويُفْتَحُ.

> وهو أَشْقَى من رائِضِ مُهْرٍ: أَى أَتْعَبُ. وأَشْقَى من أَشْقَى ثَمودَ.

والمُشاقاةُ: المُعاسَرةُ، والمُصَابَرَةُ؛ قـــال الراجزُ يصف [حَمَلاً] (1) يصابرُ الجمالَ مَشْيًا:

\* إِذَا يُشَاقِى الصابراتِ لِم يَرِثُ \* \* يكادُ من ضَعْفِ القُوكى لا يَنْبَعِثْ \* (2)

#### [ش ق ی]

ع شَقَى نابُ البَعيرِ [يَشْقَى] (3) شَقَيًا: طَلَعَ؛ لُغَةً في الهَمْز، عن ابن سيدَه.

وشُقْيان، بالضَّـمِّ: جَمْعُ الشَّاقِي؛ لِحَيْدٍ من الجَبَلِ لا يُسْتَطاعُ ارْتِقاؤُه، كرَاع ورُعْيان.

#### [ش ك و ي]

يو الشَّكُو، بالفَتْح: فَتْحُ الشَّكُوة، لِوِعاءِ من أَدَمٍ وإظْهارُ ما فيها، وكأنَّه في الأَصْلِ اسْتِعارَةٌ؛ كَقُولِهم: بَتَشْتُ له ما في وعائي، ونَفَضْتُ له ما في حرابي: إذا أَظْهَرْتَ ما في قَلْبِكَ.

تَعْلَبَةَ القَيْنِيّ، كَانَ يومَ أَجْنَادِينَ مع أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، وكَانَتْ تكونُ له شَكْوةٌ إذا قاتل. وأَشْكَى: اتَّخَذَ الشَّكُوةَ، عن ابن القطّاع.

وذو الشَّكْوَة: أبو عبد الرَّحْمَن بنُ كَعْب بن

وتُجمع الشَّكوةُ على شُكِيٍّ كَعُتِيَّ، وكسُمَيَّة تَصْغيرُها.

وشاكاه مُشاكاةً: شكاه، أوْ أخبَرَ عن مَكْرُوهِ أَصابَه.

ويُسْتَعْملُ الشَّكْوُ في الوَجْد.

والشَّكِيَّة، كَغَنِيَّة: اسْمُ لِلْمَشْكُو؛ كَالرَّمِيَّة اسْمُ للْمَشْكُو؛ كَالرَّمِيَّة اسْمُ للْمَرميّ، (ج): شَكَايا.

وتُجْمَعُ الشَّكوةُ على الشَّكاوَي.

وتَشَكِّى، واشْتَكَى: مَرِضَ.

وأَشْكاه: أَبَتُه شَكْواه، وما كابَدَهُ من الشَّوْقِ. والشَّكاةُ: العَيْبُ؛ ومنه قولُ ابنِ الزُّبيْر، وقد عَيّرهُ رَجُلٌ بأُمِّه ذات النِّطاقَيْن:

\*وتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا \*(4) ويُقالُ لِلْبَعِيرِ إذا أَتْعَبَهُ السَّيْرُ فَمَدَّ عُنُقَهُ وكَثُرَ أَنِينُه: قَدْ شَكَا، ومِنْه قولُ الشّاعِرِ:

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج. والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين 21/1، وصدره:

وعَيَّرها الواشون أنِّي أحبُّها

<sup>(1)</sup> تكملة من مطبوع التاج، واللسان.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، والشطر الأول في الأساس.

<sup>(3)</sup> تكملة من اللسان.

\* شَكَى إِلَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى \* \* صَبْرًا جميلًا فَكِلانا مُبْتَلَى \*(1)

وشَكى فلانٌ: تَشَقَقَتْ أَظْفَارُه، عن الأَزهريّ.

وقولُ المصنّف: "شَكَّى شاكِيه تَشْكِيةً: كَفَّ عنه وَطَيَّبَ نَفْسَه" ، هـــذا تصحيــــف قبــيحٌ، والصوابُ: سَلَّى شاكِيه: طَيَّبَ نَفْسَه وعَزَّاه عمَّا عَراه، وكُلُّ شيء كَفَّ عنه فقد سَلَّى شَاكِيه، كذا هو نصُّ التَّكْملَة.

والمشكاةُ: لُغَةٌ حَبَشِيَّةٌ اسْتَعْمَلَها العَرَبُ، قالَه الزَّجَّاجُ، وذكره ابنُ الجواليقي في المُعَرَّب، قالَ بحاهدٌ: هي العَمودُ الذي يكونُ المصباحُ علي رأْسِه، أو الحَدائِدُ التي يُعلَّقُ بها القِنْديلُ. وقالَ أبو موسى: هي الحَديدةُ أو الرَّصاصةُ التي يَكونُ فيها الفَتيلُ. وقالَ الأزهريّ: هي قَصبَةُ الرُّحاجةِ التي يَستَضيءُ فيها الفَتيلُ. وما ذكرهُ المصنفُ هو أصحَ للَّقُوال.

# [شكي]

ى الشَّكِيَّةُ، كرَمِيَّة: البَقِيَّةُ، هكذا ذكرهُ المُصَنِّفُ تبعًا للصاغاني ، وهو تَصْحيفٌ صَوابُه:

الشَّلِيَّة ،باللام، بهذا المُعْنى، وقد ذكره فى الذى يليه على الصواب.

# [ش ل و]

و الشِّلْوُ، بالكسر: البَقِيَّةُ، قالَ أوسُ بنُ حَجَرٍ يُشيرُ إلى يَوْمِ حَبَلَةَ: [337/أ]

فَقُلْتُمُ: ذَاكَ شلْوٌ سَوْفَ نَأْكُلُهُ

فكيْفَ أَكْلُكُمُ الشِّلْوَ الذي تَرَكا<sup>(2)</sup> وبهاء: العُضْوُ.

وكَغَنيّ: البَقيَّةُ من كُلِّ شَيْء.

وهُوَ من أَشْلاء القَوْم: بَقاياهُمْ.

وحَمْعُ الشِّلُو بَمَعْنَى العُضْوِ: أَشْلٍ، كَأَدْلٍ (3)، وَوَزْنُه أَفْعُل، كَأَضْرُس، حُذِفَتِ الضَّـمَّةُ والـواوُ اسْتِثْقَالاً، وأُلْحِقَ بالمَنْقُوصِ، ومنه الحديثُ: "وأَشْلِ مِنْ لَحْم"(4).

وأَشْلَى الكَلْبَ وقَرْقَسَ به: دَعاه.

وأَشْلاهُ عَلَى الصَّيْدِ: مثلُ أغْراهُ، عـن ابـنِ الأعرابِّ، ومنه قولُ زيادٍ الأَعْجَمِ:

أَتَّيْنَا أَبِا عَمْرٍو فأَشْلَى كِلاَبَه

والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، وفيه: "صبرًا جُمَيْلي"، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه80، واللسان، وفيهما:"تركوا" بدل "تركا"،

<sup>(3)</sup> جَمْعُ "دَلْوِ".

<sup>(4)</sup> النهاية 499/2.

علينا فَكِدْنا بين بَيْتَيْه نُؤْكُلُ(1)

ومَنَعَهُ ثَعْلَبٌ وابسنُ السِّكِّيت، وقالا: إنّما الأَشْلاءُ: الدُّعاءُ، كذا في الصِّحاح والمِصباح.

وبنو الْمُشَلِّي، كَمُعَلِّي: قَوْمٌ باليمن.

والمُشالِي، كأنَّها جَمْعُ مَشْلاة، كَمَعْلاَة: اسْمٌ لما يُشْرَطُ به في الخُدود، حجازيَّةٌ.

#### [ ش ن e ]

و شِنَّو، بالكسر وفتح النون المشددة: ة بمصر من الغَرْبيَّة (2)، منها أبو عَبدِ الله محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله بن عُمَر بنِ هلالٍ، الشِّنّاوِيّ الصَّوفيّ، كانَ في عَصْر المُصَنِّف.

وشَنَوَى، كَجَمَزَى: أُخْرى بِهَا<sup>(3)</sup>.

وشَنِوان، محركةٌ وبكَسْرِ النــون،: أُخــرَى الهـــون،: أُخــرَى الهـــون،: أُخــرَى

وشِنَّا، بكسر فتشديد،: ناحِيَةٌ من أعْمالِ أَسافِلِ دِجْلَةِ البَصْرَةِ (5)، عن نَصْر. وابنُ الشَّنا، ذُكِرَ في التُّونِ.

ومشنو بنُ القشر بنِ تَميمٍ: حَدُّ المُحذَّر بنِ زِيادٍ (6)، وبحاثِ بنِ تَعْلَبُ قَالَبَ وَأُخِيه عبدِ اللهِ الصَّحابيَّيْن.

وسُوَيْدُ بنُ مَشْنُوءٍ : شاعِرٌ من بَنِي عَمْرِو بنِ نَهْدِ بنِ زَيْد، وقد دَخَلُوا فی بَنِي عَدِيّ بنِ حَبّاب، ذكرهُ الأميرُ.

#### [ش ن ي]

ى شَنِيتُ بالأَمْرِ، كرَضِيتُ: اعْتَرَفْتُ به، كذا في المصباح.

والمَشْنِيَّةُ، كَمَرْمِيَّة: البَغِيضَةُ، وهي شَاذَّةٌ. ورَجُلُ مَشْنِيُّ: مُبْغَضٌ.

#### [ش و ى]

ى الشَّوَى: الخَطَأُ.

والبَقِيَّةُ.

والإبْقاءُ.

والشِّواةُ، بالكسر: القِطْعَةُ من الشِّواءِ، عن أبي عمرٍو، وأُنْشَدَ:

وانْصِبْ لنا الدَّهماءَ طَاهِي وَعَجِّلَنْ لنا بِشواة مُرْمَعِلٍّ ذُؤُوبُها<sup>(7)</sup> وبالفتح: حلْدَةُ الرَّأْس، أو ظَاهرُ الجلْد كُلِّه.

<sup>(6)</sup> التبصير 4/1256، وفيه: "ذياد".

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج. ولم أحده في كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني.

<sup>(1)</sup> ديوانه89، واللسان، والمقاييس 210/3، والتاج.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي ق2 حــ 142/2.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، وفيه "شَنَوا"، و"شنو".

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 191.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان 415/3 رقم 7284.

وكثُمامة: الصَّغيرُ من الكبير، نقلَه الجوهريُّ. واشْتَوَى اللَّحْمَ، وأَشْواهُ: لُغَتَان في شَواه. وشَوّاه لَحْمًا تَشْوِيَةً: أعْطاهُ إِيّاه.

وشَاوِى الجَنْب: لَقَبُ مِعْتَر بِنِ بَوْلاَن بِن وَلَاهِ حَماعَةً (1). عمرو بن الغَوْث بنِ طَيِّئ، من وَلده حَماعَةً (1). وشاوَةُ: ة بمصر من الدَّقَهْ لِيّة (2)، منها عبد القادر بن محمد بن طَريف الشّاوِيّ (3)، هو وأحوه عبد الوهّاب حَدَّثا، مات عبد القادر سنة 805، قال الحافظُ: سَمِعَ مَعَنا، وكان خيارًا، وولَده الشِّهاب أحمد مُحَدِّثٌ مُكْثِرٌ، مات سنة 884، ونَزَل الناسُ بموته دَرَجَةً.

#### [ش ه**ــ** و]

و شاهاه: أصابه بِعَيْنه، عن ابنِ الأعرابيِّ. والشاهِيَةُ: الشَّهْوَةُ، مصدرٌ، كالعاقِبة. وكشَدَّاد: الكثيرُ الشَّهْوَة.

وشُها، بالضَّم مَقْصورًا: قَ بَمَصرَ مِن الدَّقَهُلِيَّةِ (4). والأَشْهِيَةُ: جَمعُ الشَّهْوة، كما في المصباح (5)، وشُهًى، كغُرَف، وهذه عن أبي حيَّانَ في شَـرْح التَّسْهيل، وأنشد لامْرأَة من بني نَصْر بنِ مُعاوية:

فَلُولاً الشُّهَى واللهِ كنتُ جَدِيرَةً بأَنْ أَثْرُكَ اللَّذَّاتِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ

ثم قال: والنُّحاة لم يَذْكروا جمع فَعْلَة، معتلَّة اللام، على فُعَل، قلتُ: وهو نادِرٌ، ونظيره: صَهْوَةٌ وصُهُي.

وماء شَهِيٌّ، كَغَنِيٍّ: لَذيذٌ.

وما أشهاها، وما أشهاني لها، قال سيبويه: إذا قلت: ما أشهاها إلى ، فإنما تُخْبِرُ أَلهَا مُتَشَهّاةً، وكأنّه على شُهيى، وإنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ به، فما أشهاها، كما أحظاها، وإذا قلت: ما أشهاني فإنّما تُخْبِرُ أَنّك شاه.

وهذا شَيْءٌ يُشَهِّى الطعامَ: أي يَحْمِلُ على الشَّهائه، نقلَه الجوهريُّ.

والْمُشْتَهَى [337/ب]: الشَّهْوَةُ.

وقَصْرُ الْمُشْتَهِي: كانَ في رَوْضَةِ مصرَ، خَرِبَ، وإليه يُشير عُمَرُ بنُ الفارِضِ، قُدِّسَ سِرُّهُ:

وطني مِصْرُ وفيها وَطَرِي

ولنَفْسي مُنْتَهاهَا مُشْتَهاهَا

# ô ô ô

# فصل الصاد مع الواو والياء

(5) لم يرد هذا الجمع في المصباح المنير، والذي فيد: "الشَّهْوَةُ: اشتياقُ النفس إلى الشيء، والجمع: شهوات، واشتهيته فهو مُشْتَهًى".

<sup>(1)</sup> التبصير 713/2.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي ق2 حــ 221/1.

<sup>(3)</sup> التبصير 713/2.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق 2 حـــ 221/1.

# [ص ب و]

ى صَأَى يَصْبِي، كَرَمَى يَرْمِي: لُغَةٌ في صَأَى، كَسَعَى، ومنه ما نَقَلَه الجوهريُّ عن الفَرَّاء. قال: والعقربُ أيْضًا تَصْبُى، ومنه المثلُ: "تَلْدَغُ ومنه المثلُ: "تَلْدَغُ وتَصْبِي "(1)، والواو للحال، حكاه الأصمعيّ في كتاب الفَرْق.

ويقالُ: لِلكَلْبَةِ صِئِيٌّ، على فِعِيل، بالكسر: أي صَوْتٌ، قال حرير:

لحا الله الفرزدق حين يَصْأَى صَئِيَّ الكَلْبِ بَصْبَصَ للعِظَالِ<sup>(2)</sup> وقال العجَّاج:

\*لَهُنَّ في شَبَاتِه صِئِيّ \*(3) هكذا ضُبطَ بكسر الصَّادِ.

والصَّيْأَةُ: كَضَيْعَة: لُغَة في الصَّآةِ، كعَصاة: للماءِ الذي يكونُ في المُشيمةِ، عن ابنِ الأعرابيِّ. ويُقالُ: بعْتُ النَّاقَةَ بصِيئتها، بالكسر: أي بحدثان نتاجها.

وصيًّا رَأْسَه تَصْييئًا: بلَّه قَليلاً، لُغةٌ في الهَمْز.

و الصَّابِي: صاحِبُ الصَّبُوَةِ.

وابنُ الصابي: شاعرٌ مَشْهورٌ هو وأوْلادُهُ.
وكانَت البُهودُ (4) نُسَمُّه نَ أَصْحِابَ النَّ

وكانَتِ اليهودُ (<sup>4)</sup> يُسَمُّونَ أصْحابَ النَّبِيّ، صَلَّى الله عليه وسلمَ: الصُّباة.

وقرأ نافِعٌ: [والصّابِينَ] (5)، على تَحْفِيفِ الْهَمْزَة.

وأبو الكَرَمِ المباركُ بن عُمرَ بنِ صَـبْوَةَ (6): حَدَّثَ عن الصَّرِيفِينَ، وعنه ابنُ بَوْشِ. وصبَّا رَأْسَهُ تَصْبِيَةً: أمالَه إلى الأرْضِ. وصَابَى السَّيْفَ (7): قَلَبَه وأمالَه.

وعن الحَمْضِ: عَدَل عنه، عن أبى زيْد. والجوارِى يُصايِنَ عَنِ السِّتْرِ: أَى يَطْلُعْنَ. وتَصَبَّى الْمَرْأَةَ: دَعاها إلى الصَّبْوَة.

والشَّيْخُ: عَمِلَ عَمَلَ الصِّبَا، كتَصابَى. والصُّبَدى، كرُبًى: جَمْعُ صَابِ<sup>(1)</sup>: وهُمُ الذين يَميلونَ الى الفتَن ويُحبُّون التَّقَدُّمُ فيها.

ورَجُلٌ مُصْبٍ: ذو صِبْيَةٍ، عن الراغِبِ.

(4) في اللسان :"قريش".

(5) سورة البقرة من الآية 62، وسورة الحج من الآيــة

17وانظر: التيسير 74.

(6) التبصير 837/3.

(7) في الأصل: "الشيخ"، والمثبت من مطبوع التاج.

(2)ديوانه 428 وفيه: "ومن يُؤْوي الفرزدق حين يَصْئي".

(3) ديوانه 333، وهامشه: ضبطت كلمة صئى في الأصل المخطوط بكسر الصاد وفتحها، وكتب عليها

ا امعًا".

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 126/1 رقم 641 وفيه: "تلدغ العقرب وتصىء" ويضرب للظالم في صورة المتظلم.

وَوَقَعَتْ صِبْيانُ الجَلِيدِ؛ وهي ما تَحَبَّبَ منه كاللَّوْلُؤ.

وغَدَوْتُ أَنْفُضُ صِبِيْانَ الْمَطَرِ؛ وهي صِغارُ قَطْرِهِ. قال الزمخشريُّ: ورواه صاحِبُ الخَصَائِلِ: صِعْبان بِتَقْديمِ الهَمْزَةِ.

ويامُ بنُ أَصْبَى في نَسَب هَمْدانَ.

والصَّبايا: جماعَةُ الجَواري.

وتصغير صبية، بالكسر: صُبيَّة، في القياس، وقد جاء في الشَّعْرِ أُصَيْبِيَة، كأنه تصغير أُصْبِيَة؛ قال الحطيئة:

ارحَمْ أُصَيْبيتي الذين كأنَّهُم

حَجْلَى تَدَرَّجُ فِي الشَّرَبَّةِ وُقَعُ (2)

كما في الصحاح.

وفى المحكم: تصْغيرُ صِبْيَة: أُصَيْبِيَة، وتصغير أصبْيَة: أُصَيْبِية، وتصغير أصبْيَة: صُبْبَيَّة، كلاهما على غير قياس، هذا قولُ سيبويه، وعندى أنه تصغير صبْيَة: صُبْبَيَّة، وأُصَيبِية تصغير أَصْبِيَة ؛ لِيَكُونَ كُلُّ شيء منها على بناءِ مُكبَّره.

(1) في اللسان: "كغازٍ وغزى".

(2) لم يرد فى ديوان الحطيئة، وهو فى اللسان منسوب إلى عبد الله بن الحجاج التغلبي، وهى نسبة موافقة لما فى "شعراء أمويون/309"، والرواية فيه:

فانعش أُصَيْبِيتي الألاء كأنهم

حَجَلُ تدرج بالشَّربَّة جُوَّعُ

وتَقولُ لِمَن يُناوِلُ السِّكِّينَ: صابِ سِكِّينَك: أي اقْلبْه، واجْعَلْ مَقْبضَهُ (3) إلىَّ.

وتقولُ: إذا ناوَلْتَ السِّكِّينَ فصابِه، ومِلْ إلى أخيك بنصابه.

وقولُ المصنف: "الصَّبِيُّ: حَــدُّ السَّــيْفِ أو غيرُه"، كذا في النسخ، والصوابُ: أو عَيْرُه.

وقوله: "الصَّبِيُّ: رَأْسُ القومِ"، كذا في النسخ، والصوابُ: رَأْسُ القَدَمِ، كما هو نصُّ الحكم.

#### [ص ب ی]

ى صَبْيًا، بالفتح: واد باليمنِ واسِعٌ، فيه قُرًى ومَواضعُ (4).

# [ص د ی]

ى الصَّدَى: الصَّوْتُ مُطْلَقًا.

ومَوْضِعُ السَّمْعِ مـن الدِّماغِ، ومنه قولُهم: أَصَمَّ اللهُ صَداه.

والصَّداةُ: فِعْلُ الْمُتَصَدِّى، قال الطِّرِمّاحُ: \* لَهُا كُلَّماً صاحتْ صَداةٌ وَركْدَة \* \* (5)

<sup>(3)</sup> الضبط بفتح الباء وكسرها عن المعجم الوسيط.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 445/3 رقم 7466.

<sup>(5)</sup> ديوانه 483 وعجزه فيه:

<sup>\*</sup> بَمُصدانِ أَعْلَى ابْنَىْ شَمَامِ البوائِنِ \*

ورَجُلٌ مِصْداء، كمِحْراث: كَثِيرُ العَطَشِ، عن اللحياني.

وكَأْسُ مُصْداةٌ، بالضم: كَثيرةُ الماءِ.

والمُصَدِّيَة، كمُحَدِّنَة: هي التي تُصَدِّي الوِسادة بالأرَنْدَج للخُطُوط السُّود على الأَدم.

والتَّصَدِّى: التَّصْدِيَةُ [338/أ]، عن أبى الهَّيْم، وأنشد لحسّان:

\*صلاتُهُمُ التَّصَدِّي والمُكاءُ \*(1)

والتَّغافُلُ، والتَّلَهِّي، وبه فَسَّرَ البخاريّ الآية (2) في صَحيحه.

وصَاداهُ مُصَاداةً: قَابَلَه، وعادَلَهُ، وبه فُسِّر قولُه تعالَى: [ص] (3) عند مَن يَقولُ: إنَّه أَمْرُ من المُصَاداة.

وقالَ الأَصْمعيّ: المُصاداةُ: العِنايةُ بالشَّسيْءِ. وقالَ رَجُلٌ، وقد نَتَج ناقَتَه، لما مَخَضَتْ: بِتُ أُصادِيها طولَ لَيْلِي، وذلك أنّه كَرِهَ أنْ يَعْقِلَها فَيُعْنِتَها، أو يَتْرُكَها فَتندَّ في الأَرْضِ فَيَأْكُلَ الذئبُ وَلَدُها، فَذلِكَ مُصاداته إِيَّاها، وكذا الرَّاعِي

يُصادِى إِبِلَهُ إِذَا عَطِشَتْ قَبْلَ تَمامِ ظَمَتِها يَحْبِسُها على القُرْب.

#### [ص د و]

و الصَّـــدُوُ ،بالفَتْح، أهمله صاحبُ القاموسِ، وفي المُحْكَمِ: هو سُمُّ تُسْقاه النِّصالُ كَدَمِ الأُسُودِ.

#### [صری]

ى الصَّرْيَة، بالفَتْح: اللَّبَنُ الْمُحْتَمِعُ، قالَ الشَّاعرُ:

\*وكُلُّ ذِي صَرْيَةٍ لابدَّ مَحْلُوبُ \*

وقال آخر:

\* وقد يُسَاقُ لِذاتِ الصَّرْيَةِ الحَلَبُ\*(4) ونُطْفَةٌ صَراةٌ: مُتَغَيِّرَةٌ، أو حَبَسَها صاحِبُها في ظَهْرِه زَمانًا.

وصَرِىَ اللَّبَنُ، كرَضِىَ، صَرًى، فهو صَرٍ: لَمْ يُحْلَبْ فَفَسَدَ طَعْمُه.

والماءُ: طالَ اسْتنْقاعُه.

والدَّمْعُ: اجْتَمَعَ فَلَمْ يَجْر، قالت الخَنْساءُ: فلمْ أَمْلِكْ غداة نَعيِّ صَخْر

سَوابِقَ عَبْرَةٍ حَلَبَتْ صَراها(1)

<sup>(1)</sup> لم أقف عليه في ديوان حسان.

<sup>(2)</sup> قوله تعالى: ( وما كان صلاقهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) سورة الأنفال، الآية 35.

<sup>(3)</sup> سورة ص، الآية 1.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج، وصدره فيهما:

<sup>\*</sup>مَنْ للجَعافر يا قومي فقد صَريَتْ \*

وفُلانٌ في يَدِ فُلانٍ: بَقِيَ رَهْنًا مَحْبوسًا، نقلَه الجوهريُّ وابنُ القَطَّاع.

والنَّاقَةُ صَرَّى: تَحَفَّلَ لَبَنُها فى ضَرْعِها، عـن الفَرَّاء، كَصَرَتْ تَصْرِى، من حَدِّ رَمَى، عن ابـن بُزُرْج، وأَصْرَتْ.

وصَرَيْتُها صَرَيًا، وأَصْرَيْتُها، وصَرَّيْتُها تَصْرِيَةً: حَفَّلْتُها.

وناقَةٌ صَرِيَّةٌ، كَغَنِيَّة؛ نقلَه صاحبُ المِصْباح. والصِّرَى فى الناقةِ، كَالِّي: أَنْ تَحْمِلَ اثْنَىْ عَشَر شَهْرًا فَتُنْتَجَ فَتُلْبِئَ، نقلَه الأزهريُّ.

وصَرَى يَصْرِى، كرَمَى: انْقَطَعَ، عن ابنِ الْعَراليِّ.

وقال ابنُ بُزُرْجِ: صَرَتِ الناقَةُ عُنُقَها: رَفَعَتْهِ من ثقَل الوقْر، وأنشد:

\*والعيس بين خاضع وصارِي \*(2)
والصَّرْيانُ، بالفَتْح ، مـن الرِّحالِ والدَّواب:
الذي احْتَمَعَ الماءُ في ظَهْرِه؛ قال الرَّاجز:
\*فهو مصَكُّ صَمَيانُ صَرْيان \*(3)

وهذه الأَبْياتُ (4) بِصَراهُن: أي بِجِدَّتِهِنَّ وغَضاضَتهنَّ.

والصّارى: جَبَلٌ قِبْلِيَّ المَدينَة (5)، عن نَصْر. والصَّرَيانُ، بالتحريك: اليَمامَةُ، والسَّمامَة.

#### [ص ر و]

و الصَّراوَةُ، بالفتح: الغَضَاضَةُ، يُقالُ: هـذه الأَبْيـاتُ بِصَراوَتِهِنّ: أَىْ بِجِدَّتِهِنّ وغَضَاضَتِهِنّ، نقلَه الأزهريُّ.

# [ص ع و]

و الأَصْعاءُ ،بالفتح: الأُصُولُ.

و:حَمْعُ الصَّعْوِ، لِصِغارِ الطُّيورِ.

وقولُ المُصنِّف: "ابنُ أَبِي الصَّعْوَةِ: مُحَدِّثُ"، كذا في النُّسخ، والصوابُ: ابنُ أَبِي الصَّعْوِ، وهو أبو بَكْرٍ جَعْفَرُ بنُ محمد بنِ إبراهيمَ بنِ حبيب الصَّيْدلانِيّ ، يُعْرَفُ بابن أبي الصَّعْوِ<sup>(6)</sup>، ويُقالُ: الصَّعْوِيّ أَيْضًا ، وهنو بَعْداديٌّ حَدَّثَ عن أبي

<sup>(4)</sup> المراد بالأبيات هنا أبيات شغر، وقد ورد ذلك في قول ابن الأعرابي : "أنْشَدَ أبو مَحْضَةً أبياتًا، ثم قال: هذه بصراهُن؟ وبطراهُنَ. أي بحدَّتهنَّ وغَضَاضَتِهنَّ".

<sup>(5)</sup> معجم البلدان 441/3 رقم 7432.

<sup>(6)</sup> التبصير 6/836.

<sup>(1)</sup> ديوانها 143.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

موسَى الزَّمِن والدورقيِّ، وعنه ابنُ شاهين<sup>(1)</sup>، قاله الأميرُ، مات سنة 317.

# [صغو]

و صَغا الرَّجُلُ: مالَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ. أو انْحَنَى في قَوسِه.

وأَقامَ صَغاه: أي مَيْلُه.

وأَصْغَى إِناءُ فُلان: أَى هَلَكَ، عن الرَّاغِب<sup>(2)</sup>. والصَّغْواء: القَطاةُ التي مالَ حَنَكُها وأَحَدُ منْقَارَيْها، قال الشاعرُ:

لم يَبْقَ إلا كلُّ صَغْواء صَغْوَةٍ

بصَحْراءِ تِيه بِين أَرْضَيْنِ مَجْهَلِ (3) وقولُه: صَغْوة، على اللهالغَةِ، كلَيْلٍ لائِلٍ، وإن اخْتَلَفَ البناءان.

والصَّواغي: هي النُّجُومُ التي مالَتْ لِلْغُروبِ. وقولُ المُصنفِ: "صَغا: مالَ حَنكُه أو أَحَدُ شِقَيْهِ"، كذا في النُّسخِ، والذي في المحكم والأساسِ: أَحَدُ شَفَتَيْه.

وقولُه: "وهي صَغْواء، وصَغْوَة، وصِغْوَة كذا [ع338] كذا [338] في النسخ، معربًا بالرَّفْع فيهما، فيُظَنُّ أَنَّهما مَعْطُوفَان عَلَى ما قَبْلههما، وهو غَلَط، والصّوابُ: وصَغْوُه وصِغْوُه، بهاء الضمير فيهما، وها وتقسير وتمام الكلام فيما بعد، وهو قولُه: وصَغاه، وتَفْسيرُ هذه الأَلْفاظِ الثّلاثَة: مَيْلُه مَعك، وهكذا نقله الجوهريُّ، عن أبي زَيْد.

# [صغی]

ى صَغِيَ علَى القَوْمِ، كرَضِي، صِعَّى: إذا كانَ هَواه مع غَيْرهم.

وقولُ المصنفِ في ذِكْرِ المصادرِ: "صَعْيًا"، هكذا في التُستخ، والصوابُ: صِعْي، كما هو نصُّ الصِّحاح والمحكم.

#### [ ص ف و ]

و صَفَا الشيءَ صَفْوًا: أَخَلْتَ صَفْوَه، ومنه: صَفَوْتُها، قالَ الأسودُ ابنُ يَعْفُر:

بَهالِيلُ لا تَصْفُو الإماءُ قُدورَهُمْ إِنَالَ لا تَصْفُو الإماءُ قُدورَهُمْ وَشَاءً بِشَمْأَلِ<sup>(4)</sup> إِذَا النَّجْمُ وافاهُمْ عِشَاءً بِشَمْأَلِ<sup>(4)</sup> وصَفَّاه تَصْفِيَةً: أزالَ القَذَى عَنْه، ومنه العَسَلُ المُصَفَّى.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتــاج، والصبح المنير306، والأسود بن يعفر التميمي هو أعشى نمشل، الصبح المنير293.

<sup>(1)</sup> فى مطبوع التاج:"ابن شاهى"، والمثبت من الأصل والتبصير.

<sup>(2)</sup> الذي في المفردات 485 ، 486: "وقد يُكنَى بـــه عن الهلاك".

<sup>(3)</sup> اللسان.

صفو -198 -

وصَفَّى الشرابَ بالرَّاوُوق.

وعَرَمَتَهُ تَصْفيَةً: ذَرَّاها.

وفي الإناء صفْوَةٌ من ماء أو خَمْر، بالكسر: أى قليل.

وكَلاُّ صاف: نقيٌّ من الأُغْثاء.

وحناةٌ صَفاةُ اللَّون: أي صافيَتُه.

والصَّفيَّةُ من مال المُغْنَم كالصَّفيّ، (ج): الصَّفايَا، كعَطيَّة وعَطايا، نقلَه الجوهريُّ.

وهذه صَوافِي الإِمام: لما يَصْطَفيه (1) من قُرَى مَن اسْتَعْصَى عليه، وفي التَّهذيب: الصَّوافي: مــــا يَسْتَخْلصُه السُّلْطِانُ لخَاصَّته، أوْ هيي الأَمْلاَكُ والأَرَاضي التي جَلا عَنْها أَهْلُهـا، أو مـاتُوا ولا وارثَ لها. واحدُها: صافيَة.

وقُرئَ:[فاذْكروا اسْمَ الله عليها صَوافي] (2)، بالياء: يَعْنَى أَنُّها خَالصَةٌ لله تعالَى.

وأصْفَى عيالَه بشَيْء قليل: أرْضاهُم. وصادَفَ الصَّيَّادُ خَفْقًا فأَصْفَى أوْلاَدَهُ بالغُبَيْراء.

والحافرُ: بَلَغَ الصَّفا فارْتَدَعَ؛ أَيْ بَلَغَ حَجَـرًا مَنَعَهُ من الحَفْر، وكذلك أكْدَى، وأَحْجَرَ.

(2) في الأصل: "صحابيات".

(4) التبصير 3/848.

(5) التبصير 5/1370.

(6) التبصير 837/3.

(7) معجم البلدان 468/3 رقم 7563.

والأميرُ دارَ فُلان: أَخَذَ ما فيها.

والقومُ: صارَتْ إبلُهُمْ وشَاؤُهم صَـفايَا: أي غزارَ اللَّبَن.

وأصْفاهُ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ خَالصًا لَه.

وهما خَليلان مُتَصافيان.

والصَّافي: سَمَكَةٌ تَحْتَرُّ.

وآلُ الصَّافي: من الْعَلَويِّين بالْيَمَن.

وكَغَنِيِّ: اسْمُ أبي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ السُّلَميّ. وصَفْوانُ: اسْمُ.

وكغَنيَّة: أربعَ عَشْرَةَ صحابيّة (3).

وكسُمَيَّة: صُفَيَّةُ بنتُ زُهَيْرِ بنِ قنفُذ الأَسَديَّة (4)، رَوَت عن أبيها، كــــذا في تـــاريخ الفاكهي محوَّدًا مضبوطًا.

وأحمدُ بنُ المُصْفَى<sup>(5)</sup>، كمُعْطـــى: محـــــدِّتُ اِسْكندر يُّ.

وأبو الحسن محمدُ بنُ أحمدَ بن صَفْوَةً: شيخٌ لابن جُمَيْع (6).

> وصُفاوَةُ ،بالضم: ع(7). والصَّافيَةُ: الأَصْفياء. و: ة بمصر من الغربيّة (1).

<sup>(1)</sup> في الأساس: "يَسْتَصْفيه".

<sup>(2)</sup> سورة الحج، الآية 36.

صلی - 199

وذكر الزمخشرى في هذا التركيب:ما أَصْفَيْتُ له إِناءً: أَى ما أَمُلْتُه (2)، والمعروف: ما أَصْغَيْتُ، بالغَيْن.

وقولُ المصنف: "اسْتَصْفاهُ: عَدَّه صَفِيًا"، كذا في النُّسخ، والصوابُ : أَعَدَّه صَفِيًّا، كما هو نصُّ الحُكم، إلا أنه قال اصْطفاه، بدلَ اسْتَصْفاه.

#### [ص ل ی]

ى صَلَى ظَهْرَه بالنَّار صَلْيًا: أَدْفَأُه.

والرَّجُلُ، كرَضِيَ : لَـزِمَ، كاصْطَلَى، قـال الزَّجَّاجُ: وهذا هو الأَصْلُ في الصلاة؛ لأَنَّها لُزُومُ ما فَرَضَ الله تَعالَى ها. وذكر ابن فـارس في المُحْمَل: لأَنَّها من صَلَّيْتُ العُودَ بالنَّار: إذا لَيَّنْتُـه؛ لأَن المُصلِّى يَلِينُ بالخُشوع، نقلَه صاحبُ المصباح، الوُهي من الصَّلاَ، كقفا؛ اسْمٌ لنار الله المُوقَدَةِ.

ومَعْنَى صَلَّى الرَّجُلُ: أَزالَ عن نَفْسه هِذه العِبادَةِ الصَّلا<sup>(3)</sup>، وبِناؤُه حينَئذ كبِناءِ مَرَّضَ وقَرَّدَ، لإِزالَةِ الْمَرَضِ والقُراد، وهَذَا الَّذي ذَكَر الرَّاغِبُ في المُفْردات لبَعْضهم.

والمِصْلاة، بالكسر: شَرَكُ يُنْصَبُ لِلصَّيْدِ، وفي التهذيبِ: للطَّيْرِ، (ج): المَصالِي.

والصَّلاَية، كسَحابَة: شَرِيحَةٌ خَشِنَةٌ غَليظَةٌ من القُفِّ، نقلَه الأَزْهريُّ عن ابن شُمَيْل.

وفُلانٌ لا يُصْطَلَى: إذا كانَ شُجاعًا لا يُطاقُ، نقلَه [7339أ] الجوهريُّ.

ونَظَرْتُ إلى مُصْطَلاهُ: أَىْ وَجْهِهِ وَأَطْرَافِهِ، نقلَهُ الزمخشريُّ.

وصَلَيْتُ لِفُلان، مِثالُ رَمَيْت: لُغَةٌ في صَلَيْته، إذا عَمِلْتَ له في أَمْرٍ تُريدُ أَنْ تُمْحِلَ به فيه وتُوقِعَه في هَلَكَة، كما في الصِّحاح، وفي المحكم: صَلَيْتُه، ولي هَلَكَة، مَحَلْتُ به وأَوْقَعْتُه في هَلَكَة، وفي الأساس: صَلَيْتُ لفلان: إذا سوَّيْتَ عليه مَنْصُوبَةً لِتُوقِعَه.

وقالَ الجوهريُّ: صَلِيَ النَّارَ، كَرَضِيَ، يَصْلَى صُلْيًا: احْتَرَقَ.

وبالأَمْرِ: إذا قاسَ حَرَّه وَشِـــدَّتَه، والمُصَــنِّفُ ذَكَرَ المعنيين بمعنى واحدٍ.

وقولُ المصنفِ: "صَلا يَدَه بالنّارِ: سَـخَّنَها"، هكذا مُقْتَضَى سِياقِه، والصوابُ:صَلَّى، بالتَّشْدِيدِ، كما هو نصُّ الححكمِ، وأَنْشَدَ:

أَتَانَا فَلَمْ نَفْرَحْ بِطَلْعَةِ وَحْهِهِ

 <sup>(7)</sup> القاموس الجغرافي ق2 جــ45/2.

<sup>(2)</sup> لم يرد هـــذا فى الأســـاس، لا فى هـــذا التركيـــب (ص ف ا) ولا فى تركيب (ص غ ا) ولا فى الفائق!! (3) المفردات 491.

صلو - 200 -

طُروقًا وَصَلَّى كَفَّ أَشْعَثَ سَاغِبِ<sup>(1)</sup>
وقوله: "صَلِّى النَّارَ، كرَضِيَ، وهِمَا صُلِّيًّا
وصِلِيًّا وصَلاءً"، كذا في النُّسخ بالمدِّ، والصواب:
صَلَّى بالقَصْرِ، كما هو نصُّ الححمِ والأساس.

#### [ص ل و]

و الصّلاة التّعظيم، وسُمّيت هده العبادة صكلاة لل فيها [مِنْ] (2) تعظيم الرّبّ جَلّ عِزّه، نَقلَه ابن الأثير، أو من الصّلوَيْن، مُحرَّكة ، وهُمَا مُكْتَنِفَا ذَنَبِ الفَرسِ وغَيْرِه مَّا يَجْرى مَجْرَى ذَلِك، وهو رَأْى أبي على الفارسي، قال: واشتقاقه منه أن تحريك الصّلويْن أوّلُ ما يَظهرُ من أفعالِ الصّلاة، فأمّا الاسْتفتاح ونَحْوه من القراءة والقيام، فأمْر لا يَظهرُ ولا يَحْصُ ما ظهر من أفعالِ الصّلة، لكن الرّكوع أوّلُ ما يَظهر من أفعالِ الصّدة الرّكوع أوّلُ ما يَظهر من القراءة والقيام، فأمْر لا الرّكوع أوّلُ ما يَظهر من أفعالِ المُصَلّى، نَقلَه ابن الرّحي في المُحتسب.

وصَلَتِ الفَرَسُ: اسْتَرْخَى صلَواها، لُغَةٌ في أَصْلَت، وصَلَيَتْ، عن الزَّجَّاج.

وصَلَيْتُه: ضَرَبْتُ صَلاَه، لُغة في صَلَوْتُه، نادر، كذا في المحكم.

وجِئْتُ في أَصْلائِهِم أَي: أَدْبارِهم.

والمُصَلَّى، كَمُعَلَّى: يُطْلَقُ عَلَى مَوْضِعِ الصَّلاةِ، وعلى الصَّلاة.

وقولُه تعالى: (واتَّخِذُوا من مَقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى) (3) يَحْتَمِلُ أَحَدَ هذه المَعاني. و: ع خارجَ المَدينَة (4).

وأبو بَكْرٍ محمدُ بنُ محمد بنِ عبدِ الحميدِ البَلْخِيِّ، كَانَ يُقالُ له: الصَّدواتِيِّ؛ لأَنَّ أَحَدَ البَلْخِيِّ، كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاةَ، أو الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم، رَوَى عنه ابنُ السَّمْعانِيِّ.

و ذَكرَ المُصنَّفُ الصَّلواتِ لكَنَائِسِ اليَهُ ودِ، وهو قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، كما نَقَلَه ابنُ جنِّى، قالَ: ويُقالُ فيه: صُلُوت، بالضَّمِّ، وصِلْوات، بالكَسْر، وهِما قَرَأَ الجَحْدَرِيُّ. وصلُوب، بالموحدة، وهي قراءَةُ الحَجَّاج، ورُوِيَتْ عن الجَحْدَرِيِّ. وصلوث، بالمُتَلَّثَة، وهي قراءَةُ أبي العاليَة بخلاف، والحَجَّاج ابنِ يُوسُفَ بخلاف، وصلُوات، بالضم، وهي قراءَةُ ابنِ يُوسُفَ بخلاف. وصُلُوات، بالضم، وهي قراءَةُ مُحَادِقًا، بالضَّمِّ والمُثَلِّقةِ مُنَوَّئُا، وهي قراءَةُ مُحاهِد. وصُلُوتًا، بالضَّمِّ وَالمُثَلِّقةِ مُنَوَّئُا، ورُويت عن الْكَلْبِيِّ، وهي براءَةُ مُحاهِد. وصُلُوات، بضَمِّ فَقَتْح، وهي قراءَةُ الجَحْدَرِيِّ والْكَلْبِيِّ بِحِلاف. وصِلْوِيثا، بالكَسْرِ والمُثَلِّقةِ، رُويت عن الْكَلْبِيِّ.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> زيادة لازمة، وهي موجودة في التاج.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 125.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 168/5 رقم 11309.

قالَ: وأَقْوَى القراءاتِ في هَذا الحَرْفِ ما عَليه العامَّةُ، وهو "وصَلُوات"، ويَلي ذلك: صُلُوات، بضمَّتَيْن، وصُلُوات، بضم ففتح، وصِلُوات، بالكسر.

وأمًّا بَقِيَّةُ القراءاتِ فيه فَتَحْريفٌ وتَشَبّتْ بِاللُّغَةِ السُّرْيانِيَّة واليهوديَّةِ، وذلك أنَّ الصَّلاةَ عندنَا من الواو؛ لِكُوْنِها من الصَّلَوَيْن، وكُوْنِ جَمْعِها صَلُوات، كَقَناة وقَنُوات، وأمَّا صُلُوات وصُلُواة فحمع صُلُوة، وإن كانَتْ غَيْرَ مُسْتَعْملَة، كَحُجْرة فحمع صُلُوة، وإن كانَتْ غَيْرَ مُسْتَعْملَة، كَحُجْرة وحُجُرات، وأمَّا صِلُوات فكأنَّه جَمْع صِلْوة، كَرِشْوَة ورِشُوات، وهي أَيْضًا مُقَددرة غَيْدر مُسْتَعْملَة، قالَ: ومَعْني صَلُوات هنا المساجِد، مُسْتَعْملَة، قالَ: ومَعْني صَلُوات هنا المساجِد، وقالَ الْكَلْبِيُّ: صُلُوات: مَساجِدُ اليَهودِ، وقال وقالَ الْكَلْبِيُّ: صُلُوت: مَساجِدُ اليَهودِ، وقال الْجَدريُّ: صُلُوت: مَساجِدُ اليَهودِ، وقال الْجَدريُّ: صُلُوت: مَساجِدُ النَّصارَى، قال: والصُّلُوت: قَطْرب: بَعْضُ بُيُوتِ النَّصارَى، قال: والصُّلُوت: الصَّوامعُ الصَّعار، لَمْ يُسْمَعْ لَهَا بواحد.

وقَوْلُ المُصنِّف: "صَلَّى صَلاةً لا تَصْليةً"، هذا الإنكارُ قدْ لَهِجَ به جَماعَةٌ من المُتَأْخِرينَ، وبالغَ بغضهم بالنَّ استعمالَه يُوجبُ الْكُفْرَ، وكُلُّ ذَلِكَ باطِلٌ، يَرُدُه القياسُ والسَّماعُ، أمَّا القياسُ فَقاعِدَةُ الطَّلِّ، يَرُدُه القياسُ والسَّماعُ، أمَّا القياسُ فَقاعِدَةُ [938/ب] التَّفْعِلَةِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ عَلَى فَعَّل مُعْتَلِّ

اللاَّمِ مُضَعَّفًا، كَزَكَّى تَزْكِيَةً، ورَوَّى تَرْوِيَةً، وما لا يُحْصَرُ، ونَقلَهُ الزَّوْزَنِيُّ في مصادِرِه، وأمَّا السَّماعُ فأَنْشَدُوا من الشِّعر القَديم:

تَركْتُ الْمُدامَ وعَزْفَ الغنَي

وأَدْمَنْتُ تَصْلِيَةً وابْتِهالا (1)

قاله شَيْخُنا.

وقَدْ وَسَّعَ الكلامَ فى ذلك الشِّهابُ فى مَواضِعَ من شَرْحِ الشِّفاءِ والعِناية، وما ذَكَرْناه هو خُلاصَةُ ما أَوْرَدَه، واللهُ أَعْلَمُ.

#### [ص م ی]

ى الصَّمَيانُ، محركة : هــو الشَّديدُ المُحْتَنِكُ السِّنِّ.

أو الذي يَنْصَمِي على النَّاسِ بالأَّذَى. أو الجَرِيءُ على المَعاصِي، وهذه عـن ابـنِ الأعرابيِّ.

أو المَضَّاءُ على الأُمُورِ، عن الزمخشريِّ. أو ذو التَّوَثُّبِ على النَّاسِ، عن الأزهريِّ. وأصْمَتِ القَوْسُ الرَّمِيَّةَ: أَنْفَذَتْها. وصَامَى مَنيَّتَه: ذَاقَها، كأصْماها.

وقال ابن بُزُرْج: يُقالُ لا صَمْياءَ له ولا عَمْياءَ من ذاك: إذا أكَبَّ على الأَمْرِ فلا يُقْلِعُ عنه (1).

<sup>(1)</sup> التاج وفيه: "وعَزْفَ القيان" بدل "وعزْفَ الغِنَي".

واصْطَنْها: ة بمصرَ من الغربيَّة (3).

#### [ص ن ي]

ى الصِّنْى، بالكسر: أهمله صاحبُ القاموسِ، وهو الثَّمُّدُ.

وقد صَنَيْتُهُ صَنْيًا: احْتَفَرْتُه، لُغَةٌ في صَنَوْتُه.

#### [ص و و]

و أَصْوَى القَوْمُ: نَزَلُوا الصُّوَى، عـن ابـنِ القَطَّاع؛ أى: الأراضِي المُرْتَفِعَة.

والصُّوَى: الأَعْدلامُ المَنْصُوبَةُ مِنَ الحِجارَةِ في المَفازَةِ المَحْهُولَةِ، يُسْتَدَلُّ بِحا علَدى الطُّرُقِ، كالأَصْواءِ.

وصَوَّى صُوًى في الطريق: عَملَها. والأَصْواءُ: القُبُورُ، نَقلَهُ الجَوهرِيُّ. وصُوَّة، بالضم: ة بمصر من الشرقيّة (4). وقولُ المصنف: "أَخَذَهُ بِصُواه، بالضم: بطَراءَه"، هو عند الأزهريِّ: بصُراه؛ بالراء.

#### [ص و ي]

ى صَوَتِ الشَّاةُ صُوِيًّا، كَعُتِّ: سَمِنَتْ. وأَصْوَى القَوْمُ: هَزُلَتْ مَاشِيتُهم، عـن ابـنِ القَطَّاع.

# [ص ن و]

و الصَّنْوَةُ، بالفَتْح: الفَسِيلَةُ، عن ابنِ الأَعْرابيِّ. وأَصْنَى النَّحْلُ: أَنْبَتَ الصِّنْوان، عـن ابـنِ القَطَّاع.

والأَصْناءُ: الأَمْثالُ، عن ابنِ الأعرابيِّ. والصِّنا، بالكسر مقصورًا: الوَسَخُ. وكشُمَيِّ: شَقُّ في الجَبَلِ.

أو: شِعْبٌ يَسيلُ الماءُ فيه بَيْنَ حَبَلَيْنِ.

ولَقَبُ محمد بن عيسى بن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو (2) بن حفص بن المُغيرة عبد الله بن أبي عمرو (2) بن حفص بن المُغشرة المَخزُومِيّ، كانَ في زَمَنِ المَهْدِيّ فَتَزَوَّ جَ أُمَّ القاسِم بنت عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعف راطيًّار، زَوَّ حَه إيَّاها سَعيدُ بن عبد الله وحالوا بينه القاضي، وكرة الطالبيُّون تَزْوِيجَها إيَّاه، وحالوا بينه وبينها، وسارَ خُلْفَها، فَضَرَبُوه ضَرْبًا أُدَّى إلَى الْحَسَنِ الْعَلُويِّ في مَقْتَلِهِ تَلَفْهِ، وصَنَّفَ يَحْيَى بنُ الْحَسَنِ الْعَلُويِّ في مَقْتَلِهِ كَتَابًا.

وصَنَى صَنْوًا: احْتَفَرَ، كاصْطَنَى، وهذه عـن ابن بُزُرْج.

<sup>(3)</sup> القاموس الجغرافي ق2 جــ199/2.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي ق2 حــ1/88.

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج: "فلم يقطع منه".

<sup>(2)</sup> التبصير 831/3، وفيه "ابن عمرو" بدل "ابــن أبي عمرو".

والصَّوَى: السُّنْبُلُ الفَارِغُ، عن الأزهريِّ. وأَنْ تَتْرُكَ النَّاقَةَ أو الشَّاةَ لا تَحْلِبُها، قالَ الراجِزُ:

\* يَحْمَعُ لِلرِّعَاءِ فِى ثَــــلانِ \*

\* طُولَ الصَّوَى وَقِلَّةَ الإِرْغَانِ \*(1)

وصوَّى لإبلهِ فَحْلاً: اخْتارَه ورَبّاهُ لِلْفِحلةِ،
قال الفَقْعَسِيّ يَصِفُ الرّاعِيَ والإِبلَ:

\* صَوَّى لَها ذَا كِدْنَةٍ جُلْذِيًّا \*

\* أُخْيَفَ كَانَتْ أُمُّهُ صَفِيًّا \*(2)

وصا: مَدينَةُ أَزِليَّةُ بمصرَ من الغربيَّةِ (3)، والنِّسْبَةُ إليها: الصَّاوَىّ.

ومَحَلَّةُ صَا(4): أخْرَى بها.

#### [ص ه**ــ** و]

و الصَّهَواتُ، مُحَرَّكَةٌ: أوْسَاطُ المَتَنَيْنِ إلى القَطَاة.

وتَيْسٌ ذو صَهَوات: أي سَمِين<sup>(5)</sup>. وصَهَي، كسَعَي: أُسَنَّ.

(1) اللسان، والتاج.

- (2) اللسان ، والتاج، أول في المقاييس 317/3، والأساس.
  - (3) القاموس الجغرافي ق2 حــ126/2.
  - (4) القاموس الجغرافي ق2 حــ309/2.
    - (5) زاد في التاج: وهو مجاز.

والصُّهاوِيّة، بالضّم: مَوْضِعٌ مُتَطامِنٌ أَحْدَقَتْ به الجبالُ، نَقَلَهُ الأزهريّ.

وقالَ الجوهريّ: أَعْلَى كُلِّ جَبَلٍ صَهُوتُهُ، وأَنْشَدَ لِعارِقٍ:

وأقسم لا أَحْتَلُّ إلاَّ بِصَهْوَةٍ [7340] حَرامٍ عليك رَمْلُهُ وشَقَائِقُهُ<sup>(6)</sup> وصَهْوَى، كَسَكْرَى: فَرَسُ حَاجزِ بنِ عَوْفِ الأَزْديّ<sup>(7)</sup>.

# أ أ أ فصل الضاد مع الواو والياء

[ض *ب* و]

و أَضْبا عَلَى الشيءِ: كَتَم عليه وسَكَتَ، عن ابن القَطّاع.

#### [ض ح و]

و الضَّحاء، كسَماء: الاسْمُ من ضَحَّى الرَّجُلُ تَضْحِيَةً؛ إِذَا تَعَدَّى بالضُّحَى، عن ابنِ سِيدَه. وفي الصِّحاح: الضَّحاء: الغَداء، سُمِّى بذلك؛ لأَنَّه يُؤْكُلُ بالضُّحَى، قالَ ذو الرُّمّة:

تَرَى الثُّوْرَ يَمْشِي راجِعًا مِنْ ضَحاتِهِ

(6) اللسان، والتاج، والرواية فيهما:

فأقسمت لا أَحْتَلَّ إلا بصهوةٍ

حرام علىَّ رَمْلُه وشَقائِقُهُ (7) معجم أسماء خيل العرب وفرسانها 186، 185.

وفى المُحْكَمِ فى مَثَل: "ضَحِّ رُوَيْدًا ولا تَغْتَـر": ولا يُقالُ ذَلِكَ إلاَّ للإِنْسانِ، قالَه الأَصْمَعِيُّ، وجَعَلَه ، [غَيْرُهُ] (5) للنَّاس والإِبلِ.

وضَحَى للشَّمْسِ، كرَضِى، وسَعَى، ضَحاءً، بالمدِّ: بَرَزَ، ومُسْتَقْبَلُها يَضْحَى في اللَّغَتَيْن جَمِيعًا، نَقلَهُ الجوهريُّ، وزاد ابنُ القَطَّاع في مَصادِرِه ضَحْيًا، بالفَتْح.

وضَحِيَتِ اللَّيْلَةُ، كَرَضِيَ: لَمْ يَكُنْ فيها غَيْمٌ. والفَرَسُ: ابْيَضَ، وقالَ الأصمعيُّ: يُسْتَحَبُّ من الفَرَسِ أَنْ يَضْحَى عِجانُه؛ أَى يَظْهَرُ، نَقَلَه الجوهريُّ.

وضاحَتِ البِلادُ: بَرَزَتْ لِلشَّمْسِ، فَيَــبِسَ نَبَاتُها، فاعَلَتْ من ضَحَا، والأَصْلُ: ضَاحَيَتْ.

وأَضْحَى عن الأَمْرِ: بَعُدَ عنه.

والقَطَا يَضْحَى عن الماءِ: أَى يَبْعُد.

وفى الدُّعاء: لا أَضْحَى اللهُ لَنا ظلَّك.

وأَضْحَى: صَلَّى النَّافِلَةَ فِي ذَلِكَ الوقت، وفي الحديثِ أَن ابنَ عُمَرَ [رَأَى] (أ) رَجُلاً مُحْرِمًا قَدِ المُتَظَلَّ، فَقالَ: "أَضْحِ لَمَنْ أَحْرَمْتَ له"(7)، قالَ المُتَظَلَّ، فَقالَ: "أَضْحِ لَمَنْ أَحْرَمْتَ له"(7)، قالَ المُحدِّثُون، بِفَتْح الأَلِف المُحدِّثُون، بِفَتْح الأَلِف وكَسْرِ الحاء، من أَضْحَيْتُ، وقال الأصمعيُّ: إنَّما

بِهَا مِثْلَ مَشْيِ الْهِبْرِزِيّ الْمُسَرُّولِ (1) وضَحَّى عن الأَمْرِ: بَيْنَه وأَظْهَرَه.

وقَوْمَه: غَدَّاهم، أو دَعاهُمْ إلى ضَحائِهِ. وضَحَّاهم: مِثْل صَبَّحَهُمْ.

وعن الشَّيْءِ: رَفَقَ به، يَقُولُونَ: ضَحِّ رُوَيْدًا: أَىْ لا تَعْجَلْ، قال زيدُ الخيل الطائي:

فَلُو ْ أَنَّ نَصْرًا أَصْلَحَتْ ذاتَ بَيْنها

لَضَحَّتْ رُوَيْدًا عن مَطالِبِها عَمْرُو (2) وَنَصْرٌ وَعَمْرُو ابْنَا قُعَيْنٍ: بَطْنانِ مِن أَسَدٍ، كذا في الصّحاح.

وفى الأساسِ: ضَحَّى عن الأَمْرِ وعَشَّى عنه؛ إِذَا تَأْتَى عنه؛ واتَّأَدَ ولم يُعْجِلُ [إليه] (3) وفى المَثَلِ: ضَحِّ رُوَيْدًا (4) وعَشِّ رُوَيْدًا، وأَصْلُه مِن تَضْحِيةِ الإبلِ عَن الوِرْد، وفى كتابِ عَلِيٍّ إلى ابنِ عباسٍ: الإبلِ عَن الوِرْد، وفى كتابِ عَلِيٍّ إلى ابنِ عباسٍ: الأبلَ ضَحِّ رُوَيْدًا فَقَدْ بَلَغْتَ المَدَى، أى اصْبرْ قَليلاً.

<sup>(1)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(2)</sup> الفائق 343/2، والنهاية 77/3.

<sup>(1)</sup> ديوانه 1456/3، واللسان، والتاج، وصدره في المقاييس 392/3.

<sup>(2)</sup> شعر زيد الخيل الطائى127. واللسان، والتاج، والمقاييس 392/3، والأساس.

<sup>(3)</sup> زيادة من الأساس. وفيه أن هذا من المحاز.

<sup>(4)</sup> مجمع الأمثال 419/1 رقم 2205، واقتصر على الجزء الأول منه.

<sup>(7)</sup> زيادة لازمة من مطبوع التاج.

هو بِكَسْرِ الأَلِفِ وفَتْحِ الحَاءِ، مِن ضَحِيتُ أَضْحَى؛ لأَنَّهُ أَمَرَهُ بالبُروزِ لِلشَّمْسِ.

ويُقالُ: أَضْحِ لَى عَنْ أَمْرِكَ، بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، أَى أَوْضِحْ وأَظْهِرْ،كذا في المُحكم.

وبَدا بِضَاحِي رَأْسِه: أَيْ نَاحِيَتِه.

والضَّواحِي من النَّخْلِ:ما كانَ خارجَ السُّورِ، صِفَةٌ غالِبَةٌ؛ لأَنَّها تَضْحَى لِلشَّمْسِ.

وهو مِنْ أَهْلِ الضَّاحِيَةِ: أَى البادِيَةِ.

وضَواحِي قُرَيْشٍ: النَّازِلُون بِظُواهِرِ مَكَّةَ.

واسْتَضْحَى لِلشَّمْسِ: بَرَزَ لها، وقَعَدَ عندها، في الشِّتاء خَاصَّةً.

وضُحى ، كهُدى، : لَقَـبُ جَماعـةٍ مـن الْمَتَأَخِّرين.

ومن الشَّمْسِ: ضَوْؤُهَا، وبه فُسِّر قَوْلُه تعالَى: (والشَّمْسِ وضُحاها)<sup>(1)</sup> كــذا في مُقَدِّمَة الفَتْح لِلْحافظِ.

وأبو الضُّحَــى مُسْلِمُ بــنُ صُبَيْحٍ الهَمْدانِيُّ الكُوفِيُّ (2)، عن مَسْروق، وعنه الأَعْمَشُ.

والضَّحْيَانُ من كُلِّ شَيءٍ، كَسَحْبَان: البارِزُ للشَّمْسِ، قال ابنُ جنِّي: القِياسُ: ضَحْوَان؛ لأنَّه من الضَّحْوَة، إلا أَنَّه اسْتَخَفَّ الياء.

ولَقَبُ عَامرِ بنِ سَعْد (3) من بَنِي النَّمِرِ بنِ وَيَعْدُ لِقُوْمِهِ في الضَّحْياءِ فَيَقْضِي قَاسِط؛ لأَنَّه كَانَ يَقْعَدُ لِقُوْمِهِ في الضَّحْياءِ فَيَقْضِي بينهم.

ويوْمٌ ضَحْيانُ: مُضِيءٌ، كإضْحِيان، بالكسر، وكذلك سِراجٌ ضَحْيانُ، وقَمَـرٌ ضَحْيان، كإضْحِيانِ، بالكسر، في الأَحِير.

ولَيْ لَهُ ضَحْيانُ، كذلك، كضَحْيَا، بالقَصْر، نَقَلَهُ الجوهريُّ، وضَحْيانَةٌ، وإضْحِيانُ، بالكَسْر، ولم يأت في الصفات إفْعِلان إلا هذا. وفي الارْتشاف يأت في الصفات إفْعِلان الاهذا. وفي الارْتشاف أنَّه يقالُ: أَضْحَيان، بالفَتْح، قال شيخُنا: وهو غريب. [340/ب].

وَ بَنُو ضَحْيان: بَطْنٌ.

وهِاء: عَصًا تَنْبُتُ فِي الشَّمْسِ فَتُنْضِجُها؛ وهِيَ أَشَدُّ مَا تَكُونُ، قَالِ الشَّاعِرِ:

> \* يَكْفِيكَ جَهْلَ الأَحْمَقِ الْمُسْتَجْهِلِ \* \* ضَحْيَانَةٌ مِنْ عَقَداتِ السَّلْسَلِ \*(4) وشَجَرَةٌ ضاحيَةُ الظِّلالِ: أَى لاَ ظِلَّ لها.

<sup>(3)</sup> الاشتقاق 334.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة الشمس، الآية 1.

<sup>(2)</sup> التبصير 2/832.

ضری - 206

ومَفَازَةٌ ضاحِيَةُ الظِّلالِ كَذَلِكَ.

ويُقالُ: ما أَدْرِى أَىُّ الضَّحْياءِ هـو: أَىْ أَىُّ النَّاسِ، ذَكَرَه الأزهريُّ في تركيبِ طهـ ي.

ويُقالُ: أَنْشَدَنِي شِعْرًا لَيْسَ فِيه حَـلاوَةٌ ولا ضَحَاءٌ، كَسَحَاب: أَى لَيْس بوَاضِحِ المعنى، كما في الأساس.

وقولُ المصنفِ: "الأُضْحِيَةُ، ويُكْسَرُ: شَـَاةٌ يُضَحَّى هَا"، ظَاهِرُ اصْطلاحِهِ أَنَّه بالفَتْح، ويُكْسَرُ، كما هو المُتَبادَرُ إلى الأَذْهانِ ولا قَائِلَ به، بل هُـوَ بالضَّمِّ (1) ويُكْسَرُ.

وقَوْلُه: "لَيْلَةٌ ضَحْيَاءُ وإِضْحِيَانَةٌ وإِضْحِيَة، بِكَسْرِهما" كَذَا فِي النُّسَخ، والصَّواب: وإضْحِيان وإضْحِيَانَة، بِكَسْرِهما، كما هـو نَصُّ كُتُبِ الغَريب.

وقوله: "يَوْمٌ ضَحْيَاةٌ"، كذا في النُّسَخِ، والصَّوابُ: ضَحْيانٌ.

#### [ض ر ی]

ى ضَرَى النَّبِيذُ يَضْرِى، كَرَمَى يَرْمِى: اشْتَدَّ. وجَرَّةُ ضارِيَةٌ بالنَّبِيذِ والخَلِّ، وقَدْ ضَرِيَتْ بِهِما كَرَضِيَ.

والعِرْقُ الضَّارِي: السَّائِلُ، أو المُعْتَادُ الْفَصْدِ، فإذا حانَ حينُه وفَصَد كانَ أَسْرَعَ لِخُروجِ دَمِه. والإناءُ الضَّارِي: السَّائِلُ، وقَدْ نُهِي عَنِ

الشُّرْبِ فيه في حديثِ عَلِيٍّ؛ لأَنَّه يُنَغِّصُ الشُّرْب، هَذَا تَفْسِيرُ ابنِ الأعرابي، وقالَ غَيرُه: هو الدَّنُّ الذي ضُرِّي بالخَمْرِ، فإذا جُعِلَ فيه النَّبِيذُ أَسْكَرَ.

وكُلْبُ ضارٍ بالصَّيْدِ: إذا تَطَعَّمَ بِلَحْمِهِ. وَبَيْتُ ضَارٍ باللَّحْمِ: كَثُرَ اعْتِيادُه حتى يَبْقَى

والضَّارِى: الْمَحْروح؛ وبه فُسِّرَ قَوْلُ حُمَيْد: نَزِيفٌ تَرَى رَدْعَ العَبيرِ بِحَيْبِها

كَمَا ضَرَّجَ الضَّارِى النَّزِيفَ الْكَلَّماَ<sup>(2)</sup> وَأَضْرَى كَلْبَه: عَوَّدَه بالصَّيْد.

واسْتَضْرَيْتُ للِصَّيْدِ: إذا حَتَلْتُه مـن حيثُ لا يَعْلَمُ.

والضِّرَاء، ككِسَاء: الشُّجْعان، ومنه الحديثُ: "إِنَّ قَيْسًا ضِرَاءُ اللهِ "(3).

والضُّوَارِي: الأُسُودُ.

واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> نعم هو بالضم في القاموس المطبوع الذي بين أيدينا.

<sup>(2)</sup> ديوان حُميد بن ثور الهلالي 18، وصدره فيه: \*بَهيرٌ ترى نضحَ العبير بجَيْبها\*

<sup>(3)</sup> الفائق 337/2.

# [ض ع و]

# [ض غ و]

و ضَغَّاهُ تَضْغِيَةً: حَمَلَهُ على الضُّغاءِ؛ أي الصِّياح.

والضَّاغِيَةُ: الصَّائِحَةُ، (ج): الضَّواغِي. وهم يتَضَاغَوْنَ: يَتَصايَحُونَ (5).

وجَاءَنا بِثَريدَةٍ تَضَاغَى: أَىْ تَتَراجَعُ مِنَ الدَّسَم.

# [ض ف و]

و الضَّفْو ،بالفَتْح: الخَيْرُ والسَّعَةُ. وكعُلُوِّ: الكَثْرَةُ.

وهو ضافِي الفَضْلِ، على المَثَلِ. ودِيمَةٌ ضافِيَةٌ: تُخْصِبُ منها الأَرْضُ.

[ض ق ی]

والموَاشِي الضَّارِيةُ: المُعْتَادَةُ لِرَعْسِي زُروعِ النَّاسِ، عن ابنِ الأَثِيرِ.

وضُرَّى، كُرُبَّى: بِئْزُ قُرْبَ ضَرِيَّةَ (1).

وجَمْعُ الضِّرُو، بالكَسْرِ، لِوَلَدِ الْكَلْبِ الْخَلْبِ الْطَّارِى: أَضْرٍ، وضِراءٍ، كَذِئْب وأَذْوُبٍ وذِئابٍ؟ قال ابنُ أَحْمَرَ:

حَتَّى إِذَا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ صَبَّحَهُ

أَضْرَى ابنُ قُرَّانَ باتَ الوَحْشَ والعَزَبَا<sup>(2)</sup> أراد: باتَ وَحْشًا وعَزَبًا.

وقولُ المُصنِّفِ: "سِقَاءٌ ضَارٍ بالسَّمْنِ"، كـــذا في النُّسَخ، ولَفْظُ الححكم: باللَّبَن.

#### [ض ر و]

و ضَرا ضُرُوًّا، كَعُلُوِّ: اسْتَخْفَى، عـن ابـنِ القَطَّاع.

وضَرْوَة، بالفَتْح: ة باليَمَنِ مـن مِخْـلافِ سنْحان<sup>(3)</sup>.

(1) معجم البلدان 521/3 رقم 7769 وفيه: ضُرَىّ: بلفظ تصغير ضَرِىّ: بئر من حفر عاد قرب ضَرِيَّة، قـــال الضَّبابي:

أراني تاركًا ضلْعَيْ ضُرَيٍّ

ومُتَّخذًا بقنَّسْرِينَ دارا

(2) ديوانه 43.

- (3) معجم البلدان 519/3 رقم 7764، وأحاز فيها كسر الضاد.
  - (4) معجم البلدان 253/1 رقم 747.
    - (5) في اللسان: "يتباكون".

ى ضَقَى الرَّجُلُ، كرَمَى، أَهْمَلُه صاحب القاموس، وقال ابن الأعرابيِّ: أَى افْتَقَرَ، نقلَه الأزهريُّ والصاغانيِّ في تركيب ض ى ق.

#### [ض ن و]

و أَضْنَى: لَزِمَ الفِراشَ من الضَّنا. واضْطَنَى: بَخِلَ. واضْطَنَى: بَخِلَ. وتَضَنَّى: تَمارَضَ. وتَضَنَّى: تَمارَضَ. وامْرَأَةٌ ضَنيَةٌ ،كفَرِحَة. وقَوْمٌ أَضْناء.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: الضُّنَى، بالضم: الأَوْلادُ. وبالكسر: الأوْجاعُ [341/أ] المُخِيفَةُ.

وقال شيخُنا: الضِّنَى، بالكسر: الرَّمادُ، هكذا ذَكرَهُ، والمعروفُ بالصَّاد المُهْمَلَة.

وفى الصحاح: يقال: تَرَكْتُه ضَنًى وضَنِيًّا، فإذا قلتَ ضَنًى اسْتَوَى فيه المذكرُ والمؤنثُ والجَمعُ؛ لأَنَّه مصدرٌ في الأَصْلِ، وإذا كَسَرْتَ النُّونَ تَنَيْتَ وجَمَعْتَ.

وفى المحكم: الضَّنَى:السَّقيمُ الذى طالَ مَرَضُه، بعضُهم لا يُثنِّيه ولا يَجْمَعُه ، يذهبُ بــه مَذْهَبَ المَصْدَرِ، وبعضُهم يُثنِّيه ويَجْمَعُه، قال عوفُ بــنُ الأَحْوَصِ الجَعْفَريّ:

أَوْدَى بَنِيَّ فَما بِرَحْلِي مِنْهُمُ

إلاَّ غُلامًا بِيئَة ضَنَيَان (1) كذا أَنْشَدَه أبو عَلِيٍّ الفارِسِيِّ بفتْح النُّون.

#### [ض و ی]

ى الضَّوَى ، كَعَصا: ورَمٌ يُصِيبُ السَبَعيرَ في رَأْسِه، يَعْلِبُ على عَيْنَيْه، ويَصْعُبُ لِذلكَ خَطْمُه. وقد ضُوِيَ ، كعُنى، فهو مَضْوِيٌّ، عن اللَّيْثِ. والضَّواةُ: السِّلْعَةُ في البَدنِ في أَيِّ مَكانِ كانَتْ، قالَ مُزَرِّدٌ:

قَذِيفَةُ شَيْطَانٍ رَحيمٍ رَمَى بِما

فصارت ْضَواةً فى لهازِمِ ضِرْزِمِ<sup>(2)</sup> والضَّاوِى، بالتخفيف: لُغة فى المُشَدَّدِ.

والضَّاوِيّ، مُشَـدَّدًا: الحَارِضُ، والضَّعِيفُ الفَاسدُ.

والذى يُولَــدُ بين الأَخِ والأُخْتِ وبين ذَوِى مَحْرَم، نَقَلَه الأزهريُّ.

وبهاء: الضَّوَى، نَقَلَه الجوهريُّ. وأَضُواهُ اللَّيْلُ إليه: أَلْجَأُه.

وأَضْوَى الرَّجُلُ: وُلِدَ لَه غُلامٌ ضَاوِيٌّ.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، وكتب مصحح اللسان بهامشه: هكذا في الأصل، وفي الحكم: "ابن الأحوص الجعدي". (2) اللسان، والتاج، وعجزه في المقاييس 376/3.

وقولُ المصنفِ: "ضَوَى إِلَى خَبَرِه: سَالَ" كذا في النُّسَخِ، والصوابُ : ضَوَى إِلَىَّ خَيْرُه: سَالَ، كما هو نصُّ المحكمِ.

وقولُه: "الضَّاوِى: فَرَسَّ"، ظَاهِرُ سِياقِهِ بِتَخْفِيفِ الْياءِ، وليس كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُشَدَّدٌ، كَمَا هُو َ نَصُّ الأَرْهَرِيِّ، [وأنشد](1):

> \* غَـداةَ صَبَّحْنا بِطَرْفِ أَعْوَجِي \* \* مِنْ نَسَبِ الضَّاوِيِّ ضَاوِيٍّ غَنِي \*(2)

#### [ض هـ ی]

ى المُضاهَاةُ: المُعارَضَةُ.

وقالَ خالِدُ بنُ جَنْبَة: فُلانٌ يُضاهى فُلائًا: أَى يُتَابِعُه.

وضَاهَى الرَّجُلَ وغيرَه: رَفَقَ به.

والضُّهَى، بالضَّمِّ : جَمْعُ الضَّهْاء، لِلْمَرَأَةِ التي لا تَحيضُ ولا تَحْملُ، عن الرَّاغب<sup>(3)</sup>.

وضُهاء ، كغُراب: ع<sup>(4)</sup>، نَقلَه ابنُ سِيدَه هنا، وذكرَهُ في الهمزة.

# أأأفصل الطاء مع الواو والياء

#### [ط ب ی]

ى الطَّباةُ: الأَحْمَقُ.

ويُقالُ: لا أَدْرِى مِنْ أَيْنَ طُبِيتُ، بالضَّمِّ، واطُّبِيتُ، مُشَدَّدًا:أَى مَن أَيْن أُتِيتُ، نقلَه الأزهريُّ في تركيب ع ق ى.

وطِبا، بالكَسْرِ، ويُمَدُّ: ة باليَمَنِ<sup>(5)</sup>، منها الخطيبُ أَبُو القاسِمِ عبدُ الرحمنِ بنُ أحمد بن على على الطَّبائِيّ، روى عنه هِبَةُ اللهِ بنُ عبدِ الوارِثِ الشَّيرازى.

وطَباطَبا، بالفَتْح: لَقَبُ الشَّريفِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الحَسنِ الرَّسِّي (<sup>7</sup>)، ذكرهُ اللُصَـنِّفُ في الرَّسِّي (<sup>7</sup>)، ذكرهُ اللُصَـنِّفُ في الموحدة.

#### 

و اطَّباه ،بالتَّشْديد: اسْتَمالَه؛ قال الرَّاحِزُ: \*(8) \* لا يَطَّبينِي الْعَمَلُ الْمُقَذَّى \*(8)

أي لا يَسْتَميلُني.

#### [ط ث ی]

ى الطَّنْيَةُ: شَجَرَةٌ تَسْمُو نَحْوَ الْقامَةِ، شَوِكَةٌ مِن أَصْلِها إلى أَعْلاها، ولَها نُوَيْرَةٌ بَيْضاء، يَحْرُسُها النَّحْلُ (ج): طَثْنَى، كذا في الحكمِ.

<sup>(1)</sup> زيادة لازمة من مطبوع التاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> المفردات (داودى)/512 ، 513، واقتصر على قوله: "لا تحيض".

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 527/3 رقم 7798.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان 14/4 رقم 7846. وفيه:" طُبا، بالضم والقصر".

<sup>(6)</sup> في الأصل: "عدى"، والمثبت من التبصير 884/2.

<sup>(7)</sup> التبصير 670/2.

<sup>(8)</sup> اللسان، وفيه: "المفدّى"، والتاج.

و مُعْنَّى.

وَطحا بك هَمُّك: ذَهَبَ بِك في مَـــنـ هُب

والجارحُ بالأَرْنَبِ: ذَهَبَ ها.

و بفُلان شَحْمُه: أي سَمنَ.

والمُدَوِّمَةُ الطَّواحي: هي النُّسورُ تَسْتَديرُ حَوْلَ

وقالَ الأصمعيُّ: إذا ضُربَ الرَّجُلُ حَتَّى يَمْتَدَّ

وطَحاويُّ، على غير قياس.

ومَحَلَّةُ بالبَصْرَة (2) نَزَلها هَذَا الْبَطْنُ.

وقال أبو زَيْد في كتاب خَبْئَة: أَقْبَلَ التَّيْسُ في طَحْيائه: يريد هَبيبَه (3).

#### [ط ح و]

و طَحاهُ يَطْحوه، كــدَحاه يَـــدْحُوه، زنَـــةً

وبالكُرَة: رَمَى بها.

طحي

القَتْلَي.

من الضَّرْبَة على الأَرْض، قيل: طَحا منْها.

[341] [

#### [ط ح ی]

ى طاحيةُ بنُ سُود (1) بن الحَجْر بن عمرانَ، أبو بَطْن من الأَزْد، والنسبـةُ إليــه: طــاحيٌّ،

وفرسٌ طاح: أي مُشْرف.

والمُطَحِّى، كمحدِّث: السلاَّزقُ بسالاَرْض، ورَأَيْتُه مُطَحِّيًا: أي مُنْبَطحًا.

وشَرِبَ حَتَّى طَحَّى تَطْحَيَةً: مَدَّ رِجْلَيْه. وطَحَّى البَعيرُ إلى الأَرْض: لَزقَ بها إمَّا خلاءً و إمَّا هُز الاً.

والرَّجُلُ: إذا دَعَوْهُ لِنَصْرِ أَوْ مَعْــروفِ فَلَـــمْ يَأْتِهِم، كلُّ ذلك عن الفرَّاء، رواه مُشَدَّدًا، وكأنه رَدُّ على الأصمعيِّ التَّخْفيفَ.

# [ط خ ی]

ى الطُّخْيَةُ من السَّحاب، بالضم: شَيءٌ منه، هكذا ضَبَطه الجوهريُّ، أو هو ما رَقَّ منه وانْفَرَدَ، قاله اللَّنثُ.

وَطَخَا اللَّيْلُ طَخْيًا: أَظْلَمَ.

وأطْخَت السّماءُ: عَلاهَا الطَّخاءُ وهــو السَّحابُ والظُّلْمَةُ.

والطَّحْياءُ: ظُلْمَةُ الغَيْم.

ولَيال طَاخيات: مُظْلَمَةٌ، على الفعل أو على النَّسب؛ إذ فاعلات لاتكونُ جمع فعلاء.

#### [ط خ و ]

<sup>(3)</sup> في اللسان: "هيابه "، وكلاهما ورد في التكملة للصاغاني.

<sup>(1)</sup> الاشتقاق 484.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، وانظر: معجم البلدان 4/4 رقــــــ 7815.

طرو - 211

و طَخا اللَّيْلُ يَطْخُو طَخْوًا ،بالفتح، وطُخُوًّا ، كَعُلُوٍّ: أَظْلَم.

ولَيْلَةٌ طَخْواء: مُظْلَمَةٌ.

# [طرو]

و أطْراهُ إطْراءً: مَدَحَه بما يُجَدِّدُ ذِكْرَه، عـن الرَّاغِبِ<sup>(1)</sup>، وقال أبو عمرو:أى زادَ فى الثَّناءِ عليه، وفى الصِّحاح أى مَدَحَه، ومثله للزُّبَيْدى وابـن القَطَّاع.

وقال ابنُ فارسٍ: مَدَحَه بما لَيْس فيه، وقال المَرْوِيُّ وابنُ الأَثير: حاوَزَ الحَدَّ في المَدْحِ والكَذِبِ فيه، وبه فُسِّرَ الحَديثُ : "لا تُطْرونِي كما أَطْرَتِ النَّصارَى المسيحَ ابنَ مريمَ "(2)، لأَنَّهُمْ مَدَحُوه بما ليس فيه؛ فقالُوا إنَّه ثالثُ ثَلاثة، أو أنَّه ابنُ الله، وشبهُ ذلك من شرْكِهِمْ وكُفْرهمْ، فقد اخْتَلَفَتْ عباراتُهم في الإطراء، فمنها ما يَدُلُّ على النَّناء فقط، ومنها ما يَدُلُّ على البُالغَة، ومنها ما يَدلُلُّ على الوحْه على مُحاوَزَة الحَدِّ فيه، قال الهَرَوِيُّ: وإلى الوحْه الأخير نَحا الأَكْثرونَ.

والطَّرَا: يكثَّرُ به عَدَدُ الشَّيءِ؛ يُقال: هم أكثَرُ من الطَّرَا والثَّرَى، عن اللَّيْث.

والأَطْرِيَةُ، بالفتح: لُغة في الكَسْرِ لِنَوْعٍ مـن الطَّعامِ يُعْمَلُ من الدَّقِيق، عـن اللَّيْـتْ، وتَبِعَــهُ الزَّمَحْشَرِيُّ، وقال الأزْهريُّ: الفَتْحُ لَحْنُّ.

ويُقالُ: هُوَ مُطَرَّى في نَفْسِه ، كَمُعَظَّم؛ أي مُتَحَبِّر.

وطَرَّى البناءَ تَطْرِيَةً: طَيَّنه، لُغَةٌ مَكَّيَّةُ، نقله الزَّمخشريُّ.

والعُودُ الْمُطرَّى، مثل الْمُطَيَّر؛ يُتَبَخَّرُ بِه.

ورَجُلٌ طارِیٌ، بالتشدید: غَریبٌ، عـن أبی عَمْرو، كَطَرى ، كَغَنى .

وأَطْرَيْتُ العَسَلَ: عَقَدْتُه وأَخْثَرْتُه، عـن أبي زَيْد.

وغِسْلةٌ مُطرَّاةٌ: مُرَبَّاة بالأَفَاوِيهِ، يُغْسَلُ بهـا الرَّأْسُ أُو اليَدُ.

وابنُ الطَّراوَةِ: من نُحاةِ الأَنْدَلُسِ.

وطُرا، بالضَّم: ة قُرْبَ مصر على النِّيل (3)، وبقُرْبه مَسْجِدُ مُوسَى، عليه السلام، تُقْطَعُ من جبالها الحِجارة البيض، قالَ المنذريُّ: وقدْ دَخَلْتُها مع والدى، ومنها أبو مُحمد عبدُ القوى بن عُبَيْد ابنِ محمد بن على الطُّرائي مات سنة 633. وطَرَا: إذا مَضَى.

<sup>(1)</sup> المفردات (كيلابي) 303.

<sup>(2)</sup> النهاية 123/3، وفيها "عيسي" بدل "المسيح".

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 27/4 رقم 7875.

ويُقالُ: لِكُلِّ شَيْءٍ أُطْرُوانِيَّة ،بالضم: يَعْنَى الشَبابَ.

والطِّرِيَّان: الخُوان الذي يُؤْكُلُ عليه، عن ابنِ السَّكِّيت، حاء به في باب ما شُدِّدَ فيه الياء، وقال ابنُ الأعرابيّ: هو الطَّبَتُ، وفي الأَساسِ: هو السَّمَاكُ، والرُّطبُ، والطَّبَقُ الذي يُؤْكُلُ عليه، رُوِيَ بشدّ الرَّاء ، كَصِلِّيّان، وبشدِّ الياء ، كَعِفِتَّان، ونسَبَ الشعراءُ شَدَّ الرَّاء إلى العامَّة.

#### [d m 2]

ع طَسِيَتْ نَفْسُه، كرَضِيَ، فهـ عاسيةً: تَغَيَّرَتْ من أَكْلِ الدَّسَمِ، فَرَأَيْتُه مُتَكَرِّهًا لِـذلِك، يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ.

وَرَجُلٌ طَسِيٌّ: مُتْخَمٌ. وقد أطْساه الشّبَعُ.

# [ط س و]

و طَسَتْ نَفْسُه، لُغَةٌ في طَسيَتْ.

وأَطْسَا ،بالفتح: ة . بمصر من الأُشْمُونين، عن ياقوت (1). [342/أ]

### [طع و]

(1) معجم البلدان 259/1 رقم 773. والقاموس المعردة. الجغرافي ق2 حـــ81/3، 229 وفيه بكسر الهمزة.

و طَعَا: تَباعَدَ، وذَلَّ. والإطْعاءُ: الطَّاعَةُ.

والطَّاعِي: الطَّائعُ، مَقْلُوبٌ.

# [طغی]

طغي

ى طَغَى البَحْرُ: هاجَتْ أَمُواجُهُ.

والسَّيْلُ: جاءَ بماءٍ كثيرٍ.

والطُّغْيَةُ، بالفَتْح: أَعْلَى الْحَبَلِ.

و: كُلُّ مكانِ مُرْتَفِع، نقلَه الجوهريُّ.

وتَطاغَى المَوْجُ، عن الزَّمخشريِّ: أي هاجَ.

والطَّاغِيَةُ: الطُّوفانُ، المُعَبَّرُ عنه بقولِه تعالَى: (إِنَّا لَمَّا طَغَى الماءُ) (2) وبه فُسِّرَتِ الآيةُ. وقالَ الزَّحاجُ: الطَّاغِيَةُ: طُغْيانُهم، اسْمُ، كالْعافِيةِ والعَاقِيَةِ.

والذى لا يُبالِى ما أَتَى؛ يَأْكُلُ النَّاسَ ويَقْهَرُهُمْ، ولا يُثْنِيه تَحَرُّجٌ ولا فَرَقٌ، عن شَمِر.

وقولُ المصنفِ: "وطَغْيَا: عَلَمٌ لِبَقَرةِ الوَحْشِ"، اخْتُلِفَ فيه ، فقيلَ هـو بالفَتْح ، وهو قولُ ثعلب وابنُ الأعرابيِّ، ونُقِلَ عن الأَصْـمَعِيِّ والمُفَضَّـلِ، بالضَّمِّ.

<sup>(2)</sup> سورة الحاقة، الآية 11.

طغو -213 -

وقولُه: "الطَّغْيَةُ: الْمُسْتَصْعَبُ من الجَبَلِ"، كَذا والظُّعُنُ أَ فى النُّسَخ، والصوابُ : من الخَيْل، كذا هو نصُّ ابنُ الأعرابيِّ: المحكم.

وقولُه: "الطَّعَا<sup>(1)</sup>: الصَّوْتُ"، كذا في النُّسَخ، والصوابُ: الطَّغْيُ : الصَّوْتُ، وهي هُذَلِيَّةُ، يُقالُ: سَمِعْتُ طَغْيَ فُلانٍ: أي صَوْتَه، وهو في النَّوادِرِ هَكذا.

#### [طغو]

و الطَّعْوَةُ: المكانُ المُرْتَفِعُ، نقله الجوهريُّ. والطَّاغوتُ: الصَّارِفُ عن طَريقِ الخَيْرِ. والطَّاغِوتُ: والمَارِدُ من الجِنِّ، عن الرَّاغِبِ<sup>(2)</sup>.

والطواغِيتُ: بُيُوتُ الأَصْنامِ، كالطَّواغي، نقله الحافظ في مقدمة الفَتْح.

### [ط ف و]

و الطَّافى من السَّمَكِ: الذي يَطْفُو فَوْقَ المَاءِ وَيَطْهَرُ.

وأَطْفَى: داوَمَ على أَكْلِهِ. وفَرَسٌ طافٍ: شامِخٌ بِرَأْسِهِ. وطَفَوْت فَوْقَه: وثَبْت.

والظُّعُنُ تَطْفو وتَرْسُبُ في السَّرابِ، وأنشـــد ابنُ الأعرابيِّ:

> \* عبدٌ إذا ما رَسَبَ القَوْمُ طَفَا \* (3) قالَ طَفَا: أَى نَزَا بِجَهْله، إذا تَرَزَّنَ الْحَليمُ.

وعِنَبَةٌ طافِيَةٌ، قالَ ثعلب: خَرَجَتْ عن حَــدٌ نَبْتَةِ أَحُواتِها من الحَبِّ، ونَتَأَتْ، وَظَهَرَتْ.

والطُّفْوَةُ، بالضَّمِّ: خُوصَةُ الْمُقْلِ، (ج): طُفًا (<sup>4</sup>)، عن الأصمعيّ.

وأَصَبْنا طُفَاوَةً مِنَ الرَّبيع، كَثُمَامَة: أَى شَيْئًا منه، عن الجوهريِّ.

وطُفَاوَةُ الذي (5) نُسبَتْ إليه القَبِيلَةُ هي بِنْتُ جرم بن رَبَّان (6)، أمُّ تَعْلَبَةَ ومُعاوِيَةَ وعامرٍ، أولاد أعْصُرَ بينِ سعد بنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلاَنَ، ولا خلاف أعْصُرَ بينِ سعد بنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلاَنَ، ولا خلاف أنَّهُم نُسبُوا إلى أُمِّهِم وأنَّهُمْ من أوْلادِ أَعْصُرَ، وإن [اخْتَلَفُوا] (7) في أسْماء أوْلادِها.

وقال ابنُ الجواني: طُفاوةُ أولادُ الحارِث بـن أَعْصُر، إليه يُنْسَبُ كُلُّ طُفاويّ.

<sup>(1)</sup> في القاموس الذي بين يدى: "الطغي".

<sup>(2)</sup> المفردات (كيلاني) 305.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في التاج: "طفا"، وفي اللسان: "طفى" كالأصل.

<sup>(5)</sup> هكذا بالأصل.

<sup>(6)</sup> في الأصل:"زيّان"، والمثبت من التاج.

<sup>(7)</sup> زيادة لازمة من التاج.

وقال الرّشاطيُّ: طَفاوةُ: ع بالْبَصْرَةِ، سُـمِّيَ بالقَبيلَة التي نَزَلَتْهُ.

#### [ط ف ی]

ى الطُّفْية، بالضم: الحَيَّةُ نَفْسُها، على إِرادَةِ ذات طُفْيَة. (ج): الطُّفَى، ومنه قولُ الشاعر: وَهُمْ يُذلُّونَها من بَعْد عزَّتها

كما تَذِلُّ الطُّفَى من رُقْيَةِ الرَّاقِي (1)

أى ذواتُ الطُّفَى، وقد يُسَمَّى الشَّيْءُ باسْمِ ما يجاورُه، نقله الجوهري.

#### [ط ل و]

و الطَّلُوانُ، بالفَتْحِ: الرِّيقُ يَجِفُّ على الأَسْنانِ من الجُوع.

والطِّلْو، بالكَسْرِ: الْخَيْطُ تُشَدُّ به رِجْلُ الطَّلِيِّ إلى الوَتَد، كالطِّلْوَة.

وَطلَوْتُ الطَّليَّ: حَبَسْتُه.

والطُّلاوَةُ، بالضم: الطُّحْلُبُ، كالطُّلَوَاء، كَالطُّلَوَاء، نقله الصَّاغانُّ.

وما يُطْلَى به الشَّىْءُ، وقياسُه: طُلايَة؛ لأَنه من طَلَيْتُ ، فدخَلَ الواو هنا على الياء، كما حكى الأحمرُ عن العربِ من قولهم: إِنَّ عندَك لأَشاوِيَّ. وطَلاوَةُ الكَلاُ: القَليلُ منه.

طلي

#### [ط ل ی]

ع طَلِيَ فُوه، كرَضِيَ، يَطْلَى: عَصَبَ به الرِّيقُ من عَطَشٍ أو مَرضٍ، عن الأَحْمَرِ، نقله الجوهريُّ.

وطَلَى البَقْلُ، كرَمَى، يَطْلِى: ظَهَر على وَجْهِ الأَرْض.

> واللَّيْلُ الآفاقَ: غَشَّاها، قال ابنُ مُقْبِل: أَلا طَرَقَتْنا بالمَدينَة بَعْدَما

طَلَى اللَّيْلُ أَذْنابَ النِّجادِ فَأَظْلَمَا (2) أَيْ عَشَّاها كما يُطْلَى البَعِيرُ بالقَطِرانِ.

وطلَى يَطْلِى: شَتَمَ، عن ابنِ الأعرابيِّ. والطَّلَيَانُ، مُحَرَّكَةٌ: بَياضٌ يَعْلُو الأَسْنَانُ (3) [34] من مَرض أو عَطَش؛ قال الشاعر:

ِ24-77ب] مَنْ مَرَضٍ أَوْ عَطْسٍ لَقَدْ تَرَكَتْنَى نَاقَتَى بَتَنُوفَة

لِسَانِيَ مَعْقُولٌ من الطَّليان (4) كَالطَّليِّ، كَعَنِيٌ (ج):طلْيَان، كَصَبِيٍّ وصبْيان.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، وعجزه في المقاييس 414/3.

<sup>(2)</sup> ديوانه 283، والأساس، واللسان، والتاج وفيه: "البحاد" بدل "النجاد".

<sup>(3)</sup> في اللسان: "اللسان" بدل "الأسنان".

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

والطُّلْيَة، بالضَّمِّ: صُوفَةٌ تُطْلَى هِا الإِبِلُ الْجَرْبَى، عن ابنِ الأعرابيِّ، ومنه قولُهُمْ: "ما يُساوِى طُلْيَة".

وخِرقَةُ العارِك.

والخيطُ الذي تُشَدُّ به رِجْلُ الجَدْيِ ما دَامَ صَغِيرًا، ويُفْتَحُ في الأَخِيرَةِ، كالطَّلْيِ، بالفتْحِ.

وكثُمامة: دُوايَةُ اللَّبَنِ، عن كُراع.

وما يُطْلَى بِه.

والطَّلا بالفتْحِ: القَلَحُ على الأَسْنانِ.

والرَّمادُ بَيْنِ الأَثَافِي.

وأمرٌ مُطْلِ، كَمُحْسِن: مُشْكِلٌ مُظْلِمٌ؛ كأنَّــه قَدْ طُلَىَ بَمَا لَبَّسَه، عن أبي سعيدِ.

وعُودٌ مَطْلِيٌّ ، كَمَرْمِيٍّ : غَيْرُ مَقْشورٍ. والطِّلاء، ككساء: الفضَّةُ الخالصةُ.

وطَلْيا، بالفَتْح: ة بمصرَ من المنوفية (1).

وقولُ المصنفِ: "الطَّلْيا: الجَرَبُ، وَقَرْحَةٌ شَبِيهَةٌ بِالقُوباء"، كذا في النُّسخ بالفَتْح، وهو مُقْتَضَى سياقه، والصواب: بِفَتْحٍ فكَسْرٍ فَتَشْديد، كما هو نصُّ الصاغاني في التكملة.

#### [ط م ی]

ى طَمَى الفرسُ، كرَمَى، يَطْمِى: مَرَّ مُسْرِعًا. وبه الهَمُّ والخَوْفُ: اشْتَدَّ، أنشد الزمخشرِيُّ لِنَفْسِه:

طني

قَدْ طَمَا بِي خَوْفُ المَنيَّةِ لكنْ خوفُ ما يَعْقُبُ المِنيَّةَ أَطْمَى<sup>(2)</sup> [**ط م و**]

و طَمَتِ الْمرْأَةُ بِزَوْجِها: ارْتَفَعَتْ بِه، نقله الجوهريُّ.

وقال الزمخشريُّ: نَشَزَت (3) عليه.

وطُمَى، كسُمَى: جَبَلُ أو وَاد قُرْبَ أَجَأ.

وطِما، بالكَسْرِ: ة بمصر من الأسيوطيّة (4). والْبَحْرُ الطَّامي: الغَزيرُ.

#### [ط ن ی]

ى الطِّنَى، بالكسر: البِساطُ. والرِّينَةُ، ويُهْمَزُ.

ورُمِيَ فُلانٌ في طِنْيهِ: أي مَات، عن أبي زيد. والطُّني، كَقَفَا: الظَّنُّ ما كانَ.

والمكان الذى يكونُ مَحَمَّةً؛ لا يَطوفُ بــه أَحَدٌ إلا حُمَّ، ومنه أَطْناءُ الهُيامِ، وهي حُمَّى الإِبلِ.

(2) الأساس، والتاج.

(3) في الأصل: "كشرت"، والمثبت من الأساس، والتاج.

(4) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2حــ135/4.

وَأَن يَعْظُمُ الطِّحالُ عن الحُمَّى، وفي البَعيرِ عن النُّحاز، عن اللِّحياني، قال: ورَجُلٌ طَن، من ذلك، وقال غيرُه: رَجُلٌ طَنٍ! يُحَمُّ غِبًّا، فَيَعْظُمُ طِحالُه. وَطَنِيَ الرَّجُلُ: ضَنِيَ، زِنَةً ومَعْنَى؛ قال رُؤْبَةُ: مِنْ دَاءِ نَفْسِي بَعْدَما طَنيت ُ\*(1)

وأطْناهُ المَرَضُ: أَبْقَى فيه بَقِيَّــةً، عــن ابــنِ الأعراليِّ.

وأطناه: باعَ عَلَيْه نَخْلُه.

وضَرَبَهُ ضَرْبَةً لا تُطْنِى: أَى لا تُلْبِثُ مَ حَتَّ مَ تَقْتُلَه.

ولَدَغَتْهُ حَيَّةٌ فَأَطْنَتْه: إذا لَمْ تَقْتُلْه. ويُقالُ: أَطْنِ الكتابَ: أَى اخْتِمْه. وأعْنِه: أَى عَنْوِنْه.

والإطْناءُ: الإشْوَاءُ، زِنَةً ومَعْنَى. والأَطْناءُ، بالفَتْح: الأَهْوَاءُ.

وطَنايا: ة بمصرَ من الشرقيّة <sup>(2)</sup>.

وقولُ المصنّف: "الطّنى، كحسى: الفُجُـور، كالطُّنو، بالضم "، والذى فى المحكـم: الطُّنِـيُّ، والذُّنُوُّ: الفُحورُ، وقلبوا فيه الياء واوًا، كالمُضُوّ فى المُضيّ.

وقوله: "طَنَّى بعيرَه: كُواه فى جَنْبِه"، لَفْظُ النَّوادِرِ واللِّحْيانيّ: طَنَّى بعيرَه فى جَنْبَيْه: كواهُ من الطَّنى.

وقولُه: "أَطْنَيْتُها: بِعْتُها واشْتَرَيْتُها، ضِلْ"، الصوابُ: أطْنَيْتُها: بِعْتُها، واطَّنَيْتُها، على افتعلت، الشَرَيْتُها، كما هو نصُّ الحكم، فلا ضِدِّيَّة حينئذ. وقوله: "أَطْنَى: مالَ للطِّنُو: للبِساطِ"، كذا في النُّسَخ، ولفظ الحكم: للطِّنْي.

#### [ط ن و]

و الطُّنُوُّ كَعُلُوِّ: الفُجورُ، كذا في المحكم. والطِّنْوُ، بالكسر: البساطُ.

#### [ط و و]

و الطَّوُّ، بالفتح، أهملَه صاحب القـــاموسِ، وهو: الجوعُ.

وطُوَّة، بالضَّمِّ: ة بمصر من البَهْنَسَاوِيَّة (3). وأُخْرَى من الأُشْمُونين (4).

وما بالدّار طُوَويُّ، بالضم: أي أحدٌ.

#### [ط ی ی]

<sup>(1)</sup> ديوانه 25، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2-137/1.

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 317/1.

ى الطَّىُّ فى العَرُوضِ: حَذْفُ الرَّابِعِ مِن مُسْتَعْلُنْ ومَفْعُلات ، مُسْتَغُلُنْ ومَفْعُلات ، فَيَبْقَى مُسْتَعِلُنْ ومَفْعُلات ، فَيَنْقَلُ مُسْتَعِلُن إلى مُفْتَعِلُن، ومَفْعلات إلى فاعلات، فَيُنْقَلُ مُسْتَعِلُن إلى مُفْتَعِلُن، ومَفْعلات إلى فاعلات، يكون[343/أ] ذلك فى البَسِيطِ والرَّحَزِ واللَّمَرِحِ.

وفى الصَّوْمِ : أَنْ يُجاوِزَ مــن لَيْلٍ إلى لَيْلٍ فلا يُفْطِرَ.

وفى السَّفَرِ: أَنْ يُجاوِزَ مَنْزِلاً فلا يَنْزِلَ.

وفي الحديث: أَنْ يُسِرَّه في نَفْسِهِ فَيتَجاوَزَ به إلى آخرَ.

وطاء: ة بمصر من حَزيرة قُوسِينيَّا (<sup>1)</sup>، وأُخْرَى من الغربيّة <sup>(2)</sup>.

والطاءُ: حَرْفُ هِجاء، وهو مَجْهُورُ مُسْتَعْلِ، يكونُ أصْلاً؛ ويكونُ بَدَلاً، ولا يكونُ زائدًا.

وشِعْرٌ طاوِئٌ: قافِيَتُه الطَّاءُ، قال الخليلُ: أَلِفُها تَرْجعُ إِلَى الياء.

ُ وطَيَّيْتُ طَاءً كَتَبْتُها، ويجوزُ مَدُّها وقَصْرُها، وتَخْدُ مَدُّها وقَصْرُها، وتَذْكيرُها وتَأْنيتُها.

(2) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق136/2، وفيه: "طا بالسخاوية" بدون همز.

و[الطَّاءُ]<sup>(3)</sup>: الرَّحُلُ الكَثِيرُ الوِقاعِ ، عــــن الخليلِ، وأَنْشَدَ:

إِنِّى وَإِنْ قَلَّ عَنْ كُلِّ الْمُنَى أَمَلِي طَاءُ الوِقاعِ قَوِيٌّ غَيْرُ عِنِّينِ (4) طَاءُ الوِقاعِ قَوِيٌّ غَيْرُ عِنِّينِ (4) وسَيَأْتِي في آخر الكتاب.

وطَوَى الرَّكِيَّةَ طَيَّا: عَرَشَها بالحِجارَة والآجُرِّ، فهي طَوِيٌّ، كَغَنِيٍّ.

والمكانُ إلى المكان: حاوَزُه.

وحَديثًا إلى حَديث: أُسَرَّه فى نَفْسِه فَجازَه إلى آخَرَ.

واللهُ عُمْرَهُ: أَمْضاه.

والتُّوْبَ طِيَّةً، بالكسر، وطِيَةً، كَعِدَة، وهـذه عن اللَّحْيانيِّ، وهي نادِرَةٌ. وحَكَي: صَحِيفَةٌ جافِيَةُ الطِّية، بالتَّحْفيف أَيْضًا: أي الطَّيِّ.

والطَّاوِيُّ من الظِّباءِ: الذي يَطْوِي عُنُقَه عند الرُّبوض، ثم يَرْبضُ، قال الرَّاعي:

أُغَنُّ غَضيضُ الطَّرْفِ بَاتَتْ تَعُلُّهُ

صَرَى ضَرَّةٍ شَكْرَى فَأَصْبَحَ طَاوِيَا<sup>(5)</sup> ومنه قَوْلُهم: مَرَرْتُ بِظَبْيٍ طَاوٍ: طَوَى عُنُقَـه ونَامَ آمِنًا.

<sup>(1)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق1/308، وفيه: "طا" بدون همز.

<sup>(3)</sup> زيادة من مطبوع التاج.

<sup>(4)</sup> التاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه282 ، واللسان، والتاج .

والطِّيَّة، بالكَسْر: الوَطَرُ، والحاحَةُ.

والهَيْئَةُ التي يُطْوَى عليها. ويقال: طَوَاه طَيَّــةً جَيِّدَةً، وطَيَّةً واحِدَةً.

ويُقالُ: بَعُدَتْ عَنّا طِيَّتُه: وهُوَ المَنْزِلُ الــذى ائْتَواه، وفى الأساسِ: الجِهَةُ التِي يَطْــوِي إلَيْهـــا البلادَ.

وله طِيَّاتٌ شُتَّى.

وَلَقِيتُه بِطِيَّات العِراقِ: أَى نُواحِيه وجِهاتِه.

وطِيَّةٌ بَعِيدَةٌ: أي شَاسِعَةٌ، كالطِّيةِ، كَعِدَةٍ؛ قال الشاعر:

\*أَصَمَّ الْقَلْبِ حُوشِيَّ الطِّيَات \*(1) وطَوِيَتْ طِيَّتُه، كَرَضِيَ: بَعُدَتْ، عن اللَّحْيانِّ. وطَوَّيْتُه فَتَطَوَّى، وحكى سيبويه: تَطَوَّى انْطواء، وأنشد:

> \* وقَدْ تَطَوَّيْتُ انْطواءَ الْحِصْبِ \* (2) لِضَرْبٍ مِن الحَيَّاتِ أَوِ الْوَتَرِ. وتَطُوَّت الحَيَّةُ: تَحَوَّتْ.

والمُنْطَوِى : الضَّامِرُ البَطْنِ، كالطَّوِى، على فَعِل، عن ابنِ السِّكِّيت، وأنشد للعُجَيْر السَّلُولى: فَعِل، عن ابنِ السِّكِّيت، وأنشد للعُجَيْر السَّلُولى: فَقَامَ فَأَدْنَى من وسادِى وسادَهُ

طَوِى البَطْنِ مَمْشُوقُ الذِّراعَيْنِ شَرْجَبُ<sup>(3)</sup> وسقاءٌ طَوٍ: طُوِىَ وفيه بَلَلٌ أَوْ رُطُوبَةٌ أَوْ بَقِيَّهُ لَبَنِ، فَتَغَيَّرَ ولَحِنَ وتَقَطَّعَ عَفَنًا.

وطُوِىَ فُلانٌ وهو مَنْشورٌ: إِذا بَقِيَ له حُسْنُ ذِكْرِ أَوْ أَثَرٌ جَميلٌ.

وطُواه السَّيْرُ طَيًّا: هَزَلُه.

والأطْواءُ: الأَثْنَاءُ في ذَنَب الجَرادِ، وهي كالعُقَدِ (4)، واحِدُها: طِوَى، كَالعُقَدِ (4)، عن أبي حَنيفَة.

وعلى حَبينِها أَطْواءُ النَّحْمِ (5): أى طَرائِقُه. وقال أبو زِياد: من مِياه عَمْرِو بن كلابِ: الأَطْواءُ في حَبَلٍ يُقالُ لَه: شَرَى، عن ياقوت (6). وطوى البَطْنِ، كإلَى: كِسَرُه. ومن الحَيَّة: انْطواؤُها.

وجاءت الإبِلُ طابات (7): أى قُطْعانًا، عن الأَزْهَرِيِّ، وأَنْشَدَ لِعُمَرَ بْنِ لَجَأْ يَصِفُ إِبلاً:

\* تُرِيعُ طابات وتُمْشِي هَمْسَا \* (1)

<sup>(1)</sup> ورد في اللسان منسوبًا للطِّرمّاح، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في اللسان: "كالعقدة".

<sup>(3)</sup> في التاج طبعة الكويت: "الشحم".

<sup>(6)</sup> معجم البلدان 259/1رقم 777وفيه: "في حبل يقال له شَراء".

<sup>(7)</sup> في الأصل: "طاويات"، والمثبت من التاج.

ومَطَاوِى الدِّرْعِ: غُضُونُها إذا ضُمَّــتْ، واحِدُها: مِطْوًى.

والمطْوَى أَيْضًا: ما يُطْوَى عليه الغَزْلُ.

وذو طُوَاء، كغُراب: ع بِطَرِيقِ الطَّائِفِ، أو وادِ<sup>(2)</sup>، أو هو كسَحَاب.

وقَرْنُ الطُّوَى: حَبَلٌ لِمُحارِب، عن نصر. والطُّيَّة، كسُمَيَّة: ع في شِعْرٍ، عن نصر.

وأبو عِمْرانَ موسَى بنُ الضَّحَّاك بِن طاوِ (3) البخارى، عَن واصلِ بنِ إبراهيم، وعنه ابنه عِمران، شَيْخٌ لِخَلَف الخَيَّامِ، ذكره الأميرُ.

#### [ط هـ و ]

و الطُّهْوُ، بالفَتْح: الخَبْزُ.

وطَها طَهْوًا: وَثَبَ، عن ابنِ الأعرابيّ.

وأما قول أبي النَّجْمِ:

\*مدّ لَنا في عُمْرِهِ رَبُّ طَهَا \*(4) فَإِنَّما أَرادَ رَبُّ طَه السُّورة.

\_\_ت، وأَمْرٌ مَطْهُونٌ: مُحْكُمٌ مُنْضَجٌ.

وطَهَتِ الإِبِلُ تَطْهَى طَهُوًا، وطُهُوًّا، كَعُلُـوِّ: انْتَشَـرَتْ فَذَهَبَتْ فى الأَرْضِ، أنْشـد الجوهريُّ للأَعْشَى: [343/ب]

فَلَسْنَا لِباغِي الْمُهْمَلات بِقرْقَة إِذَا ما طَها بِاللَّيْلِ مُنْتَشِراتُها (5) قالَ: ويَبْعُدُ أَنْ يُقالَ إِنَّه من مَاطَ يَمِيطُ. وما في السَّماء طَهاةً (6): أي قَزَعَةً .

#### [ط هـ ی]

ى الطَّهْىُ، بالفَتْح: الغَيْمُ الرَّقِيقُ. والذَّنْب<sup>(8)</sup>.

وقد طَهَى طَهْيًا: أَذْنَبَ.

وفى الأَرْض: ذَهَبَ.

وفى النوادِر : سَمِعْتُ طَهْيَهُ مَ وَدَغْيَهُمْ: أَى صَوْتَهُمْ.

- (1) في الأصل: "طاويات"، والمثبت من الديوان157، والتاج، واللسان.
- (2) معجـــم مـــا اســـتعجم 897/3، ومعجـــم البلدان51/4رقم 7985.
  - (3) التبصير 3/862.
  - (9) ديوانه 32،وفيه:
  - \* جزاه عنّا ربُّنا ربُّ طَهَا \* وكذلك في اللسان، والتاج.
- (5) ديوانه32، واللسان، والمقاييس 427/3، والتاج.
  - (6) في اللسان: "طهاءة".
- (7) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2 حــ165/2.
  - (8) الذي في اللسان: "الطُّهَي: الذُّنْب".

ظبي - 220

ويُقال : هُمْ فى طَهْيٍ ونَهْيٍ.

و بالضَّمِّ: الاسم من طهي (1) اللَّحم.

وَلَيْلٌ طاه: مُظْلمٌ.

وطُهَيَّة، كَسُمَيَّة: هي ابْنَةُ عَبْشَمْس بنِ سعدِ ابنِ زَيْدِ مناة بنِ تَمسيم، أمُّ عَـوْف وأبي سَـوْدٍ وحُبَيْش بني مالك بنِ حَنْظَلَة بن تميم، يُقال لَهـم بُنُو طُهَيَّة (2).

# أ أ أ أ أ أ أ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ

و الظُّبَةُ، كَثَبَة: مُنْعَرَجُ الوادى، (ج): طُباء، كرُخال، وهو أَحَدُ الجموعِ الشاذّة، وبه فُسِّر قَوْلُ أبى ذُؤَيْب:

عَرَفْتُ الدِّيارَ لأُمِّ الرَّهيـ

\_\_\_\_ بين الظُّباءِ فَوادِى عُشَرُ (3) قال ابنُ جنِّى، ورواه أبو عَمْرٍو الشَّيبانِي: بين الظِّباء، بالكَسْرِ.

#### [ظ ب ي]

ع ظَبْیٌ، بالفَتْح: ماءٌ لِغَطَفَان [ثم] (4) لَبَنِی خِحاش بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ سعد بنِ ذُبیانَ، بالقُرْبِ من مَعْدن سُلَیْم (5).

<sup>(1)</sup> في التاج: "طها".

<sup>(2)</sup> الاشتقاق 233، وفيه صَوَّب محققه - رحمه الله - أستاذنا عبد السلام هارون - صَوّب "حُبيش" بـ "حُشيْش" هاش رقم 1 من الصفحة المذكورة.

<sup>(7)</sup> ديوان الهذليين 146/1، واللسان، والتاج.

<sup>(8)</sup> زيادة من معجم البلدان.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان 66/4 رقم 8054.

وقَرْنُ ظَبْي: حَبَلٌ بنَجْد (1)، في ديار أَسَد، بَيْن كما في الصحاح. السَّعْديَّة ومُعاذَةً.

> وعَيْنُ ظَبْي: ع بين الكوفَة والشَّام<sup>(2)</sup>، ويقال: بفلان داءُ ظَبْي؛ قال أبو عمرو: أي لا داءَ بــه، كما أنَّ الظُّبْي لا داءً به، أنشد الأُمَوى:

> > فَلاَ تَحْهَمينَا أُمَّ عَمْرو فإنَّما

بنا داءُ ظَبْي لم تَخُنْه عَواملُهْ(3) قال: وداءُ الظُّبْسِي أَنَّسِه إذا أَرادَ أَنْ يَتْسِبَ، سكت (4) ساعةً ثُمَّ وَثَبَ.

ويقال: لَك عنْدى مئةٌ سنَّ الظُّبْي؛ أي هُـنّ تُنْيانٌ؛ لأن الظُّبْسَىَ لا يَزيد على الإثْناء؛ قال الشاعر:

فجاءَتْ كَسنِّ الظُّبْي لم أَرَ مثْلُها

بَوَاءَ قَتِيلِ أَو حَلُوبَةَ جائع (5) ومن دُعائهم عند الشَّماتة: "به لا بظَّبْي"؛ أي جَعَلَ الله ما أصابه لازمًا له، ومنه قول الفرزدق: أَقُولُ له لَمَّا أَتابى نَعيُّه

به لا بِظَبْيِ بالصَّرِيمَةِ أَعْفَرَا<sup>(6)</sup>

و في المثل: " لأَتْرُكَنَّكَ تَرْكَ ظَبْي ظلَّهُ"<sup>(7)</sup>؛ لأَنَّه إذا نَفَرَ من مَحَلٍّ لَمْ يَعُد إليه؛ يقالُ ذلك عند اً تَأْكيد رَفْض أَيِّ شَيء كان.

و"أَتَيْتُه حينَ شَدّ الظَّبْيُ ظلَّـهَ"؛ أَيْ حَبَسَــهُ لشدَّة الحَرِّ، ويُرْوَى: "حينَ نَشَدَ الظَّبْيُ ظلَّه"؛ أي طَلَنَهُ.

وفي الحديث: "إذا أَتْيْتَهُمْ فارْبضْ في دارهـمْ ظَبْيًا" <sup>(8)</sup>؛ أي كالظُّبي الذي لا يَرْبضُ إلاَّ وَهُو مُتَباعدٌ، فإذا ارْتابَ نَفر، هذا كانَ أَرْسَلَهُ جاسوسًا، وظُبْيًا: مَنْصُوبٌ على التَّفْسير.

وظُبَيّ، كسُمَيٍّ: ماءٌ على يَوْم من النَّقْرة (9).

والظُّبْيَةُ، بالفتح: الخباءُ.

ومن الفَرَس: مَشَقُّها؛ وهو مَسْلَكُ الجُـرْدان

وبلا لام: منْ أَسْماء بئْر زَمْزم، جاء ذكره في حديث حَفْره.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان 66/4 رقم 8054.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، والمقاييس 474/3 برواية "قوائمه" بدل "عو امله".

<sup>(4)</sup> في اللسان: "مكث".

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> ديوانه 180، واللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> مجمع الأمثال 121/1 رقم 609، ونصه فيه: "ترك الظبي ظله".

<sup>(8)</sup> الفائق 27/2.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان 66/4 رقم 8055.

ويقال لِلْمُبَشِّر بالشِّرِّ: أَنْتَ ظَبْيَةُ الدَّجَّالِ؛ وهي المُرَأَةُ تَخْرُجُ قَبْل الدَّجَّالِ، تَدْخُلُ الكُورَ فَتُنْذِر به، قاله الليثُ والزمخشريُّ.

وظَبْيَةُ بِنْتُ عِجْلِ بِنِ لُجَيْمٍ<sup>(1)</sup> والدُ القَبيلَةِ في الجاهليّة.

وظَبْيَةُ بِنْتُ المعلّل<sup>(2)</sup>، رَوَتْ عن عائِشة. وابنةُ نافع<sup>(3)</sup>.

وابنةُ أبي كبيرة<sup>(4)</sup>.

ومولاةُ الزُّبَيْرِ<sup>(5)</sup>.

ومولاةُ ابنِ رَوَاج<sup>(6)</sup>: مُحدِّثات.

وابنـــةُ البراءِ بـــن معرورٍ (<sup>7)</sup>، امرأةُ أَبي قَتادة الأَنْصارِى: صحابيَّة.

ومولاةُ أَبِي دُلَف<sup>(8)</sup>، لإسْحاقَ المَوْصِلِيِّ فيهـــا نُعْرُّ.

وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ صَدَقَةَ الموصليّ<sup>(9)</sup>، يُعرف بابن ظَبْيَةَ: شاعرٌ مات سنة 606.

(1) التبصير 867/3.

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق، وفيه: "مولاة آل الزبير".

(6) المرجع السابق.

(7) المرجع السابق.

(8) المرجع السابق.

(9) المرجع السابق.

وأبو ظَبْيَةَ السَّلَفِيَّ (10)، ثم الكُلاعيّ الحِمْصيّ، رَوَى عن مُعاذٍ، وعنه شَهْرُ بن حَوْشَب، ويقالُ فيه: أبو طَيْبَةَ.

وكسُمَيَّةَ: ع ذكره ابنُ هِشام في السِّيرةِ، وقال نَصْر: حاء ذكْرُه في شعر حاجزِ الأَزْدِيّ [1344] وخليقٌ أَنْ يَكُونَ في بلادِ قَوْمِه (11).

والْكِيسُ. (ج): ظبَاءٌ، قال الشَّاعرُ:

بَيْت جُلُوف طَيِّب ظُلُّه

فيه ظِباءٌ و دَواخِيلُ خُوصْ (12)

وأَرْضُ مَظْباةٌ: كَثِيرَةُ الظِّباءِ.

والظُّبْيَان، بالفتح: شَجَرٌ شَبِيةٌ بالقَتادِ.

وبلا لام: ع بالْيَمَنِ (13).

وظَبْيانُ بنُ غامد، أبو بطن من الأَزْدِ، منهم جُنْدَبُ الخَيْرِ الظَّبْيانِيّ الصّحابِيّ (14)، وضَبَطه الأَميرُ بالكسْر.

وأبو ظَبْيان؛ حصين بن جُنْدَبَ الجَنْبِيّ، عـن ابنِ عَبَّاسٍ، وعنه الأعمشُ.

الصاغاني.

(13) معجم البلدان (ظَبْيان) 65/4 رقم 8050، وفيه

أنه "حبل باليمن".

(14) الاشتقاق 495.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> معجم البلدان 65/4، 66 رقم 8053.

<sup>(12)</sup> البيت منسوب لعدى في اللسان، وفي تكملة

ومحمدُ بنُ أبي العَبَّاسِ الظُّبْآنِ: مُحَدِّث صالح، مات سنة 749.

وقولُ المصنف: "الظّبْيَةُ: الشَّاةُ، والبَقَرَةُ، والبَقَرَةُ، وفَرْجُ الْمَرْأَةِ"، هذا غلط، والدى في المحكم الظّبْيَةُ: فَرْجُ الْمَرْأَةِ، وبعضُهم يَجْعَلُ الظّبْيَةَ لِلْكَلْبَة، أي لحيائها، وخصَّ ابنُ الأعرابيِّ به الأَتانَ والشَّاةَ، والبَقَرَة، أي لحيائهنَّ، ولو قالَ المُصنِّفُ: الظَّبْيَةُ: فَرْجُ الْمَرْأَةِ، والشَّاة، والبَقرة، لَسَلَمَ من الغلط(1)، مع تَرْكِهِ قَوْلَ الفَرَّاء: الظَّبْيَةُ: حَياءُ الْكَلْبَةِ خاصَّةً، كما هو في الصّحاح.

وقولُه: "وموج الظِّباء، بالكسر"، كـــذا في النسخ، والصواب: مَرْجُ (2) الظِّباء، كما هو نَصُّ نَصْر.

وقولُه: "وظُبِيٌّ كَـدُلِيٍّ" كَـذا في النُّسَـخِ، والصَّوابُ؛ كَسُمَيٍّ، كما هو نص نصر.

#### [ظ م ی]

ى أَظْمَى فَرَسَهُ إِظْماءً: ضَـمَّرَهُ، كَظَمَّاهُ ظْميَةً.

(1) أين الخطأ هنا، وقد أورد المصنف الثلاثة مع تاخير "فرج المرأة" على الشاة والبقرة؟! والذى فى القاموس المطبوع: "الطّبيّةُ: الأنثى، والشاة، والبقرة، وفرج المرأة". (2) فى القاموس المطبوع: "مَرْج"، فلا وجه للتصويب هنا، ولعلَّ الزبيدى اعتمد على نسخة أخرى من القاموس المحيط غير التي بأيدينا.

ورَجُلٌ أَظْمَى: أَسْوَدُ الشَّفَةِ، وقال اللَّحْيانُّ: أَى أَسْمَرُ.

وظِلٌّ أَظْمَى: أَسْوَدُ.

ورُمْخُ أَظْمَى: أَسْمَرُ، عن الأصمعيِّ.

وقناةٌ ظَمْيا: بَيِّنَةُ الظَّمَى.

وكُلُّ ذَابِلٍ من الحَرِّ: ظَمٍ، وأَظْمَى.

وشَفَةٌ ظَمْيَاءُ: لَيْسَت بِوَارِمَة كَثِيرَةُ الدَّمِ. والظَّمْيَاءُ: السَّوْدَاءُ الشَّفَتَيْنِ.

وفَرَسٌ أَظْمَى الشُّوَى: مُعَرَّقُها.

والظُّمَيَّا كالثُّرَيَّا: نَبْتُ، وهي اللَّعِيةُ، يَمانِيَّةُ، سَمعْتُها من الأَعْراب.

#### [ظ م و]

و الظِّمْوُ، بالكسر؛ أهمله صاحبُ القاموس، وهو لُغَةٌ في الظِّمْءِ، بالهمز، نقلَه الأزهريّ وابن سيدَه.

#### [ظیی]

ى الظَّاءُ: ع.

و: العَجُوزُ المَثْنيةُ ثُديُّها، عن الخليل، أنشد:

\* أُنْكحْتُ منْ حَيِّى عَجُوزًا هَرِمَهْ \*

\* ظاء الثُّدى كالْحَنيِّ هَذْرَمَهْ \* (3)

والظَّاءُ: لِلْحَرْف، يُمَدُّ ويُقْصَـرُ، ويُــذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، وفعلَه من اللَّفيف، يقال: ظَيَّيْــتُ ظـاءً حَسنَةً وحَسنًا: أي كَتَبْتُها.

<sup>(3)</sup> التاج المطبوع.

والظَّيَّانُ: من أشْجار الجَبَلِ، ذَكَره الأصْمَعِيُّ مع النَّبْعِ والنَّشَم والعَرْعَرِ، وتصغيره: ظُييّان، وبَعْضُهُم يَقُولُ: ظُوَيَّان.

ومُطَيِّآن: اسم.

# 

#### [ع ب و]

و العَبْوُ، بالفتح: ضَوْءُ الشَّمْسِ، كالعَبِ، وهو منقوص منه، ومنه قَوْلُهم: ما أَحْسَنَ عَبَها. والنَّقْل، أو كُلُّ حِمْلٍ مِن غُرْم أو حِمَالَةٍ. وعَبْوَيْه، كَعَمْرَوَيْه: تَرْخِيمٌ لِعَبْد السَرَّحيم أو عَبْد الرحمن.

وعُبُوُّ المتاع، كَعُلُوٍّ: تَعْبيتُه.

والعَباوَةُ: لغة في العَباءَةِ، لِلْكِساءِ، كــذا في نُسَخ الصِّحاح.

#### [ع ب ي]

ى عَبَّيْتُ المتاعَ تَعْبِيَةً: حَعَلْتُ بَعْضَه فَوْقَ بَعْضَه فَوْقَ بَعْضَ.

والاعْتِباءُ: الاحْتِشاء.

والعباءة (1): من السُّطَاح الذي يَنْفَرِشُ علي الأَرْضِ.

وتُجْمَعُ العبايَةُ على عُبِيّ كُعْتِيّ. وكمحدِّث: مَنْ يُعَبِّى الأَمْتَعَة.

والحَسَنُ بِنُ نَصْرِ بِنِ الْمُعَبِّى (2): شَيْخُ لابنِ السَّمْعَانيّ.

وأحمد بن على بن أحمد بن سلامة البصري ابن المُعبِّى (3)، عن أبي على البشيري.

وأبو بكر محمد بن خطاب الكوفي المُعَبِيِّ (4)، عن أبي سَعْدٍ المالِيني، وطبقته، قَيَّدَه الحافِظُ.

وعُبَيَّان، كَعُلَيَّان: جبلُّ باليَمَنِ<sup>(5)</sup>، عن نَصْر. وعُبَيَّةُ، كَسُمَيَّة: فَرَسُ نَجيبُ<sup>(6)</sup>.

وابْنَةُ إبراهيمَ بنِ على بنِ سلمةَ بنِ عامرِ بنِ هَرْمَةَ.

- (1) في مطبوع التاج: "العباة".
  - (2) التبصير 1387/4.
    - (3) المرجع السابق.
    - (4) المرجع السابق.
- (5) معجم البلدان 193/4 رقم 6874، ومعجم ما استعجم 983/3 وفيهما "عيبان" بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة.
- (6) خلا منه معجم أسماء خيل العرب وفرسانها، والذى فيه 195 :"العَبَايَةُ" من خيل بني نهشل من تميم.

وكسُمَيِّ: أَخُوها.

وابنةُ هلالِ العَبْدِيّة، لها ذِكْر.

وابنُ عَبايَةً: شاعِرٌ.

والعابيَةُ: الحَسْناءُ.

وقولُ المصنف: "العَبايَةُ: الرَّجُلُ الجَافِي النَّقيل، وقَصْرُهُ أَفْصَحُ" [344/ب] كذا هو مُقْتَضَى سِياقِه، والذي ذكرَه اللَّيثُ: العَبا، مقصورًا: الرَّجُلُ العَبامُ ؛ وهو الجافي العَييّ، ومَدَّه الشَّاعِرُ فقالَ:

\* كَجَبْهَة الشَّيْخ العَبَاءِ النَّطِّ \*(1)

وقَدْ رَدِّ عليه الأزهريُّ وقالَ: لم أَسْمَعْهُ لغيرِ اللَّيثِ ، وهو تَصْحِيفٌ منه، والرِّواية في الرَّحزِ: "العَياءُ" باليَاء؛ يُقالُ: شَيْخٌ عَياءٌ وعَيَاياء؛ وهُوَ العَبَامُ الذي لا حَاجَة له في النِّساء، ومن قالَه بالباء فقدْ صَحَّف، فَتَأَمَّلْ ذلك مع سياق المُصَنِّف.

#### [ع ت و]

و عَتْوَةً، بالفَتْح: اسْمُ فَرَسٍ.

والعاتِي: الجَبَّارُ، والْمُفْسِد.

ولَيْلٌ عاتٍ: شديدُ الظُّلْمَةِ.

وعَتَتِ الرِّيحُ: جَاوَزَتْ مِقْدارَ هُبوبِها، عـن ابنِ القَطَّاعِ.

(2) التبصير 926/3.

وعَتا الشَّيْخُ عِتِيًّا، بكسر العَيْنِ: لُغَةٌ في الضَّمِّ والفَتْح، فَهُوَ إِذًا مُثَلَّثُ، نقلَه ابنُ سيدَه.

# [ع ت ي]

ى عاتيةُ بنُ نَمرِ: قَبيلَةٌ دخلتْ في سُلَيْم. وكسُمَيٍّ: عُتَيُّ بـن يزيدَ بنِ مالكٍ العُقَيْلِيِّ: شاعِرٌ.

وعُبَيْدُ اللهِ بنُ عُتَىِّ العُقَيْلَيِّ: شَيْخٌ لِقُرَّةَ بـنِ حالدِ.

وكسُمَيَّة: عُتَيَّةُ بِنْتُ هِلللهِ العَبْدِيّة (2)، لها ذِكْر، ويقال هي بالموحدة.

# [ع ث و]

و العُثْوَةُ: جُفْوفُ شَعْر الرَّأْسِ والْتِبَادُه وبُعْدُ عَهْدِه بِالْمُشْطِ، وقد عَثِىَ عَثًا، كَرَضِيَ.

والعُثْوُ، بالضم، والعُثْيُ، على المُعاقبةِ: جماعةُ الضِّباع.

والعِثْيان، بالكسر: الضِّبْعان.

والأَعْتَى: الجافي السَّمجُ.

والكَثيفُ اللِّحْيَة.

وقيلَ للعجوز: عَثْواء.

وقولُ المصنفِ: "العَثْوَةُ اللَّمَّةُ الطَّويلَـةُ (ج): عُثَّى، كرُبًى"، كذا في النسخ، بضـم العَـيْن في الجَمْع، ورُبًى بالتَّخْفيف: جمع رَبُوة، وفي بعضها

(1) اللسان، والتاج.

بالتَّشْديد فيهما، وكلاهُما وَهْمْ، والصواب و العادِيَةُ: الخَيْلُ اللهُ عِثِّى (1): كإلى، كما هو نَصُّ المحكمِ، فإنه قال: والعادِياتِ ضَبْحًا] (2). العَبْى: اللَّمَ الطِّوالُ.

وقولــه: "الأَعْنَى: لَوْنٌ إلى السَّوادِ"، ونــصُّ الحُكم: العَثَا: لَوْنٌ إلى السَّواد مع كَثْرة شَعْر.

#### [ع ج و]

و المُعاجاةُ: المُعاناةُ والمُعالِحةُ في الأَمْرِ. ولَقيَ فُلانٌ ما عَجاه: أي شِدَّةً.

وَلَقَّاه الله مَا عَجاه: أي ما ساءَهُ، نقلَه الجوهريُّ.

ورَجُلِّ أَعْجَى: غَليظُ ما بَيْن العَيْنَيْن، نقلَـه الصاغانيُّ.

# [ع ج ی]

ع عَجَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيَّها عَجْيًا: لغةً في عَجَتْ عَجْدًا، عن ابن القَطَّاع.

وأَعْجَتِ السَّنَةُ البَهْمَ: جَعَلَتْها عَجايا؛ وهـــى السَّيِّئَةُ الغذَاء.

#### [عدو]

(3) هي هكذا في القاموس المطبوع وعبارتُه: "(ج) عِثِي كرِبيً" مضبوطة بكسر الراء ، و لم تُضبط بضمها كالوارد هنا، ولعلَّ الزَّبيديُّ كانت لديه مخطوطة من القاموس بحا ما ذَكره.

و العادِيَةُ: الْحَيْلُ اللَّغِيرَةُ، ومنه قولُه تعالَى: [والعاديات ضَبْحًا] (2).

و [العادِيَةُ] (3): الشُّعْلُ يَعْدُوكَ عن الشَّيْءِ، (ج): العَوادِي؛ وهي الصَّوارِفُ، يُقالُ: عَدَتْ عَـوادِي عن كذا: أي صَرَفَتْ صَوارِفُ، وقول الشاعر: عنداكَ عَنْ رَيَّا وأُمِّ وَهْب

عادِى العوادى واحتلافُ الشَّعْبِ (4) فَسَّرَ ابنُ الأعرابيّ: عَادِى العَوادِى بِأَشَدِّها؛ أَى أَشَدِّ الأَشْغالِ، وهو: كزيْدٍ رَجُلِ الرِّجال؛ أَى أَشَدِّ الرِّجال.

> وعاديّةُ بنُ صَعْصَعَةَ في هُذَيْل<sup>(6)</sup>. وفي هُوازن بنو عاديّةَ.

وفى بَجِيلَةَ بنو عادِيَةَ بنِ عامرٍ.

وفى أفْخاذِ صَعْصَعَةَ بنو عادِيَةً، وهم بنـــو الحارِثِ وعبدِ اللهِ، نُسِبوا إلى أُمِّهِم.

- (1) سورة العاديات، الآية 1.
  - (2) تكملة يقتضيها السياق.
    - (3) اللسان، والتاج.
  - (4) تكملة يقتضيها السياق.
    - (5) الاشتقاق 176.

وعَادِياءُ: والدُ السَّمَوْأَلِ، مَمْدود.

قال النَّمِرُ بنُ تَوْلَبٍ:

هَلاً سَأَلْت بِعادِياءً وبَيْتِه

والخَلِّ والحَمْرِ التي لَمْ تُمْنَعِ<sup>(1)</sup> وقد جاءَ مَقْصورًا في قَوْلِ السَّمَوْأَلِ:

بَنَى لى عَادِيا حِصْنًا حَصِينًا

إذا ما سامَنِي ضَيْمٌ أَبَيْتُ (2) والعادى: المُعْتَدى، والمُعادى.

والْمُتَجاوِزُ الطَّوْرِ.

والُخْتَلِسُ.

وأبو السَّيَّار عادِي بنِ سَنَد؛ كتَب عَنه السَّلَفيُّ.

وقولُه تعالَى: [غَيْرَ باغٍ ولاعادٍ] (3): أي غَيْرَ مُتجاوِزٍ سَدَّ الجوعَةِ، أو غَيْرَ عادٍ في المُعْصِيَةِ طريق

(6) شعر النمر بن تولب73، واللسان، والتاج.

(7) ديوانه 79، والرواية فيه:

بَنِّي لي عاديا حصْنًا حصينًا

وعيْنًا كلما شئتُ اسْتَقَيْتُ

طمرًّا تَزْلَقُ العُقْبانُ عنه

إذا ما نابني ضَيْمٌ أَبَيْتُ

واللسان، ونسبه للمرادي.

(1) سورة البقرة الآية 173، وسورة الأنعام الآية 145، وسورة النحل الآية 115.

المُحْسِنِين، وقال الحَسَنُ [345/أ]: أي ولا عَائِدَ فَقَلبَ.

وعَدا طُوْرَهُ: جَاوَزَه.

وتَعَدَّى الحَقَّ، واعْتَداه: جَاوَزَهُ، وكذا عـن الْحَقِّ وفوق الحَقِّ.

وعَدَّيْتُ عَنِّي الْهَمَّ تَعْدِيَةً: نَحَّيْتُه.

وتقولُ لِمَنْ قَصَدَكَ: عَدِّ عَنِّى إلى غَيْرِى: أَى اصْرِفْ مَرْكَبَكَ إلى غَيْرِى.

وتَعادَى القَوْمُ على بَصْرِهِم: تَوَالُوْا وتَتَابَعُوا. ويُقالُ: عادِ رِجْلَكَ عن الأَرْضِ: أي حَافِهَا.

وعَادَى الوِسَادَةَ: تُنَاهَا.

والشَّيْءَ: بَاعَدَه.

والقِدْرَ: طَامَنَ من إِحْدَى الأَثَافِيِّ؛ لِتَمِيلَ على النَّارِ.

وتَعادَى عنه: تَجَافَى.

والقَوْمُ: ماتَ بعضُهم إِثْرَ بعضٍ في شهرٍ واحِد، وفي عامٍ واحِد، أَوْ أَصَابَ هذا دَاءُ هَذا، وأَنْشَدَ الجوهريّ:

فَمَا لَكِ مِنْ أَرْوَى تَعادَيْتِ بالعَمَى

ولاقَيْتِ كُلاَّبًا مُطِلاً وَرامِيَا<sup>(1)</sup>

وفُلانٌ لا يُعَادِينِي ولا يُوادِينِي: أَى لا يُحافِيني ولا يُواتِيني.

وتَعادَتِ الإِبِلُ جَمِيعًا: مَوَّتَتْ، وقد تَعادَتْ بالقَرْحَة.

وعَداني منه شَرُّ: بَلَغَني.

وفُلانٌ قد أعْدَى النّاسَ بِشَرِّ: إذا أَلْزَقَ بحمم شَرًّا.

وقولُ العامّة: [ما عَدَا]<sup>(2)</sup> مَنْ بَدَا، خَطَاً، والصوابُ: أمَا عَدَا بألِفِ الاسْتِفْهامِ؛ أى ألَمْ (3) يَتَعَدَّ الحَقَّ من بَدَا بالظُّلْم.

وأَعْدَى الشَّيْءُ الشَّيْءُ والصَّاحِبُ الصَّاحِبَ. أَكْسَبَه مثلَ ما به؛ وفي المَثَلِ: "قَرِينُ الشَّيْءِ يُعْدِى قَرِينَهُ".

وعُدِى عليه، كعُنِى: سُرِقَ مَالُه وظُلِمَ. والاعْتِداءُ في الدُّعاءِ: الخُروجُ عَنِ السُّنَةِ المَأْتُورَةِ.

173، والضبط منه، وانظر: اللسان، والتاج.

(4) في الأصل: "لم" بدون همزة الاستفهام، وقد أثبتها من مطبوع التاج.

والتَّعَدِّى في القَافِيَةِ: حَرَكَةُ الهاءِ التي لِلْمُضْمَرِ اللَّكَدِّي الواوُ السي اللَّذَكَّرِ السَّاكِنَةِ في الوَقْفِ، والمُتَعَدِّى: الواوُ السي تَلْحَقُه من بَعْدِها؛ كقولِه:

\* تَنْفُشُ منه الخَيْل ما لا يَغْزِلُهُو \*(4)

فَحَرَكَةُ الْهَاءِ وهِيَ التَّعَدِّى، والواوُ بَعْدَها هي اللَّعَدِّى، سُمِّيتْ بِذَلِكَ لأَنَّه تَجاوُزُ لِلْحَدِّ وخُروجٌ الْمُتَعَدِّى، سُمِّيتْ بِذَلِكَ لأَنَّه تَجاوُزُ لِلْحَدِّ وخُروجٌ عنِ الواحِب، ولا يُعْتَدُّ به فى الْوَزْنِ؟ لأَنَّ الْوَزْنَ قَدْ تَناهَى قبله، جَعلوهُ آخِرَ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الخَرْمِ أُوَّلَه. والمُعادَاةُ: المُوالاةُ والمُتابَعَةُ.

والعِدَى، كَإِلَى: مَا يُطْبَقُ عَلَى اللَّحْدِ مِنَ الصَّفَائِح، عن أَبِي عَمْرٍو، وأَنْشَد لِكُثَيِّر: وحَالَ السَّفَا بَيْنِي وبَيْنَكَ والْعِدا

ورَهْنُ السَّفَا غَمْرُ النَّقِيبَةِ ماجِدُ<sup>(5)</sup> والسَّفَا: تُرابُ القَبْر.

وفَعَلَ كذا عَدُوًا بَدُوًا: أي ظاهِرًا جِهارًا.

وما لِي عنه مَعْدًى، بالفَتْح: أَى لا تَجاوُزٌ إلى غيره، ولا قُصورٌ دونَه.

ويُقالُ: السُّلْطَان ذُو عَدَوان وذو بَدَوان، بالتَّحْرِيك فيهما، وقد ذكر في ب دى.

وعَدْوَةُ الأَمَدِ، بالفَتْح: مَدُّ البَصَرِ. ويُقالُ: وهو مِنِّى عَدْوَةُ الْقَوْسِ.

<sup>(2)</sup> البيت لعمرو بن أحمر الباهلي، وهــو في ديوانــه

<sup>(3)</sup> ساقطة من الأصل، وأُثبتت من مطبوع التاج.

<sup>(1)</sup> في الأصل: " ما يغزلهو"، والمثبت من التاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه 321، واللسان، والتاج.

وأُمورٌ عِدْوَةٌ، بالكَسْر: بَعِيدَةً.

والعُدْوَةُ، بالضَّمِّ: الخُلَّةُ من النَّبات وهي ما فيه حَلاوَةٌ، والنَّسَبُ إليها عُدْوِيّة على القِياس، وعُدوِيّة (1)، بضم ففتح، على غير قياس، وعَودٍ على النَّسب بغير ياءِ النَّسب.

وبَرُّ العُدْوَةِ بِالأَنْدَلُسِ، وإليه نُسِبَ شهابُ بنُ إدريسٍ العُدْوِيّ، عن قاسِم بن أصبغ، قيده الرّشاطيّ(2).

والعُدَواء، ككُرَماء: إناحَةٌ قَليلَةٌ.

وطالَتْ عُدَوَاؤُهم: أي تَباعُدُهم وتُفَرُّقُهم.

وجُنْتُكَ على فَرَسٍ ذى عُدَواءٍ: غَيْرِ مُجْرًى، إذا لَمْ يَكُنْ ذا طُمَأْنِينَةِ وسُهُولَةِ.

وعُدَواءُ الشَّوْقِ: مَا بَرَحَ بِصَاحِبِهِ. وعُدَواءُ الدَّهْرِ: صَرْفُه واخْتلاَفُه.

والعَدْوَى، بالفتح: طَلَبُكَ إلى وَالَ لِيُعْدِيكَ على من ظَلَمَكَ؛ أي يَنْتَقِم منه باعْتدائِه عليك.

والفُقَهاء يقولون: مَسافَةُ العَدْوَى، كَالَّهُم اسْتَعاروها من هَذِه العَدْوَى؛ لأَنَّ صاحِبَها يصل فيها الذَّهابَ والعَوْدَ بِعَدُو واحِد، لما فيه من الْقُوَّةِ والجَلادَة، كما في المصباح.

وقولهم: أَعْدَى من الذَّنْبِ، هو من العَدْوِ أو من العَدْوِ أو من العَداوَة، والأَوَّلُ أَكْثَرُ.

وبَنو العَدَوِيَّة، محركة: قَوْمٌ من حَنْظَلَةَ وتَميمٍ نُسبوا إلى أُمِّهِم، واسْمُها الحزامُ بِنْتُ خُذَيْمَةَ بـنِ تميمِ بن الدُّول، ويقال لهم: بَلْعَدَوِيَّة أَيْضًا.

والعَدَوِيَّة: ة بمصر<sup>(3)</sup>، قُرْبَ إِبيار، وهي غـيرُ التي ذَكَرَهَا المصنفُ.

وقال المصنف: "عَدِيٌّ، كَغَنِيٍّ: قَبِيلَةٌ"، وكَأَنَّهُ يُشِير إلى القبيلة [345/ب] التي في قُريْش، رهْطِ عُمَرَ بنِ الخطاب، رَضِيَ الله عنه، وقد ذَكَرَ الجُوهْرِيُّ قَبَائِلَ أُخرَ تُعْرَفُ بِذَلك، فَفي الرِّباب: عَدِيُّ بنُ عَبْد مَناة بنِ أُدِّ بنِ طَلْحَة وَقَى وَقَى الرِّباب: عَدِيُّ بنُ عَبْد مَناة بنِ أُدِّ بنِ طَلْحَة وَقَى وَقَى فَرَارَةَ: عَدِيُّ بسنُ حَنيفة، وفي فَرَارَةَ: عَدِيٌّ بسنُ حَنيفة، وفي فَرَارَةَ: عَدِيٌّ بسنُ حَنيفة، وفي فَرَارَةَ: عَدِيٌّ بنُ الحَارِثِ بنُ مرَّةَ، وفي السَّكونِ: عَدِيُّ بنُ الحَارِثِ بنُ مرَّةَ، وفي السَّكونِ: عَدِيُّ بنُ الشَرَسَ، وفي حُزاعَةَ: عَدِيُّ بنُ سَلُولِ بنِ عَدِيُّ بنُ سَلُولِ بنِ عَدِيُّ بنُ سَلُولِ بنِ كَعْب، وفي رَبِيعة الْفَرَسِ: عَدِيُّ بنُ عَمَيْرَ وَقَ بسنِ هُبَل. كَعْب، وفي كَلْبٍ: عَدِيُّ بنُ جَنَابِ بنِ هُبَل.

و بَنو عَدِى : ة بمصر (1) من الأُشْمونَيْن؛ سُمِّيت باسْمِ النَّازِلين بها من أَحَدِ هُؤلاءِ القَبائِلِ.

<sup>(3)</sup> في اللسان: "عَدَوِية" بفتح العين، ضبط قلم.

<sup>(4)</sup> التبصير 998/3.

وزيادُ بنُ عُدَى (2)، كَسُمَى، عن ابنِ مَسْعودٍ، وحَكى فيه البُخارى عُتَى بالتاءِ الفَوْقِيّة (3).

وقالَ ابنُ حَبيبٍ: كُلُّ شَيْء في العربِ عَدِيّ، بِفُتْحِ العَيْن إلا الذي في طُيِّئ وهو عُدَىّ بنُ ثَعْلَبَةَ ابن حيانِ بنِ حرمٍ (4).

وعِدْی، بکسر فسکون: هو ابنُ الحارثِ بنِ عوفِ النَّخعی، حدّ زرارةً بنِ قَیْس بنِ الحارثِ بن عِدْی (5)، وحَدُّ عزیز بن معاویة بن سنانِ بننِ عِدْی (6). وفی عِجْل: عِدْیُ بنُ رَبیعة (7).

وكسُمَيَّة، عُدَيَّةُ بِنُ أُسامة، في آلِ عِجْلٍ، هكذا ضَبَطه الدَّارِقُطْني<sup>(8)</sup>.

وأبو فَضْلٍ محمدُ بنُ عَادِي، سَمِعَ منه الضياءُ المَقْدسيّ<sup>(9)</sup>.

وكشَدَّاد، العَدَّاءُ بـنُ النجادِ صاحبُ طلائِعِ بني القَيْن يَوْم بالغة في الجاهليّة، ذكره الأميرُ.

وقولُ المصنفِ: "والعَدَوَان، مُحَرَّكَة، والعَدَّاءُ: الشَّدِيدُةُ"، كذا في النُّسَخِ، والصوابُ: الشديدُهُ، هاء الضميرِ (10)؛ أي الشَّدِيدُ العَدْوِ، كما هو نصُّ الصحاح.

وقولُه: "عَدَا اللِّصُّ عَلَى القُماشِ عَداءً وعُدَوانًا، بالضم والتحريك"، ونصُّ المحكم، بالضَّمِّ والفَتْح معًا، هكذا ضبطه الأَرْمَويُّ بخطَّه.

وقوله: "العدا، كإلى: المتباعدُونَ والغُرباءُ كالأُعْداءِ"، كذا في النسخ، وهو يَقْتَضِي أن يكونَ كالعِدَى في معانيه، وليسَ كذلك، والهذى في الحكم بعد قوله: وقيل الغرباء، وهم الأَعْداء أَيْضًا؛ لأَنَّ الغريبَ بَعِيدٌ، فالصّوابُ أنْ يقولَ: والأَعْداء، ويَدُلُّ له أَيْضًا ما في الصّحاح عن ابنِ السّكّيت: لم يأت فعلٌ في النُّعوت إلا حَرْفٌ واحدٌ؛ يُقالَ: فَعُلُ في النُّعوت إلا حَرْفٌ واحدٌ؛ يُقالَ: أي غُرَباء، وقوم عِدى: أي أَعْداء.

وقولُه: "والعُدا، بالضم والكسر: اسمُ الجَمْع"، كذا في النُّسَخ بالأَلِف، والصوابُ أنْ يَكْتُبُه بالياء، كما هو نصُّ الصحاح.

وقول.: "وتَعَدَّوا: وَجَدُوا لَبَنًا فَأَغْناهُمْ عن الخَمْرِ"، كذا في النسخ، ونصُّ الحُكمِ: عن اللَّحْمِ؛ أي عن الشَّرائه.

- (2) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق172/1.
  - (3) التبصير 3/936.
    - (4) المرجع السابق.
  - (5) زاد في التبصير "بن عَمْرو بن الغَوْث".
    - (6) المرجع السابق.
    - (7) المرجع السابق 937/3.
      - (8) المرجع السابق.
      - (9) المرجع السابق.
      - (10) التبصير 1038/3.

<sup>(1)</sup> هي هكذا في القاموس المطبوع، ولعلَّ الزبيديَّ يُشير إلى مخطوطة أخرى للقاموس.

وقولُه: "وهو عَدَوِيٌّ وَعَدَينٌّ، كَحَنَفِيِّ"، كذا في النسخ، والصوابُ : كَحَنِيفِيٍّ، كما هـو نصُّ الحكم.

#### [ع ذ و]

و العَذَوانُ، مُحَرَّكة: النشيطُ الخَفيفُ الـذى ليس عنده كَبيرُ حِلْمٍ ولا أَصالَةٍ ، وهـى هـاء، ويروى بالغَيْن.

#### [ع ذ ی]

ى العَذاةُ: الخَامَةُ من الزَّرْع.

والعِذْى، بالكَسْرِ: المَوْضِعُ الذى يُنْبِتُ فى الشَّتاءِ والصَّيْفِ من غيرِ نَبْعِ مَاءٍ، عن اللَّيْثِ.

ومن الكَلاِّ: ما بَعُدَ عن الرِّيف، ونَبَتَ من ماءِ السماء، (ج): أَعْذاء، والاسْمُ، كسَحَاب.

والحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بن فياضِ بنِ عُذَى البَصْرِيّ، كَسُمَىّ، عن على بين القاسم النجّاد، وعنه أبو غالِبٍ الماوَرْدِيّ (1).

#### [عرو]

و عَرا يَعْرُو: طَلَبَ؛ أَنشدَ الجوهرِيُّ لِلَبِيد: والنِّيبُ أَنْ تَعْرُ مِنِّى رِمَّةً خَلَقًا بَعْدَ المَماتِ فَإِنِّى كُنْتُ أَتَّمِرُ<sup>(2)</sup>

(3) ديوانه 63 والضبط منه، واللسان، والتاج.

وعَراهُ الأَمْرَ يَعْرُوهُ: غَشْيَهُ وأَصَابَه.

والعِرْوُ، بالكَسْرِ: الجَماعَةُ من النَّاسِ، يُقالُ هِا أَعْراةً من النَّاسِ.

واعْتَراهُ: خَبَلُه.

أو قَصَدَ عَراهُ: أي سَاحَتَه (3).

وأَعْرَى الرَّجُلُ: حُمَّ.

ولَيْلَةُ عَرِيَةٌ: بارِدَةٌ.

وأَعْرَيْنا: أَصَابَنَا ذَلك، أو بَلَغَنَا بَرْدَ العَشِيِّ.

ومن كلامهم: أَهْلَكَ فَقَدْ أَعْرَيْتَ: أَى غَابَتِ الشَّمْسُ و بَرَدَتْ.

وعَراهُ البَرْدُ: أصابَه.

وعُرِى، كَعُنِي: أَصَابَتْهُ رِعْدَةُ الْخَوْفِ. وأَعْراهُ صَديقُه: تباعَدَ عَنْه [346/أ] ولَــمْ يَنْصُرُه، نقلَه الجوهريُّ.

ويقال: عَرِيَّةُ النَّخْلِ، فَعِيلة بمعنى مَفْعولة، من عَراه يَعْروه: إذا قَصَدَهُ.

وعَرا القميصَ، وأَعْراه: جَعَلَ له عُرَّى. ويقالُ لِطَوْقِ القِلادَةِ: عُرْوَة. ونَزَل بِعُرْوته: أَى سَاحَتِه. وأَرْضٌ عُرْوَة: خصْبَة.

<sup>(2)</sup> التبصير 937/3.

<sup>(1)</sup> هكذا بالأصل، وفي مطبوع التاج "ناحيته".

والعُرْوَةُ الوُنْقَى: قَوْلُ لا إله إلاّ الله. وهو على المَثْلِ، وأَصْلُ العُرْوَةِ من الشَّجَرِ: ما له أَصْلُ باقٍ في الأَرْضِ، كالنَّصِيِّ والعَرْفَجِ وأَجْناسِ الخُلَّةِ والخَمْضِ، فإذا أَمْحَلَ النَّاسُ عَصَمَتِ العُرْوَةُ المَاشِيةَ، ضَرَبَها الله مَثَلاً لما يُعْتَصَمُ به من مَجىءِ الدِّين.

وعُرْوَةُ الصَّعالِيك: عِمادُهم؛ وقيل لعُرْوَةَ بنِ الوَرْدِ: عُرْوَةُ الصَّعاليك لذلك.

والعُرا، كَهُدى: قَوْمٌ يُنتَفَعُ هِم، تَشْبِيهًا بِذَلك الشَّجَر الذى يَبْقَى، أنشد الجَوهرى لِمُهَلْهَلٍ: خَلَعَ اللوكَ وسارَ تَحْتَ لوائه

شَــجَرُ العُــرَى وعُراعِــرُ الأَقْوام (1)

شُبُّهوا بها النَّبل من الناس.

والعُرَى: عُرَى الأَحْمالِ والرَّواحِلِ؛ ومنه الحُديث: "لا تُشَدُّ العُرَى إلاَّ إلى تُلاثَة مَساحِدً "(2). وعُرِى هَواهُ إلى كذا، كَعْنِيَ: أي حَنَّ إليه.

[ع ر ی]

ى عَرَّاه عَنِ الأَمْرِ تَعْرِيَةً: خَلَّصَــهُ وَجَــرَّدَه، فَعَرِيَ، كَرَضِيَ.

وقد عَرِيَ عِرْيَةً شَديدَةً، بالكَسْر. وعَرِيَ الْبَدَنُ من اللَّحْم.

وعارِى التَّنْدُوَتَيْن: لم يكنْ عليهما لَحْمٌ. والعَرَى: الحائطُ.

وأعْراءُ الأَرْضِ: ما ظَهر من مُتُونِها.

ويقال لِكُلِّ شَيْءٍ أَهْمَلْتَه وخَلَيْتُه: قَدْ عَرَّيْتُه.

والمُعَرَّى: الذى يُرْسَلُ سُدًى ولا يُحْمَلُ عليه. وأَعْرَى: أَقامَ بالنَّاحية.

واجْتَنَى كاعْتَرَى واسْتَعْرَى.

ومَعارِي المَرْأَةِ: العَوْرَةُ والفَرْجُ.

وهو ما يَعْرَى عن هذا الأَمْرِ: أَى ما يَخْلُص، ومنه لا يَعْرَى عَن المَوْت أَحَدٌ.

وفَرَسٌ مُعْرَوْرٍ: لا سَرْجَ عليه، لازِمٌ ومُتَعَــدٌ، ويُقالُ أَيْضًا: مُعْرَوْرًى، على صيغَةِ اسْمِ المَفْعولِ. واعْرَوْرَى السَّرابُ الآكامَ: رَكبَها.

وطَريقٌ اعْرَوْرَى: غَليظٌ.

واستعارَ تَأَبُّطَ شَرًّا الاعْريراءَ للْمَهْلَكَة.

والعُرْيانُ، بالضَّم، من النَّبْتِ: الذي قَدِ استبانَ

ويقال: لِلْمَرْأَةِ: عُرْيانُ النَّحِيِّ؛ قال الشَّاعِرُ: ولَمَّا رآني قَدْ كَبرْتُ وَأَنَّه (2) فى اللسان: "قال ابنُ بَرِّيِّ: ويُرُوَى البيت لشَرَحْبِيل ابن مالك ...". ونسبه الزمخشريُّ فى الأساس للبيد، وليس فى ديوانه، وانظر المقاييس 295/4، والتاج.

(3) النهاية 226/3.

أَخو الجِنِّ واسْتَغْنَى عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُهْ أَصَاخَ لعُرْيان النَّجيِّ وَإِنَّهُ

لأَزْوَرُ عـن بَعْض الْمَقالَـةِ جَانِبُهُ (1) أَى اسْتَمَع إلى امْرَأَتِه وأَهَانَني.

وفى الأساس ما يَقْتَضِى أَنَّه يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ لاَ يَكْتُمُ السِّرَّ.

ومُسلمُ بنُ مِخْراقِ المازيّ العُرْيايّ (2): مُحَدِّث.

والجمالُ أبو المعالى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ على العُورْيانِيُّ، أَحْضَرَه أبوه عِلْمَ المَيْدومِيِّ ماتَ سنة 804.

#### [عزو]

و عَزْوان، كَسَحْبان: تابعيّ.

وابنُ زَيْدٍ الرُّقاشِيّ<sup>(3)</sup>، عن الحَسَنِ البَصْرِيّ. وأبو يعزى: أحدُ شيوخِ المَعْرِب، مات سنة 573.

وأبو حصين بُحْتَكِنُ بنُ عَزُّوَيه بنِ عبد الله التُّرْكى، عن أحمدَ بنِ محمودٍ التُّقَفِيّ، وعنه أبو موسى المدينيّ<sup>(4)</sup>.

(4) المرجع السابق 943/3.

#### [عزی]

ى التَّعَزِّي: التَّأَسِّي والتَّصَبُّرُ.

والتَّعْزاءُ: التَّعْزِيَةُ؛ وأَنْشَدَ الحَماسِيّ لأَعْــرابيٍّ فَتَلَ أَحْوهُ ابْنًا لَه:

أَقُولُ للنَّفْسِ تَعْزاءً وتَسْلِيَةً

إِحْدَى يَدَىَّ أَصَابَتْنِي وَلَمْ تُرِدِ<sup>(5)</sup> ويُروى: تَأْسَاءً وتَعْزِيَةً.

والعَزَاءُ، كَسَحاب: اسْمٌ قَامَ مَقامَ المصدرِ، كَأَعْطاهُ عَطاءً أَى إعْطاءً.

#### [ ع *س* و ]

و العِسْوة، بالكسر: الكِبَرُ.

وعَسَتْ يَدُه عُسُوًّا: غَلُظَتْ مِنْ عَمَلٍ، نقله الجوهريُّ عن الأَحْمَر.

والعاسى: الجافي.

والأعْساءُ: الأرْزانُ الصُّلْبَةُ.

#### [ع س ی]

ى العاسى: شمْراخُ النَّحْلِ، عن أبي عُبَيْد. والعَسَا [مَقْصُورٌ] (6) لِلْبَلَح، يُــرْوَى بالعَيْن والغَيْن، هكــذا ذكــرَهُ سيبويه بهمــا فى كتاب النَّحْل.

<sup>(1)</sup> البيتان في الأساس والتاج، والثاني منهما في اللسان.

<sup>(2)</sup> التبصير 1003/3.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 1044/3.

<sup>(5)</sup> شرح ديوان الحماسة 207، والرواية الثانية فيه.

<sup>(1)</sup> تكملة من الصحاح، وقال الصاغان في التكملة: "العَسَا مقصورً": البلح، وهـو تصحيف قبيح، والصواب

وقولُ المصنف: "عَسَى فِعْلٌ مُطْلَقًا أو حَرْفٌ مُطْلَقًا"، هو غيرُ مُحَرَّر، فيه تَفْصِيلٌ: الحَرْفَيَّةُ إذا دَخَلَتْ على ضَمِيرٍ مُتَّصلٍ، كَعَساه، وهو مَذْهَبُ سيبويه وجماعة، وفعْلٌ من أَفْعال المُقارَبَة إذا دَخَلَت على ظاهرٍ، كما هو رَأْيُ المُبَرِّدِ والأَخْفَشِ وغيرهما.

#### [ع ش و]

و عَشا عَنِ الشَّــيْءِ يَعْشُــو : ضَعُفَ بَصَرُه عنه.

وعن كذا: صَدَرَ عنه [إلى غيره]<sup>(1)</sup>، قيــل: ومنه قولُه تعالى [346/ب] : [ومــن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمن] <sup>(2)</sup>.

وعنِ النَّارِ: أَعْرَضَ ومَضَى عن (3) ضَوْتها. والعاشى: القاصدُ.

وعَشا يَعْشُو: تَعَشَّى؛ ومنه قولُهم: لا يَعْشَى إلا بَعْدَ ما يَعْشُو: أَى بَعْدَ ما يَتَعَشَّى.

وعَشِيَ عن حَقِّهِ، كَعَمِيَ، زِنَةً ومَعْنًى. وأَعْشَى اللهُ: جَعَلَه أَعْشَى.

وحاءَ عَشْوةً، بالفتح: أَى عِشَاءً لا يَتَمَكَّنُ. ولا تقول: مَضَتْ عَشْوَةٌ.

والعَشْوَةُ: العَشَاءُ، كالغَدْوَة في الغَدَاءِ، عامِيَّةً. والعَشْواءُ: فَرَسُ حَسّانِ بنِ مَسْلَمَةً بنِ خُزَزَ ابنِ لوذانَ.

والعُقابُ العَشْـواءُ: التي لا تُبـالِي كَيْــفَ خَبَطَتْ، وأَيْنَ ضَرَبَتْ بِمَحالِبِها.

وتَعاشَى: أَظْهَرَ العَشَا وليس به، وفي الصِّحاح: أَرَى مِنْ نَفْسِه أَنَّه أَعْشَى.

وتَعَشَّاه: أَعْطَاهُ عَشْوةً لِشُعْلَةِ النَّارِ.

والعاشِيَةُ: كُلُّ شَيْءِ يَعْشُو بِاللَّيْلِ إِلَى ضَـوْءِ النَّارِ مِنْ أَصْنَافِ الْخَلْقِ.

وفى المثل: "العاشيةُ تُهيِّجُ الآبيــة "(4)؛ أَىْ إذا رَأَتِ التِي تَأْبَى العَشاءَ التِي تَتَعَشَّى تَبِعَتْها فَتَعَشَّتْ مَعَها.

و بَعِيرٌ عشٍ، كَعَمٍ، و ناقَةٌ عَشِيَةٌ، كَفَرِحَــة: يَزيدان على الإِبلِ في العَشاءِ، وكلاهما على النَّسَبِ.

وعِشْيُ الإِبل، بالْكَسْر : ما تَتَعَشَّاه، وأَصْلُه الواو.

الغَسَا بالغين المعجمة لا غير". ولكن أبا حنيفة الدينورى ذكره بالعين والغين.

- (2) تكملة من الصحاح يقتضيها السياق.
  - (3) سورة الزحرف، الآية 36.
    - (4) كذا بالأصل وبالتاج.

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 9/2 رقم 2409.

والأعْشَى: مَيْمونُ بنُ قَيْسٍ الشاعرُ، من بَنِي سَعْد بن ضبيعة بن قيس بنِ ثعلبة.

## [ع ص و]

و عَصا يَعْصُو: صَلُبَ.

والطائرُ: طارَ.

واعْتَصَى على عَصًا: تُوكَّأُ عليها.

وبالسَّيْفِ: جَعَلَهُ عَصًا، ومنه اسْمُ العاص [بن وائل] (1) على قَوْل المبرد.

وقَشَرْتُ له العَصَا: أَبْدَيْتُ له ما فى ضَميرِى. وعَصا الْعَبْد: الذى تُحَرَّك به الْمَلَّةُ.

ولا تَدْخُلْ بَيْنَ العَصَا ولِحائِها: أَى فيما لا يَعْنيك.

وبُرْجُ العَصَا: ع بَيْن هِيتَ والرُّحْبَة، على شاطئِ الفُراتِ، مَنْسوبٌ إلى العَصا، فَرَسِ جَذِيمَة الأَبْرَشُ (2)، قاله نَصْر.

وانْشَقَّتِ الْعَصَا: أَى وَقَعَ الاخْتِلافُ؛ قال الشاعر:

إذا كانَتِ الْهَيْجاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا

فَحَسْبُك والضَّحاكُ سَيْفٌ مُهَنَّدُ<sup>(3)</sup> ويُقالُ: لا تَرْفَعْ عَصاك عَنْ أَهْلِكَ: يُرادُ بـــه الأَدَبُ.

وإنه لَضِعيفُ الْعَصَا: أَى تِرْعِيَةٌ؛ أَنشَد الأَصمعيُّ للراعي:

ضَعيفُ العَصا بادِى العُروقِ تَرَى له عَلَيْها إذا ما أَجْدَبَ النَّاسُ إِصْبَعا<sup>(4)</sup> والعِصِيُّ: كواكبُ كَهَيْئَةِ العَصَا. والعِصِيُّ: كواكبُ كَهَيْئَةِ العَصَا. والعظامُ التي في الجَناح؛ قالَ الشاعر:

وقَرَعَه بِعَصَا الْمَلاَمَةِ: بالَغَ في عَذْلِهِ.

وفلانٌ يَصْلَى عَصَا فلانِ: أَى يُدَبِّر أَمْرَه.

وفى المثل: "إنَّ العَصَا قُرِعَتْ لذى الحِلْمِ"<sup>(6)</sup>، مرَّ في ح ل م.

وقال المصنفُ: العَصا: أَفْراسٌ، ولم يُبَيِّن، وهنَّ: لعَوْف بنِ الأحْوَصِ<sup>(7)</sup>، ولشبيبِ بنِ عمرو

<sup>(2)</sup> تكملة من التاج يقتضيها السياق.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 144/4 رقم 8431 وفيه: "العصا" بدون كلمة برج. وانظر معجم أسماء الخيل لحمد الجاسر 204.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوان الراعى النميرى 162، واللسان، والأساس، والتاج.

<sup>(6)</sup> الصحاح.

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 37/1 رقم 146.

<sup>(2)</sup> معجم أسماء خيل العرب وفرسانها 204.

ابن كريب الطائى، وللأَخْنَسِ بن شهاب التَّعْلِميّ، ولرحلِ من بَن ضبيعة بن رَبيعة بن نِزارِ.

وقال الأصمعيّ: لا يجـوزُ مَدُّ العَصـا، ولا إدْخالُ التاء فيها.

وقال الفراء: أوَّلُ لَحْنِ سُمِعَ بالعِراقِ: هـــذه عَصاتي.

#### [ع ص ی]

ى اسْتَعْصَى على أُميرِه: امْتَنَعَ عَلَيْه و لم يُطِعْه. وفلانٌ يَعْصِي الرِّيح: إذا اسْتَقْبَل مَهَبَّهـا و لم يَتَعَرَّضْ لها.

والعاصى: اسْمُ الفَصِيلِ إذا عَاصى أُمَّه فلم يَتْبَعْها.

والعاصُ بنُ وائلِ السَّهْمِيّ، والدُ عَمْرِو، قال النَّحاسُ: سَمِعْتُ الْمُبَرِّدَ النَّحاسُ: سَمِعْتُ الْمُبَرِّدَ يَقولُ: هو العاصى بالياء، ولا يَجُوزُ حَذْفُها، وقد لَهِجَتِ العامَّةُ بِحَذْفِها، قال النَّحاسُ: هذا مُخالِفٌ لَهِجَتِ العامَّةُ بِحَذْفِها، قال النَّحاسُ: هذا مُخالِفٌ لَحميع النُّحاة؛ يعْنى أنَّ مسن الأسماءِ المَنقُوصةِ فَتَجُوزُ فيه إثباتُ الياءِ وحَذْفُها، والمُبرِّدُ لم يُخالفِ النَّحويين في هلذا، وإنَّما زَعَم أنّه سُمِّى العاصِيّ؛ النَّحويين في هلذا، وإنَّما زَعَم أنّه سُمِّى العاصِيّ؛ النَّع العَيْفِ [347/] أي أقامَهُ مَقامً العَصَا، ولَيْسَ هُو من العصْيانِ، كذا حكاه العَصَا، ولَيْسَ هُو من العصْيانِ، كذا حكاه الآمِدِيّ عنه، قال الحافظُ (1): وهذا إنْ مَشَى ف

العاصِ بنِ وائلٍ، ولكنّه لا يَطّرِدُ؛ لأنّ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسَلّمَ غَيْرَ اسْمَ العاصِ بنِ الأَسْوَدِ واللهِ عَبْدِ اللهِ فَسَمَّاهُ مُطِيعًا، فَهذا يَدُلُّ على أنّه من عُصاةِ قُرَيْشٍ العصْيانِ، وقال جماعةٌ: لَمْ يُسْلِمْ من عُصاةٍ قُرَيْشٍ غَيْرُه، فهذا يَدُلِّ لذلك أَيْضًا.

ومحمدُ بنُ طالبِ بنِ عُصَــيَّةَ الفـــاروثِي (2)، كَسُمَيَّة: مقدم الباطنية الذين قُتِلوا بِوَاسِط (3) سَنَةَ سِتَمئَة، وكانوا أَرْبَعين رَجُلاً.

وكعَنيَّة: أبو مُحمد عبدُ الواحدِ بنُ المباركِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ على بنِ عصيَّةَ بنِ هِبَةِ اللهِ الكِنْدِيّ البَغْدَادِيّ، عن أبى القاسِمِ الْحَرْبِيّ، وأَحوه أبو الرِّضا محمدُ، سَمِع أبا الوَقْتِ، وأَحازَ المُنْدُرِيَّ للرِّضا محمدُ، سَمِع أبا الوَقْتِ، وأَحازَ المُنْدُرِيُّ بنو كتابةً، وكان أبو الرِّضا هاذا يقولُ: نَحْنُ بنو عُصيَّة: أي تَصْغِيرُ العَصا، قال المُنْدُرِيّ: والفَتْحُ أَصَحُّ، والحافِظُ الدِّمْياطِيّ ضَبَطَهُم بالضَّمِّ، وكأَنَّه نَظَر إلى دَعْوَى قَريبهم المذكور (4).

وعاصيةُ بِنْتُ كاتبِ بنِ أَبِي الأَقْلَحِ: صحابيّةُ، سُمَّاها النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ، جَمِيلَةً، وهـــى

<sup>(3)</sup> التبصير 890/3.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 956/3.

<sup>(5)</sup> فى التاج "بواسطته" وهو خطأ، والمثبت من الأصل والتبصير.

<sup>(1)</sup> التبصير 956/3 بخلاف في سلسلة الأنساب.

أَخْتُ عاصِمٍ، حَمِـــيِّ الدَّبَرِ، تَزَوَّجَها عُمَرُ رَضِيَ الله عنه.

والعاصِي: العِرْقُ الذي لا يَرْقَأُ.

ونَهْرٌ بِحَماة، ذكرهما المُصنِّف في الذي قَبْلَه. والصواب ذكْرُهما هنا.

#### [ع ض و]

و العَضْو<sup>(1)</sup>: السِّحْرُ<sup>(2)</sup>.

والعاضي: هُوَ البَصِيرُ بالجراح، وبه سُسمِّى العاضي بنُ ثَعْلَبَة، أبو سُلَيْمٍ الدَّوْسِيِّ جَدُّ الطُّفَيْلِ ابنِ عَمْرِو الدَّوسِيِّ الصَّحابِيِّ، قاله الوزيرُ المَغْرِبِيّ، وهكذا ضَبَطه كالقاضي، وفي الأغاني لأبي الفَرَجِ في تَرْجَمَةِ الطُّفَيْلِ أن الطُّفَيلَ كانَ يَعْضُو الجراح، والعاضي هو البَصيرُ بها فَذَكَرَ قِصَّتَه، وضَبَطَ الأَميرُ جَدَّ الطُّفَيْلِ بَتشْديد الضَّاد، نَقلَه عن ابنِ

[ع ط و] و التَّعاطِي: الجُرْأَةُ.

وتَعاطَى كذا: خاضَ فيه.

وَظَبْيٌ عَاطَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ لِيَتَنَاوَلَ الأَوْرَاقَ. ومنه المثلُ: "عاطً بغير أنواط "(<sup>(3)</sup>)؛ يُضْرَبُ لِمُنْتَحِلِ عِلْمًا لا يقومُ به، وقيلَ: يَتَناوَلُ ما لا مَطْمَع فيه. ويُحْمَع العَطاءُ على المَعاطِي، شُذوذًا.

وطَوِيلٌ لا تَعْطُوه الأَيادِي: أي لا تتناولُه.

وقَوْسٌ مُعْطِيَةٌ، كَمُحْسِنَة: لَيِّنَةٌ لَيْسَتْ بِكَـزَّة عَلَى مَنْ يَمُدَّ وَتَرَها ولا مُمْتَنِعَةٌ، أو هِــيَ الـــيَ عُطِّلَتْ فلَمْ تَنْكَسِرْ.

ويُقالُ للْبَعِيرِ الذَّلُولِ إذا انْفَسَخَ خَطْمُه عـن مَخْطِمِه: أَعْطِ، فَيُعْوِجُ رَأْسَه إلى راكبِـه فَيُعيــدُ خَطْمَه.

والمُعاطاةُ: أن يَسْتَقْبِلَ رَجُلٌ رَجُلاً مَعَه سَيْفٌ، فَيَهُرُّهُ هَذا ساعة، فَيَهُرُّهُ هَذا ساعة، وهذا ساعة، وهما في سُوق أو مَسْجِد، ونُهي عنه. ويَبْعُ المُعاطاةِ: ما كان بغَيْر صِلْيغة إيجاب وقبول.

وقولُهم: ما أعْطاهُ لِلْمالِ، كما قالوا: ما أوْلاه لِلْمَعْرُوف، وما أكْرَمَهُ لِي، وهَذا شاذٌ لا يَطَّرِدُ؛ للْمَعْرُوف، وما أكْرَمَهُ لِي، وهَذا شاذٌ لا يَطَرورُ من لأَنّ التَّعَجُّبَ لا يَدْخُلُ على أَفْعَل، وإنَّما يَجوزُ من ذلك ما سُمِعَ من العَرَبِ ولا يُقاسَ عَليه، قالَه الجوهري، قال: وإذا أرَدْتَ من زيد أنْ يُعْطِيَك شَيْئًا تقولُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّه؟ بياءٍ مَفْتوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ،

<sup>(4)</sup> مجمع الأمثال 24/2 رقم 2467.

<sup>(2)</sup> كذا بالأصل وبالتاج. وفي اللسان: "قال الأزهريُّ: مَنْ جَعَلَ تفسير "عضين" السِّحْرَ جعل واحدها عِضـة. قال: وهي في الأصل عِضَهَةً".

<sup>(3)</sup> زاد في مطبوع التاج: "في كلام العرب".

وكذلك تَقولُ لِلْجَماعَةِ: هَلْ أَنْتُمْ مُعْطِيَّهُ؟ لأنّ النّونَ سَقَطَتْ لِلإضافَةِ وقُلِبَت الواوُ ياءً وأدْغِمَتْ وفُتِحَتِ الْياءُ؛ لَأَنَّ قَبْلَها سَاكِنًا، وللاثْنَيْن: هَلْ أَنْتُما (1) مُعْطِيَايه؟ بِفَتْح الياءِ، فَقِسْ علَى ذلك.

وإذا صَغَّرْتَ عَطاءً، حَذَفْتَ السلاَّمَ، فَقُلْتَ عُطَى، وكذلك كلُّ اسْمٍ اجْتَمَعَتْ فيه ثسلاتُ ياءاتٍ ، مِثْلُ عُدَى وعُلَى حُذَفَتْ منه اللاَّمُ إذا لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا على فِعْل، فإذا كَانَ مَبْنِيًّا على فِعْل ثَبْتَتْ نحو مُحيَّى من حَيًّا يُحيِّى تَجِيةً.

وألْقى فلانٌ عَطَوِيًّا: سَلَحَ كَثيرًا، وأصْلُه أنَّ رَجُلاً من بَنى عَطِيَّة جُلِدَ فَسَلَحَ، نَقَلَهُ الزَّمَشريُّ. وأبو مُحمد عَطاءُ بنُ عَجْلانَ العَطائِيُّ: مُحَدِّثٌ ضعيفٌ.

والعَطَوِيَّةُ: طَائِفَةٌ من الخَــوارِجِ، نُسِــبُوا إلى عَطِيَّةَ بنِ الأَسْوَدِ اليَمامِيِّ الحَنفِيِّ.

وأبو عبد الرحمنَ محمدُ بنُ عطيةَ [347/ب] العَطَوِيّ: مُحَدِّتُ شاعِرٌ مُتَكَلِّمٌ.

وعَطِيَّةُ بنُ بُسْرٍ الهِلالِيّ ، وابــنُ عامرٍ ، وابنُ عُرْوَةَ السَّعِديّ، والقُرَظِيّ: صحابيون.

وكشَدّاد:عَطَّاءُ بنُ خالدِ المَخْزُومِيّ؛ مُحَدِّثُ.

وبالتَّحْرِيكِ: عَطُوانُ بنُ مُسْكان، رَوَى عنه يحيى بنُ عبد الحميد الحمَّانيّ.

#### [ع ظ و]

و عَظاه يَعْظوه: قَطَعَهُ بالغيبة.

وَلَقِيَ فُلانٌ مَا عَجاه ومَا عَظِاه، إذَا لَقِيَ شَدَّةً، نقله الجوهريُّ.

#### [ع ظ ی]

ى عَظاه عَظْيًا: ساءَه بأَمْرٍ يَأْتِيه إليه، وفي المثل: "طَلَبْتُ ما يُلْهِينى فلَقِيتُ ما يَعْظِينى": أى ما يَسوؤُنى؛ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ يريدُ أَن يَنْصَحَ صاحِبه فَيُحْطِئ، فَيَلْقَى ما يَكْرُهُهُ.

و مثله: "أرادَ ما يُحْظِيها فقالَ ما يَعْظيها"(2). وامْرَأَةٌ عَظِيَةٌ، كَفَرِحَة: مُغْتَابَةٌ.

والعَظاءةُ: بِعْرٌ بَعِيدَةُ القَعْرِ عَذْبَةٌ بِالمَضْجَعِ بَيْنَ رَمْلِ السُّرَّةِ وبِيشَةَ، وقال نصْر: ماءٌ مُسْتَوٍ بَعْضُــه لِبَنِى قَيْسِ بنِ حَزْءٍ وبعضُه لِبَنِى مالِكِ بنِ الأَخْرَمِ ابنِ كعبِ بنِ عوف بنِ عبد.

#### [ع ف و]

و عَفَا النَّبْتُ عَفْوًا: طَال. والقَوْمُ: كَثُروا.

<sup>(2)</sup> مجمع الأمثال 311/1 برواية "أراد ما يُحْظيني فقال ما يَعْظيني".

<sup>(1)</sup> في الأصل: "أنتم"، والمثبت من التاج واللسان.

ومنْيةُ العافِيَةِ: ة بمصرَ.

واعْفني من هَذا الأَمْر: دَعْني منه.

والعَفْوَةُ، بالفتح: الجَحْشَةُ، كالعِفاوَةِ،

بالكسر.

وعَفْوَةُ المَرْعَى: ما لَمْ يُرْعَ فكان كثيرًا.

وعَفْوَةُ الماءِ: جُمَّتُه (1) قَبْلَ أَن يُسْتَقَى مِنه.

ومن المَّالِ والطَّعامِ والشَّرابِ: حِيارُه، ومـــا صَفا منه وكَثُر، ويُكْسَر.

ويُقالُ: ذَهَبَتْ عِفْوَةُ هذا النَّبْتِ، بالكَسْر: أي لِينُه وخَيْرُه، كما في الصِّحاح.

وفى المحكم: العُفْوَةُ، بالضم، من كُلّ النَّباتِ: لَيُنُه وما لا مَؤُونة فيه على الرَّاعيَة.

ومن الرَّجُل: شَعَرُ رَأْسه، ويُكْسَرُ.

وعَفَّتِ الرِّيـــ ألدَّارَ تَعْفِيَةً: دَرَسَتْها، قــالَ الجوهريُّ: شُدِّدَ للْكَثْرَة، وأَنْشَدَ:

أَهَاجَكَ رَبْعُ دارِسُ الرَّسْمِ باللِّورَى

رَبِي وَ مِنْ مَاءَ عَفَّى آيَهُ المُوْرُ والْقَطْرُ (<sup>(2)</sup>

وعفَتْ هي كَذلِكَ: دَرَسَتْ.

(1) في الأصل: "جهته"، والتصويب من نسخة المؤلف والتاج واللسان.

(2) اللسان، والتاج.

ولَه من المَرَقِ: غَرَفَ له أُوَّلاً وآثَرَه به.

والقِدْرَ: تَرَك العُفاوَةَ في أَسْفَلِها.

والرِّيحُ الدارَ: قَصَدَتْها مُتَناوِلَةً آثارَها.

وعَلَى مُنْيَةِ الْمُتَمَنِّى وسُؤالِ السَّائِلِ: زادَ عَطاءَهُ عليهما وأَفْضَلَ.

وعَفا يَعْفُو: أَعْطَى.

وأَيْضًا: تَرَك حَقًا، وقالَ شيخُنا: من الأكيدِ مَعْرِفَةُ أَن عَفا مِن الأَضْدادِ، يقال: عَفا: إِذَا كَثُــر وإذَا قَلَّ، وعَفا: إِذَا ظَهَر وإِذَا حَفِيَ، نقله القُرْطُبِيُّ فِي شَرْح مُسْلِم.

وعَفَوْتُ له بِمالِي، إِذا أَفْضَلْتَ لَه فَأَعْطَيْتَـهُ، وعَنْ مالى عَليه: إذا تَرَكْتُه له.

والعَافي: الغلامُ الكثيرُ اللَّحْم الوافيه.

وعفوتُه أَنا: لُغَةٌ في عَفَيْتُه وأَعْفَيْتُه، إذا فَعَلْتَ ذلك به.

وفلانٌ تَعْفُوه الأَضْيافُ، وتَعْتَفِيه، وكَــــثيرُ العُفاةِ، والعَافِية، والعُفَّى.

والعافِيَةُ: طُلاَّبُ الرِّزْقِ من الدَّوابِّ والطَّيْرِ، (ج): العَوافي.

والأَضْيافُ كالعُفاة والعُفَّى.

وعافيَةُ الماء: وُرَّادُه.

وأرْضٌ عافيَةٌ: لم يُرْعَ نَبْتُها فَوَفَرَ وَكَثُرَ.

وابنُ أبِي العافِيَةِ: من أُمَراءِ فَاس، مَشْهورٌ.

والعُفِيُّ، كَعُتِيِّ: جَمْع عَافٍ: وَهُوَ السَّدَّارِسُ، نَقَلُه الجُوهِرِيُّ.

وأُعْفَى المريضُ، بالضم: عُوفِيَ.

وأَدْرَكَ الأَمْرَ عَفْوًا صَفْوًا: في سُهولَة وسَراحٍ. وقولُ المصنف: "العَفْوُ: وَلَدُ الحِمارِ، ويُثَلَّثُ، كالعَفَا، (ج): عَفْوَةٌ" أَطْلَقَهُ عن الضَّبْطِ فاقْتَضَى العَنْحِ فَسُكون، ولَيْس كذلك، بل هُوَ بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ؛ قَال ابنُ سيده: ولَيْسَ في الكلامِ واوٌ مُتَحَرِّكةٌ (1) بعد فَتْحَةً في آخِرِ البناءِ غيرُ هذه.

والأَعْفاءُ جَمْعُ العَفْوِ: لِوَلَدِ الحِمارِ، نقلَه ابنُ يده.

والعُفُوَّ، على فُعول: الكثيرُ العَفْوِ، وهو مِــن أَسْماءِ اللهِ تعالى، نقلَه الجوهريُّ.

واعْفُوا اللِّحَى في الحديثِ، يَجـوزُ اسْتعمالُه ثُلاثيًّا ورُبَاعِيًّا، كذا في المِصباح.

وقولُ المصنف: "المُعَفِّى، كَمُحَدِّث: مَـنْ يَصْحَبُكَ ولا يَتَعَـرَّضُ لِمَعْرُوفِكَ"، غَلَطٌّ فـى الضَّبْط، والصـوابُ: كَمُكَرَّم، كمـا هـو نَصُّ المُحْكَم، ويَدُلُّ له قولُ ابن مُقْبل:

فَإِنَّكَ لا تَبْلُو امْرَأً دُونَ صُحْبَةٍ

وحتَّے تعیشًا مُعْفِیَیْنِ

.[1/348]

#### [ع ق و]

و عَقَاهُ يَعْقُوه: عَاقَهُ، على الْقَلْب، نقله الجوهريُّ، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْد لِذِي الخِرَقِ الطَّهَوِيِّ: وَلَوْ أَنِّي رَمَيْتُكَ مِنْ بَعِيدٍ

لَعاقَك عَنْ دُعاء الذِّئْبِ عاقِ<sup>(3)</sup> أو عَقَاهُ عَقْوًا: حَبَسَهُ، كاعْتَقَاهُ، وهو قَلْب عْتاقَهُ.

واعْتَقَاهُ: أَمْضَاهُ.

وعَقَّتِ الدَّلُوُ في البِئرِ تَعْقِيَةً: ارْتَفَعَتْ وهِــــىَ نَسْتَدِيرُ.

وعَقْوَةُ الدَّارِ: ساحَتُها.

والاعْتقاءُ:الأَخْذُ في شُعَبِ الكَلامِ، قال رؤبة:

\* ويَعْتقِي بالعُقَمِ التَّعْقِيمَا \*(4)

كالعَقْو، بالفَتْح، وهي قليلَةٌ.
واعْتقَى في كلامه: اسْتَوْفاهُ.

<sup>(2)</sup> ديوانه 59، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، وفيه: "من قريب"، والصحاح ونسبه لحميد، واللسان منسوب لقريط، وانظر التاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه 185، واللسان (عقم)، والتاج.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "متحرك"، والمثبت من التاج.

# [ع ق ی]

ى العِقْىُ، بالكَسْرِ: الطِّفْلُ؛ ومنه قَـوْلُ الزَّمَخْشَرَىّ: فلانُ له عِقْيانِ، ولَيْسَ عِنْدَه العِقْيَانُ؛ أى طفْلانَ، وليسَ عنْدَه النَّهْبُ.

وبنو العِقْي : قَبِيلَةٌ، وهـم العُقاةُ، عـن ابنِ سيده.

ويقالُ: ما أَدْرِى من أَيْنَ عُقِيتُ، بالضَّم: أَى مِن أَيْن أُتِيتُ.

وفى المَثَلِ: "لا تكُنْ حُلْوًا فَتُسْتَرَطَ ولا مُرَّا فَتُسْتَرَطَ ولا مُرَّا فَتُعْقَى "(1)، يروى بكَسْرِ القاف وبفتحها، والمعنى على الكسر: فَتَشْتَدَّ مَرارَتُك، وعلى الفتح: فَتُلْفَظُ لِمَرارَتِك.

#### [ع ك و]

و العاكِي: المُولَعُ بِشُرْبِ العَكِــيِّ، كَغَنِــيِّ: للْخاثر من اللَّبَن.

وبِرْذَوْنُ مَعْكُوٌّ: مَعْقُودُ الذَّنبِ.

وبَعِيرٌ عُكُوانُ، كَعُثْمَان: مُمْتَلِئُ اللَّحْمِ. والشَّحْمِ، وقالَ الفرّاءُ: هو عُكُوانُ من الشَّحْمِ. وعَكَتِ الْمَرْأَةُ شَعرَها عَكُواً: لَمْ تُرْسِلُه، نقلَه الجوهريُّ.

وجاءَ مُعَكِّيًا، كَمُحَدِّث: أَى عِنْد عَكْوَةِ الذَّنَب.

والعُكْوةُ، بالضم: الغَزْلُ الذي يَخْرُجُ مـــن المُغْزَلِ قَبْلَ أَنْ يُكَبَّبَ على الْكُبَّةِ، وقــد ذكـره المصنف في الذي بعده (2) وهذا موضعه.

وِنَاقَةٌ عَكُواءُ الذَّنَبِ: غَلَيظَةُ العُقَدِ.

والعِكْوَة، بالكسر: لُغَةٌ في الفَتْحِ والضَّم: لِلنُّونَةِ في ذَقْنِ الصَّغيرِ، فَهُوَ إِذًا مُثَلَّتُ، نقله شيخُنا. وَذَكَر المصنفُ: الغَّكْوَة، بالضَمِّ والفَتْح معًا، ثم ساق معاني كثيرة، فاقتضى أنَّ كليهما(3) ذُكِر بالوَحْهَيْن وفيه خلافٌ، فَفِي النُّونَةِ نُقِل التَّنْلِيتُ كما أشَرْنا إليه، وفي الوسَط، بالضَمِّ فقصط، وفي أصل الذَّنبِ الضَّمُّ عن أصل الذَّنبِ الضَّمُّ عن الجوهريّ، والفتح عن الأزهريّ. وفي العقب الوَحْهان، وفي الحُجْزَةِ الضَّمُّ، فقط عن ابنِ سيده، الوَحْهان، وفي الحُجْزَةِ الضَّمُّ، فقط عن ابنِ سيده، وكذا في الغلَظ الضَّمُّ فقط.

وقولُ المصنف: "عَكَا بِخُرَئِه: خَرَج بَعْضَ وبَقِىَ بَعْضٌ"، مُقْتَضَى سِياقِه التَّخْفيفُ، وضَـبَطه ابنُ سيده بالتَّشْديد، وكذا الذي بَعْدَه.

#### [ع ك ى]

<sup>(2)</sup> أي مادة (عكي).

<sup>(3)</sup> في الأصل وكذلك نسخة المؤلف "كلاهما" سهو.

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 232/2، 233 رقم 3603.

ى عَكى الضَّبُّ بذَنبه يَعْكيه: لُواهُ.

وبالمكانِ: أَقَامَ، وهو العاكِي لِلْمُقِيمِ.

وذَكَرَ العاكِي: لِلْغَزَّالِ الذي يَبِيعُ العُكَى، جمع عُكُونَ، ولم يَسْبِق له ذِكْرٌ في الذي قَبْلَه فهو إحالَةً على مَحْهُول.

### [ع ل و]

و الْعَلِيُّ، كَغَنِيٍِّ: من أَسْماءِ اللهِ تعالىَ، وهُــوَ الذي لَيْسَ فَوْقَه شَيْءٌ.

وعَلا الْخَلْقَ فَقَهَرَهُمْ بِقُدْرَتِهِ، وكذا المُتعالِى؛ وهو الذي حَلَّ عَنْ إِفْكِ الْمُفْتَرِين، ويَكونُ بِمَعْنَى العالِى والأَعْلَى الذي أَعْلَى مِن كُلِّ عالٍ.

وعَلَوْتُ الرَّجُلَ: غَلَبْتُه.

و بالسَّيف: ضَرَابْتُه.

وعَلا في الأَرْض: طَغَى وتكَبَّر.

وقولُه تعالَى: [ولَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَــبيرًا]<sup>(1)</sup>: أي لَتَبْغُنَّ ولَتَتَعَظَّمُن.

وعَلا علَى فلانِ الرّيحَ: كانَ في عُلاوَتِها، يُقالُ: لا تَعْلُ الرِّيحَ على الصَّيْدِ فيَــراحَ ريحَــك وَيَنْفرَ.

> وعَلا بِالأَمْرِ: اسْتَقَلَّ به واضْطَلَعَ. وله: أَطاقَهُ؛ قال علىُ بنُ الغَديرِ الغَنوِى:

> > (1) سورة الإسراء، الآية 4.

فَاعْمِدْ لِمَا تَعْلُو فَمَالَكَ بِالَّذِي لا تَسْتَطِيعُ مَن الأُمُورِ يَدانِ<sup>(2)</sup> وفُلانٌ تَعْلُو عَنْه الْعَيْنُ: أَى تَنْبُو.

وإذا نَبا الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ ولم يَلْصَقْ به فَقَدْ عَلا عَنْه.

ويُقالُ: ما سَأَلْتُكَ ما يَعْلُوكَ ظَهْرًا: أَيْ مَا يَعْلُوكَ ظَهْرًا: أَيْ مَا يَشُقُ عَلَيْكَ.

وعَلا حَاجَتَهُ: ظَهَرَ عَلَيْها، كاسْتَعْلاها. وقرْنَه كَذَلكَ.

والْعَالِيَّةُ مِنَ الإِبلِ، كَغَنِيَّة: القَوِيَّةُ على حِمْلها، كَالْمُعْتَلِيَة والْمُسْتَعْلِيَة. ويقالُ: ناقَة حَلِيَّة عَلِيَّة. والحَلِيَّةُ: الفائِقَةُ.

والعَلْوُ، بالفَتْح: ارْتِفاعُ أَصْلِ البِناءِ، وأما قَوْلُ أَعْشَى باهلَةَ:

إِنِّي أَتَثْنِي لِسانٌ لا أُسَرُّ هِا من عَلْوُ لا عَجَبٌ منها ولا سَخَرُ<sup>(3)</sup>

(2) اللسان، وفيه "لعلى بن عدى الغنوى" المعروف بابن العرير. والأساس، وعزاه لسويد بن الصامت. والتاج. وأورده اللسان والتاج شاهدًا على المعنى السابق لهذا المعنى، وهو "علا بالأمر: استقل به واضطلع" أما الأساس فعلى السابق له مباشرة.

(3) الصبح المنير 266 وفيه: "أتانى" بدل "أتستنى" و"لا كذب منه" بدل "لا عجب منها"، والمنجد 37

فَيُرْوَى بِضَمِّ الــواوِ وفَتْحِهـا وكَسْرِهـــا [348/ب]، أي أتانِي حَبَرٌ من أَعْلَى نَجْدِ.

وفي الصحاح: وأما قول أوس:

فَمَلَّكَ بِاللِّيطِ الذي تحت قِشْرِه

كِغْرِقِئَ بَيْضٍ كَنَّه القَيْظُ مِنْ عَلَوُ<sup>(1)</sup> فإنَّ الواوَ زائِدَةٌ، وهي لإِطْلاقِ القَافِيَــةِ، ولا يَجُوزَ مِثْلُه في الكَلامِ.

ورجلٌ عَلُوٌّ لِلرِّجال، كَعَدُوٍّ: يَغْلِبُهم.

وعُلاوَةُ الرِّيح، بالضَّمِّ: ما كانَ فَوْقَ الصَّيْدِ، وسُفالَتُها: ما كان تَحْتَهُ.

والعُلَى، كهُدى: الشَّرَفُ والرِّفْعَةُ.

و: ع فى دِيارِ تَميمٍ<sup>(2)</sup> عَنْ نَصْر.

وأبو العُلا: مَن كُناهم.

وذو العُلاَ: ذو الصِّفاتِ العُلَى، أو هو جَمْعُ الصِّفةِ العُلْيا، والكَلِمَةِ العُلْيا، ويكونُ جَمْعًا للاسْمِ الأَعْلَى.

واليَدُ العُلْيَا: الْمُتَعَفِّفَةُ أُو الْمُنْفَقَةُ.

وهذا شِعْرٌ عُلُوِيّ، بالضَّمِّ: أي عالِي الطَّبَقَةِ، أو من عُلْيا نَجْدٍ.

وهو أعلى بِكُمْ عَيْنًا: أَيْ أَشَدُّ لَكُمْ تَعْظيمًا وَأَنْتُم أَعَرَّةٌ عَنْدَه.

وهُمْ بِهِم أَعْلَى عَيْنًا: أَىْ أَبْصَرُ بِهِم وأَعْلَـمُ حالِهِم.

والمُعْتَلِي: المُطِيق، كالمُسْتَعْلِي.

والمُعْتَلِى: لَقَبُ يجيى بنِ على يِّ بنِ حمودِ الإَدْريسى، تَسَمَّى بالخِلافَة بالأَنْدَلُسِ<sup>(3)</sup>، وكان فارسًا مَشْهورًا بالشَّجاعَةِ، قُتِلَ فى بَعْضِ حُروبِهِ سنة 327.

ويقالُ: هُوَ غَيْرُ مُؤْتَلٍ فِي الأَمْرِ ولا مُعْتَلٍ: أي غَيْرُ مُقَصِّر.

وإذا بَلَغَ الفَرَسُ الغايَةَ في الرِّهانِ قِيلَ: اسْتَعْلَى على الغَايَة.

والمُسْتَعْلِينَ لَقَبُ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ الفَاطِميِّينَ بمصر.

والذى يَقومُ على يَسارِ الحَلُوبَةِ، أو الذى يَأْخُذُ الْعُلْبَةَ بِيَسارِهِ ويَحْلُبُ بِيَمينهِ، أو هُوَ الذى يَحْلُبُها منَ الشِّقِّ الأَيْسَر.

(2) التبصير 1382/4.

وفيه " لا كَذِبٌ منها". واللسان، والمقـــاييس 117/4، والتاج.

(4) ديوانه 97، واللسان، وفيهما "قشرها" و "القيض". والتاج.

(1) معجم البلدان (العلا) 163/4 رقم 8509يخلاف.

وأَتَيْتَ النَّاقَةَ من قِبَلِ مُسْتَعْلاها: أَيْ من قِبَلِ إنْسِيِّها.

وهذه الكلمةُ تَسْتَعْلِي لِسان، إذا كَانَتْ تَحْرى عَلَيْه كثيرًا.

وعَالاهُ اللهُ: رَفَعَهُ؛ قال العَجّاجُ:

\* عَالَيْتُ أَنْساعِي وجِلْبَ الكُورِ \*

\* عَلَى سَراةِ رائِے مَمْطُورِ \* (1)

وعالِ عَنِّى: تَنَحَّ، كأَعْلِ عَنِّى، بِقَطْعِ الهَمْزَةِ؛ ومنه قول أبى جهل حين قُتِلَ [لابن مسعود]<sup>(2)</sup>: أعْل عَنِّجْ، وبوَصْلها، لُغة عن الفَرَّاء.

واعْلُ على الوِسادةِ (3): اقْعُدْ عَلَيْها. وأَعْلَلْ

عَنها: انْزِلْ عنها؛ قالت امرأة من العرب: فَقَدْتُكَ منْ بَعْل عَلامَ تَدُكُّني

بِصَدْرِكَ لا تُغْنِى فَتِيلاً ولا تُعْلِى (<sup>4)</sup> أَى لا تَنْزِلُ.

(3) ديوانه 229، والرواية فيه: "بل خِلْتُ أَعْلاقـــى"، واللسان، والتاج.

- (4) زيادة لتوضيح الكلام (انظر: اللسان علا).
- (5) كذا بالأصل متفقًا مع النهاية واللسان، وفي مطبوع التاج "واعْل الوسادة".
- (1) اللسان، والتاج، وفي الأصل "بفضلك" بدل "بصدرك" و"خليلاً" بدل "فتيلاً".

واعْلِ عَنَّا، وعالِ: اطْلُبْ حاجَتَك عند غَيْرِنا فلا نَقْدرُ عَلَيْها.

ويُقالُ للكثير المالِ: اعْلُ به: أي ابْقَ بَعْدَه. والعَاليَةُ: القَناةُ المُسْتَقيمَةُ.

ومن الوادى: حَيْثُ يَنْحَدرُ الماءُ منه.

و: ة باليَمَنِ.

و: فَرَسُ عَمْرِو بنِ مِلْقَطِ الطَّائي (5).

وعالِيَةُ تَميمٍ: هم بُنو الهُجَيْم والعَنْبَرِ ومازِن. والحائضُ عاليَةُ الدَّم: يَعُلو دَمُها الماءَ.

وعالِيَةُ بِنْتُ سُبَيع، عن مَيْمُونَةَ (6).

وابْنَةُ أَيْفَع، زَوْجُ أَبِي إسحاق السَّبِيعي، وأمُّ وَلَده يُونُسَ (7).

وأخت عبد المحسن الشِّيحي<sup>(9)</sup>، حدثت.

وجاءً من أعْلى وأَرْوَح: أَى مــن السَّــماء ومَهَبِّ الرِّياح.

ويقال: في زَحْرِ العَنَزِ: علِ علِ، وعلاً علاً. وأتيتُه من مُعالِ، بالضم، قال ذو الرُّمةَ:

- (4) المرجع السابق 890/3.
- (5) المرجع السابق 891/3.
  - (6) المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> معجم الخيل، للجاسر 195.

<sup>(3)</sup> التبصير 3/191، والمشتبه 428.

\* ونَعَضَانُ الرَّحْلِ مِن مُعالِ \* (1)
وعَلَيْتُ الْحَبْلَ تَعْلِيَةً : رَفَعْتُهُ إلى مَجْراه مِن البَكَرَةِ والرِّشاء، فهو مُعَلِّ، والرِّشاء مُعلَّى. والتَّعْلِيَةُ: أَنْ يَنْشَا بَعْضُ الطّيِّ أَسْفَلَ البِئْرِ وَالتَّعْلِيَةُ: أَنْ يَنْشَا بَعْضُ الطّيِّ أَسْفَلَ البِئْرِ وَالتَّعْلِيةُ: أَنْ يَنْشَا بَعْضُ الطّيِّ أَسْفَلَ البِئْرِ وَالتَّعْلِيةُ أَنْ يَنْشَا بَعْضُ الطّيِّ أَسْفَلَ البِئْرِ وَالتَّعْلِيةُ وَالتَّهْ وَاللَّهُ وَعَنِ الحَجَرِ النَّاتِيْ، أو المُعْتَلِي: الذي يَرْفَعُ الدَّلُو مَمْلُوءَةً إلى فَوقٍ؛ يُعين المُعْتَلِي: الذي يَرْفَعُ الدَّلُو مَمْلُوءَةً إلى فَوقٍ؛ يُعين المُسْتَقِى بِذَلِكَ.

واعتلى الشيءَ: قَوِيَ عَلَيْه، وعَلاَّهُ.

وعُولِيَ السَّمْنُ والشَّحْمُ في كل ذي سِمَنٍ: صُنعَ حتى ارْتَفَع في الصَّنْعة.

وفلان هَييٌّ عَليُّ: يَتَأَنَّتُ للنِّساء.

والعَلاةُ، كحَصَاة: الصَّخْرَةُ.

وكسَحَابة: ع باليَمامة على طريق الحاجِّ لبني هِزَّان (2)، وآخرُ بالشَّام لبني كَلْب (3).

(7) ديوانه 4/1، ويليه:

\* على قَرا مُعْوَجَّةٍ شِمْلالِ \*

واللسان، والمقاييس 117/4، والتاج.

(8) معجم البلدان (العلاة) 163/4 رقم 8512.

(9) المرجع السابق.

والعلاية (1): د بالرُّوم، ويُقالُ: العلائية، وإليه نُسِبَ الصَّلاح خليلُ بنِ كَيْكُلْدِى العَلائِيِّ أبو سعيد، حافظُ بَيْتِ المَقْدِسِ، وولَدُه أبو الخَيْر أحمد، سمع منه الحافظُ.

ويقالُ لِوَلَدِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَمِيِّ الصَّحابِيّ العلائِيُّون [48/أ] منهم: عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ ابنِ منصورٍ الحَضْرَمِيّ الْعَلائِي<sup>(2)</sup>، وابنهُ محمدُ<sup>(3)</sup>، وآخرون.

والعِلِّيُّونَ، بكسرتين مَعَ تَشْديد اللاَّم: أَهْــلُ التَّرْوَةِ والشَّرَفِ.

والذين يَنْزلونَ أَعالى البِلادِ، فإذا نَزَلوا أَسافِلَها فَهُمْ سفْليُّون.

وكسَحْبان : عَلْيانُ بِنُ أَرْحِبَ في بَنِي دُهْمان (4)، ذكرَه ابنُ حبيب.

ومحمدُ بنُ على النّسَوى، يُعْرَفُ بابنِ عَلْيان، ذكره السُّلَمِيّ فى تاريخه؛ طبقاتُ الصّوفيّة (5). وحاتمُ بنُ عُلُوانَ، كَعُثْمانَ، يُعْرَفُ بالأَصَمِّ: م.

وأحمدُ بنُ عُلوانَ اليَمَنِيُّ: أحـــدُ المشــهورين بالولايَة مات سنة 665 بيفرس.

والعلاوِية: قَبيلَةٌ من العَرَب.

والنِّسْبَةُ إلى مُعلِّى: مُعَلُّويّ.

وتَعلَّى فلانُّ: هَجَم عَلَى قَوْمٍ بِغَيْر إِذْنٍ.

وبنو عَلِيّ، كَغَنِيّ: قَبِيلةٌ من كِنانَةَ، وهم بَنو عَبْدِ مَناةَ، وإنّما قيلَ هم بَنو عَلِيّ عِزْوَةً إلى عَلِي عَنْوَةً الله عَلِي مَسْعود الأَزْدِيّ، أخى عبد مناة لأُمّه فَخلَف على أُمّ ولَد عَبْدِ مَناةَ، وَهُمْ: بَكْرٌ، وعامِرٌ، ومُرّةُ، وأُمّهُمْ هند بَنْتُ بَكْرِ بنِ وائلِ النِّزَارِيَّة، فَرَبَّاهُمْ في حِجْره فَنُسبوا إليه، والْعَرَبُ تَنْسبُ ولَدَ الْمَرْأَةِ إلَى زُوْجِها الذي يَخْلُفُ عَلَيْها بَعْدَ أَبِيهم، وذلك عَنى حَسّانُ بنُ ثَابِت بقَوْله:

ضَرَبوا عَليًّا يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَةً

دَانَتْ لِوَقْعَتِها جَمِيعُ نِزارِ (6) أرادَ بَنى عَلِيٍّ هؤلاءِ من كِنانَة، قاله ابن الجَوَّاني.

وآخرون ينزلون إفْريقيّة يَنْتَسبون إلى قُرَيْشٍ. وآخرون يَنْزِلون البُحَيْرَةَ من مصرَ إلى بَرْقَةَ، وفيهم كَثْرَةٌ وَمَنَعَةٌ.

وآخرون من مَذْحِجٍ.

<sup>(6)</sup> لم يرد بديوانه، وهو في الاشتقاق 54 بدون نسبة، وانظر التاج.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان رقم 8518 بخلاف.

<sup>(2)</sup> التبصير 1035/3.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق .

<sup>(4)</sup> هكذا بالأصل وبالتبصير 965/3، ولكن في الاشتقاق 419 " بنو عليان من همدان".

<sup>(5)</sup> التبصير 5/965.

وفى قبائلِ عَك: على بن راشد بن بُولان، أبو بَطْنِ باليَمْنِ، منهم: البُرهانُ إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ على على بن عمرَ بن عمر بن عمر بن عمر بن على بن عمر بن عمد العَلوِيّ، انْتَقَلَ حَدُّه الأَدْنَى على من وقيهةَ وسَكَن رَبِيد ، وكان ولَدُه عمر حَليسًا لِلْمَلِكِ المُؤيَّد صاحب تَعز مُتَقَدِّمًا عِنْدَه، نَزعوا إلى مَدُهُ بن بكر بن صاحب تعز مُتَقَدِّمًا عِنْدَه، نَزعوا إلى مَدْهُ بن بي حَديفة لم كان حَدِّهم الفقيه أبى بكر بن حنكاس الحَنفي، مات البُرهانُ سنة 752، وولدُه حنكاس الحَنفي، مات البُرهانُ سنة 752، وولدُه الفقيهُ المُحدِّثُ نفيسُ الدِّينِ سُليمانُ، معاصِر للمُصَنِّف، سَكَنَ تَعز، واحْتَمَعَ به الحافظ، مات المُدمنة 825.

وسلم العَلَوِيّ، نُسِبَ إلى عَلِيٍّ بنِ سُود بــنِ الحَجَرِ الأَزْدِيّ.

وآلُ باعَلُوىِّ: قَبِيلَةٌ كبيرةٌ من الأشْرافِ يَنْزلون حَضْرَمَوْت، فيهم أَفْخاذٌ وعَشائرُ كَثَّرَهُمُ الله بنِ الله تعالَى، نُسبوا إلى حَدِّهم عَلُوِىِّ بنِ عبد الله بنِ المحد بنِ عيسى العريضى الحُسيْني، وأوَّلُ قادمٍ منهم إلى اليَمَنِ أحمدُ بنُ عيسى.

وبسكون اللام: عَمْرُو بن سَلَمَةَ العَلْويُّ الْمَدَانِيُّ الأَرْحَبِيُّ، صاحبُ عَلِيٍّ، ذكره الرُّشاطى. وكسُمَى : عُلَى بن عيسى بن حَمْزة بن وهَاسِ الحَسَنيُّ، أميرُ مَكَّة الذي ذَكَرَهُ الزَّمَحْشَرِيُّ في خُطْبة الكَشَّاف.

ومَسْلَمَةُ بنُ عُلَىّ الحَسَنِي، وكانَ يَكْرَهُ تَصْغير

اسْمِه، وإِنَّما صُغِّرَ فِي أَيَّامٍ بَنِي أُمَيَّةَ، مُرَاغَمَةً مِـنَ الجَهَلَةِ<sup>(1)</sup>.

وأَصْبَعُ بنُ عَلْقَمَةَ بنِ عُلَىِّ بنِ شَرِيكُ أَبُو وَأَصْبَعُ بنِ شَرِيكُ (2) أبو المِقْدامِ الْحَنْظَلِيّ الْبَصْرِيّ، رَوَى عن ابنِ المباركِ. وابنُ عَمِّه خالدُ بنُ هُرَيْمِ بنِ عُلَيٍّ، روى عنه

حميدُ بنُ مُرَّةَ تاريخَ مَرْوٍ (3). وعُلَىّ بنُ عَبّادِ بنِ الحارثِ في الجاهليّة (<sup>4)</sup>. فهؤلاء كلُّهم بالتَّصْغير.

وعُلَيّان، مُصَغِّرًا: فَحْلٌ كانَ لكُلَيْب بنِ وائل، وفيه أُجْرى المَثلُ: "دون عُلَيَّان القَتاد"<sup>(5)</sup>.

ومحمدُ بنُ عَلِيّ بنُ علَويْه العَلّــوى، بِتَثْقيــل اللاّم، تَفَقَّهُ على الْمُزنيِّ.

وأبو القاسمِ عَلِيُّ بنُ الْحَسَنِ بنِ علَّوَيْهِ العَلَوِيُّ، تَفَقَّه على أبى عُثْمانَ الصَّابوني.

وأبو التَّضْرِ محمدُ بنُ بكرِ بنِ مسعودِ بنِ عَلَوْ يُنْ مَسعودِ بنِ عَلَوْيُه العلَّوى، رَوَى عن عمرَ بنِ محمدِ البحيرى<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> التبصير 967/3 وفيه "الخُشَنِيّ" بدل "الحسين"، والمثبت كما في التاج.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 968/3.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> مجمع الأمثال 269/1 رقم 1418 برواية "غليان" و"عليان". وانظر مجمع الأمثال أيضًا 265/1 رقم 1395 رقم 1395 برواية "دون ذلك خرط القتاد".

وسَمَّوْا عَلْيا، وهو من أسْماء النِّساء.

والجَلالُ أبو العَلْيَا، حَدُّ السَّيِّد السَّمْهودِي، نزيل المَدينَة.

وأبو الحُسينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ منصورِ بنِ العالى بنِ سليمانَ البُوشنْجي (2)، عن شيخ الإسلام الهَرَوِي (3).

والرشيدُ فَضْلُ اللهِ بـنُ أَبِي الخيرِ بـنِ عالِي الهَّمْدَانِ (<sup>(5)</sup>. الهَّمْدَانِ (<sup>5)</sup>.

ومَعْلَيَا: من نواحي الأُرْدُنِّ (6).

وسموا عُلَة، كثبَة، وهو عُلَة بنُ جلدِ بنِ مالكِ، ذكره ابنُ حبيبٍ<sup>(7)</sup>.

وتعالَىْ: اسمُ امرأة.

وأبو يَعْلَى: من كُناهم.

وقولُ [349/ب] المُصنف: "مُعَلَّى بـــنُ أبى أَسَد: صحابيُّ"، غلط، وإنما هو أبو المُعَلَّى، حدُّ أبى الأَسَد السُّلَمِي، له في الأُضْحِيَةِ، روى له النَّسائِي، قال الذَّهَبيُّ: لا يَصحُّ.

وقوله: "ويعلى، بكسر المُثنَّاة التَّحْتِيَّةِ: امْرَأَةُ، وعُبَيْدُ بنُ يعلى: تابعيُّ"، غَلَط، الصوابُ فيهما، بِكَسْر التَّاء الفَوْقِيَّة، كما هو نصُّ التكملة والحافظ (8).

ويقولونَ: تعالَه يا رَجُلُ، ولا يجوزُ أن يُقال منه تَعالَيْتَ. [ولا يُنْهى عنه ويقال: قد تعاليت] (9) وإلَى أَىِّ شَيْء أتعالَى، نقلَه الجوهريُّ.

وقوله: "وعَلْيان، بالفتح"، ثم ذكر عُلَيّان وعُلْيان، بالفتح"، ثم ذكر عُلَيّان وعُلْيَة، وقالَ في الكُلِّ: مُحَدِّثُونَ، نَظَرٌ؛ فإنه لَيْسَ في المُحَدِّثِين من اسْمُه عَلْيان، إنما هو اسْمٌ لِرَجُلٍ من بني دُهْمان (10) هو عَلْيانُ بنُ أَرْحَبَ، ذكره ابنُ حبيب، والذي في التكملة: "وقد سَمَّوْا عَلْيان، بالفَتْح، وعُلِيّان وعُليّة، مُصَعَرَّيْن"، وهذا السيّاقُ سالمٌ من الوَهْم.

<sup>(6)</sup> التبصير 1020/3، وفيه "البُجَيرى".

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 891/3.

<sup>(3)</sup> التاج، والذى فى التبصير: "فقيه وقع لنا جزء من حديث شيخ الإسلام الهروى عنه".

<sup>(3)</sup> التبصير 891.

<sup>(4)</sup> مختلف قبائل العرب 354.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان (مَعْلَيَا).

<sup>(6)</sup> مختلف القبائل 354.

<sup>(8)</sup> التبصير 1496/4، وفي مطبوع تكملة الصاغاني: "يعْلى".

<sup>(8)</sup> زيادة من الصحاح.

<sup>(9)</sup> التبصير 965/3، والضبط منه.

وقولُه: "إبراهيمُ بن عُليَّة"، والمشهورُ بالحديث إنما هو اثنُه إسماعيلُ، لا إبراهيم، وعُلَيَّةُ أُمُّهُ.

#### [ع ل ي]

ى عَلَى: من حُروف الإضافَة؛ لأَنَّها تُضيفُ معانيَ الأَفْعال إلى الأَسْماء، وقالَ الْمَبَرِّدُ: هي لَفْظَةٌ مُشْتَرَكَةٌ للاسْم والفْعل والحَرْف؛ لا أَنَّ الاسْمَ هو الفعلُ أو الحَرْفُ، ولكن قد يَتَّفقُ الاسْمُ والحَرْفُ في اللَّفْظ، ألا تَـرَى أَنَّك تقولُ: عَلَى زَيْد ثَوْبٌ، فعَلى هَذه حَرْفٌ، وتَقولُ: عَلاَ زَيْدًا ثَوْبٌ، فَعَلل هذه فعْل؛ لأَنُّها من عَلا يَعْلُو؛ قال طَرَفَةُ:

فتَساقَى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً

وعَلا الخَيْلَ دماءٌ كالشَّقر (1) ويُرْوَى: "وعَلَى الْخَيْل" قال سيبويه: أَلفُها مُنْقَلَبَةٌ من واو إلا أنَّها تُقْلَبُ مع الْمُضْمَر ياءً، تَقولُ عَلَيْكَ، وبَعْضُ الْعَرَبِ يَتْرُكُها عَلَى حالها ؟ قال الراجز:

\* طاروا أعَلاهُنَّ فَطرْ عَلاهَا \*(2) ويقال: هي لُغَةُ بلْحارث بن كعْب. وتَأْتِي عَلَى بِمَعْنَى "فِي" كَقُولِهِم: كَانَ ذلك عَلَى عَهْد فُلان: أي في عَهْده.

وبمَعْنَى عنْدَ، وبه فَسَّرَ الأَصْمَعيُّ قولَ مُزاحم

(1) شعراء النصرانية في الجاهلية 309/3 . والصحاح (سقى)، واللسان (سقى، شقر)، والتاج.

(2) اللسان، والتاج.

العُقَيْلي (3):

\* غَدَتْ منْ عَلَيْه بعد مَا تَمَّ ظَمْؤُها \*(4) وأَمَرَّ يَدَهُ عليه: كَأَنَّه طَواه مُسْتَعْليًا، وكذا مَرَّ الماءُ عَلَيْه، وأما مَرَرْتُ عَلى فُلان فَجَرَى كالمثَل. عَلَى الْمَثَل، كما يَثْبُتُ الشَّيْءُ عَلَى الْمُكان كَذا يَثْبُتُ هَذا عَلَيْه، وهو من الاسْتعْلاء المَجازى؛ لأَنَّه تَعَلَّقَ بذمَّته.

وقالوا: ثَبَتَ عَلَيْه مَالٌ: أَى كَثُرَ. ورَأَيْتُه عَلَى أَوْفَاضِ: إذا كَانَ يُريدُ النُّهُوضَ.

# [عمی]

ى العَمَايَةُ، بالفتح: بَقيَّةُ ظُلْمَة اللَّيْل. والسَّحابَةُ الكَثيفَةُ المُطْبِقَةُ، كالعَماة.

ويَقولونَ للْقطْعَة الكَثيفَة: عَماءَة، وبعضُهم يُنْكرهُ، ويَجْعَلُ العَمَى اسمًا حامعًا.

> والعامى: الذي لا يُبْصرُ طَريقَهُ. ورَجُلٌ عامِ رام.

وعَماني بِكَذا: رَمانِي، من التُّهْمَةِ.

(3) زاد في التاج: "يصف قطاة".

(4) التاج، وعجزه فيه:

\* تَصلُّ وعَنْ قَيْض ببَيْداءَ مَجْهَل \* والصدر من شواهد القاموس المحيط، والبيت بتمامه في الصحاح واللسان وفيهما: "بزيزاء" بدل "ببيداء".

والعاميَةُ: الدَّارسَةُ.

والعَمْياءُ: اللَّحَاجَةُ في الباطِلِ.

والأَمْرُ الأَعْمَى: لِلْعَصَبِيَّة لا يَسْتَبين ما وَجْهُه. والعَميَّةُ، كَغَنيَّة: الدَّعْوَةُ العَمْياءُ.

وقولُ الرَّاجِزِ يَصِفُ وَطْبَ اللَّبَنِ بِبَياضِهِ:

\* يَحْسَبُه الجاهِلُ ما كان عَمَى \*

\* شَيْخًا عَلَى كُرْسيِّه مُعَمَّمَا \*(1)

أى يَنْظُرُ إليه من بَعيد؛ فالعَمَى هنا: البُعْدُ.

وعَمَى النَّبْتُ يَعْمِى، كَرَمَى، واعْتَمَّ، واعْتَمَّ، واعْتَمَى، ثلاثُ لُغات.

وعَمِيتُ إلى كذا، كرَضِيتُ، عَمَيَانًا، مُحَرَّكَةً: إذا ذَهَبْتَ إلَيْه لا تُريد غَيْرَه.

> وعَمِيَ عَنْ رُشْدِهِ وحُجَّتِهِ: إذا لَمْ يَهْتَدِ. وعَمِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُه كذلك.

وعَمِىَ عَلَيْهِ الأَمْرُ: الْتَبَسَ، وكَذَا عُمِّىَ، بالتَّشديد؛ وهما قُرِئ قولُه تعالَى: [فَعَمِيَتْ عليهم الأَنْباء](2).

وأرضٌ عَمْياءُ، وعامِيَــة، ومكانٌ أَعْمى : لا يُهْتَدى فِيه.

(5) اللسان، والتاج.

(1) سورة القصص الآية 66. والقراءة بالتخفيف هـــى المتواترة. وقرأ [فعُمِّيتْ] بالتشديد حناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو (شواذ القرآن لابن خالويه 113)

والنِّسْبَةُ إلى الأَعْمَى: أَعْمَوِيّ، وإلى عممٍ: عَمَويّ.

وأَعْماهُ الله: جَعَلَه أَعْمَى، نقلَه الجوهريُّ. وقولُ المصنف:"الأَعْماءُ:الجُهَّالُ؛ جمع أَعْمَى"، كذا فى النُّسخ، والصواب: الجَاهِلُ؛ جمع عَمَّى، كذا هو نصُّ الحُكمِ.

#### [ع ن و]

و عَنَا عَنْوًا: أقامَ.

وفيه الأكْلُ: نَجَعَ.

والكتابَ:عَنْوَنَهُ، الثلاثةُ عن ابنِ القَطَّاعِ. وعَناهُ الأَمْرُ يَعْنُوه: أَهَمَّهُ.

وفى جَبْهَتهِ عُنوانٌ من كَثْرةِ السُّجودِ: أَى أَثَرٌ؛ قال الشاعرُ: [350/أ]

وأَشْمَطَ عُنْوانٌ به مِنْ سُجودِهِ

كُرُكْبَةِ عَنْزٍ مِن عُنوزِ بَنِي نَصْرٍ (3) والعَنَاءُ، كَسَحاب: الحَبْس في شِدَّةٍ وذُلِّ. والعَنْوانُ، بالكسر: لُغةٌ في الضَمِّ.

وأعْنَى الوَلِيُّ الأَرْضَ: أَمْطَرَها فَأَنْبَتَتْ، عن البنِ القَطَّاع، والوَلِيُّ: الْغَيْثُ الذي بَعْدَ الوَسْمِيِّ، أنشد الجوهريُّ لعديّ:

ويَأْكُلْنَ ما أَعْنَى الوَلِيُّ فلم يَلِتْ

(2) اللسان، والتاج.

كأًنَّ بحافاتِ النِّهاءِ المَزارِعا<sup>(1)</sup>

وأَعْنَى الأَسِيرَ: أبقاهُ في إسارِه.

والعَوانِي: العَوامِل.

والرَّجُلُ صَادَف أَرْضًا قَدْ أَمْشَرَتْ وكَثُرَ كَلَوُها.

والعُنِيّ، كَعُتِيّ: الأَسْرُ، لُغةٌ في العُنُوِّ؛ ومنه الحُديثُ: "الخالُ وارِثُ مَنْ لاَ وارِثَ لَه، يَفُكُ عُنيَّه"(2) أي أسْرَهُ.

والمعْنَى: ما يَلْزُمُهُ ويَتَعَلَّقُ به بِسَبِ الجِناياتِ التِي سَبِيلُها أَنْ يَتَحَمَّلُها العاقلَةُ، كذا في النّهاية.

ويُقالُ سَأَلْتُه فلم يَعْنُ لَى بِشَيْءٍ: أَى لَمْ يَنْـــدَ ولم يَبضَّ.

وأَعْناءُ الوَحْه: جَوانبُه.

ومنَ الْبلادِ نَواحِيها.

والتَّعَنِّي: التَّطَلِّي بالعَنِيَّةِ؛ ومنه قولُ الشَّعْبِي: لأَن أَتَعَنَّى بِعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إلى من أنْ أقولَ في مَسْأَلةٍ بَرَأْبِي.

وفى الْمَثَلِ: "عَنِيَّتُهُ تَشْفِى الْجَرَبِ"<sup>(3)</sup>، يُضْرَبُ للرَّجُل إذا كانَ جَيِّدَ الرَّأْي.

#### [عنی]

(2) مجمع الأمثال 18/2 رقم 2442.

ى عَنَيْتُ الشَّيْءَ: أَبْدَيْتُه، لُغة في عَنَوْتُ، عن ابن القَطَّاع.

وعَنانِي أَمْرُكَ: قَصَدَني.

وعَنَيْتُ الكِتابَ عَنْيًا: كَتَبْتُ عُنْيَانَه، عن ابنِ القطاع.

وهو به أَعْنَى: أَى أَكْثَرُ عِنايَةً.

وعَنِيتُ فِي الأَمْرِ، كَرَضِيتُ: إذا تَعَنَّيْتُ، فأَنا أَعْنَى، وأَنا عَنِ. وإذا سَأَلْتَ قُلْت: كَيْفَ مَنْ تُعْنَى بِأَمْرِهِ، مُضمومٌ؛ لأَنَّ الأَمْرَ عَناهُ، ولا يقال: تَعْنَى، نقلَه الأزهريُّ.

وما أَعْنِي شَيْئًا: أَى مَا أُغْنِي. واعْتَنَى الأَمْرُ: نَزَلَ.

والمُعاناةُ: المُداراةُ، وحُسْنُ السِّياسة.

والهُمومُ تُعانى فُلانًا: أي تَأْتيه.

وخُذْ هذا وما عاناهُ: أي شاكلَهُ.

وعَنِيَ اللهُ به، كرَضِيَ: حَفِظَه، كذا في المصباح (4)، ومنه العناية، قال ابنُ نَباتَة: يقولونَ في الوصْف: شَمِلَتْهُ عِنايَتُه، قال أبو البقاء: فيه تسامُحٌ؛ لأنّ العناية من العَناء، وهو المَشَقَّة، ولا يُطْلَقُ على الله إلا أنْ يُرادَ المُراعاة بالرَّحْمَة وصَلاح الحال؛ مِنْ عُنِي بحاجَتِه. وقالَ الحفاجيُّ: اسْتِعمالُ العِناية في حانبِ الله صحيحة إذا كانتْ

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> النهاية 314/3.

<sup>(3)</sup> الذي في المصباح: "وَعَنَى الله به: حفظه".

يُسْمَعُ بخُصوصه.

قلتُ: قد جاءَ في الحديث: "لقد عَنَسي اللهُ بك"، قال ابنُ الأثير: مَعْنَى العناية هنا: الحفْظُ؛ فإنّ مَن عُني بشيء حَفظَه وحَرَسَه.

وهو تَتَعَنَّاهُ الحُمَّى: أي تَتَعَهَّدُه، ولا يُقالُ في غَير الحُمَّى.

و"عَنْ" التي للْبُعْد والْمجاوزَة قيل: أَصْلُها عَنِّي، كما قالوا في مِنْ: أَصْلُها مِنِّي، فَمَوْضِعُ ذكرها هنا، وقد ذكرها المصنفُ في النّون.

وكمُعَظَّم: المُعَنَّى بنُ حارثةَ الشَّيْباني، أخــو الْمُثَنَّى ومَسْعود، لهم ذكْرٌ في الفتوح مع حالد بن

وحَمَلٌ كَانَ في الجاهليَّة يَنْزعُــونَ سَناســنَ فقْرَته، ويَعْقرونَ سَنامَه لئلاًّ يُرْكَـبَ ولا يُنْتَفِعَ بظَهْره، وذلك إذا مَلَك صاحبُه مئَةَ بَعـير وهـو الذي أَمْأَتْ إبلُه به، ويُسمَّى هذا الفعْلُ الإغْلاق، يجوزُ كُوْنُه من العَناء، وهو التَّعَبُ، أو من العَناء بمعنى الحَبْس عن التَّصَرُّف.

وفَحْلٌ مُقْرِفٌ يُقَمَّطُ إذا هاجَ؛ لأَنه يُرْغَبُ عَنْ فحْلَته، وقال الجوهريّ: هو الفَحْلُ اللئيمُ إذا هاجَ

من عَناه بمَعْنَـــي قَصَدَه، اللّهم إلا أنْ نقــولَ: لم | [حُبسَ في الغُنَّة]<sup>(1)</sup>، وبه فُسِّر قولُ الوليد بن عقبةَ يخاطب معاوية:

قَطَعْتَ الدَّهْرَ كالسَّدَم المُعَنَّى تُهَدِّرُ في دمَشْقَ فما تَريمُ (2)

قالَ: ويقالُ أصْلُه مُعَنَّنُّ من العنَّة، قال:

والمُعَنِّي في قول الفرزدق:

غَلَبْتُكَ بِاللَّهُ قِي وِالْمُعَنِّي

وبَيْت المُحْتَبي والخافقات (3) يقولُ: غَلَبْتُك بأَرْبع قصائد، ثم ذكرهُنّ، وقال: الثانيةُ قولُه:

فَإِنَّكَ إِذْ تَسْعَى لَتُدْرِكَ دارمًا لأنْتَ المُعَنَّى يا حريرُ المُكَلَّفُ (4) ومَعْنَى الكلام: مَضْمُونُه ودلالته، (ج): المعاني، والنِّسْبَةُ إليه: الْمَعْنَويّ.

وقولُ المصنف: "المُعَنَّى، كَمُعَظَّم: فَرَسُ"، ضَبَطَه الصاغانيُّ، كمُحَدِّث، وقال: هو فَرَسُ المُغيرَةِ بنِ خَلِيفةَ الجُعْفي (5). المُغيرَةِ بنِ خَلِيفةَ الجُعْفي (5).

#### [عوو]

- (1) زيادة من الصحاح، واللسان.
  - (2) الصحاح، واللسان، والتاج.
- (3) ديوانه 102، والصحاح، واللسان، والتاج.
- (4) ديوانه 393، والصحاح، واللسان، والتاج.
- (5) التكملة. وفي معجم أسماء حيل العرب وفرسانها280: "المُعَلَّى من خَيْل جُعْف من مَذْحِج".

و العَوَّةُ، بالفتح: الصَّوْتُ والجَلَبَةُ، مثل الضَّوَّة؛ يقال: سَمِعْتُ عَوَّةَ القومِ وضَوَّتَهم: أي أصواتَهم وحَلَبَتَهم، قاله أبو زيْدٍ والأصمعيُّ.

وعَلَمٌ يُنْصَبُ من حِجارَةٍ، وضَبَطَهُ ابنُ دُريد بالضَّمِّ، وغُلِّط.

وصُبْحُ بنُ عُونَّة بن كَعْبِ كَسُمَيَّة: أبو بَطْن. وحُصَيْنُ بن عُونَّة الكُوزِيِّ هو الذي أَسَرَ شَبِيبًا وجُعَيْسًا ابْنَيْ الهُذَيل بذي بَهْدَي.

واسْتَعْواه: طَلَبَ منه تَعْوِيَةَ الحَبْلِ أو الشَّعْرِ.

ويقال: ماله عاو ولا نابح: أى ماله غَنَمُّ يَعْوِى فيها الذِّنْبُ ويَنْبَحُ دولها الكَلْبُ.

ورُبَّما سُمِّىَ رُغاءُ الفَصيل - إذا ضَعُفَ - عُواءً؛ قال الشاعر:

هِمَا الذِّئْبُ مَحْزُونًا كَأَنَّ عُواءَه

عُواءُ فَصِيلٍ آخِرَ اللَّيْلِ مُحْتَلِ<sup>(1)</sup> وتعاوَتِ الكلابُ: تصايَحَتْ. وعَواه عن الشيء: صَرَفَهُ.

ويقال: لِلرَّجُلِ الحازِمِ الجَلْد: مَا يُنْهَـــى ولا يُعْوَى.

وعَوَى العِمامَة عَيَّةً: لواها لَيَّةً.

ومع (1) البيت لذى الرمة، وهو فى ديوانه515، واللسان، الص والتاج، و(حثل).

وعَوَّى القَوْمُ صُدورَ رِكابِهِم تَعْوِيةً: عَطَفوها، كَعُوُوها عَيَّا.

والعَوَّا، مقصور: الذِّنْبُ، وفي المَثَلِ: "لَو لَك أَعْوِى ما عَوَيْتُ "(2)، يُضْرَبُ لِلْمُسْتَغِيثِ بَمَـن لا يُغِيثُه (3)، وأصْلُه أن الرجل كانَ إذا أَمْسى بالقَفْرِ عَوَى لِيُسْمِعَ الكلابَ فإن كانَ قُرْبَه أَنيسٌ أجابَتْهُ، فاستدلَّ بعُواتِها، فَعَوى هذا [الرجل](4) فجـاءَه الذِّبُ فَقَالَهُ.

وأَعْوَى، كَأَحْوَى: ع<sup>(5)</sup>، عن ياقوت. وتصغيرُ مُعاوِيَة : مُعَيْوِيةُ، على قولٍ، نقلَه الجوهريُّ.

والنِّسْبَةُ إليه: مُعَاوِيّ.

والنسبةُ إلى مَعْوِيةَ، بالفتح: مَعْوِيٌّ(6).

(2) مجمع الأمثال 175/2 رقم 3231، ونصه فيد. "لو لك عويت لم أُعْدِهِ"، وانظر: الأمثال لأبي عبيد251، 280 .

(3) في مجمع الأمثال: "يضرب لمن طلب خيرًا فوقع في ضده".

(4) زيادة من التاج.

(5) معجم البلدان 264/1 رقم 806، بالمدّ والقصر، ومعجم ما استعجم 172/1، بالمدّ فقط. ولم ترد هذه الصيغة في الصحاح، وهي لابن بريٍّ كما في اللسان.

(6) حاء في التاج توضيحًا لذلك : "ومَعْويـة، بـالفتح

ومُعَاوِيةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جعفر بنِ أبى طالب، يُقالُ: إنَّ مُعَاوِيةَ بنَ أبى سُفْيانَ بَذَلَ لعبدِ اللهِ بنِ جَعْفَرَ أَلْفَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ يُسَمِّى وَلَدًا من أولاده هذا الاسْم فسمّاه.

وعبدُ اللهِ بنُ مُعَيَّة، كسُمَيَّة العامِرِيّ (1): أَدْرَكَ الجَاهليَّة وله صُحْبةٌ ، روى عنه سعيدُ بنُ السائِب الطَّائفيّ، ذكره الأميرُ.

وحكيمُ بنُ مُعَيَّةَ: شاعرٌ.

وبَنو مُعَيَّةَ: بطنٌ من العَلَوِيِّين، منهم: أبو الفوارِس ناصر بنُ الحسنِ (2)، شيخٌ لأُبيّ النَّرْسِيّ، وأخوه عبدُ الجبارِ بنُ الحسنِ (3) الذي نُسبَ إليه المسجد بالكوفة، ومنهم محمدُ بن أحمدَ بن أحمدَ بن المُحسِّن، حدَّثَ بواسط فسمع منه ابن نَعُوبا (4)، وأخوه الحسنُ بن أحمدَ، يُعرفُ بالزَّكِيّ ظهير وأخوه الحسنُ بن أحمد، يُعرفُ بالزَّكِيّ ظهير الدَّولَةِ النقيبُ، من ولده الإمامُ تاجُ الدين بن مُعَيَّةً، أحدُ الحُفّاظ في علْم النَّسَب، ومُعَيَّةُ هذه التي

وسكون العين وكسر الواو: ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن القين بن حسر، أبو بطن في قضاعة، وكل ما في العرب معاوية بضم الميم وعين مفتوحة إلا هذا، والنسبة إليه معوى".

- (7) التبصير 4/1298.
- (8) المرجع السابق وفيه "الحسين".
  - (1) التبصير 1298/4.
    - (2) المرجع السابق.

انتسبوا إليها امْرأةٌ من الأَنْصار، هي حَدَّتُهم، وهي مُعَيَّةُ بنتُ محمد بن حارثةَ الأَوْسيّةُ الكوفيّةُ.

وتُجْمَعُ العَوَّةُ بمعنى الدُّبُر، على عَوِّ، وعَوَّات. وفي ياقُوتَةِ الْوَقْتِ (5): العَوِ: الأسْتَاهُ، عن ابنِ الأعرابيِّ، وشاهدُ عَوّات قولُ الشاعِر:

قيامًا يُوارُون عَوَّاتِهِمْ

بِشَتْمِي وعَوَّاتُهُمْ أَظْهَرُ (6)

وقُوْلُ المصنِّف: "عُوَى عن الرَّجُلِ: كَذَّبَ"، وَرَدَ ظَاهِرُ سِياقِهِ أنه بِالتَّخْفِيف، والصواب بالتَّخْفِيف، والصحاح والمحكم بالتَّشْديد (7)، كما هو نص الصحاح والمحكم والأساس.

وقوله: "العَوَّاءُ، ويُقْصَرُ: الْكَلْبُ"، لم يَذكر الجوهريُّ فيه إلا المدَّ وهو الصوابُ، وأنكر أبو على الفارسيّ المدَّ في مَعْنَى الاسْت مُطْلَقًا.

#### [ع ی ی]

ى أعْيَاعَلَى الأَمْرُ، وأعْيانِي عَياؤُه، وبه بَعيرُه، مثل أَذَمَ سواءٌ، وهو يُعْيِي، ومنهم من أَدْغَمَ، قال الحطيئة:

فَكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّساء سَبيكَةٌ

تَمْشِي بِسُدَّةِ بَيْتِها فَتُعِيُّ (8)

<sup>(3)</sup> في الأصل: "ياقوتة الربّ"، والمثبت من التاج.

<sup>(4)</sup> اللسان، والمقاييس 179/4، والتاج.

<sup>(5)</sup> هو بالتشديد في القاموس الذي بين يَدَيَّ.

<sup>(6)</sup> لم يرد بديوانه، وهو في اللسان، والتاج.

وفى المثل: "أعْيا من بَاقِل"<sup>(1)</sup>. والدَّاءُ العَياءُ: الحُمْقُ.

وبنو أعْيا: قبيلةً من أسد؛ وهو [أخو] فَقْعَس (2)، وهما ابنا طَريف بن عمرو بن الحارث ابن تَعْلَبة بن دُودانَ بن أسد، والنسبة إليهم: أعْيَويُّ، كذا في الصحاح، وقال ابن الكَلبيِّ: أعْيا: هو الحارث بن عمرو بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن تعلبة بن دودانَ، منهم: فروة أبن حُمَيْضة الشّاعِرُ.

وسَمَّوْا عُورَيَّان، مُصَغَّرًا.

وقولُ المصنفِ: [351أ] "عَيْعايَةُ: حَى من عَدُوانَ" كذا في النسخ، والصواب: عَيَايَة، كما هو نصُّ التكملة.

وقوله: "وعَيايَةُ: حَيُّ"، هو هذا الله دي ذكرناهُ، ولَيْس لهم عَيْعَايَة.

#### ô ô ô

فصل الغين مع الواو والياء

#### [غبی]

ى الغَبْيَةُ، بالفَتْح: الجَرْىُ الذى يَجِيءُ بعدَ الجَرْىِ الذَى يَجِيءُ بعدَ الجَرْىِ الأَوَّلِ. وقال أبو عُبَيد: الغَبْيَــةُ فَى السَّــيْر كَالُونْبُةِ.

والمَغْباةُ: المَغْواة، زنَةً ومَعْنَى.

(7) مجمع الأمثال 43/2 رقم 2595.

(8) اللسان، وجمهرة أنساب العرب 195.

وأَغْبَتِ السَّماءُ فهي مُغْبِيَةٌ: أَمْطَرَتْ مطرًا لَيْس بالكَثِير.

وحُفَرٌ مُغَبَّاةً: أي مُغَطَّاةً.

ودَفَنَ لِى فُلانٌ مُغَبَّاةً ثم حَمَلَني عَلَيْها: وذلك إذا أَلْقاك في مَكْر أَخْفاهُ.

وغَبَّى البِئْرُ:غَطَّى رَأْسَها ثُمَّ جَعَل فَوْقَها تُرابًا. وغَبْيةُ ذى طريفِ: ع<sup>(3)</sup>.

#### [غ ب و]

و الغَبِيُّ، كَغَنِيِّ: الغافِلُ، (ج): الأغْبياءُ، والأغْبياءُ، والأغْباءُ، كيتيم، وأيْتام، وهذه عن ابنِ الأثير. ويقالُ: ادْخُلْ في النّاس فإنه أغْبَى لـك: أي أخْفَى.

وهو ذو غَباوَةٍ: تَخْفَى عليه الأمور.

#### [غ ث و]

و غَثَا اللَّحْمُ غَثُواً: فَسَد من هُزالِهِ، عن ابنِ القطاع.

والسَّيْلُ المَرْتَعَ: حَمَّعَ بَعْضَه إلى بَعْضٍ وأَذْهَبَ حَلاوَتَه، هنا ذكرَه الجوهريُّ، والمصنفُ ذكره في الذي يَليه.

وغُثاءُ النَّاس، كغُراب: أَرْذالُهم وسَقَطُهُم.

#### [غثی]

ى غَثِيَتِ النَّفْسُ، كَرَضِيَ، تَغْثَى غَثًا: لُغَةٌ في

(1) معجم البلدان 212/4 رقم 8765.

غَثَتْ تَغْثِي، عن اللَّيْثِ، ونَسَـبَها الأزهـرَّ إلى التَّوليد.

وشَعْرُهُ: تَلَبَّدَ، عن ابنِ القطّاع، وكأنه لُغة في المهملة.

والغَثَيانُ: تَحَلُّبُ الفَمِ، فرُبَّما كان منه القَيْءُ.

#### [غ د و]

و العَدْوَةُ، بالفَتْح: المَرَّةُ من الغُدُوّ؛ وهو السَّيْرُ أولَ النهارِ، ويقابِلُها الرَّوْحَةُ، ونقل شيخُنا في الغَدْوة الفَتْحَ والكسرَ، فهو مثلّث، قال: والفَــتْحُ مشهورٌ والكسرُ قَليلٌ أو مُنْكَرٌ.

وكسَحاب : رَعْيُ الإِبلِ فِي أُوَّلِ النَّهار ، وقد تَغدَّتْ، عن أبي حنيفةً.

ويُسَمَّى السَّحورُ غَداءً؛ لأَنّه للصائمِ عَنْزِلَتِه لِلْمُفْطِر، ومنه: تَغَدَّى فى رمضانَ: أى تَسَحَّر. والغُدَى، كهُدى: حَمَعُ غُدُوة؛ قال الشاعرُ:

والعدى، كهدى: جمع عدوه؛ فال \*بالغُدَى والأَصائِلِ<sup>\*(1)</sup>

وهو ابنُ غداتَيْن: أي ابن يَوْمَيْن.

وارْكَبْ إليه غُدَيَّةً، كُسَميَّة، تصغيرُ غَداة.

وامْرَأَةٌ غَدْيانَةٌ عَشْيانَةٌ، نَقله الزمخشريُّ.

وأتَيْتُه غُدَيَّانات، على غيرِ قياس، كَعُشَيَّانات، حَكاهما سِيبويه، وقال: هما تَصْغِيرٌ شاذّ.

وغادِيَةُ بِنْتُ قَزَعَةَ: امْرأَةٌ من بني دُبَيْر.

وأبو الغادي الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ عبـــدِ اللهِ، روى عنه الحاكمُ (2).

وأبو الغادية المزني (3)، له صُحْبَةٌ، وهو غيرُ الذي ذكرَه المصنفُ.

#### [غ ذ و]

و الغَذَوِيُّ، كَعَرَبِيِّ: الْبَهْمُ الذَى يُغَذَّى، عن البَهْمُ الذَى يُغَذَّى، عن ابنِ الأعرابِیُّ من بَلْهُجَـیْم أَنَّ الغَذَوِیُّ: الحَمَلُ أَو الجَدْیُ لا يُغَذَّى بِلَبَنِ أُمِّه، بل يُعاجَى بلَبَنِ غَیْرها، أو بشیْء آخر.

وغَذَا الجُرْحُ يَغْذُو: دَام سَيَلاَئُه. والغَاذِي: ذلك الجُرْحُ.

والغاذِيَةُ من الصَّبِيِّ: الرَّماعَةُ ما دَامَتْ رَطْبَةً، فإذا صَلُبَتْ وصارَتُ عَظْمًا فهي يافوخُ.

(ج): الغواذِي، عن أبي زَيْدٍ.

وغُذَى، كَسُمَى : تَصْغِير غَــذِى، كَغَنِــى : للسَّخْلَة، عن حَلَفِ الأَحْمَر.

وغُذَى لَهُم: لَقَبُ رَجُلِ، عن شَمِر.

وغُذَى : حَدُّ لأبي هَالةَ زَوْجُ خَدِيجَةَ، قَالَ الأَميرُ: زَعَمَ أَحَمَدُ بنُ سعيدِ الدِّمَشْقِيَّ أنّ الزُّبَيْرَ بنَ الأَّميرُ: زَعَمَ أَحَمَدُ بنُ سعيدِ الدِّمَشْقِيَّ أنّ الزُّبَيْرَ بنَ بَكَارٍ صَحَّفَهُ، وقال عُدَى ، وهو مالِكُ بنُ النَّبَاشِ

(1) التبصير 3/3/3.

(2) المرجع السابق 1037/3.

(2) اللسان، والتاج.

وفلانٌ حَيْرَه يَتَغَذَّى كُلَّ يَــــوْمٍ: أَى يَنْمُــو ويزِيدُ.

والنَّارُ تُغَذَّى بِالْحَطَبِ.

والمُغَذِّيةُ، كَمُحَدِّثَة: من أسماءِ بِئْــرِ زَمْــزَم، كَالمُغَذَّاة.

والغَيْداءُ (1): فَيْعَل من غَدا يَغْذُو: سالَ، اسمٌ للسَّحاب، حاء ذِكْرُه في الحديث، قال الزمخشريُّ: ولم أَسْمَعْ بِفَيْعَل في مُعْتَلِّ اللاّمِ غيرَ هذا، والْكَهْاة، للنَّاقَة الضَّخْمَة (2).

وقولُ المُصنِّف: "العَذَوان: ماءٌ بَيْن البَصْرَةِ واللَّدينَةِ"، ظاهرُ [1/35/ب] سِياقِه، بالتَّحْريك، والصَّوابُ، بالفَتْح<sup>(3)</sup>، كما ضَبطه نَصْر، وقالَ: كَانَّه مُثَنَّى غَذا.

#### [غ ذ ي]

ى غَدَّى الكَلْبُ بِبَوْلِه يُغَدِّى: أَلْقاه دَفْعَةً دَفْعَةً.

#### [غرو]

و الغَرَا، كَعَصا: الغِـرْسُ الذَى يَنْزِلُ مــع الصَّبيّ.

وغَرِيَ فلانُّ، كرَضِيَ: تمادَى فى غَضَبِه. وغَرَوْتُ: أَى عَجِبْتُ، نقلها الجوهريُّ. والغَرْوُ، بالفَتْح: ع<sup>(4)</sup>.

وأغْرَى اللهُ الشَّيءَ: حَسَّنَه.

والغَرِىُّ، كَغَنِيِّ: صِبْغٌ أَحْمَرُ؛ قال الشاعِرُ:

\*كَأَنَّما جَبِينُه غَرِیُّ\*<sup>(5)</sup>
وصَنَمٌ كان يُطْلَى به ويُذْبُح عَلَيْه.

و[موضع]<sup>(6)</sup>، قال الشاعر:

\*و بَقْلٌ بأكْنافِ الغَزِيِّ تُؤانُ \*(7) أراد تُؤامَ فَأَبْدَل.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان 222/4 رقم 8825.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> زيادة من اللسان والتاج.

<sup>(4)</sup> التاج واللسان، وصدره فيهما:

<sup>\*</sup> أَغَرَّك يا موصول منها ثُمالَةٌ \*

<sup>(3)</sup> في الفائق 57/3: "والغَيْذي".

<sup>(2)</sup> نص عبارة الزمخشرى في الفائق 57/3: "و لم أسمع بفَيْعَل من المعتل اللام غير هذا، إلا كلمة مؤنثة: الكيهاة، معنى الكهاة، وهي الناقة الضخمة".

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 214/4 رقم 8781 وفيه: "غَذَوان؛ بالفتح والتحريك".

ومَشْهَدُ الغَرِىّ: حيثُ قَبْرُ أميرِ المؤمنين عليِّ رَضيَ الله عنه.

والغَرِيَّان: حَيالان من أَحْيلَة حِمَى فَيْد يطؤُهما طريقُ الحَاج، بينَهما وبينَ فَيْد سِيَّةَ عَشَر مِيلاً<sup>(1)</sup>، ومنه قولُ خطام المُجَاشعى:

\*أَهَلْ عَرَفْتَ السَّدَّارَ بِالغَرِيَّيْنْ\* \*وصَالِياتِ كَكَما يُؤَنُّفُيْنْ\* (2)

وفى المَثلِ: "أَدْرِكْنِى ولو بِأَحَدِ المَغْرُوَيْنِ"(3): أى بِأَحَدِ السَّهْمَيْن، وقال ثعلب: أى أَدْرِكْنى بِسَهْمٍ أو بِرُمْحٍ، كذا فى الصحاح، والقولُ الأولُ هو الذى ذكره أبو عَلِيٍّ فى البَصرِيات، ويقالُ أَيْضًا: "أَنْزِلْنِي ولو بأحد المَغْرُوَيْنِ"، وأصلُه أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ بَعِيرًا فَتَقَحَّم به، فاسْتَغاث بصاحِب له مَعَهُ سَهْمان، فقال ذلك.

ونَفيسُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الغَروى<sup>(4)</sup>، سمع ابنَ قدامة، وكأنه مَنْسوبُ إلى مَشْهد الغَرِيِّ.

وقولُ المُصنِّف: "غَرِىَ الغَديرُ: بَرَدَ ماؤُه" كذا فى النسخ، والصواب: غَرَى العدُّ: بَرَدَ<sup>(5)</sup>، كما هو نصُّ المحكم، وأنشد لِعَمْرِو بنِ كُلْثوم: كَأَنَّ مُتونَهُنَّ مُتُونُ عدٍ

تُصَفِّقُهُ الرياحُ إِذَا غَرينَا(6)

#### [غری]

ى غَرَيْتُ السَّهْمَ غَرْيًا: لُغة فى غَرَوْتُه غَرْوًا. وغَرَيان، بالفتح<sup>(7)</sup>: كُورَةٌ بالمَغْرِب من أعْمالِ طَرابُلس، يَنْبُتُ بِهَا الزَّعْفرانُ، منها عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أبى القاسمِ الغَرْيان<sup>(8)</sup>، أَحَدُ الفُضلاءِ بتُونُسَ، وكان أبوه قاضيًا بطرابُلس، قاله الحافظ، وقد ذكرناه في النون أيضًا.

[غزو]

.1396

<sup>(8)</sup> التبصير 1107/3.

نص المحكم 34/6، "برد ماؤه".

<sup>(6)</sup> ديوانه 340، والمعلقات العشر 117، وشرح القصائد العشر 357، وفيها جميعًا "متون غدرٍ"، والمثبت كما في المحكم.

<sup>(3)</sup> في التاج: "بالكسر أو بالفتح".

<sup>(4)</sup> التبصير 3/1003.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (الغريان) 222/4 رقم 8827.

ومعجم ما استعجم 995/3، 996.

<sup>(6)</sup> اللسان، وفيه بين هذين المشطورين:

<sup>\*</sup> لم يَبْقَ من آي هِا يُحَلَّيْنْ \*

<sup>\*</sup> غَيْر خِطامٍ ورماد كِنْفَيْنْ \*

والصحاح، والتاج.

<sup>(3)</sup> الصحاح، واللسان، ومجمع الأمثال 265/1 رقم

و الغزاة ، كحصاة: اسْمٌ من غَزَوْتُ العَدُو، وقال ثعلب: إذا قيل غَزاة ، فهو عَمَلُ سَنَة ، وإذا قيل غَزْوة ، فهى المَرَّةُ الواحدة من الغَزْو ولا يَطَرِدُ. وغَزَا إليه غَزْوًا: لغة في غَزاه ، يمعنى قصده. والنِّسْبَةُ إلى الغَزْو: غَزْوِيّ ، بالفتح ، كذلك هو في نسخ الصحاح، وفي الححم بالتَّحْريك، قال: وهو نسخ الصحاح، وفي الححم بالتَّحْريك، قال: وهو

والغازِيَةُ: جماعَةُ الغُزاةِ.

من نادر مَعْدول النَّسب.

والمَغازى: مواضِعُ الغَزْوِ، واحدُها: مَغْزاة. ومَغازى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم: غَزواتُه.

والغزْوة، بالكسر: الطِّلْبَةُ.

وجمع الغازِي: غُزَاةٌ وغُزَّاءٌ، كَقُضِاة وفُسّاق، نقلهما الجوهريُّ، وأنشد لِتَأَبَّطَ شَرَّا:

فَيُومًا بِغُزَّاءِ ويوْمًا بِسُرْيَة

و يَوْمًا بَحَشْخَاشٍ مِنَ الرَّجْلِ هَيْضَلِ (1) وقالوا: رَجُلٌ مَغْزِيٌّ، كَمَرْمِيٍّ، والوحهُ في هذا النحو الواوُ.

وأتان مُغْزِيَة، كمُحْسِنَة: مُتَأَخِّرَةُ النَّتَاجِ ثَم تُنْتِجُ، نَقله الجوهريّ، وأنشد الأزهريّ لِذِي الرُّمَّة(2):

رَباعٌ أَقَبُّ البَطْن جأبٌ مُطَرَّدُ

بِلَحْيَيْهِ صَكُّ الْمُغْزِياتِ الرواكِلِ وقال: وهـــى نَتَائِج الصَّيْفِ، وهـــو مَذْمُوم، وحُوارُه ضعيفٌ أبدًا.

وبنو غَزِيَّة، كَغَنِيَّة: قبيلةٌ من طَيئ ومن هوازنَ، ومنهم دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّة، وهو القائلُ: وَهَلْ أَنَا إلا من غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتُ

 $\vec{a}_{0}$ غُوَيْتُ، وإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّهُ أَرْشُد عَزِيَّهُ أَرْشُد عَزِيَّهُ أَرْشُد (3) وعَمْرُو بنُ شَمِر بن غَزَوية (4) الغَزَوِيّ : كَان مع يَزيدِ بنِ أبي سُفْيانَ بالشّام (5).

وغَزِيَّةُ بنُ الحارثِ<sup>(6)</sup>، وابنُ عمرو بنِ عطية، وأبو غَزِيَّة، الأنصاريُّون: صحابيُّون، روى عن الأخير ابنُه غَزِيَّةُ، يعدُّ في الشاميِّين.

وكسُمَيَّة: ع قــربَ فَيْد، ويروى كغَنيَّة<sup>(7)</sup>، وبالراء أَيْضًا [352/أ] كُلُّ ذلك ذكره نصْر.

فى ديوان ذى الرمة1349، وورد العجز منسوبًا لــذى الرمة فى التهذيب 147/16 واللسان (غزز)، وحــرف فى الأخير" الرواكل" إلى "الرواكــد". وورد فى ديــوان رؤبة190 ضمن الأبيات المفردات المنسوبة إليه.

- (1) ديوانه 47.
- (2) كذا بالأصل، وفي التاج "غزيّة".
  - (3) التبصير 3/1006.
  - (4) السابق 1044/3.
- (5) معجم البلدان (غُزَية) 230/4 رقم 8852.

<sup>(5)</sup> ديوانه138، والصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> في الأصل والتاج: "لرؤبة" سبق قلم. والمثبت من التهذيب 163/8 واللسان، والبيت بتمامه منهما، وهو

وغُرَيَّة بنتُ دودانَ، أمُّ شَرِيك، وهي التي وَهَيَّتُ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ صلّى الله عليْه وسلّم، أو هي غُرُيْلَةُ(1).

وغُزَيَّةُ بنتُ الحارثِ: أُمُّ قُدامةَ بنِ مَظْعونِ وإخوته (2).

وابنُ غَزِيَّةَ (3): من شُعراءِ هُذَيْل.

وعمرُو بن غَزِيٍّ، كَغَنِيّ، روى عن عَمَّه علْباء بن أَحْمَرَ عن عليِّ (4).

والحسنُ بـنُ أحمدَ بنِ غازِيةَ الواسِطى، عن خاله أحمدَ بن الطّيّب الطّحّان (5).

والغَزَواتُ: جَمْع غَزْوة، كشَهْوَة وشَهَوات.

وأبو اللَّيْثِ محمدُ بنُ عبدِ الوهّابِ بنِ الغازِى: شيخٌ لابن حَميع، ذكر المصنفُ حَدَّه.

وغَزاوَة، كسَحَابِة: قبيلةٌ من العَرَب، ينزلونَ عجلونَ، منها الزَّينُ خطابُ بنُ عمرَ بنِ مهنّا الغزاوِي العجلوني، تلا على ابنِ الجَزرِي

(6) التبصير 1044/3.

(7) المرجع السابق.

(8) الضبط عن اللسان.

(9) التبصير 940/3 وفيه: "عَمْرو بن غُزَىّ" بضم الغين ضبط قلم.

(10) المرجع السابق 1037/3.

وسَمِعَ عليه وعلى الحافظِ، مات بدمشق سنة 878.

والغَزَّاء، ككَتَّان: الكثيرُ الغَزْوِ.

وأبو محمد غنامُ بن عبدِ اللهِ العَنْبَرِيّ الغَنْبَرِيّ الغَنْبَرِيّ الغَنْبَرِيّ الغَنْبَرِيّ الغَنْبَرِيّ

وأبو الحسينِ إبراهيمُ بنُ شعيبٍ الطَبَرِيّ الغازى، روى عنه الحاكمُ.

وبَنو غازِي: قبيلةٌ من العَلوِيِّين، وإليهم نُسِبَتْ زاوِية غازِي بالبُحيْرةِ<sup>(7)</sup>.

وقولُ المصنفِ: "ابن غَزْو، كَدَلُو: مُحَدِّثُ" هو يُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ عبد الرحمنِ بنَ غَزْو، كما في التَّكْمِلَةِ، وأن يكونَ أبو مَنْصور محمدُ بن غَزْو النَّهاوَ نْدى، شيخَ أبي طاهرٍ السِّلفيّ، كما قاله النَّهاوَ نْدى، شيخَ أبي طاهرٍ السِّلفيّ، كما قاله الذَّهَبيُّ.

وغَزْوَان بنُ جريرِ: تابعيٌّ، عن عليٍّ.

وفى الْمَتَأْخِّرِين أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ عُجال الغَرْوانيّ الْمُراكِشِيّ، مات بــها سنة 935، وهو مَنْسوبٌ إلى جَدِّ له، أو إلى جَبَل.

#### [غ *س* و]

(11) المرجع السابق 1057/3.

(1) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ142/2.

و الغاسِي: أوَّلُ ما يَخْرِجُ من التَّمْرِ فيكونُ كأبْعار الفصال.

وشَيْخ غاسِ: قـد طالَ عُمْرُه، عـن اللَّيْث، والمعروف بالعين.

#### [غسى]

وأغْسَيْتَ يا رَجُــل: وذلك إذا دَحَــل عليه الَمْغْرِبُ أَو بُعَيْدُه.

ومن العَذاب: العُقُوبَةُ الْمُحَلِّلَةُ.

والغشاوَةُ، بالكسر: حلْدَةُ الْقَلْب.

وغَشيَ اللَّيْلُ، كرَضيَ: أَظْلَمَ؛ ومنه قولُه تعالى:

وغَشْيَةُ الحُمَّى: لَمَّتُها.

ى غَسا اللَّيْلُ يَغْسَى، كأَبَى يَأْبَى، حكاه ابنُ حنِّى، قال: لأَنَّهم شَبَّهوا ألفه بممزة قَرَأً، وهَدَأَ يَهْدَأُ.

وأغْس من اللَّيْل: أي لا تَسر ْ أُوَّلَهُ حتى يَذْهَبَ غُسُوُّهُ، كَأَفْحمْ عَنْك اللَّيْل<sup>(1)</sup>: أَيْ لا تَسرْ حتى تَذْهَبَ فَحْمَتُهُ.

#### [غشی]

ى الغاشيَةُ: الدَّاهيَةُ.

[واللَّيْل إذا يَغْشَى](2) كَأَغْشَى.

ومن المَوْت (3): ما يَنوبُ الإِنْسانَ (4) مما يَغْشَى

#### [غشو]

و تَغَشَّى المُرْأَةَ: عَلاها وتَجَلَّلُها، وهو كناية عن الجماع.

وغَشيَهُ سَيْفًا، كرَضيَ، كقَوْلك: كساهُ سَيْفًا، أو عَمَّمَهُ سَيْفًا.

> والغَشْوَةُ: السِّدْرَةُ، قال الشاعر: \*غَدَوْتُ لِغَشْوَة في رَأْس نبق\*(5) كذا في المحكم.

#### [غضی]

ى غَضيت الأَرْضُ، كرَضيَ: كَثُرَ فيها الغَضَى، عن ابن القَطَّاع.

والغَضْياءُ: الأَرْضُ الغليظَةُ.

ورَجُلٌ غَضيٌّ عن الخَنَا، كغَنيّ، يجوز كَوْنُه من غَضًا، وكُونُه من أغْضَى، والأوّلُ أَجْوَدُ، قال الطِّرمَّاح:

\* غَضِيٌّ عَنِ الْفَحْشَاءِ يَقْصُرُ طَرْفَهُ \*(6)

<sup>(4)</sup> أي "غشية الموت"، كما في التاج.

<sup>(5)</sup> في الأصل "ما"، والمثبت من التاج.

<sup>(6)</sup> الحكم 23/6، واللسان وعجزه فيه: \*و مُورَة نَعْجَة ماتَتْ هُزالا \*

والتاج.

<sup>(1)</sup> ديوانه580، واللسان، وعجزه فيهما

<sup>(2)</sup> في التاج "عليك الليل". وفي اللسان " من الليل".

<sup>(3)</sup> سورة الليل، الآية 1.

وإبِلٌ غَضَوِيَّةٌ، محركة: مَنْسوبَةٌ إلى الغَضَى. وأَيْلٌ غاضٍ: مُظْلِمٌ؛ من أَغْضَى، على غير قياسٍ، ومُغْضٍ، على القياسِ؛ إلا أنَّها قليلَةٌ، قاله الحوهريُّ، وأنشد [لرؤبة](1):

\*يَخْرُجْنَ من أَجْوازِ لَيْلٍ غَاضٍ \*(2)

وغَضَى يَغْضَى، كَسَعَى يَسْعَى، لغة في غَضَا يَغْضُو: إذا أَطْبَقَ جَفْنَيْه على حَدَفَته.

ومن سَجعاتِ الأساسِ: الكريمُ رُبَّما يَغْضَى وَبَيْن جَفْنَيْه نارُ الغَضَا.

وقولُ المصنفِ: "غَضْيان: موضع"، ظاهره أنه بالفَتْح، والصواب، بالضَّمِّ، كما ضَبَطه نصْر (3).

#### [غ ض و]

و غَضَا الرَّحِلُ كَدَعَا: أَطْبَقَ جَفْنَيْه على حَدَقَتِه.

\* وإنْ هُوَ لاقَى غارَةً لمْ يُهَلِّلِ \*

والتاج.

- (2) زيادة من الصحاح واللسان والتاج.
- (3) ديوانه83، واللسان بزيادة شطرين بعده هما:

\* نَضْوَ قِداحِ النّابِلِ النَّواضِي\*

\* كَأَنَّما يَنْضَخْنَ بِالْخَضْخَاضِ

والتاج.

(3) معجم البلدان 234/4 رقم 8877 وفيه: "غَضْيَان، بالفتح ثم السكون، وآخره نون".

والغُضُوُّ، كَسُمُوَّ : شِـــدَّةُ ظَلامِ اللَّيْلِ، وأَكْلُ الغَضَا، كلاهما عن ابن القطّاع.

وشَىٰءٌ غاضٍ: حَسَن الغُضُوِّ جامٌ وافِرٌ. ورَجُـــلٌ غاضٍ: كاسٍ [352/ب] طاعِـــمٌ مَكْفِیٌّ.

وقد غَضَا يَغْضُو، وقد ذكرهما المصنف في الذي قَبْلَه، وهذا محلُّ ذكْرهما.

#### [غطی]

ى غَطاهُ الشَّبَابُ غَطْيًا، بالفتح، وغُطِيًا، كُعُتِيِّ: ٱلْبَسَه، كَغَطَّاه تَعْطِيَةً: وفَعَل به ما غَطَاه: أي سَاءَهُ، كذا في الححكم، وكأنَّه لُغَة في عَظاه بالظَّاء.

ويقولونَ: اللَّهُمَّ أَغْطِ على قَلْبِه: أَى اغْشَ. والغاطِيَـةُ: الدالِيَـةُ مـن الكَرْم، لسُمُوِّها وبُسُوقها وانْتَشارها، قال الشاعرُ:

ومِنْ تَعاجِيبِ خَلْقِ اللهِ غاطِيَةُ

يُعْصَرُ مِنْهَا مُلَاحِيٌّ وغِرْبيبُ (4) وهو مُغَطَّى القناعِ: إذا كان خامِلَ الذَّكْر. وماءٌ غاطٍ: كثيرٌ. وقد غَطَى يَغْطِى، كرَمَى يَرْمى.

وغَطَيَانُ البَحْرِ: فَيَضائه، زِنَةً ومَعْنَـــى، نقلَه السُّهَيْليُّ فِي الرَّوْضِ.

(1) المحكم8/6، واللسان، والتاج.

وقولُ المصنفِ: "غَطَى الشبابُ، كرَمَى، غَطْيًا، ويُضَمُّ"، يَقْتُضِى أَنَّه بِضَمِّ فَسُكُون، والذى فى المحكمِ والتكملةِ، بالضَّمِّ والتَّشْديد، وهكذا هو عند ابن القَطَّاع.

وشَجَرةٌ غاطِيَةٌ: طويلَةُ الأَغْصانِ، من أَغْطَتْ على غير قياس.

#### [غطو]

و الغِطَاء، ككساء: الجَهالَةُ؛ وبه فُسِّرَ قولُه تعالَى: [فكشَفْنا عَنْك غِطاءَك]<sup>(1)</sup>. (ج): أغْطِيةٌ. وماةٌ غاط: كثيرٌ مُرْتَفعٌ. وقد غَطا غَطْوًا.

#### [غ ف و]

و الغَفْوة، بالفَتْح: النَّوْمَةُ الخَفِيفَةُ، وقد حاء فى الحديث<sup>(2)</sup>.

وبالضم: لُغَةٌ في الفَتْح، للزُّبْيَةِ، عن الصاغاني. وأَغْفَى الشَّجَرُ: تَدلَّت أَغْصانُه، عن ابنِ القَطَّاع.

وإغْفَاءَةُ الصُّبْحِ: نَوْمَتُه.

#### [غ ف ي]

ى الغَفَى، بالفَتْح مقصورٌ: داءٌ يَقَعُ في التِّين (3) يُفْسِدُهُ.

وَقَشْرٌ غليظٌ يَعْلُو البُسْرَ.

أو هــو التَّمْرُ الفاسِــدُ الذي يَغْلُظُ ويَصيرُ كَأَجْنِحَةِ الجَرادِ.

والرَّدىءُ من كُلِّ شَيْءٍ.

والسِّفْلَةُ من النّاسِ.

وحِنْطَةٌ غَفِيَةٌ، كَفَرِحَةٍ، على النَّسَبِ: فيها غَفَى.

والغُفْيةُ، بالضَّمِّ والكَسْر، لغتان في الفتح، للزُّبيّة.

وقولُ المصنفِ: "الغُفاءُ: آفَةٌ لِلنَّخْل إلى آخره"، هو في المحكم بالقَصْرِ في الكُلِّ.

#### [غ ل و]

و غَلا الشَّيْءُ غُلُوَّا: ارْتَفَعَ، قال ذو الرُّمَّةِ: فَما زَالَ يَغْلُو حُبُّ مَيَّةَ عِنْدَنَا

ويَزْدَادُ حَتَّى لَم نَجِدْ مَا نَزِيدُهَا (4) ويَزْدَادُ حَتَّى لَم نَجِدْ مَا نَزِيدُهَا (4) والدَّابَّةُ: ارْتَفَعَتْ فَجَاوَزَتْ حُسْنَ السَّيْرِ. وبالجَارِيَةِ عَظْمٌ؛ إذا سَمِنَتْ، وكذا بالغُلام، وذلك في سُرْعة شَبابِهما، قال أبو وَحْزَةً:

خُمْصَانَةٌ قَلقٌ مُوَشَّحُهَا

رُؤْدُ الشَّبابِ غَلا بِها عَظْمُ (1)

<sup>(2)</sup> سورة ق، الآية 22.

<sup>(3)</sup> في اللسان: "وفي الحديث: فَعَفُوْتُ غَفُوَةً". وهــو في النهاية 376/3.

<sup>(4)</sup> في الأصل والتاج: "التبن"، والمثبت من اللسان.

<sup>(4)</sup> ديوانه 1230/2، واللسان، والتاج.

والغُلُوُّ في القافية، كَسُمُوّ: حَرَكَةُ الرَّوِيِّ السَاكنِ بعدَ تمامِ الوزنِ، والغالى: نونٌ زائِدَةٌ بعدَ تلكَ الحَركةِ، كقولهِ، عند من أنشده هكذا:

\*وقَاتِمِ الأَعْماقِ حَاوِى الْمُخْتَرَقِنْ \*(2) فحركة القَافِ: هـى الغُلُو ، والنون بعـد ذلك: الغالِي، وهو عندهم أَفْحَشُ من التَّعَدِّى، كذا في المحكم.

ومن الغُلُوِّ، أبو الغَمْر الغالى: شاعرٌ.

ومحمدُ بن غالِي الدِّمياطيُّ، عن النجيبِ الحِرَّانِ (3).

وغالى بنُ وُهَيْبَة، سَمِع من ابنِ مشرف بكفر طِنا<sup>(4)</sup>.

وأغْلله: وَجَلهُ غَالِيًا، أو علدَّه كذلك، كاسْتَغْلاه.

وأَغْلَى الماءَ واللَّحْمَ: اشْتراهُ بِثَمَنٍ غالٍ، عن ابنِ القطاعِ، وفي الصِّحاح: ويقال أيضًا: أُغْلَى باللَّحْم.

وغَالاه مُغالاةً: طاولَهُ.

يِّ وفي الصَّداقِ: أغْلاهُ، ومنه قولُ عمرَ: "ألا لا لَهُ تُغالُوا في صَدُقاتِ النِّساءِ" (5).

وقد تُسْتَعْمَلُ الغَلْوة، بالفَتْح: في سباق الخَيْلِ. وقِتْرُ الغِلاَء، ككِساء: اسْمُ سَهْمٍ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليْه وسلّم، كان أهداه له يَكْسُومُ في سلاحٍ. ونَاقَةٌ مِعْلَلهُ الوَهَلَقِ: تَعْتَلَى إذا تَوَهَّقَتْ أَحْفَافُها، قال رؤبة:

\*تَنَشَّطَتْهُ كُلُّ مغْلاَة الْوَهَقْ\*(6)

وفى التهذيب: تَغالَى لَحْمُ الدَّابَّةِ: تَحَسَّرَ عِنْد التَّضْمِير. وتغالى لَحْمُها: ارْتَفَع وصارَ على رؤوسِ العظام.

وفى المحكم: وكُلُّ ما ارْتَفَع فَقَدْ غَلا وتَغالَى، وتَغالَى لَحْمُه: انْحَسَر عند الضِّمادِ، كَأَنَّه ضِدُّ.

وغَلا في الأَمْرِ غُلانِية [353/أ] كعَلانِيَة: جَاوَزَ فِيه الحَدَّ، ذكره المصنفُ في الذي بعده، وهذا محلُّ ذكره.

#### [غ ل ی]

ى غَلِىَ الرَّجُلُ، كرَضِىَ: اشْتَدَّ غَضَبُه، عن ابن القطاع.

والتاج.

<sup>(5)</sup> التاج، والنهاية 382/3 باختلاف.

<sup>(6)</sup> ديوانه 104، واللسان وبعده:

<sup>\*</sup> مَضْبورَةٍ قَرْواءَ هِرْحابٍ فُنُقْ \*

<sup>(1)</sup> اللسان، منسوبًا للحارث بن خالد، ومادة (عثج)

والتاج .

<sup>(2)</sup> وهو لرؤبة في ديوانه104، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> التبصير 2/892.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

والقِدْرُ: مثل غَلَتْ، وهلى لُغة مَرْجوحَةٌ، وأنشد الجوهريُّ لأبي الأسودِ النُّؤَلِي:

ولا أُقُولُ لِقِدْرِ القَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ

ولا أقولُ لِبابِ الدَّارِ مَعْلوق (1) أَى إِن فَصِيحٌ لا أَلْحَنُ، فقد اسْتَدَلُّوا هِـــذا القولِ على مَرْحوحِيَّة هذه اللَّغة، وقـــال الصاغـــان: لم أَحِدْهُ في شعْرِ أبي الأسود (2)، وعلى التَّسليم فقد فَسَرَه بعْضُهم بقولِــه: إنَّ المُــرادَ به النَّزَاهَةُ عَنِ التَّعرُض لأَبواب النَّاس.

وغَلاَّه تَغْليَةً: حلَّقه بالغاليَة.

وبنو غلِيّ (3)، بكسرتين: قبيلةٌ من العَرَب، وهـو أخـو منبّه (4)، والحارِث، وسَيْحان (5)، وشمران (6)، وهفّان، بني يَزيدَ بـنِ حَرْب، يقال لجميعهم حَنْب.

وابنُ المُعْلِي، كمُحْسِن: هــو العُلاءُ علىُّ بنُ محمودٍ السَّلْمَانِيِّ الحَمَوِيِّ الحَنْبَليِّ، أحدُ أذكياءِ

العصر، مات سنة 828.

ويحيى بنُ سَعْد القُطُفْت، ويوسفُ بنُ أَحمدَ الغَسُولى<sup>(7)</sup>، يُعْرَفُ كلِّ منهما بابنِ غاليَة<sup>(8)</sup>، الأولُ روى عن أبى الفَتْح بـن المُنِّى، والثانى آخِـرُ مَنْ رَوى عن موسى بنِ عبدِ القادرِ الجيلاني.

وأمُّ الوفاءِ غاليةُ بنتُ محمدِ الأصبهانيّة (9)، عن هَبَةِ الله بن حنَّة، وسِبْطُها أبو منصورٍ محمدُ بنُ حامِد بن محمدِ النَّيْسابورِي، من شيوخِ الحاكم، ويُعْرَف بالغالى.

وذكر المصنف الغَلاَنِيَة في هذا التركيب، وهو من مصادر غَلَوْتُ، فَحَقُّه أَن يُذْكَرَ في الذي قَبلَه.

#### [غ م ی]

ى الغُمْيَةُ، بالضَّمِّ: هـى التى يُـرَى الهلالُ فيها فَتَحولُ بينَه وبينَ السَّماء ضَبابَةٌ، كـذا في المصْباح.

وغُمِيَ اللَّيْلُ واليَـوْمُ، كَعُنِيَ: دام غَيْمُهما،

<sup>(1)</sup> ديوانه159، والصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> التكملة.

<sup>(3)</sup> الاشتقاق 405 وفيه "العَلِيُّ" بفتح الغين وكسر اللام وتشديد الياء ضبط قلم.

<sup>(4)</sup> في الاشتقاق " مُنبِّه بن حرْب بن يزيد".

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل كالتكملة، وفي التاج "سحبان".

<sup>(6)</sup> بضم الشين وكسرها، كما في الاشتقاق.

<sup>(7)</sup> التبصير 891/3، وفي التاج "أحمد الفسولي" بالفاء.

<sup>(8)</sup> علق محقق التبصير 891/3 بأنه ضبط في إحدى النسخ المرموز لها ب" ص " بضم الميم، وفي المرموز لها

بـــ "م" بفتحها.

<sup>(9)</sup> التبصير 891/3 وفيه "الأصبهاني".

كَأُغْمِيَ، نقله السَّرُقُسْطِي (1)، ومنه الحديث: "فإن غُمِيَ عليكم" (2).

وأُغْمِى عليه الخَبَرُ: اسْتَعْجَمَ، كذا في الصِّحاح، وفي المِصباح: أي خَفِيَ.

وليلة غُمَّى، بالضَّمِّ: طامسٌ هلالُها<sup>(3)</sup>.

#### [غ ن و]

و الغُنْوَةُ، بالضَّمِّ: الغِنَا<sup>(4)</sup>، هكذا ذكره ابنُ سيده عن الكسائيِّ، وتبعَهُ المُصَنِّفُ، والذي في التكملة بالكسر، وعَزاه إلى ابن الأعرابيِّ.

#### [غ ن ي]

ى تَغَنَّى الحَمَامُ: مثل غَنَّى، قال الشاعرُ فَجمع بَيْن اللَّغَنَيْن:

ألا قَاتَــلَ الله الحَمَامــةَ غُدُوَةً

على الغُصْنِ ماذا هَيَّجَتْ حين غَنَّتِ تَعَنَّتْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِيٍّ فَهَيَّجَتْ

هَوايَ الذي كانَتْ ضُلوعي أَجَنَّت (5)

وقيل الغانية من النساء: هي التي تُعْجِبُ الرِّحالَ ويُعْجِبُها الشُّبانُ، نقلَه الأزهريُّ، أو التي غَنيت بزَوْجِها، نقلَه الجوهريُّ.

والمُغنِّى، كمُحدِّث: الذي يُغنِّى، مـن الغِناء، وقد عُرِف به جماعةٌ منهم: رباحُ بـنُ المُغنَرِف (6) المُغنِّى، كان مشهورًا بغناء النصب. وابـن شريح المُغنِّى، ومعبدُ المُغنِّى، والغريضُ المُغنِّى، ومالكُ بنُ المُغنِّى، ومعبدُ المُغنِّى، وبرْبَرُ المُغنِّى، ومالكُ بن أبي السَّمْح المُغنِّى، وبَرْبَرُ المُغنِّى (7)، عن مالك بنِ أبس. وابـن عائِشةَ المُغنِّى. وإبراهيمُ المَوْصِلِيُّ أنس. وابـن عائِشةَ المُغنِّى. وإبراهيم المَوْصِلِيُّ المُغنِّى: له رواياتٌ. وإسحاقُ بنُ إبراهيم المَوْصِلِيِّ المُغنِّى، شاعرٌ مُتَأَدِّبٌ فاضِلٌ، له رواياتٌ كثيرةً، المُغنِّى، شاعرٌ مُصَنَّفٌ في الأَغانِي. وأبو الحَسنِ جَحْظَةُ البَرْمَكِيُّ المُغنى: شاعرٌ مَليحُ الشِّعر، ولَهُ رَواياتٌ، ذكرَهم الأميرُ، ولهم تراجِمُ في كِتاب الأَغانِي لأبي الحسن (8) الأَصْبَهاني.

وحِصَّةُ المُغَنِّى: ة بمصر<sup>(9)</sup> بالشرقيّة وهي شُبْرا بَلولة.

**جــ**1/42.

<sup>(6)</sup> التبصير 4/1380.

<sup>(7)</sup> التبصير 4/1378.

<sup>(8)</sup> هكذا بالأصل، والمعروف "أبو الفرج الأصبهاني".

<sup>(9)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 224/1، ق2

<sup>( 1)</sup> الأفعال 6/2.

<sup>(2)</sup> النهاية 389/3 وفيها "غُمِّي" ضبط قلم، كما أن فيها الراوية: "فإن أُغْمِي عليكم". وفي اللسان "غُمِّي" ضبط قلم أيضًا.

<sup>(3)</sup> المصباح، وجاء في اللسان رجزًا هكذا: \* ليلةٌ غُمَّى طامسٌ هلالُها \*

<sup>\*</sup> أَوْغَلْتُها ومُكْرَهُ إِيغَالُها \*

<sup>(4)</sup> في القاموس المحيط: "الغيني".

<sup>(5)</sup> التاج.

وقيل: سُمِّىَ المُغَنِّى؛ لأَنَّه يَتَغَنَّنُ وأُبْدِلَتِ النُّونُ الثَّانِيَةُ، كذا ذكره ابنُ هشامٍ فى النون المُفْرَدَةِ من المُغْنِى، عـن ابـن يَعيش، ونقله شيخُنا، وعليـه فموضعه النون.

وغَنِيُّ بنُ الحارِث<sup>(1)</sup>، على فَعيل، عن حاتمٍ الأَصَمِّ.

والغَنِيُّ في أسماء [353/ب] اللهِ الحُسنني: الذي لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شَيْءٍ.

والْمُغْنِي: الذي يُغْنِي مَنْ يَشاءُ مِن عِبادِه.

وكَسُمَىّ: غُنَيُّ بنُ أبي حازِم النَّهليّ، عن ابنِ يُمَرِ(2).

وناصرُ بنُ مهدِی بنِ نَصْر بن غُنَیّ بن عبدانَ الطائی (3)، روی عنه السِّلَفیّ.

وغُنَى بنتُ شَيبانَ زوجُ مَخزوم بنِ يَقَظة (4) وغُنَى ابنةُ مُنْقِذ بنِ عمرِو (5) وابنةُ عمرَ بن حابر (6) وابنةُ حَرَّاق (7) .

وعلى فعيلة: غَنِيَّةُ بنتُ رضى الجذميَّة (<sup>8)</sup>، عن عائشةَ.

وحُمَيْد بنُ أبي غَنِيَّة (9)، عن الشَّعْبي. وابنُه عَبْدُ الملكِ، وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّه، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، وعنه ابنُه يجيي (10).

وغَنِيَّةُ بنتُ أَبِي إِهاب بنِ عَزيزِ بنِ قيسِ بنِ سُويدِ الدارِمي (11). وابنةُ سمعانَ العَدَوِيَّة، عن أمِّ حَبيبةَ، قَيْدَها ابن نُقْطَة (12).

وفى الحديث: "الصدقة ما كانَ عَنْ ظَهْر غِنًى "(13)؛ أي ما فَضل عن قُوت العِيال وكِفايَتِهم.

وقولُ المصنف: "غَنِيِّ: حَيُّ من غَطَفانَ" تَبِع فيه الجوهريّ، وفيه تسامُحُ، فإن غَنِيًّا ههو ابن أعْصُرَ بنِ سَعْد بنِ قَيْسِ بنِ عَيْلانَ، وغَطَفانُ هو ابن أعْصُرَ بنِ سَعْد بنِ قَيْسٍ بنِ عَيْلانَ، وغَطَفانُ هو ابن سَعْد بنِ قَيْسٍ هذا، فغَنِيُّ ابن أجي غَطَفانَ، وقد يُعْتَزَى الرَّجُلُ إلى عَمِّه في النَّسَب.

#### [غوو]

و الغَوَى، كعَصا: العَطَشُ.

<sup>(1)</sup> التبصير 1051/3.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق " وفيه ابن أبي عمر" وذكر المحقق في الحاشية أنه في النسخة "م" والإكمال: "سمع ابن عمر".

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق 927/3.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

<sup>(12)</sup> المرجع السابق.

<sup>(13)</sup> الفائق 78/3 وفيه: "حيرُ الصدقة ما أبقتْ غنّي".

و الضَّلالُ.

والخَيْبَةُ.

والجَهالَةُ.

وفَسادُ العَيْش.

ورَجُلٌ غَوٍ، كَعَمٍ: ضَالٌّ.

ورأَيْتُهُ غَوِيًّا مـن الجُوعِ، كغَنِـــى، إذا كانَ جائعًا.

والغُوَّاة، بالضَّمِّ مُشَدَّدًا: حُفْرَةٌ تُحْفَر للسِّباع، والغُوَّاة، بالضَّمِّ مُشَدَّدًا: حُفْرَ المُغَوَّاة أُوْشَكَ أَنْ يَقَعَعَ وَمنه المثلُ: "مَـنْ حَفَرَ مُغَوَّاةً أُوْشَكَ أَنْ يَقَعَعَ فيها"(1).

وقال أبو عَمْرو: كُلُّ بِئْرٍ مُغَوَّاةٌ. والأُغْوِيَةُ، كَأُنْفِيَة: الدَّاهِيَةُ. والغَوَّة، بالفتح: الغَيَّةُ.

ورَأْسٌ غاو: كثير التَّلَفُّت.

وغاوَةُ: ة بالشّامِ، قربَ حَلَب، عن نصْر (2). وفى الأَوْسِ: بنو غَيّانَ بنِ عامرِ بنِ حنظلة (3). وفى الخَزْرَجِ بنو غيانَ بنِ ثعلبةَ بن طريف (4).

وغيانُ بن حبيبٍ أبو قَبيلَة أُخْرَى (5).

والغَوغاءُ: شَيْءٌ شَبِيةٌ بالبَعُوضِ لا يَعَضُّ ولا يُؤذِي، وهو ضَعِيفٌ، نقله الجوهـريُّ عن أبى عُبَيْدَة.

والصَّوْتُ، والجَلَبَةُ.

وفى نوادرِ قُطْرُب: مذكَّرُ الغَوْغـاء: أَغْوَغ، وهذا نادِرٌ غيرُ مَعْرُوفِ.

وتَغاغَى عَليه الغَوْغاءُ: رَكِبُوه بالجَلَبَةِ.

#### [غ ی ی]

ى الغايَةُ: الطَّيْرُ الْمُرَفْرِفُ.

فعْلك.

والقَصَبَةُ التي يُصطَادُ هِما العصافيرُ.

ويقالُ في صوابِ الرَّأْيِ: أنت بَعيد الغَايَةِ. وغايَتُك أَنْ تَفْعَلَ كذا: أي نِهايَةُ طاقَتِكَ أو

وأَغْيَا الرَّحُلُ: بَلَغَ الغَايَةَ فِي الشَّرَفِ والأَمْرِ. وَكَذَا أَغْيَا الفَرَسُ فِي سِباقِهِ، عن ابن القَطَّاعِ. وَغَيَّا لِلْقَوْمِ: نَصَبَ لهم غَايَةً، أو عَمِلَها لَهم. وأَغْيَاهَا: نَصَبَها.

والغَيَايَة، كسَحابَة: السَّحابَـةُ المُنْفَـرِدَةُ، أو الواقفَةُ.

وتغايَت الطَّيْرُ على الشَّيْءِ: حامَتْ. وغَيَّتْ: رَفْرَفَتْ.

(5) التبصير 973/3.

(1) مجمع الأمثال 297/2 رقم 4002 وفيه: "مَــنْ حَفَرَ مُغَوَّاةً وقع فيها".

(2) معجم البلدان (غاوة) 208/4 رقم 8746.

(3) التبصير 973/3، وفيه "خَطْمة" بدل "حنظلة".

(4) التبصير 974/3.

وتَغايَوْا عَلَيْه حَتَّى قَتَلُوه: لُغَةٌ فى تَغاوَوْا. ورَجُلٌ غياياء: تَقِيل الرُّوحِ كَأَنَّه ظِلِلٌ مُظْلِمٌ مُتَكاثِفٌ لا إشْراقَ فيه.

والعِلَّةُ الغَائِيَّةُ عند المُتكلمين: ما يكونُ المَعْلولُ لأِحْلِها.

وقولهم المُغَيَّا، كَمُعَظَّم: لما تَنْتَهِي إليه الغَايَةُ، مُولَّدَةٌ.

## أ أ أ فصل الفاء مع الواو والياء

[ف أ و]

و الفَأُوانِ، بكسر النُّونِ، كأنَّه مُثنى فَأُو: ع، أنشد الأصمعيُّ:

\*تَربَّ عَ القُلَّ ةَ فالغَبيطَيْ نْ\* \*فذا كُرَيْبٍ فحنوبُ الفَأْوَيْنْ\* (1) وانْفَأَى: انْكَشَفَ.

وتَفأَى القدحُ: تصدَّعَ، وهو مطاوع فَأَيْتُه (2). وقولُ المصنف: "الفأْوُ: ع بناحِيَة اللَّوْلَجِ" كذا في سائر النّسخ، وهرو تحريفٌ قبيحٌ، ونصّ الأزهريِّ في التّهذيب: الفأو في بيت ذي الرُّمَّة: طريقٌ بَيْن قارتَين [354/أ] بناحية الدوِّ، فجُّ

(2) التاج.

بَيْنهما واسِع، يقالُ له فَأُو الرِّيال، وقد مررتُ به، والبيتُ المشارُ إليه هو قوله:

راحَتْ من الخُرْجِ تَهْجِيرًا فما وَقَعَتْ حين الفَأْوُ عن أعناقِها سَحَرا<sup>(3)</sup> [في الفَأْوُ عن أعناقِها سَحَرا<sup>(3)</sup>]

ي الفَتَاء، كسَحاب: الفُتُوَّةُ.

والفَتَى، كعَصا: لَقَبُ أمير المؤمنينَ عليٍّ رَضِيَ الله عنه.

وهبةُ اللهِ بنُ سليمان (4) بنِ عبدِ اللهِ بنِ الفَتَى النَّهروانِي، عن ابنِ ماجه الأهَرى، وأخوه الحسنُ عن الرئيسِ الثّقفي مات سنة  $525^{(5)}$ ، وأبوهما ذكرَه الأميرُ، ووصفَه بالأَدَبِ $^{(6)}$ ، وأخوهما على، روى عن أبيه  $^{(7)}$ .

وسليمانُ بـنُ معـاذ الفَتَى السّعدِي، عنه (<sup>8)</sup> نصر بن أحمدَ بنِ إسماعيلَ الكُشانِيّ.

وعُمَرُ الفَتَى الزَّبِيدى: أحدُ الفُقهاءِ المتأخرينَ، أخذَ عن الشَّرف إسماعيلَ المُقْرى.

<sup>(3)</sup> ديوانه 1159/2، والمحكم 203/12، واللسان، والحكم 203/12 رقم 9020. والتاج، وعجزه في معجم البلدان 265/4 رقم 9020.

<sup>(4)</sup> التبصير 1157/3 وفيه "سلمان" بدل "سليمان".

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> فى الأصل "عن"، والمثبت من التبصير فى الموضع السابق.

الجو هر يُّ.

وبالضم جَمْع الفَتْوى والفُتْيا، عن ابن القُوطيّة.

والأَفْتَاء من الدّوابِّ: خِلافُ المَسانِّ، واحدها: فَتِیُّ، كَغَنِیّ، مثلُ: يَتِيم وأَيْتَام، نقله الجوهریُّ. وتَفاتَوْا إلى الفَقِيه: ارْتفعوا إليه في الفُتْيا، نقله

واسْتَفْتَيْتُه فَأَفْتَانِ، أَى طلبتُ منه، ومنه قولُه تعالَى: [ويَسْتَفْتُونَك في النِّساءِ قُلِ الله يُفْتِيكُم] (1) وقوله تعالَى: [فاسْتَفْتهم أَلرَبِّكَ البناتُ] (2).

وفِتيانُ بنُ أبي السَّمح الفقيهُ المصريّ، من كبار أصحاب مالك.

وأبو الفتيان عمر بن عبد الكريم بن سَعْدَوَيْهِ الدِّهِسْتانِيّ الحافظُ، رَوَى عن أبي بكرٍ الخطيبِ، مات بسرَخْسَ سنة 553.

وبنو فِثْيانَ: بَطْنٌ فِي أَشْجِعَ؛ وهو فِثْيانُ بنُ سُبَيْع بنِ بَكْرِ بنِ أَشْجِعَ (3)، منهم مَعْقِلُ بنُ سِنَان الشَّجَعِيُّ الفَثْيَانِ الصحابيّ.

وفى بَيْتِ المَقْدسِ جماعةٌ يُعرفون بالفِتْيانيِّين فلا أَدْرى أَهُم من بَحِيلَة أو أَشْجَعَ، أو نُسِبوا إلى حَدٍّ لهم يقال له فِتْيان.

ويقال للبَكْرَةِ من الإبلِ فَتِيَّة، كَغَنِيَّة، كَغَنِيَّة،

ومن جموع الفتَى: الفتْية، بالكسر، ومنه قولُه تعالَى: [إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنوا بِرَبِّهم] (4)، وهو مذكورٌ في الصِّحاحِ والحكم، وقال سيبويه: ولم يَقولوا أَفْتَاء؛ اسْتَغْنَوْا عنه بِفِتْيَةٍ، ويُصَغَّر على أُفَيْتيَةٌ.

والمُفاتاةُ والتَّفاتي: المُحاكَمَةُ.

وأقَمْتُ عِندَه فتًى من لهارٍ: أى صَدْرًا منه. ويقال: أَبْــرَدُ مــن شَيْخٍ يَتَفَتَّى: أى يَتَشَبَّهُ بالفتيان.

و سَمَّوْا فَاتيَة.

والفَتَى والفَتَاةُ: العَبْدُ والأَمَةُ.

وقولُ المصنفِ: "الفُتَىيُّ، كسُمَىّ: قَدَح الشُّطَّارِ (5)" هكذا هو مضبوطٌ في نُسَخِ التهذيب، وفي يَاقُونَةِ الغَمْرِ، بِخَطَّ تُوزُون مُسْتَمْلِي أبي عُمَرَ، بكسر التَّاء.

وقوله: "منهم رَبيعَةُ الفِتْيانِيُّ"، كذا في النسخ، والصوابُ رفاعَةُ، كما هو نَصُّ ابن الكلبيّ.

#### [ف ج و]

و انْفَجَتِ القَوْسُ: بَانَ وَتَرُها عن كَبِدِها، كذا في الحُكم.

<sup>(2)</sup> سورة الكهف، الآية 13.

<sup>(3)</sup> وضَّحه فى التاج بقوله: "وهو ما يُكَالُ به الخَمْرُ".

<sup>(9)</sup> سورة النساء، الآية 127.

<sup>(10)</sup> سورة الصافات، الآية 149.

<sup>(1)</sup> التبصير 1159/3.

وتَفاجَى الشَّـىءُ: صَـارَ لَهُ فَجْـوَةٌ، نقله الجوهريُّ.

وقُوْسٌ فِجَاء، كَكِسَاء، وفَجُوء، كَصَبُور: كالفَحْواء، نقلَه الرّاغبُ.

#### [ف ج ی]

على فَضِيحَةٍ، نقله اللهُ على فَضِيحَةٍ، نقله اللهُ هريُّ.

#### [ف ح و]

و فَحا بِكَلامِه إلى كذا يَفْحُو فُحُوَّا: ذَهَبَ إليه، كما في المصْباح.

وفاحَيْتُه مُفاحاةً: خَاطَبْتُه فَفَهمْتُ من مُراده (1)، كذا في الأساس.

#### [ف ح ی]

ى فَحَى بكلامِه يَفْحِى، من حدِّ رَمَى: لغة فى فَحَا يَفْحو، كذا هو مضبوطٌ فى نسخ التَّهذيب.

ويُقالُ: بَكَى الصَّبِيُّ حَتَى فَحِيَ، كَرَضِيَ: وهو المَّأْقَةُ بَعْدَ البُكاء.

والأَفْحَى: الأَفْحِحُ(2)، نقلَه الصاغانيّ.

#### [ف د ی]

(1) هكذا بالأصل بإثبات حرف الجر "من"، وفي مطبوع التاج والأساس "فهمت مراده".

(2) كذا بالأصل، وفي مطبوع التاج " الأبحُّ" بالحاء المهملة، وفي تكملة الصاغاني "الأبخّ"، بالخاء المعجمة.

ع فَدَاهُ يَفْدِيه فِدَاءً: قَالَ لَه: جُعِلْتُ فِدَاكَ، نقلَه الجوهريُّ.

وتَفادَوْا: فَدَى بَعْضُهم بَعْضًا.

وجَمْعُ الفِدْيةِ، بالكسر: فِدًى وفِدْياتٌ، كِسدْرَةِ، وسِدَر، وسِدْرَات.

وفَدَتِ المرأةُ نَفْسَها مِن زَوْجِها، وافْتَدَتْ: أَعْطَت مالاً حَتَّى تَخَلَّصَتْ مِنه بالطَّلاقِ.

و أَبُو الفِدا: كُنْيَةُ إسماعيلَ عَليْه السلامُ. والفداويّة: طائفةٌ من الخوارج الدُّرْزيّة.

وافْتَدَى منه بكذا: اسْتَنْقَذَهُ بمال.

[354]ب

#### [ف ر و]

و فَرْوَةُ الرَّأْسِ: أَعْلاهُ.

ومِنَ الْوَجْه: جِلْدَتُه، ومنه الحديثُ: "سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجُهه"(3).

وضَرَبَهُ عَلَى أُمِّ فَرْوَتِه: أى هَامَتِه. وأبو فَرْوة: البَلُّوط، مِصْرِيَّة؛ لَأَنَّ في داخِلِ قِشْرِه كَهَيْئَةِ الوَبَرِ<sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> النهاية 442/3.

<sup>(3)</sup> في التاج: "وبر الإبل".

أَبِي فَرْوَةَ، القُرَشيُّ، الفَرْوِيّ، مَوْلَى عُثْمانَ، عن مالك، وعنه البُخاريّ.

وأُمُّ فَرْوَةَ: ثَلاثةٌ من الصحابيّات.

وفَرَوَةُ، محرَّكَة: ة بسَرْخَسَ، منها أبو عليٍّ لقمانُ بنُ عَلىِّ الفَرَويّ، شيخٌ لأَبي أحمدَ بن عَديّ (1).

وفَــــرْوانُ، کسَحْبان: د بفارِس<sup>(2)</sup>، منه أبو وَهْبِ مُنَبَّهُ بنُ محمدٍ، الفَرْوانِي، الواعِظ، مات في حدو د سنة خمس مئة <sup>(3)</sup>.

والفَرَّاء، كَشَدَّاد: مَـنْ يَصْنَعُ الفراءَ، ومَـن يَبيغُها.

وأبو القاسم نــوحُ بــنُ صالح النَّيْسابورِئُ الفُرَّاء، عن مالك.

وأبو يَعْلَى مُحمدُ بنُ الحسين بنِ حَلَف بن أحمدَ الفَرّاء، الحَنْبَلي: فقية فاضلٌ، روى عن أبي القاسم البَغُويّ، وعنه أبو بكر الأنْصاريّ مات في سنة 458<sup>(4)</sup> ، وأخوه أبو حازم، عن الدَّارَقُطْنيِّ،

وإسحاقُ بنُ محمد بن إسماعيلَ بن عبد الله بن | وعنه الخطيبُ، مات بتُنّيسَ سنة 438 ودُفنَ بدميْاط.

وفَراوَة (5): للبَلَد الذي بخُراسان، اخْتُلف في ضَمِّها وفَتْحها، قال ابنُ نُقْطَةَ: الفَتْحُ أَكْثُرُ وأَشْهَرُ (6)، ومنه أبو الفَضْل محمدُ بنُ الفَضْل الفراوي، الإمامُ المشهورُ، راويَةُ صحيح مُسْلم.

#### [ف ر ی]

ى فَراهُ يَفْريه فَرْيًا: قَطَعَهُ بالهجَاء. وقَدْ يُكْنَى به عن الْمُبالَغَة في القَتْل. وفَرَى البَرْقُ يَفْرى: تَلأَلاً ودامَ في السَّماء. وأَفْرَى الأَوْداجَ بالسَّيْف: شَقَّها، وحكى ابنُ

والجُرْحَ: بَطُّه.

الأَعرابيّ وحدَه: فَراها.

والحُلَّةَ: شَقَّها وأَخْرَجَ ما فيها.

وحلْدٌ فَرِيُّ، كَغَنيٍّ: مَشْقُوقٌ، وقد انْفَرَى. ورَجُلٌ فَرِيٌّ: مُخْتَلِق، كَمِفْرًى، كَمِنْبَر، عن اللِّحيانيِّ.

ويقولونَ: الفُرِيُّ الفُريُّ، كغَنيّ فيهما: أي العَجَلَة العَجَلَة، نقلَه الصاغانيُّ.

والمَفْريَّة، كَمَرْميَّة: المَزادَةُ المَعْمُولَةُ الْمُصْلَحةُ.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (فراوة) 278/4 رقم 9075.

<sup>(3)</sup> التبصير 3/1100.

<sup>(4)</sup> انظر التبصير 3/1106.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (فروان) 292/4 رقم 9153 وفيه:

<sup>&</sup>quot;بُليدة قريبة من غزنة، ينسب إليها أبو وهب، ... إلخ".

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> زاد في التاج "في رمضان".

والفرْيَةُ، بالكَسْر: الأَمْرُ العظيمُ، (ج): فرَّى، وفى الحديث: "مــنْ أَفْرَى الفرَى"<sup>(1)</sup>؛ أى مــن أكْذَب الكذبات.

ويُقالَ: تَرَكْتُه يَفْرى فَرْيَه، بالفَتْح والتَّخْفيف: مُسْنَدِ المَغْرِبِ أَبِي الحَسَنِ البطريّ بِتونُس. أَىْ يَأْتِي بالعَجيب في عَمَله، هكذا رواه الخليلُ، وكانَ يقولُ: التَّشْديد غَلَطٌ، والتَّشْديدُ الذي ذَكره الْمُصَنِّفُ هي روايَةُ أَبِي عُبَيْد، وفي الحديث: "فَلَمْ أَرَ عَبْقَريًّا يَفْرى فَريَّه "(2) رُويَ بالوَجْهَيْن.

والفَرَا، كعَصا: العَجَبُ.

و الجَيانُ.

وفرْيانُ، بالكسر: حَدُّ أبي بكرِ محمدِ بنِ عبدِ ابنِ خالد النّخعي الفِرْيانيّ <sup>(3)</sup> البَلْخِيّ، حَدَّثَ بَبغْدادَ عن قُتَيْبةَ بن سعيد.

وفَريانان: ة بمَرْو (4)، ذكرها المصنفُ في الذي قَبْله، وهذا محلّ ذكْره، أو النون؛ لأن الكلمة

وفُرِّيان (5) بالضم وكسرِ الرَّاءِ المشدّدة: د من أَعْمَال تُونُس، منه عبدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عبدِ اللهِ

ابنِ عبدِ الرحمنَ اللَّحْمِيُّ التُّونُسِيِّ الفُرِّيانِيّ، مات سنة 812(6)، وابنُ عَمَّه محمدُ بنُ أحمدَ بن محمد ابنِ عبدِ الرحمنَ، وُلِد سنة 780<sup>(7)</sup>، وسَمعَ من

وأبو زَكُريّا يَحْيَى بن زياد بن عبد الله الكوفيُّ النَّحْويُّ الفرّاءُ، قيل له ذلك لأَنه كانَ يَفْرى الكلامَ فَرْيًا.

#### [ف ز و]

و فَزَاوَة، كسَحالَة: أهملَه صاحبُ القاموس، وهو جَدُّ أبي بكر محمد بن عليِّ بن الحسين بن يوسفَ بنِ النَّصْرِ بنِ فَزاوَةَ الفَزَاوِيِّ النَّسَفِيّ، نُسبَ إلى جَدِّه، سَمعَ إبراهيمَ بن سعد النَّسَفيّ، النَّسَفيّ، مات في سنة 320<sup>(8)</sup>.

#### [ف س و]

و تَفاسَ الرَّجُلُ: أَخْرَجَ عَجيزَتُه. والخُنْفُساء: أَخْرَجَت اسْتَها للفُساء.

وجَمْعُ الفَسْوَة: فُسًا، كشَهْوة وشُهًا، نادر.

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل، وفي التاج "فريان"، وفي معجم البلدان 294/4 رقم 9167 "فريانة".

<sup>(6)</sup> التبصير 1108/3 وزاد "راجعًا من الحج".

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> التبصير 1100/3.

<sup>(4)</sup> النهاية 443/3.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق 442/3.

<sup>(3)</sup> التبصير 1108/3، وفيه "أبو بكر محمد بن عبد الله ابن خالد".

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (فريانان) 294/4 رقم 9166.

والفَسَّاءةُ، كجَبَّانة: الخُنْفساءُ.

وتَصْغيرُ الفَسْوَة: فُسَيَّة.

وجمعُ الفاسِية: فُواسٍ.

ويقولونَ: أَفْسَى من الظَّرِبانِ<sup>(1)</sup>، وهى دَابَّةُ جَىءُ إلى جُحْرِ الضَّبِّ فَتَضَعُ قُبَّ اسْتِها عندَ فمِ الجُحْرِ فلا تَزالُ تَفْسُو حَتَّى تَسْتَحْرِجَهُ.

وفَسْوَةُ الضَّبُعِ يُضْرَبُ بِ الْمَثْلُ فِيما لا طَائِل تَحْتَه ، فيقالُ: لَيْس [ 735/أ ] لَه إلاَّ فَسْوَةُ الضَّبُع (2) ، وإنما خُصَّتْ لِحُمْقِها وخُبْثِها، أو هي شَجَرَةٌ مثل الحَشْخاشِ لَيْس في ثَمَرِها كَبيرُ طَائِلٍ، نقلَه ابنُ الأثير.

#### [ف ش و]

و فَشَتْ عَلَيْه ضَيْعَتُه فَشُواً: انْتَشَرَتْ عَلَيْه أُمُورُه لا يَدْرى باليِّها يَبْدَأ.

وإذا نِمْتَ مِنَ اللَّيْل نَوْمَةً ثَمْ قُمْتَ (<sup>3)</sup> فَتِلْكَ الفَاشيَةُ.

وتَفَشَّى الحِبْدُ: إذا كُتِبَ على كاغِدٍ رقيقٍ فَتَمشَّى فيه.

#### [ف ص ی]

ى الفَصْيَةُ، بالفَتْح: نَوَى التَّمْر.

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 85/2 رقم 2808.

<sup>(2)</sup> النهاية 47/3، واللسان.

<sup>(3)</sup> في التاج "ثم تمت"، والمثبت من الأصل واللسان.

والأَفْصيانِ: أَفْصَى بنُ دُعْمىِّ بنِ جَدِيلة بنِ أسدِ بنِ ربيعة، وأَفْصى بنُ عَبْدِ القَيْسِ بْنِ أَفْصَى ابن دُعْميِّ هذا، نقلَه الجوهريُّ.

#### [ف ض و]

و الفَضْو، بالفَتْح: الخُلُوّ.

والمَفْضَى، كمَقْعَد: الْتَسَع.

وفَضَا الشَّجَرُ بالمكانِ فُضُوًّا: كَثُرَ عـن ابنِ القَطَّاع.

وأفْضَى فُلانٌ إلى فُلانٍ: وَصَلَ.

وأَفْضَى: صارَ إلىَ الفَضاءِ.

وإلَيه الأَمْرُ: وَصَلَ.

وإليه بالسِّرِّ: أعْلَمَهُ به، عن الجوهريِّ.

وبِهم: بَلَغَ بِهم مَكانًا واسِعًا.

والإِفْضاءُ: أَنْ تَسْقُطَ النَّنايا من تَحْت ومَن فَوْق، عن ابنِ الأعرابيِّ، ومنه حديثُ النَّابِغَة: "لا يُفْضِى الله فَاك" (1)، هكذا رُوِى، وهو من أَفْضَيْتُ؛ أَى لا يَجْعَلُه فَضَاءً واسعًا خاليًا.

والفاضي: البارزُ.

والخالي.

والواسِعُ؛ كالمُفْضَى، كَمُكْرَه.

والفارغُ.

وأَلْقَى ثُوْبَه فَضًا: لم يودعْه.

وأمْرُهُم بينَهم فَضًا: أي لا أميرَ عليهم.

(1) النهاية 456/3.

### وتَرَكَ الأَمْرَ فَضًا: أَى غَيْرَ مُحْكَمٍ. [ف ض ي]

ى الفضى، كإلى: جمع فَضْية، بالفَتْح: لِلْماءِ الْمُسْتَنْقَع، كَبَدْرَة وبِدَر، ويُفْتَحُ من باب حَلْقَة وحَلَق ونَشْفَة ونَشَف، وبهما روى قول عَدِى بنِ الرِّقاع: (2)

فَأُوْرَدَها لَمَّا انْجَلَى الليلُ أوْ دَنا

فَضًى كُنَّ للجُونِ الحَوائِم مَشْرَبا<sup>(3)</sup> وبَقِيتُ فَضًى: أَى مُنْفَرِدًا مِن إِخْوَتِي وأَهْلِي، عنِ الأَخْفَش، وأنشد لعبيد بنِ أيّوب:

فأصْبَحْتُ مثلَ الشمسِ في قَعْر جعْبَة فَضَيَا فَضًا قد طال فيها قَلاقلُه<sup>(4)</sup>

#### [ف ط و]

و فَطاهُ يَفْطُوه فَطْوًا: ضَرَبَه بِيَدِه وشَدَخَهُ. وفَطَوْتُ الْمَرْأَةَ: نَكَحْتُها، عَن ابنِ سِيده.

#### [ف ظ ي]

ى الفَظَى، كعَصا: ماءُ الكَرِشِ، كذا في التهذيب، أو: ماءُ الرَّحِم، كذا في الحُكم عن

<sup>(2)</sup> فى الأصل "بن زيد" سبق قلم، والمثبت من التاج والمحكم 156/8 والبيت فيهما، واللسان وفيه "الخواتم" بدل "الحوائم".

<sup>(3)</sup> ديوان عدى بن الرقاع 228 وفيه "الخواتم" بدل "الحوائم".

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج، والمقصور والممدود 111.

كُراع، والفَرْق لابنِ السِّيد، وعَزاه إلى اللِّحيانِّ، وأنشد:

تَسَرْبَلَ حُسْنَ يُوسُفَ في فَظاه

وأُلْبِسَ تَاجَه طِفْلاً صَغِيرا (1)

#### [ف ع ی - و]

ى و الأُفْعوانُ، بالضّمِّ: ذَكَرُ الأَفاعِي، نقلَه الجوهريُّ.

و فَعا فلانُّ شيئًا: فَتَّتَه.

وَأَفْعَى الرَّجُلُ: صار ذَا شَرِّ بَعْدَ حَيْر. وعَمْرةُ بنتُ أَفْعى (2)، عن أُمِّ سَلَمَةَ. وسلامةُ بنت أَفْعى (3)، عن عائشةَ.

وأَفْعى نَجْرانَ، جاءَ ذكرُه فى الشّفاء سَأَلْت عَنْه مَنْ رآهُ وعَرَفَه. لعياض (4).

والأَفْعاةُ: هَضْبَةٌ لِبَنِي كِلاب، هي الأَفعاة التي ذكرَها المُصنِّف، قال بعض الكلابيِّين:

\* هَلْ تَعْرِفُ الدَّار بِذِي البَناتِ

\* إلى البُرَيْقاتِ إلى الأَفْعاةِ \*

\* أَيَّامَ سُعْدَى وهي كالمَهاةِ \* (5)

(1) المنجد294، والمحكم 38/11، واللسان، والتاج.

(2) التبصير 23/1.

(3) المرجع السابق.

(4) زاد في التاج "عند ذِكْر الكيمان ".

(5) التكملة، واللسان، والتاج.

قال الصاغانيُّ: أَدْخَلَ الهاءَ في الأَفْعاة؛ لأَنَّه ذَهَبَ بِها إلى الهَضْبَة.

والأَفاعي: واد قُرْبَ القُلْزُم من مِصْرَ (6)، جاء ذكرُه في حديثِ هِشَامِ بنِ عمّار، قالَ: حَدّثنا البُحْتريُّ بنُ عُبَيْد قالَ هشامُ: وذَهَبْنا إلَيْه أي البُحْتريُّ بنُ عُبَيْد قالَ هشامُ: وذَهَبْنا إلَيْه أي القُلْزُمِ في موضعٍ يُقالُ له الأَفاعي، حدَّثنا أبي حدّثنا أبو هُرَيْرَة قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "سَمُّوا أَسْقَاطَكُم فَإِهُم فُرُطُكُم "(7)، قالَ ابنُ عساكرٍ: قولُه إلى القُلْزُم تصْحيفٌ من عبد قال ابنُ عساكرٍ: قولُه إلى القُلْزُم تصْحيفٌ من عبد العزيزِ؛ أيْ أَحَد رُواة الحديث، وإنمّا هو إلى القَلْمون، قالَ ياقوتُ: الصّواب ما قالَه عبد العزيزِ سَأَلْت عَنْه مَنْ رآهُ وعَرَفَه.

وأُفَيْعِيَةُ، مُصَغَّرًا: مَنْهلٌ لَسُلَيْم مـن أعْمال اللَدينَة، عن ياقوت (8).

#### [ف غ ي]

ى الفَغَا، كعَصا: الرَّدِيءُ من كُلِّ شَيْءٍ. وغُبارٌ يَعْلُو البُسْرَ فَيُفْسِدُه ويَصيرُ مِثْلَ أَجْنِحَةِ [355/ب] الجَنادِبِ. وحُثالَةُ الطَّعام.

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (الأفاعي) 267/1 رقم 824.

<sup>(7)</sup> معجم البلدان في الموضع السابق.

<sup>(8)</sup> معجم البلدان (أفيعية) 276/1 رقم 857.

ودَاءٌ، عن كُراع.

وفَغَا التَّمْرُ يَفْغى: إذا حَشُفَ، عن أبي عليٍّ وبالهمزِ. القَاليِّ.

> وقولُ المصنفِ: "الفَغَا: العُلْبَةُ والجَفْنَةُ ومَيْلٌ فى الفَمِ"، كذا فى النسخ، وهو غَلَط صوابُه: مَيلٌ فى الفَمِ والعُلْبَةِ والجَفْنَةِ، كما هو نصُّ الححكمِ.

#### [ف غ و]

و الفَغْوَةُ، بالفَتْح: انْتِشارُ رائِحةِ الطِّيب. وفَغَا الإِبلِ: حَشْوُها. وأَفْغَى الزَّعْفَرانُ: نَوَّرَ.

#### ی ہر صراف تور. [ف ق و]

و الفَقُورُ، بالفَتْح: شَيْءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ من النَّفَساءِ أو النَّاقَةِ الماخضِ ؛ وهو غلافٌ فيه ماءً كثيرٌ، وحكاه أبو عُبَيْد بالهْمز، وقالَ: هو السَّابياءُ.

#### [ف ق ي]

ع أَفْقِي، بالفَتْح وكَسْرِ القَافِ: جَدُّ حسين (1) ابنِ محمد بنِ أَفْقِي المُحَدِّث، قالَ الحافِظُ: هكذا ضَبَطَهُ ابنُ نُقْطَةَ.

وقولُ المصنفِ: "الفَقْيُ: واد باليمامَةِ" هو المذكور قَبْله وفي الهمزةِ، وقد ذَكَرَ هذه اللَّفظةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ، قال نَصْر: هِيَ قَرْيَةٌ باليَمامَةِ بها

مِنْبَرٌ، وأهلُها ضَبَّة والْعَنْبَرُ<sup>(2)</sup>، يُرْوَى بالواوِ والياءِ وبالهمزِ.

#### [ف ل و]

و فَلاهُ فَلْوًا: رَبَّاهُ، قال الحُطيئةُ يَصِفُ رَجُلاً: سعيدٌ وما يفعلْ سعيدٌ فإنَّه

نحيبٌ فلاهُ في الرِّباط نحيبُ<sup>(3)</sup>

كَافْتَلاهُ؛ ومنهُ قولُ الشاعِر:

وليسَ يَهْلكُ منَّا سَيِّدٌ أَبَدًا

إلاَّ افْتَلَيْنا غُلامًا سَيِّدًا فِينا (4) وقالَ الأزهريُّ: افْتَلاهُ لنَفْسه: اتَّخَذَه،

و أنشد:

نَقُودُ جِيادَهُنَّ ونَفْتَلِيها

ولا نَغْذُو التَّيوسَ ولا القِهادا<sup>(5)</sup> وفَلُوْتُ القَوْمَ: تَخَلَّلْتُهُمْ.

وفَلاهُ بالسَّيْف يَفْلُوه: قَطَع به رَأْسَه.

والفِلاَءُ ، ككِساء: العِظامُ. قال أبو النجم: \* بقارح نوعم في فلائه\*(6)

<sup>(1)</sup> في التبصير 23/1 "حَسَن".

<sup>(2)</sup> معجم البلدان 305/4 رقم 9218.

<sup>(3)</sup> ديوانه206، والتاج.

<sup>(4)</sup> اللسان منسوبًا إلى بَشَّامــة بــن حَزْنِ النَّهْشــلى، والتهذيب 74/15، والمقاييس 448/4، والتاج.

<sup>(5)</sup> اللسان، والأساس، والتاج.

<sup>(6)</sup> لم أجده في ديوانه.

وجَمْعُ فُلُوّ، كَسُمُوّ، لِلمُهْرِ، عـن القالى، وأنشد:

تُنازِعنُا الريحُ أَرْوَاقَه وكِسْرَيْه يَرْمَحْنَ رُمْحَ الفلاءِ (1) والفُلْوُ، بالضَّمّ: حَمْع الفَلُوِّ، كَعَدُوِّ: لِلْمُهْرِ، عن الفَرَّاء، وأنشد:

\*فُلُو ْ تَرَى فِيهِنَّ سِرَّ العِتْقِ \*

\*نَيْنَ كَماتِيٍّ وحُوِّ بُلْقِ (2)
وفَرَسٌ مُفْلٍ ومُفْلِيَةٌ: ذات فلو.
وفُرَسٌ مُفْلٍ ومُفْلِيَةٌ: أى تَسْكُنُ الفَلاةَ.

وابْنُ الفَلْوِ، بالفَتْح: هو الحَسَنُ بنُ عثمانَ بنِ أَحْمَدَ بنِ الحُسينِ بنِ سَوْرَةَ الفَلْوِيُّ الواعظُ، سَمِعَ أَباهُ وأَبَا بَكْرِ القطيعيَّ مات سنة 426<sup>(3)</sup>.

وبتشديد اللام المَضْمومة، أبو بكر عبدُ الله بنُ عمد بنِ أَحَمْدَ بنِ الحُسنَيْنِ الكُتْبِي الفَلُّوييّ، سَمِع النّجّادَ، وعنه الخطيبُ، قال الحافظُ: هكذ ذكر ابنُ السَّمْعانيّ هاتين التَّرْجَمَتَيْن مُتُوالِيَتَيْن، وعندي فيهما نَظَرٌ (4).

وفَلا: من قُرى خابِرانَ قربَ مِيهَنَةَ (5)، منها أحمدُ بنُ محمدِ الفَلَوِى: زاهدٌ وَرِعٌ، أقامَ بخانقاه سَرَخْس خمسين سنة يَخْتِمُ القرآنَ كُلَّ يَوْمٍ، مات سنة 465.

#### [ف ل ي]

ى فَلَيْتُ القـومَ بِعَيْنِـي فَلْيًا: تَحَلَّلْتُهم، كذا فَلَيْتُ خَبَرَهُم، كَأَفْلَيْتُ وَفَلَيْتُ.

والأَمْرَ: تَأَمَّلْتُ وجوهَهُ ونَظَرْتُ إلى اللهِ المِلمُولِيَّا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وفَلَى المفازةَ تَفْلِيَةً: تَخَلَّلُهَا. والفاليَةُ: السِّكِّينُ.

والفالِياتُ: النِّساء، وهـن الفَوالِي، وهو من فلايَة الرَّأْسِ، قال عمرُو بنُ مَعْد يكَرب: تَراهُ كالنَّغام يُعَلَّ مسْكًا

يسوء الفاليات إذا فَليْنِي (6)

فحذفَ النونَ الأَحيرةَ.

والفِلاَءُ، ككِسَاء: فِلاءُ الشَّعْر؛ هُوَ أَخْذُكَ ما فِيه، رَواه ابنُ الأَنْبارِيّ، عن أصحابِه.

واسْتَفْلاهُ: تعرَّض منه فَلْيُ رأسِه بالسَّيْفِ، وأنشد أبو عُبَيْد:

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 4/306 رقم 9228.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، والصحاح، والتهذيب 375/15.

<sup>(7)</sup> التاج، والمقصور والممدود447.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> التبصير 1083/3، 1112.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 1112/3. وانظر: الأنساب للسمعاني 400/3.

\* أما تُرانى رابطَ الجَنانِ \*

\* أَفْليه بالسَّيْف إذا اسْتَفْلاني \* (1)

والتَّفَلِّي: التَّكَلُّفُ للفلايَة، قال الشاعر:

\* إذا أُتَتْ جاراتها تَفَلَّى \*

\* تُريكَ أَشْغَى قَلحًا أَفَلاً \*(2)

وتَفالَت الحُمُرُ: احْتَكَتْ؛ كأَنَّ بَعْضَها يَفْلي بَعْضًا، قال ذو الرمة:

ظَلَّتْ تَفالَى وظَلَّ الجَوْنُ مُصْطَحمًا

كَأَنَّه عن تَناهي الروض مَحْجُومُ (3)

[1/356]

وقولُ المصنف: "فَلِّي، كَحَتَّى: جَبَلٌ" غَلَط، والصواب بفَتْح فَسُكُون، كما هو نَصُّ التكملة (4).

#### [ف م ی]

ى أَفْمى، بالفتح: ة بمصرَ من الغَرْبيّة، وهي من كفور سَخا<sup>(5)</sup>.

#### [ف ن ي]

ى المُفاناةُ: التَّسْكين، عن الأُموى.

والفانيَةُ: المُسنَّةُ من الإبل، وقد حاء ذكرها في الحديث.

ويقال: بَنُو فُلِان ما يُعانونَ مالَهم ولا يُفانُونَه: أي ما يَقومونَ عليه ولا يُصْلحونَه.

و أفانيا: عود الصَّليب.

والفَنَى، كعَصا: شَجَرٌ له حَبُّ [أَحْمَرُ](6) تُتَّخَذُ منه القَلاِئدُ، وأنشد الجوهريُّ لزُهَيْر: كَأَنَّ فُتاتَ العَهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلِ

نَزَلْنَ بهَ حبُّ الفَنَا لَم يُحَطَّم (7) وقولُ أبي النَّجْم يصفُ راعيَ الغَنَم:

\* يَقُولُ لَيْتَ الله قد أَفْناها  $*^{(8)}$ 

أَى أَنْبَتَ لِهَا الفَنَى ؛ لعنَبِ النَّعْلَبِ حتى تَغْزُرَ وتَسْمَنَ، عن ابن الأعرابيِّ.

#### [ف ن و]

(5) التحفة 65، والقاموس الجغرافي للبــــلاد المصــرية ق 22/1، ق2 حــ138/2 وفيهما "أفما".

- (4) زيادة من الصحاح واللسان والتاج.
- (5) شرح ديوانه22، والصحاح، واللسان، والتاج.
- (6) التاج (فنو)، وهو في التهذيب 479/15، واللسان بدون نسبة ويسبقه المشطور:

\* صُلْبُ العَصَا بِالضَّرْبِ قَدْ دَمَّاها \* والشطران في تكملة الصاغاني منسوبان إلى أبي النجم.

- (6) اللسان، والتاج. والثاني في الغريب المصنف 621.
  - (7) اللسان، والتاج.
- (3) ديوانه 443/1، واللسان، وفيهما "عن سرار الأرض" بدل "تناهى الروض"، وفي الديوان "الجــأب مكتئبًا" بدل "الجَوْنُ مُصْطَخمًا". والتاج.
- (4) الذي في مطبوع التكملة" فَلِّي" مضبوطًا بالقلم كحَتَّى.

و الأَفْناءُ من النَّاسِ: الأَخْلاطُ، واحدها: فِنْو، الفَتْح بِالفَتْح بِالفَتْح بِالفَتْح بِالفَتْح بِالفَتْح بِالكَسْر، عن ابنِ الأعرابيِّ، يقالُ: هؤلاءِ مِن أَفْناءِ النَّاسِ، ولا يُقال في الواحد: رَجُلٌ من أَفْناءِ النَّاسِ، ولا يُقال في الواحد: رَجُلٌ من أَفْناءِ النَّاسِ، ولا يُقال في الواحد: رَجُلٌ من أَفْناء ولم تَعْرِف وقبا الشَّيءَ قَبْوًا: وقبا الشَّيءَ قَبُوا: وقبا، بالضم: ة ب

#### [ف و و]

و المَفاوِى: الأَرَضُون [التي]<sup>(1)</sup> تُنبِّتُ الفُوَّةَ. وأَفْوَى، بالفَتْح: ة بمصر<sup>(2)</sup> من البَهْنَساويَّة.

#### [ف هــ و]

و فَها فَهُوا: أَفْصَحَ بعد عُجْمَةٍ. والأَفْهاءُ: البُلْهُ، عن ابن الأعرابيّ.

#### [ف ي ي]

ى فى، بالكَسْر: من حروف الإضافة. وقولُهم: فيه عَيْبٌ، إنْ أُريدَ النِّسْبَةُ إلى ذَاتِه فهى حَقِيقَةٌ، أو إلى مَعناه فَمجازٌ، الأول كقَطْع يَدِ السَّارق، والثاني كإباق العَبْد.

وبالتَّشْديد: كَلِمةٌ معناها التَّعَجُّبُ أو الأَسَفُ على الشَّيْءِ يَفُوتُ، ومنهم من يزيدُها، فَيقولُ: "يا في ما": أي ما أحسن هذا.

# أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإأأأأأأ</l>أأأأأأإأإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ<l

(8) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ126/3.

و القَبْوُ، بالفَتْح: الطَّاقُ المَعْقُودُ بعضُه إِلَى بَعْض، عن ابن الأثير.

والقَبْوَةُ: الضَّمَّةُ، بِلُغَةِ أَهْلِ المدينةِ. وَقَبِا الشَّيءَ قَبْوًا: ضَمَّ عليه أصابعَه.

وقُبا، بالضم: ة باليمَن (3) دونَ زَبيد.

و: د قربَ الشاش<sup>(4)</sup>، وهـــى غيرُ التى فـــى فَرْغانةَ، منها أبو المكارمِ رِزْقُ الله بنُ محمدِ القُباوِيّ، نزيــلُ بخــارا <sup>(5)</sup>، كتب عنــه ابــنُ السَّمْعانِي<sup>(6)</sup>. وقال نصْر: قُبا فى شِعر عبدِ الرحمنِ ابنِ عُويْمِر: ة لبنى عمرِو بنِ عوْفٍ.

(3) التبصير 3/1150.

(4) معجم البلدان (قُبا) 4/ 343،342 رقــم399 وفيه: "قُباء: مدينة كبيرة من ناحية فُرغانة قرب الشــاش ...الخ".

(5) المرجع السابق، والتبصير 1150/3.

(6) الأنساب 442/4، ومعجم البلدان السابق، وفيه أن اسم الشاعر: السرى بن عبد الرحمن بن عُتبة بن عُويَمر بن ساعدة الأنصارى، وقبًا التى فى شعره هى موضع بين مكة والبصرة. أما إشارة الزبيدى إلى القرية التى لبنى عمرو بن عوف ففيها خلط بين مسجد بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الذى جُمِّعت فيه أول جمعة في الإسلام، وبين الموضع بين مكة والبصرة.

<sup>(7)</sup> زيادة من التاج.

وبالفتح: حَفْصُ بنُ داودَ القَبائي البُخَارِي<sup>(1)</sup>. وبالفتح: حَفْصُ بنُ داودَ القَبائي البُخَارِي<sup>(1)</sup>، وأبو نصْرٍ أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ حَمْدُوَيه القَبائِي<sup>(2)</sup>، ذكرهما المالينيُّ هكذا.

وقُبَا، الذي بفَرْغانَةً، سُمِع فيه المدّ أيْضًا.

والقباء، كسحاب: لِنَوْع من الثِّياب سُمِع فيه القصرُ أيضًا، ويذكَّرُ ويُؤَنَّثُ، قيل فارسيُّ، وقيل وقيل عربيُّ، وأغرب بعضُ أهلِ الغَريبِ فقال: إنه يُصْرَف ويُمْنعُ ، ولا يَظْهرُ وَحْلهُ لِمَنْعِه ولو صار عَلَمًا إلا أَنْ يكونَ علمَ امرأةٍ، قاله شيخُنا.

وفى المثل: "انْقَضت قابيةٌ من قوب" (3): إذا انْقَطعَ ما بين الرجُلين، أو وجَبَتْ بَيْعَةٌ لا تُستقال، عن الأصمعيّ.

وقولُ المصنفِ: "قَبَّاه تَقْبِيَةً: عَبَّاه" غلط، والصوابُ بالتخفيفِ، ففي التهذيب عن أبي تُراب: عَبَا الثِّياب يَعْباها، وقباها يَقْباها: عباها، وهذا على لغة من يَرى تَلْيينَ الهَمْزة.

وقوله: "قَبَّا عَلَيْه: عَدا عَلَيْه في أَمْــرِه"، وهذا أَيْضًا بالتَّخْفيف.

وقولــه: "قَبْيُ قَوْسَيْن" ظاهــر سياقِه أنّــه

(3) مجمع الأمثال 98/2 رقم 2859 وفيه: "انقضبَ قُوَىٌّ من قاوية" يضرب عند انقضاء الأمر والفراغ منه.

بالفتح، وهو في التكملة بالكسر.

وقولــه: "وقِباءُ قَوْسَيْنِ، كَكِساء" والذي في التكملة بالفَتْح مَقْصُورًا (4).

[356/ب]

#### [ق ت و]

و اقْتُواهُ: اسْتَخْدَمَه، شاذّ؛ لأن افتعَل لازم الْبُتَّة ، هكذا ذكرَه المصنفُ تبعًا للزمخشرى وغيره من الأَئِمَّة، وفيه نَظرٌ من وجْهِين: الأول: فإنّ افْتَعَلَ التاء فيه زائدة اتِّفاقًا، والتاء في اقتوى أصْليَّة، فكيف يكون على وزنه؟ الثاني: كونُ بناء افتعلَ لازم (5) هو أكثري، فقد يأتي مُتَعَدِّيًا لا أنّ اللزوم لازمٌ له ألبَّتَة، فقد صررح به أبو حيانَ في الارْتِشاف، فالصوابُ في السِّياقِ أن يُقالَ: لأن المؤوى افعلل لازم ألبَّتَة، وقد صررح ابنُ جنِّي بأن مُقتوى وزئه مُفْعَلِل ونَظره بمُرْعَو (6)، وكونُ بناء افْعَلل لازم ألبَّتَة لا شكل ونظره بمُرْعَو (6)، وكونُ بناء افْعَلل لازم ألبَّتَة لا شكل أنه فيه باتفاق أئمة الصَّرْف، وبه يَرْتَفع الإشْكالُ.

<sup>(5)</sup> التبصير 1151/3.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> في التكملة بالفتح والكسر مقصورًا ضبط قلم.

<sup>(2)</sup> هكذا بالأصل، والصواب " لازمًا" لأنه حبر لكون.

<sup>(3)</sup> في الأصل بـ "مرعوى".

<sup>(7)</sup> فى الأصل "لازم" والصواب "لازمًا" لأنه حـــبر لكون.

#### [ق خ و]

و قَخَا بطنُه قَخْوًا: أهمله صاحبُ القاموس، وقال الأزهريُّ: أي فَسَدَ من داء، وهو مقلوب

#### [ق د و]

و قَدُوَ الطعامُ، ككرُم، قَداةً وقَداوَةً: طابَ طعمه وريحُه، لغةٌ في قَدى، كرضي، يقال: شَمَمْتُ قداةَ القدر، فهي قَديَة، كَفَرحَة: أي طيّبة الرِّيح شَهيَّة، كما في الصِّحاح.

وإنِّي لأَجد لهذا الطعام قدًا: أي طيبًا، حكاه كُراع.

ومر يَقْدُو به فَرَسُه:أي يُسْرع، نقله الجوهريُّ.

> والقَدْوة، بالفتح: التَّقَدُّمُ، عن الأزهريِّ. والْمُقْتَدى بالله: من الخلفاء، مشهورٌ.

#### [قدی]

ى القديّة، بالكَسْر: القدْوَةُ؛ قلبت الواوياء للكسرة القَريبة منه وضَعْف الحاجز.

وهُم قدًى، بالكسر، وأقْداءٌ للناس:يَتَساقطون بالبَلَد فَيُقيمونَ به ويهدؤون.

واقْتَوَيْتُ منه الغلامَ الذي بَيْنَنا: أي اشْتَرَيْتُ الأزهريُّ عن الليْث. حصَّتَه، نقله الزمخشريُّ.

#### [ق ث و]

و القَثْوُ: أَكْلُ القَثَد والكُزْبَرَة، كذا في نسخ الكتاب، والصوابُ: الْكرْبز، كزبْرج، بتقديم الموحَّدة على الزّاي، كما هو نصُّ التهذيب، وقالَ: القَثَدُ: الخِيار، والكرْبزُ: القثَّاء الصّغار.<sup>(1)</sup>

#### [ ق ح و]

و قَحَوْتُ الدُّواءَ قَحْوًا: جعلتُ فيه الأُقْحُوان. وأَقْحَت الأرضُ: أَنْبَتَتْه.

والأُقْحُوانة، بالضَّمِّ: ماءٌ ببلاد بني يَرْبوع، عن نَصْر، وقد جمعه عميرةُ بن طارق اليربوعيّ بمسا حَوْله في قوله:

فَمَرَّتْ بِجَنْبِ الزَّوْرِ ثُمَّت أَصْبَحَتْ وقد جاوَزَتْ للأُقْحوانات مَخْرما(2) ويقال: بدا أُقْحوانُ الشَّيْب، كما يقال: بدا تُغامُ الشَّيْب.

#### [ ق خ ی]

ى التَّقْخيَة: حكاية تَنَخُّع الرَّجُل، نقله

<sup>(1)</sup> في الأصل "القتاء الخيار"، والمثبت من مطبوع التاج. وفي القاموس واللسان وهامش التاج "القثاء الكبار".

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (الأقحوانة) 278/1 رقـم (36 وفيه "للأقحوانة" بدل "للأقحوانات".

وقولُ المصنفِ: "قِدَا رُمْحٍ" (1)، كذا فى النسخ بالألف، والصوابُ: قِدَى، بالياءِ، كما هو نصُّ الصحاح، قال ابنُ سيده: كأنه مقلوب قيدَ.

#### [قذو]

و قَذا يَقْذو قَذُوا، أهملَه صاحبُ القاموس، وقال الصاغاني أي مَشَى سَيْرًا ضعيفًا.

#### [ق ذ ی]

ى الأَقْذاءُ: السِّفْلَةُ من النَّاس. وفلانٌ في عَيْنه قَذاةٌ: إذا ثَقُلَ عَلَيْه.

ورَجُلٌ قَذِيُ العَيْنِ، كَكَتِف: سَقَطَتْ في عَيْنه قَذاةٌ.

والقَذاةُ كالقذَى أو الطائفةُ منه.

ويقالُ: لا يُصيبُك مِنّى ما يَقذى عينُك، بِفَتح الياء.

وفى الحديث: "هُدْنَةٌ على دَحَنٍ (2) وجماعةٌ على أقْذاء" يريد: احتماعَهُمْ على فسادٍ القلوبِ، قاله أبو عُبَيْد.

وقولُ المصنف: "هـو يُغْضِي على القَذاءِ: يَسْكُتُ على الذُّلِّ والضَّيْم"، كـذا في النُّسخ، والصواب: على القَذَى، بالقصر.

#### [ق ر ی]

ى قَرِىَ الجُرْحُ كرَضِيَ، يقْرَى: تفجَّر. والمُدَّةُ تَقْرِى فِي الجُرْحِ: أَى تَجْتَمِعُ. والمُدَّةُ تَقْرِى فِي الجُرْحِ: أَى تَجْتَمِعُ. والمَاءُ فِي الجَوْضِ: اجْتَمَعَ. وقَرْية: اسْم لليمامة كلِّها (3).

أو: د بَيْن الفلج و نَحْران.

وقَرْيَةُ النَّمِل: من أسماءِ زَمْزَم.

وأُمُّ القُرَى: مَكَّةُ، شَرَّفَها اللهُ تعالى.

وأكَّالَةُ القُرَى: المَدينَةُ، على ساكِنها أفضَلُ الصلاة والسلام.

والقُرَى الْمُبَارَكَةُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، أو الشَّامِ [1/357].

والقُرَى: ة بمصر من الأسيوطيّة (4).

والقَرْي، بفتح فسكون: ع في شعر.

وكسُمَيَّة: ة باليمنِ.

وأخرى باليمامَة؛ قال امرؤ القيس: تَبيتُ لَبُوبي بالقُرِيَّة أُمَّنًا

وأُسْرَحُها غِبًّا بَأَكُناف حائِلِ (5) والقِرَى، كَإِلَى: الماء المُجموعُ في الحوْض. وأقْرَى: لَزِم القِرى، وقد ذكره المصنف في الذي يليه، وهذا موضعُه.

<sup>(1)</sup> في القاموس "قدَى رمح".

<sup>(2)</sup> في الأصل "صلح"، والكلمة غير واضحة في نسـخة المؤلف، والمثبت من النهاية 30/4.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (القرية) 386/4 رقم 9590.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 95/1.

<sup>(3)</sup> ديوانه95، ومعجم البلدان في الموضع السابق.

وتَقَرَّى المياهَ: تَتَبَّعَها.

والنَّاقَةُ تُقرِّى بِبَوْلِها على فَخذِها من العَطَشِ. وأَقْرَتِ النَّاقَةُ تُقْرِى [وهِيَ مُقْرٍ]<sup>(1)</sup>: احْتَمَع الماءُ في رَحِمِها واسْتَقَرِّ.

والقَرَوِيَّةُ: التَّمْرَةُ، وبه فَسَّرَ ثَعْلَبٌ قولَ الشَّعر:

رَمَتْنِي بِسَهْمٍ رِيشُهُ قَرَوِيَّةٌ

وفُوقاهُ سَمْنٌ والنَّضِيُّ سَوِيقُ (2)

وواد القُرى: د بيْن المدينة والشّام<sup>(3)</sup>. واقْتَرَى فُلانًا بقوْله: تَتَبَّعَهُ.

وقالَ ابنُ شُميل: قال لى أعرابيٌّ: اقْتَرِ سلامِي حَيْرٍ حَيْ أَلْقَاكَ، بلا هَمْزِ: أَى كُنْ فى سلامٍ وفى خَيْرٍ وَسَعَة.

وقَرِى، كَغَنِيّ: اسْمُ رَجُلٍ، قال ابنُ جنِّى: تَحْتمل لامُه أن تكونَ من الياءِ ومن الواو ومن الهمزة على التَّخفيف.

وقَرِيُّ الطُّرِيقِ: سَنَنُه، عن ابنِ الأعرابيِّ.

(4) زيادة من اللسان.

والمسلمون قوارى الله فى الأرض: أى أُمناؤه وشهداؤه الميامين؛ شُبِّهوا بالقوارى من الطَّيْر، واحدهُم: قار، وهى أَحَد ما جاء من فاعلِ للمذكر الآدمى مكسَّرًا على فَواعِلَ، نحو: فارسِ وفَوَارِس، وناكسٍ ونواكِس.

وقَرَيْتُ فِي شِدْقِي جَوْزَةً: خَبَّأْتُها. وقَرَى البلادَ قَرْيًا: تَتَبَّعَها.

وقولُ المصنفِ: "المقْرَى والمقْراةُ: كلُّ ما اجْتَمَع فيه الماءُ " ظاهرُ سِياقِه أنهما بالفَتح، والصوابُ بالكَسْر، كما هو نصُّ الصحاح.

وقوله: "قَرِىُّ الماءِ، كَغَنِيّ: سَيْلُهُ مِن التِّلاعِ أَو موقِعُه" كذا في النّسخ، والصواب: أو مَدْفَعُه، كما هو نصُّ اللحيانِّ في النوادر.

وقوله: "المَقَارِى: القُبورُ" كذا في النُّسخ، والصوابُ: القدورُ، كما هو نصُّ المحكمِ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وقولُه: "يُجْعَلُ فيها رَأْسُ عُودِ البَيْتِ" كذا في النُسخ، والصوابُ: رأسُ عَمودِ البيت، كما هـو نصُّ الصحاح، عن ابنِ السكيت.

وقوله: "القارِيَّةُ، بالتَّشْدِيد: طائِرٌ" الذي في الصحاح، هي مُحَفَّفة، قيال يعقوب: والعامَّةُ تُشَدِّدُه، وأنشد:

أُمِنْ تَرْجِيعِ قارِيَةٍ تَرَكْتُمْ

<sup>(5)</sup> المحكم 307/6، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان ( وادى القـــرى ) 397/5 رقــم 12346.

سَباياكُمْ وأُبْتُمْ بالعَناق؟(1)

#### [ق ر و]

و القَرْو، بالفتح: الهلالُ الْمُسْتَوِى.

وكُلُّ شَيْءٍ عَلَى طريقٍ واحدٍ، كالقَرِيّ، كَغَنِيّ، يُقالُ: مَا زالَ عَلَى قَرْوٍ وَاحدٍ وقَرِيٍّ واحدٍ.

وتَرَكْتُ الأَرْضَ قَرْوًا واحِدًا: إذَا تَغَطَّى وَجْهُها بالماء، والكَسْرُ لُغَةٌ عن الفَرَّاء.

والقَرَا، كعَصا: مِحْرَى الماءِ إلى الرِّياضِ. ومن الأُكَمَة: ظَهْرُها.

وقَرَتِ النَّاقَةُ تَقْرُو: تَورَّمَ شِدْقاها، لغة في قَرَت تَقْرِي.

واحْتُبِسَتِ الإِبلُ أيامَ قِرْوهَا، بالكسر: وذلك أوّل ما تَحْمِلُ حتى يَسْتبينَ، فإذا استبانَ ذهبَ عنها اسم القرْوَة.

والقَرْوَى، كَسَكْرَى، يُمَدَّ ويُقْصَرُ: العادَة، نقله المُطَرِّز عن تَعْلب.

وقال ابنُ ولآدٍ: رَجَعَ إلَى قَرْوَاهُ: أَى إلى خُلُقٍ كان تَرَكَه.

وأَقْراءُ الشِّعْرِ: طرائقُه وأنواعُه، واحِدُها: قَرْقٌ وقَرْئٌ.

واسْتَقْرَى الأشياءَ:تَتَبَّع أَقْراءَها لِمَعْرِفَةِ أَحْوالِها وحَواصِّها.

وقَرِيُّ القصيدةِ، كَغَنِيَّ: رَوِيُّها، عن الزمخشريِّ.

والقَرَوْرَى: الظَّهْرُ.

والقَيْروانُ: الكَثْرَةُ من النَّاسِ.

ومُعْظمُ الأَمْرِ.

أو مَوْضِع الكَتِيبَةِ.

وقال ابنُ دريد: هو بِفَتْح الرَّاء: الجَيْش<sup>(2)</sup>، وقال اللَّيْثُ: مُعْظَمُ العَسْكَر.

والغُبارُ، وهذه عن ابنِ حالَویه، وهو غریب، ویشبه أن یکون شاهدُه بَیْت الجَعْدِیِّ:

وعادِيَة سَوْم الجَرادِ شَهِدْتُها لَها قَيْرُوانٌ خَلْفَها مُتَنكِّبُ<sup>(3)</sup>

وقال ابن مُفَرِّغ:

أَغَرَّ يُوارِى الشَّمْسَ عِند طُلوعها قَنابِلُهُ والقَيْرَوانُ الْمُكَتَّبُ (4) وقولُ المصنف: "مَقْرَرَى، كَسَكْرَى: ة

وقول المصنف: "مَقرى، كَسَكرَى: ة بدمشقَ" (5) تَبِع شيخَه النَّهبِيّ حيثُ قال: أَظُنَّ بدمشقَ

<sup>(1)</sup> الأساس، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والذي في الجمهرة 412/2 "القيروان: الجماعة من الناس".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، ولم أهتد إليه في ديوانه.

<sup>(3)</sup> اللسان والتاج.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان 202/5 رقم 11458.

نَزَلها بَنو مَقْرَى بن سُبَيْع بن الحارث، قال ابنُ الكَلْبِيِّ: بنو مَقرى، بفتح الميم، والنَّسَب إليه كَيْست بخالِصَةِ الإيمانِ. مَقْرِيّ، وقال ابنُ ناصِرِ في حاشية الإكمال: والمحدِّثون [357/ب] يَضُمُّونَه، وهو خطأ، وقال الحافظُ: وأمَّا الرُّشاطيُّ فنقل عن الهَمْدَانيُّ أن القَبيلة بوزن مُعْطى، فإذا نَسَبْتَ إليه شَدَّدْتَ الياءَ، وقال عبدُ الغَني بنُ سعيد: المحدِّثون يكتبونَه بالأَلِف، يعني بَدَلَ الهمز، ويجوزُ أنْ يكون بَعضُهم سَهَّلَ الهمزة.

> وفي قول المصنف: "كَسَكْرَى" نَظَرٌ من وُجُوه، يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ.

#### [ق ز و]

و القَرْو، بالفتح: العزهاةُ، وهو الذي لا يَلْهُو.

#### [ق س و]

و القَسيّ، كغَنيّ: الشّيْءُ المَرْذولُ.

وسرْنَا سَيْرًا قَسيًّا: أي شديدًا.

وكلامٌ قَسيٌّ – كما يقال - :زائفٌ وبَهْرَج. وحَجَرٌ قَاس: صُلْب.

وأرضٌ قاسيَةٌ: لا تُنْبتُ شَيْئًا.

والقَسيَّةُ، كغَنيّة: الشَّديدَةُ.

وعَشيَّةُ قَسيَّةٌ: باردَةٌ.

وقُرئ: [وجَعَلْنا قلوبَهم قَسيَّة] (1): وهي التي

وليلة قاسية: شَديدة الظُّلْمَة.

ورَجُلٌ قَسْياوَة، على فَعْلاوَة، حكاه أبو حَيّان عن اللِّحيانيِّ.

وذو قُساء، بالضم: جَبَل (2) عند ذات العُشراء (3) منزل لحاج البصرة بين ماويّـة واليَنْسُوعة ، قال الفرزدق:

> \* وَقَفْتُ بِأَعْلَى ذِي قُساءَ مَطيَّتي \*(4) وقال نَهْشَلُ بنُ حَرِّيٌّ:

> > تَضَمَّنها مَشارفُ ذي قُساء

مَكَانَ النَّصْل من بَدَن السِّلاحِ(5)

#### [ق س ی]

و عجزه:

\* أمايلُ في مَرْوانَ وابْنِ زِيادٍ \*

واللسان، والتاج.

(4) اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة المائدة، الآية13. وهي قراءة حمزه والكسائي من العشرة، وقرأ الباقون: [قاسية] (المبسوط161).

<sup>(1)</sup> معجم البلدان 392/4 رقم 9602، وفيه "قساء" بالكسر والمدّ.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان، وفي مطبوع التاج "ذات العُشَر".

<sup>(4)</sup> ديوانه186 (الصاوي) وفيه "قَساء" بفتح القاف،

ى القِسَـــى، كإِلى، أهمله صاحب القاموس، وهو: ع، عن ابن السّيد، كذا في الياقوت<sup>(1)</sup>.

#### [ق ش و]

و تَقَشَّى الشَّيْءُ: تَقَشَّرَ؛ قال كُثِّير عَزَّةً:

دَعِ القومَ ما احْتَلُوا جُنوبَ قُراضِمٍ

بِحَيْثُ تَقَشَّى بَيْضُه الْمُتَفَلِّقُ (2)

والقَشْوةُ: دوايَةُ اللَّبَن، عاميّة.

والقَشْواءُ: حَيٌّ من العَرب، عن يونسَ، وأنشد للنَّهْشَليّ:

أَلاَ لا يَشْغَلُ القَشْواءَ من ذكْر ذَوْدِنَا قَلائِصُ للقَشْوَاءِ حُمْرٌ دَوَارِسُ<sup>(3)</sup> أراد بالذَّوْدِ والقلائصِ النّسوان، وبعير دارِسٌ: به جَرَبٌ.

(1) الذي في معجم البلدان 391/4: "قَسَا، بَالفَتْحُ والقَصَرِ: مُوضِعُ بالعالية"، وفي معجم مَا استعجم 1072/3 " قَسَّا بفَتْحُ أُولُهُ مقصور، على وزن فَعَل، يكتب بالألف: حبل ببلاد باهلة".

- (2) ديوان كثير 237 وعلّـق جامعـه بقولـه، وهـو للأحوص في الأغاني ومعجم البلدان، والبيت في معجـم البلدان \$9477 (قراضم) ضمن ثلاثة أبيات منسوبة للأحوص، وفيه "ببطن قراضِم".
- (3) التاج، ولم أحده في شعر ضمرة بن ضمرة النهشلي، ولا في شعر الأسود بن يعفر النهشلي في الصبح المنير 293 310.

ويوم قُشاوة، بالضَّمِّ: من أيَّامهم (4).

#### [ق ص و]

و أقْصاهُ يُقْصيه إقْصاءً: باعَدَهُ، فهو مُقْصًى، كَمُكْرَم، نقله الجوهريّ.

ويقال: هَلُمَّ أقاصِيكَ: أَى أَيُّنا أَبعدُ من الشَّرِّ. وهو بالمكان الأقْصَى: أَى الأَبْعَدُ.

ويُرَدُّ عليهم أَقْصاهُمْ: أي أَبْعَدُهم.

والمسجد الأقصى: مَسْجِدُ بيت المقدسِ، يكتب بالألف<sup>(5)</sup>.

والقصاء، بالفتح: ما حول العَسْكَرِ، يُمَدُّ ويُقْصر، عن ابن ولاّد(6).

والقاصِيةُ من الشّاءِ: المُنْفَرِدَةُ من القَطيع. والقَصَاةُ، كحَصَاة: البُعْدُ والنَّاحيَةُ.

وقال الكسائيُّ: لأَحُوطَنَّك القَصا ولأغْزُونَّك القَصا، كلاهما بالقصر: أي أَدَعُك فلا أَقْرَبُكَ. ويقال: نزلْنا مَنْزلاً لا تُقْصيه الإبلُ<sup>(7)</sup>: أي لا

ويقال: نزلنا مَنْزِلا لا تُقصِيه الإِبِل''': أي لا تَبْلُغُ أَقْصاه.

<sup>(8)</sup> أيام العرب في الجاهلية 201.

<sup>(5)</sup> علق مصحح مطبوع التاج بقوله: "هكذا في خطه"، وهو كذلك بخطه في تكملة القاموس.

<sup>(2)</sup> المقصور والممدود 87.

<sup>(7)</sup> فى الأصل: "نزلنا منزلاً تقصيه الإبل"، والمثبت من التاج.

ويقال: تَقَصَّاه وتَقَصَّاهُمْ: طَلَبَهُم واحِدًا واحِدًا من أقاصِيهم أو صارَ في أقْصاهم.

وكان له صلّى الله عليه وسلّم ناقة تُدْعَى القصوى (1)، ولم تكن مقطوعة الأُذُن، نقله الجَوهريّ؛ أي كانَ هذا لَقبًا لها، وقيل: بل كانَت مَقْطه عَةَ الأُذُن.

وإذا حُمِدتْ إِبِلُ الرَّجُلِ قيل: فيها قَصايا يَثِق بها، أي فيها بَقيَّةٌ إذا اشْتَدَّ الدَّهْرُ.

ويُقالُ لمن أَبْعَد في ظَنَّه أو تَأْوِيله: رَمَيْتَ المَرْمَى القَصيَّ.

وقُصَيَّة، كسُمَيَّة: ع<sup>(2)</sup>، عن نصْر.

وقولُ المصنِّف: "وكسُمَىّ: ثَنِيَّةٌ باليَمَنِ " ظاهِره أنه بالتصغير، وليس كذلك، بل هـو بالضَّم مقصور، كمـا هـو نصُّ التكملةِ، هكذا ضبطه نصْر (3).

وقوله: "والْجَمَلُ أَقْصَى"، هذا قد أَنْكَرَهُ اللَّعَةِ، كما نقله الأصمعيّ وجماعةٌ من أئمَّة اللَّعَةِ، كما نقله الجوهريُّ وغيره، ونُقِلَ عن اللَّحْيانيَّ جوازُه، وهو نادر كما نقله القاليُّ.

#### [ق ض ی]

ى القَضاءُ: العَمَلُ، ومنه: [فاقْض ما أَنْتَ قاضِ] (4).

وقَضاهُ: فَرَغَ مِن عَمَلِه، ومنه قَضَيْتُ حاجَتِي. وعليه الموتُ: أَتَمَّه.

وفلانٌ صلاتَه: فَرَغَ منها.

وعَبْرَتَه: أخرجَ كلَّ ما فى رأْسه، قال أوْسُّ: أَمْ هَلْ كَثِيرُ بُكًى لَم يَقْضِ عَبْرَتَه

إِثْرَ الأَحِبَّةِ يَوْمَ البَيْنِ مَعْذُور؟ (5) وكُلُّ مَا أُحْكِمَ عملُه وَأُتِمَّ أَو أُوجِبَ أَو أُعْلِمَ أَو أُنْفِذَ أَو أُمْضِيَ فقد قُضِيَ، تقولُ: قَضَيْتُ هذا الثوبَ صَفيقًا، وقضيتُ دارًا واسعةً، وقد جاءت هذه الوجوة كلُّها في الأحاديث.

وقَضَى الرجلُ [358/أ]:سادَ القُضاةَ وفَاقَهم، حكاه ابنُ خالويه.

ويقال: قَضَى على، وقَضانى، بإسْقاط حَرْف الحَرِّ، قال الكِلابِيُّ:

تَحِنُّ فَتُبْدى ما بِها من صَبابَة وأُخْفِى الذى لولا الأَسَى لقَضانِي (6) وقُضى الأَمْرُ، كعنى: أُتمَّ إهلاكُهم.

وقولهم: لا أقضى منه العَجَبَ، قال الأصمعيُّ: لا يُستَعْمَلُ إلا مَنْفيًّا.

<sup>(4)</sup> في الصحاح واللسان والتاج: "القصواء".

<sup>(5)</sup> معجم ما استعجم 5/1079.

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (القصا) 401/4 رقم 9645.

<sup>(7)</sup> سورة طه، الآية 72.

<sup>( 5)</sup> ديوانه 39 وفيه "كبير بكي"، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

وأبو جعفر محمدُ بنُ أحمدَ [بن محمد] بنِ يَحْيَى بنِ قَضاءِ الجوهريُّ (1) من شيوخ الطَّبَرانِيِّ، وعمه عُبَيْدٌ من شيوخ الخراسانی (2).

وجعفرُ بنُ محمدِ بن قَضَاءٍ، عن أبي مسلمٍ الكَجِّي<sup>(3)</sup>.

والقاضِي: هو القاطِعُ للأمورِ المُحْكِمُ لها، (ج): القُضاة.

وجمع القَضاء: أَقْضيَة.

وجمع القَضِيَّةِ: القَضايا، على فَعالَى، وأصلُه فعائل.

> ودارُ القَضاءِ: دارُ الإمارَةِ. وسُنْقُر القاضى: محدَّث<sup>(4)</sup>.

واسْتقضاه السلطانُ: طلبَه للقَضاء.

والمقاضاة: مُفاعلَة من القَضاء، بمعنى الفَصْل والحُكْم.

وقاضاهُ: رافَعه إلى القاضِي.

وعلَى مال: صالَحه عليْه.

وقَضَّى الرجلُ تَقْضِيَةً: مات، عن ابنِ بَرِّيٍّ، وأنشد لذى الرُّمة:

إذا الشَّخْصُ فيها هَزَّه الآلُ أغْمَضَتْ عليهِ كإِغماضِ الْمُقَضَّى هُجولُها (5)

وقَضَّى اللَّبانَة: لغة فى قَضاها بالتخفيف. وقضَّى: أكلَ القضا؛ وهو عَجَمُ الزَّبيب، عن أبى عمرو.

وقضَّوْا بَيْنهم منايا: أَنْفَدُوها، نقله الجَوْهريُّ. والقواضِي: المنايا.

وتقاضيته حَقِّى فقضانى: أى طالبتُه فأعطان، أو تَجازَيْتُه فَجَزَانيه.

واقْتَضَى الأمرُ الوجوبَ: دلَّ عليه.

ومالهَ عليه: أَخَذَهُ وقَبَضَهُ.

وهو سَهْلُ الاقْتضاء: أي الطَّلَب.

والقِضَةُ، كعِدَة: ع<sup>(6)</sup> كانت فيه وَقْعةُ تِحْلاقِ اللَّمَمِ، والمصنف ذكره في "ق ض ض" تبعًا لابن دُريد.

وذو قضينَ: ع، قال أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلْت: عَرَفْتُ الدارَ قَدْ أَقْوَتْ سِنِينَا لزَيْنَبَ إِذْ تَحلُّ بذى قضينا<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> التبصير 1079/3، وما بين المعقوفتين زيادة مــن النسخة المخطوطة "أ" من التبصير.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق 1080/3.

<sup>(4)</sup> التبصير 698/2، وفيه "سُنقُر القضائيّ"، كما في التاج.

<sup>(6)</sup> ديوانه 926/2، واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (قضة) 418/4 رقم 9729، وأيام العرب في الجاهلية142.

وقال القاليّ: قَضْياء، على مِثال فَعْلال: اسم من قَضْيَيْتُ، قال الكِسائيّ: إذا فتحت القاف فهو اسْمٌ، وإذا كسرتَها فهو مصدر، وهو مِثال آخر، قال ابنُ الأُنْبارِيِّ: ولم يفسره، وفسره القالى فقال: أَصْلهُ: قَضَضْتُ؛ أبدلوا من الضّادَيْن ياءَيْن، وأبقَوْا الضادَ الأُولى الساكنة، فلما بَنَوْا منه فَعْلالاً صار قضيايا، فأبدلوا من الياء همزةً لَمّا وَقَعتْ طرفًا بعد ألف ساكنة فصارت قضاياء.

### [ق ض و]

و قَضُو الرجل، ككرُم: أهمله الجوهري، وفي اللسان: أي حَسُنَ قَضاؤُه، وهو بناء مَشهور.

#### [ق ط و]

و القَطُوات، محركة: جمع القطاة، لموضع الرِّدْف.

وفى المثل: "فلانٌ من تُطاتِه لا يعرف لَطاتَه من قَطاتِه اللهُ عُمَقِ، من قَطاتِه "(2): أى قُبُلَه من دُبُره، يُضْرَبُ للأَحْمَقِ، ومنه قول الشاعر:

وأبوك لم يَكُ عارِفًا بِلَطاتِه

(1) ديوانه84، والرواية فيه "تَحِلُّ بها قطينا"، ومعجم البلدان 420/4 رقم 9731.

(2) مجمع الأمثال 265/2 رقم 3765، 302/2 رقم 4029.

لا فَرْقَ بَيْن قَطاتِه ولَطاتِه (<sup>(3)</sup> ولَطاتِه ولَطاتِه (<sup>3)</sup> وفي المثل: "ليس قَطًا مِثْلَ قُطَيِّ (<sup>(4)</sup>: أي لَيْس النَّبيلُ كالدَّنِيءِ؛ ومنه قول الشاعر:

ليسَ قَطًا مِثْلَ قُطَىً ولا الـ

مَرْعِيُّ في الأَقْوامِ كالرَّاعِي (5)

أي: ليس الأكابرُ كالأصاغر.

وفى مثلٍ آخرَ: "لَوْ تُرِكَ القَطا لَنامَ "(6)، يُضْرَبُ لمَنْ يَهِيجُ إذا تُهُيِّجَ.

وقال الفراء: يقال في المثل: " إنَّه لأَدَلُّ مِن قَطاةٍ"؛ لأَنَّها تَرِدُ الماءَ لَيْلاً من الفَلاة البَعيدَةِ.

> وقطاتان: ع، ويروى قول الشاعر: \* أصابَ قَطاتَيْن فَسالَ لواهُما \*(7)

> > (4) اللسان، والتاج.

(5) مجمع الأمثال 181/2 رقم 3260.

(5) نسب البيت في مجمع الأمشال إلى أبي قيس بـــن الأسلت الأنصاري، وهو له في المفضليات285 المفضلية رقم 75 البيت 11. وانظر: اللسان، والتاج.

(6) مجمع الأمثال 174/2 رقم 3230، وفيه "لو ترك القطا ليلاً لنام".

(7) معجم البلدان (قطاتان) 420/4 رقم 9734، وفيه: قطاتان: تثنية القطاة موضع في شعر امرئ القيس حيث قال:

قَعَدْتُ له وصُحْبتی بین ضارجٍ وبین تِلاع یَثْلَثٍ فالعَــرِيضِ وقول الزِّبْرِقان:

-265-291 - -

مُقْطَوطِيًا يَشْتِمُ الأَقْوامَ ظالِمَهُمْ كَالْعِفْوِ سافَ رَقيقَىْ أُمِّه الجَذَعُ (8) كالعِفْوِ سافَ رَقيقَىْ أُمِّه الجَذَعُ (8)

قال تُعْلَبُ: المُقْطَوْطِي: الذي يَخْتِلُ جارَه أو صديقَه، والعِفْو: الجَحْش، والرقيقانِ: مَراقُ البَطْن، أي يُرو على أُمِّه.

وشاةٌ قَطْواءُ: هِمَا دَاءُ القَطَا يَأْخُذُ بِينَ كَتِفَيْهِا (9) ، كذا في كتاب الجيم لأبي عمرو. وامرأة قَطوانَةٌ وقَطَوْطَاةٌ: مُقاربَةُ الْمَشْي.

### [ق ع و]

و القَعْوَةُ، بالفَتْح: أصْلُ الفَخِذ، (ج): القُعَى، عن ابن الأعرابيّ.

### [ق ف و]

و القَفْو، بالفَتْح: البُهتانُ.

وأنْ يُصيبَ النَّبْتَ المَطَرُ ثم يَرْكبه الترابُ فَيَفْسُد، عن أبي عمرو، وهَمَزَهُ أبو زيْد.

والقِفْوَةُ: ما اخْتَرْتَ من شَيْء. وهو قِفْوَتِي: أى حِيرَتِي مِمَّنْ أُوثِرُه، وأيضًا: تُهْمَتِي، وكأنّه من الأضداد، وقال بعضهم: قِرْفَتي.

(9) اللسان، والتاج.

(9) كتاب الجيم 126/3، وزاد" وما والاهما حيى يُحْرِقَ حِلدُه". والمشهور: أصاب قُطَيَّاتٍ. وذو القَطا: ع<sup>(1)</sup>.

وقَطْوانُ، بالفتح ويُحَرَّك: ع بسَمَرْقَنْدَ<sup>(2)</sup>.

وقَطْوَةُ: لقبُ أَحمدَ بنِ على بنِ صالحٍ (3) المصرى، سمع منه على بنُ الحسنِ بنِ قُدَيْد (4).

وسليمانُ بن قَطْوَةَ الرَّقِّيِّ (5): متأخر، له كرامات.

وبتثقيل الواو وفتحات: حليفةُ بنُ أبى بكرِ بنِ أَمِّ بكرِ بنِ أَمِّ البَغْدَاديّ، عرف بابنِ القَطَوّة، روى عـن إسماعيلَ بن السَّمَرْقَنْدِيِّ مات سنة 595<sup>(6)</sup>.

واقْطَوْطَى في مَشْيِه: اسْتَدَارَ وتَجَمَّع، قال الشاعر:

\* يَمْشِي معًا مُقْطَوْطيًا إذا مَشَى \*(7)

أصابَ قطاتَيْن فسالَ لواهُما

فوادِي البَدِيِّ فانتَحَى للأَرِيضِ

وهما في ديوانه73، وانظر: اللسان، والتاج.

- (1) معجم البلدان (قطا) 420/4 رقم 9732، ومعجم ما استعجم 1081/3.
  - (3) معجم البلدان (قطوان) 426/4 رقم 9761.
    - (4) التبصير 926/3.
    - (5) المرجع السابق 926/3، 1136.
      - (6) المرجع السابق 1136/3.
        - (7) المرجع السابق.
    - (8) التهذيب 240/9، واللسان، والتاج.

وقَفَا اللهُ أَثَره: مثلُ عفا.

ويُقال في تَثْنِيَةِ قَفا: قَفُوانِ، قال أبو الْهَيْثَمِ: ولم أَسْمَعْ قَفَيان.

والتَّصغير: قُفيَّة.

وفى حديث طُلْحَة: "فَوَضَعُوا اللَّجَّ على قَفَىَ" (1) أى السيفَ على قَفَاىَ؛ وهى لغة طائية يشددون ياء المتكلم.

وهم قَفا الأَكَمَةِ وبِقَفَاها: أَى بِظَهْرِها.

ورَكِبْتُ قَفَا الجَبَلِ وقَافِيَتُه: أَى وراءَه وخَلْفَه.

وجئت من قافِيةِ الجَبَلِ.

والقَوافي: القصائدُ والأَبْياتُ.

وقَفَّى الرِّجُلُ تَقْفِيَةً: ذَهَبَ مُولِّيًا؛ أَى أَعْطاه قَفاه.

وعليهم الخبالُ: ماتوا.

وعليه: أتَّى، قال ابنُ مُقْبل:

كُمْ دُونَها مِن فَلاةٍ ذاتٍ مُطَّرَدٍ

قُفَّى عليها سَرابٌ راسِبٌ حارِي<sup>(2)</sup> أي عليها وغَشيها.

وقال ابنُ الأعرابيّ: قَفَّى عليه: ذهب به، وأنشد:

(2) ديوانه115، وفيه "دونهم" بدل "دونها"، واللسان، والتاج.

\*ومَأْرِبُ قَفَّى عَليهِ العَرِمْ

والاسم: القفوة، بالكسر، ومنه الكلامُ المُقفَى. وكمُحَدِّث: من أسماء النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال شمر: هـو نحو العاقب، وهـو المُولِّلي الذاهب، والمعنى أنـه آخِر الأنبياء، أو معناه المُتبِع للنَّبيّين.

وقَفَّيْتُ الشِّعْرَ تَقْفِيَةً: حَعَلْتُ له قافِيَةً. وكَغَنيّ: القاذفُ.

والقَفاوَةُ: الأُثْرَةُ، ومنه قولُ الكميتِ:

وباتَ وليدُ الحيِّ طَيَّانَ ساغِبًا

وكاعِبُهم ذاتُ القَفاوَةِ أَسْغَبُ(4)

أو هو حُسْنُ الغِذاءِ.

وأَقْفاه: أعْطاه القَفاوَةَ، قال الشاعر:

ونُقْفي وليدَ الحَيِّ إنْ كان جائعًا

ونُحْسِبُه إن كان ليس بجائع (5)

أى نُعْطيه حتى يقول حَسْبي.

(3) التهذيب 327/9، واللسان، والتاج، وعزى فى معجم البلدان (قفا) إلى الأعشى وصدره فيه وفى الصبح المنير 34:

\*ففى ذاك للمُؤْتَسِى إسْوَةٌ\* وفي الأصل "الأرم" بدل "العرم" سهو.

(4) شرح هاشميات الكميت78، وفيه "ذات العِفارة"،

والأساس ، واللسان، والتاج.

(1) الأساس، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> النهاية 94/4.

وكغَنِيَّة: القَذِيفَةُ.

والنَّاحِيةُ، عن ابنِ الأعرابيِّ وأنشد:

فأَقْبَلْتُ حتى كنتُ عندَ قَفِيَّةٍ

منَ الجالِ والأَنْفاسُ مِنِّي أُصونُها (1)

أى فى ناحية من الجال.

والطعامُ يُخَصُّ به الرَّجُلُ.

والمختارُ.

وتَقَفَّاه: اخْتَارَهُ.

والثَّنيَّةَ أو الأكمةَ: رَكبَ قَفَاهَا.

وقُفيَ العُشْبُ، كعُنيَ، فهو مَقْفُوّ.

وقد قَفاهُ السَّيْلُ، سمِعه الأزهريُّ من بعض ...

وقال أبو زيْد: قَفَيْتِ الأَرْضُ قَفْءًا (2) إذا مُطِرَتْ وفيها نَبْتٌ، فجعَل المطرُ على النَّبْتِ الغُبارَ فلا تَأْكُلُه الماشِيَةُ حتى يَجْلُوه النَّدَى. وكعُليَّان: ع(3).

(2) المحكم 316/6، اللسان، والتاج.

(2) فى الأصل: "قَفِيتِ الأرض قفًا"، والمثبت من التهذيب واللسان.

(4) معجم البلدان (القُفَنَّان) 436/4 رقم 9808، وفيه "تصغير تثنية القَفْية وهي الزُّبْية على الترخيم: وهو موضع؛ قال:

\* مهاةٌ ترعى بالقُفَيّيْن مُرْشحُ \*

وفى المثل: "رُبّ سامِع عِذْرَتِــى لَم يَسْمَــعْ قِفْوَتِى"(4)؛ يُضْرَبُ لَمن لا يَحْفَظُ سِرَّه ولا يعرفُ عَيْبَه. وقولُ ابن أحمرَ:

لا تَقْتِفي بِهِمُ الشَّمالُ إذا

هَبَّتْ ولا آفاقُها الغُبْرُ (5)

أى لا تُقِيمُ الشَّمال عليهم، يريد: تُجاوِزهم إلى غيرهم لِخِصْبِهم وكثرةِ خَيْرِهم.

### [ق ف ي]

ى القِفْية، بالكَسْر: العَيْبُ، عن كراع. وقَفاه قَفْيًا: رَماه بالزِّناءِ.

### [ق ل و]

و القِلْو، بالكسر: كلُّ شديدِ السَّوْقِ.

وهذا الذى تُغْسَل به الثيابُ وهو رَمادُ الفَضَى والرَّمْث يُحْرق رَطْبًا ويُرَشُّ بالماءِ فَيَنْعَقِدُ<sup>(6)</sup>، وهذا قد أشارَ إليه المصنفُ في آخر التركيب الذي يليه استطرادًا.

والقُلَةُ، كَثُبة: عــودٌ يُجْعَلُ في وَسَطِهِ حَبْلٌ ويُدفَنُ، ويُجْعَلُ لِلْحَبْلِ كِفَة فيها [735/أ]

وبذا يتَّضح أن الصواب حانب الزبيدى حين نَظَّر ب\_ "عليان".

(5) بحمع الأمثال 298/1 رقم 1575.

(6) ديوانه 94، واللسان، والتاج.

(7) زاد في التاج " فينعقد قلْيًا".

عِيدان، فِإذا وَطِئَ الظَّبْيُ عليها عَضَّتْ على أَطْرافِ أَكارِعِه، نقله ابنُ سِيده<sup>(1)</sup>.

والقالِي: الذي يَضْرِبُ القُلَةَ بالمِقْلَى، (ج): قُلاةٌ، وقالُون، قال ابنُ مُقْبل:

كَأَنَّ نَزْوَ فِراخِ الهَامِ بَيْنَهُمُ

نَزْوُ القُلاةِ زِهَاها قالُ قالِينا<sup>(2)</sup> أراد قَلْوَ قَالِينَا فَقَلَبَ. وقال الأَصْمَعِيّ: القالُ: هو القَالُون: الذين يَلْعَبون بها.

وجمع المِقْلَى: المَقالِي، وأنشدَ الفَرَّاءُ:

\* مِثْل المَقالِي ضُرِبَتْ قِلينُها \*(3)

وقلا العَيْرُ أُثْنَهُ (4) قَلْوًا: شَلَّها وطَرَدَها؛ قال
ذو الرمة:

يَقْلُو نَحائصَ أَشْباهًا مُحَمْلَجَةً

وُرْقُ السَّرابِيلِ فى ألوانِها خَطَبُ<sup>(5)</sup> ويقال: جَاءَ يَقْلُو به حَمَارُه.

واقْلُوْلَى اقْلِيلاَءً: ذَهَبَ، عن أبي عمرو، وأنشد للطِّرمَّاح:

حَوائمُ يَتَّخِذْنَ الغِبَّ رِفْهًا إَذَا اقْلَوْلَيْنَ بالقَرَبِ البَطينِ (6) أى ذَهَبْن.

والدَّابَّةُ: تَقَدَّمَتْ بصاحبها.

وعليها: نَــزا؛ وأنشد الأحمرُ للفَرزْدَق يهجو حَرِيرًا وقَوْمَه يَرميهم بأَنَّهم يَأْتُون الأُتُنَ: ولَيْسَ كُلَيْبِيٌّ إذا جَنَّ ليلُه

إذا لم يَجِدْ ريحَ الأَتانِ بنائِمِ تَقُولُ إذا اقْلَوْلَى عليها وأَقْرَدَتْ

ألاً هَلْ أَحُو عَيْشٍ لَذيذ بدائِمٍ (7) وقال ابن الأعرابيّ: هذا كان يَرْنى بها وانْقَضَتْ شَهْوَتُهُ قبل انقضاءِ شَهْوَتِها ، وأَقْرَدَتْ: ذَلَتْ.

وقولُ المصنف: "القُلَةُ، والقِلَسى والمِقْلَسى، مكسورتَيْن: عودانِ يَلْعَبُ بهما الصِّبْيان"، كذا فى النسخ، وهـو غلط، والصواب: والمِقْلى والمَقْلاء، على مِفْعل ومِفْعال، كما هو نصُّ الحُكمِ<sup>(8)</sup>.

<sup>(6)</sup> ديوانه546، وفيه "للقرب"، والتهذيب، واللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> كتاب النقائض753 سطر 6، 7، والثان في الصحاح، واللسان، والمقاييس16/5، والتاج.

<sup>(8)</sup> الحكم 346/6

<sup>(1)</sup> المحكم 346/6

<sup>(2)</sup> ديوانه407، وفيه "نزو القَلات" واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> فى الأصل "وقلا الأتن عيره"، والمثبت من الصحاح واللسان والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 51/1، وفيه "يحدو" بدل "يقلو"، واللسان، والتاج، والصدر في الصحاح.

وهو نادِر، شَبَّهُوا الألفَ بالهَمْزة، وله نظائرُ

وتقلَّى الشيءُ: تَبَعَّضَ، قال ابن هَرْمةَ: فأَصْبَحْتُ لا أَقْلي الحياةَ وطُولَها

أُحِيرًا وقد كانتْ إِلَى تَقَلَّت (1) وأنشد الجوهري لكُثيِّر:

أسيئي بنا أو أحْسني لا مَلومَةٌ

لَدَيْنا ولا مَقْلِيَّةٌ إِنْ تَقَلَّت (2)

حاطَبَ ثم غايبَ.

ويُقالُ للرَّجُل إذا أَقْلَقَه أمرٌ مُهمٌ فباتَ لَيْلَه ساهرًا: بات يَتَقلَّى؛ أي يَتَقلَّبُ على فراشه كأنَّه على المقْلَى؛ ومنه مَثَلُ العامّة:" العصفورُ يَتَفَلَّى و الصَّيادُ يَتَقَلَّى".

والقَلَّيَّة، كَغَنيَّة: مَرَقَةٌ ثُتَّخَذُ من لحوم الجَزور و أكبادها.

وكالعلِّيَّة: شبْــهُ الصَّوْمَعَة تكونُ في كَنيسة النَّصاري، (ج): القلالي، وقد حاء ذكرُها في

ى قَلَى يَقْلَى، كَأْبَى، حكاه سيبويه، الحديث، وهي القَلاَّية، كَجَبَّانَة، وهي من بيوت عباداتهم.

والقُلَى، بالضم مقصورًا: جمع القُلَة التي يُلْعَبُ

وكرُبّى: القصيرُ من الجَواري، كلاهما عن ابن الأعرابيّ، وقال الأزهري في الأخير هو فُعْلَى من الأَقَلّ.

والمقْلاَءة (3): المقْلَى.

وإبراهيمُ بنُ الحجاجِ الحمْصيُّ القلاَّء، كان يَقْلَى الحمصَ، ثَقَةٌ روى عن أبيه.

وبالتخفيف أبو عبد الله محمدُ بنُ أحمدَ ابن محمد الأصبهانيّ، يعرف بقَلاَ، روى عن الحدّاد (4). ومكيُّ بنُ أبي طالب (5) بن أحمدَ بن قَلاَية البُرُو حرْديُّ، كسَحابَة، عن أبي بكر بن خلف. ونَهْرٌ قُلًى، كرُبَّى: من نواحى بغداد<sup>(6)</sup>. ونَهْرُ القَلاَّئين:مَحلَّةٌ ببَغْدادَ، شرقيَّ الكَرْخ<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> لم يرد بديوانه، وهو في اللسان والتاج.

<sup>&</sup>quot;لا ملمومة".

<sup>(3)</sup> في الصحاح واللسان والتاج: "المقْلاةُ".

<sup>(4)</sup> التبصير 1141/3.

<sup>(5)</sup> في الأصل "بن طالب"، والتصويب من التبصير .1141/3

<sup>(6)</sup> معجم البلدان (نمر قلاً) 372/5 رقم 12261.

<sup>(7)</sup> معجم البلدان (فرر القلائسي) 372/5 رقسم .12262

وتقالُوْا: تباغَضُوا.

وأبو على القِاليِّ: منسوبٌ إلى قالِي قَلا، من أَثَمَّة اللَّغَة، وولدُه جعفرُ أديبٌ شاعرٌ.

### [ق م و]

و قَما إلَى مَنزلِه يَقْمُو، أهمله صاحبُ القاموس، وقال ابنُ الأعرابيّ: أى دَخَل؛ ومنه الحديثُ: "كانَ يَقْمُو إلى مَنْزِلِ عائِشَةَ كثيرًا"(1) أى يَدْخُلُ.

ويقالُ:ما أحْسَنَ قَمْوَ هذه الإِبلِ: أَى سِمَنَها. والمَقْمُوّةُ: المَقْنُوَّة، زَنَةً ومَعْنَى.

#### [ق م ی]

ى القَمْى، بالفتح<sup>(2)</sup>: تَنْظيفُ الدَّار من الكِبَا. ومن الإبلِ: سِمَنُها؛ يقال: ما أَحْسَنَ قَمْىَ هذه الإبلِ.

وقَ ا إلى مَنْزِله قَمْيًا: دَخَل، عن ابنِ الأعرابيّ.

والقامِيةُ من النّساءِ: الذّليلةُ في نَفْسها، عن الفرّاء.

وأَقْمَى الرَّجُلُ: سَمِنَ بعد هُزال.

(1) الفائق 226/3.

(2) ضبط في القاموس شكلاً بضم القاف وفتح الميم.

ولَزمَ البَيْتَ فرارًا من الفتَن.

وعَدُوَّهُ: أَذَلَه. كلُّ ذلك عن ابنِ [359/ب] الأعرابيّ.

والمَقْمَاةُ: المَقْنَاةُ، زِنَةً ومَعْنَى.

### [ق ن و]

و قَناهُ يَقْنُوه قِنَاوَةً: حَزاهُ. ولأَقْنُونَكَ قِناوَتَك: أَى لأَجْزِيَنَّك جَزاءَك، وبه فُسِّرَ قولُ الْمُتَلَمِّسِ: ألْقَيْتُه بالنِّنْي من جَنْبِ كافِرِ

كذلك أَقْنُو كُلَّ قِطٍّ مُضَلَّلِ<sup>(3)</sup> أَنْهُو كُلَّ قِطٍّ مُضَلَّلِ<sup>(3)</sup> أَى أَحْفَظُ وَأَلْزَمُ، وقيل: أَقْنُو: أَىْ أَحْفَظُ وَأَلْزَمُ، وقيل: أَرْضَى.

وقَنا لَوْنُ الشَّيْءِ يَقْنُو قُنُوًّا، كَعُلُوِّ: احْمَرَّ. وهو أَحْمَرُ قانِ: شديدُ الحُمْرَةِ تأكيدٌ له.

والقَنَا، بالفتح مَقْصورًا: الأوْصالُ؛ وهي العظامُ بما عليها من اللّحْمِ، عن القالى، وأنشد لذى الرُّمَّة:

وفى العاج منها والدّمالِيج والبُرَى

قَنَّا مالَىُّ لِلعَيْنِ رَيَّانُ عَبْهَرُ (4)

وقال اللحيانُّ: قال بعضُهم: لا والذى أنا من

قِناه، بالكَسْر: أى من خُلْقِه، نقله القالىُّ.

<sup>(3)</sup> ديوانه 65، واللسان، وفيهما "وألْقَيْتُها". والتاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه 622/2، والتاج.

وقُنا، بالضم مقصورًا: اسمُ جَبل قربَ الحاجرِ لبنى مُرَّةَ بنِ فَزارةَ (1)، قال القالى: يُكْتَبُ بالألف؛ لأنه يقال فى تثنيته قُنَوان.

والقَناةُ، كعَصَاةٍ: كورَةٌ بسنجار<sup>(2)</sup>. وقَناةُ الظَّهْر: التِي تَنْتَظِمُ الفَقَارَ.

وفلان صُلْبُ القَناةِ: أَى القَامَةِ، عن ابن دُريد، وأنشد:

سِباطُ البَنانِ والعَرانِينِ والقَنا لِطَافُ الخُصورِ في تَمامٍ وإِكْمالِ<sup>(3)</sup> أراد بالقَنا: القَامات.

والقَناةُ : حُفْرَةٌ تُوضَعُ فيها النَّخْلَةُ، عـن أبى عمرو.

والبَقَرَةُ الوَحْشِيَّةُ، لُغةٌ في الفاء، عـن ابـنِ الأعرابيِّ، قال لبيد:

وقَناةٍ تَبْغِي بَحَرْبة عَهْدًا

من ضَبوحٍ قَفَّى عليه الخَبالُ (4) وبلا لام: ناحيةٌ في ديار بني سُليم.

ووادى قَناة: أحدُ أوْدية المدينة الثّلاثة (5)، عليه حَرْثُ ومالٌ وزَرْعٌ وقد جاء ذكره فى حديث الاستسقاء: " فسال وادى قناة شَهْرًا"، قال البُرْجُ ابنُ مُسْهر الطَّائى:

سَرَتْ من لِوَى المَرُّوتِ حَتَّى تَجاوَزَتْ
إلىَّ ودونِي من قَناةَ شُجونُها<sup>(6)</sup>
وقَنِيَ مالَه، كرَضِيَ، قِنايَةً: لَزِمَه.
واسْتَقْنَى: لَزمَ حياءَه، عن الكسائي.

والقَنيَّةُ، كغَنيَّة: ما اقْتُنِىَ من شاة أو ناقة. وجمع القَنا، للرُّمْحِ: قِناء، كجَبَلُ وجبالُ، كذا في الصّحاح، وفي بعض نسخِه، أقْناء، كجَبَل وأحْبال، وهو جَمْعُ الجَمْعِ.

وقَنَّيْتُ قَناةً: عَمِلْتُها.

والقنَّاء، كشَدَّاد: حفَّارُ القَنَى.

وأبو على ِّ قرةُ بنُ حبيبِ<sup>(7)</sup> بنِ زيدِ القُشيْرِيُّ القَشَيْرِيُّ القَشَيْرِيُّ مات سنة القَنَوِيُّ، محركة، من رجالِ البخاري، مات سنة 224.

واقْتَنَى المالَ وغيرَه: ادّخَرَهُ.

والاسم: القناةُ.

والمُقْتَنِي: المُدَّخَرُ والمُخْتَارُ.

(3) معجم البلدان (قناة) 455/4 رقم 9910، ومعجم ما استعجم 1096/3.

(4) اللسان، والتاج.

(5) التبصير 1061/3.

(1) معجم البلدان (قنا) 453/4 رقم 9894، وفيه "قَنا، بالفتح والقصر" وكذلك في التاج وفيه "كَقلي".

(6) معجم البلدان 455/4 رقم 9910.

(3) اللسان، والتاج، ولم أقف عليه بجمهرة اللغة لابن دريد.

(4) ديوانه 270، واللسان، والتاج، وفيها جميعًا "الخبالُ"، ورواية الأصل "الجَفال" تصحيف .

وفى المثل: "لا تَقْتَنِ من كَلْبِ سوءٍ جَرْوًا"<sup>(1)</sup>، قال الشاعر:

وإنّ قَناتِي إنْ سَأَلْتَ وأُسْرَتِي

مِن الناس قومٌ يَفْتَنون الْمُزَّدَما (2) واقْتَنَيْتُ كذا وكذا: عَمِلْتُ على أنّه يكونُ عندى لا أُخْرِجُه من يَدى.

و شجرةٌ قَنْواءُ: طويلةٌ.

وقَنَوْنَى على فَعَوْعَل: ع، حكاه ابنُ دريد، وقال القالى: وزنه فَعَلْعَل، غير مصروف، وقال نصر: هو حبلٌ في بلاد غَطَفان، وأنشد ابن دريد:

حَلَفتُ على أنْ قد أَجَنَّتْك حُفْرةٌ

بِبَطْنِ قَنَوْنَى لو نعيشُ فَنَلْتَقِى (3) و ذكره المصنف في "ق ن ن"، وهذا موضع ذكره. والقُنِى، بضم فكسر: قيمصر من المزاحمتين (4)، كثيرة الرُّمّان، والنسبة إليها: قِنْوانى، بالكسر، على غير قياس.

(6) مجمع الأمثال 226/2 رقم 3555.

(2) البيت للمتلمس وهو في ديوانه 22 برواية: "وإن نصاتي" بدل "قوم". وفي نصاتي" بدل "قوم". وفي الأصمعيات 245، الأصمعية 92، البيت 8، وفيها منصيي" بدل "أسرتي". واللسان، والتاج.

(3) البيت لكُثير، وهو في ديوانه217، وفيه "قَنَوْنـــا". وانظر: معجم البلدان 464/4 رقم 9943. ولم أقف عليه بالجمهرة.

والأَقْنَى: القصيرُ.

والقَنَوَان، محركة: الضَّخْمُ التَّامُّ.

وقال ابنُ شُمَيل: يقال: قَنانِي الحياءُ أَن أَفْعل كذا: أَى رَدَّن ووعَظَني، وأنْشَد:

وَإِنِّي لَيَقْنِينِي حَياؤُكَ كُلَّما

لَقِيتُكَ يومًا أَنْ أَبُثَّك مابِيَا (5)

والقَنُوات، محركة: ع بدمشق.

والمَقانِي: جمعُ المَقْنُوة؛ للمَضْحاةِ، عن أبي عمرو، وأنشدَ للطِّرِمّاح:

في مَقانِ أُقَنِ بَيْنَها

عُرَّةُ الطَّيْرِ كَصُومِ النَّعَامِ (6) وقول المصنف: "قُنُـوَّة، كَفُتُوَّة: د بالرومِ" ضَبَطَهُ الصاغاني بضمٍّ فسكون (7).

وقوله: "قُناء، كغُراب [360/أ]: ماءً" كذا في النسخ، والصواب: قَناةً (1)، كذا ذكره نصر في معجمه، وقال: هو ماءً قربَ سُمَيْراء.

<sup>(4)</sup> في التاج "قرب رشيد". وانظر القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2جــــ116/2.

<sup>(3)</sup> التهذيب، واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> التاج، وبرواية "شناظى" بـــدل "مقانى" فى ديوانـــه 395، والمنجد 240،265 واللسان (شنظ، أقن).

<sup>(5)</sup> وهي بضم فسكون في معجم البلدان 464/4 رقم 9944 وقم أرُغُوة).

وقولُ المصنف: "قنا، كإلى: د بالصَّعيد" هو مرسوم بالياء بخط الصاغاني ، ومثله في كتب الديوان<sup>(2)</sup>، وهكذا رسمه الحافظُ قطبُ الدين الخَيْضَرِيُّ في اللَّمع الألمعية، واعترضه الحافظُ السخاويُّ، وقال: هو يُرْسَمُ بالألف، قال: وكأته اغتر بقول المصنف: كإلى.

قلت: وقولهم في النِّسبة إليه القِنائي، يدلُّ على أنه يُمَدُّ، ولا قائلَ به.

#### [ق ن ي]

ى القِنْية، بالكَسْر: حيوانٌ على هيئة الأرْنب بالأَنْدَلُس تُلْبَس فِراؤها، قال ابنُ سَعِيد: وقد حُلِب في هذه المدّة إلى تُونُس حاضرة إفريقيّة، قال شيخُنا: وهي أفخرُ من القاقُومِ وأبيضُ وأنفعُ. وله غنم قِنْية: إذا كانت خالصة له ثابتة عليه، ويُضَمُّ.

وقَنَيْتُ الغَنَمَ: اتَّخَذْتُها لِلحلْب، عن اللِّحيانِّ، قال ابن سيده: ولا يَعرف البَصْريّون قَنَيْتُ (3).

وقَنِىَ قِنِّى: مثل رَضِىَ رِضًا زِنةً ومعنَّى، عن أبي عُبيدةً، قال ابنُ برِّىٍّ ومنه قول الطَّمَّاحِيّ: \* كَيْفَ رَأَيْتَ الحَمقَ الدَّلَنْظَى \*

\* يُعْطَى الذي يَنْقُصُه فَيَقْنَى \*(4) أي فَيَرْضَي به.

وفى الحديث: " فاقْنُوهم "(5): أى عَلِّموهم واجعلوا لهم قِنْيَةً من العِلم يَسْتَغْنون به إذا احْتاجُوا إليه.

والقِنَى، كإلى، من القِنْية: وهو أن يَقْتَنِيَ مالاً، قال أبو الْمُتَلَم الْهُذَلِيّ:

\* وحدتُهم أَهْلَ القِنَى فَاقْتَنَيْتُهم \*(6) ونَقَل أبو زيْد عن العَرَب: من أُعْطِى مِئَةً من المَعْزِ فقد أُعْطِى القِنَى، ومن أُعْطِى مِئَةً من الضَّأْن فقد أُعْطِى الغِنَى، ومن أُعْطِى مئةً من الإبلِ فقد أُعْطِى المُنَى.

وأَقْنَاه الله: أعْطاه ما يَسْكُنُ إليه، أو ما يَقْتَنِي من القِنْيَة والنَّشَب، أو أَعْطاه ما يَدَّحِرُهُ بَعْدَ الكِفاية، عن ابن الأعرابيّ.

وأرضٌ مَقْناةٌ: مُوافِقَةٌ لكلِّ مَن نزلها، قال قيسُ بنُ الغَيْزارة الهُذَلِيّ:

بما هي مَقْنَاةٌ أَنيقٌ نباتُها

مِرَبُّ فَتَهُواها المَخاضُ النَّوازِعُ<sup>(1)</sup>

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> النهاية 117/4

<sup>(4)</sup> ديوان الهذليين 228/2، وعجزه فيه:

<sup>\*</sup> وَأَعْفَفْتُ فيهم مُسْترادي ومَطْعَمِي \*

والتاج.

<sup>(1)</sup> الذي في معجم البلدان 453/4: " قُناءٌ؛ بالضم ثم الله في آخره: اسم ماء".

<sup>(7)</sup> انظر: التحفة السنية195.

<sup>(1)</sup> انظر: المحكم 314/6.

\_\_\_\_ قال الأصمعيُّ: ولغةُ هُذيل: مَفْناة، بالفاء.

والمُقاناة، في النَّسْجِ: خَيْطٌ أبيضُ وحَيْطٌ أَبيضُ وحَيْطٌ أَسُودُ، عن أَبِي عُبيد، أو: خَلْطُ الصُّوفِ بالوَبرِ وبالشَّعَر من الغَرْل، يُؤلَّف بين ذلك ويُبْرَمُ، عن ابن بُزُرْج.

وقَانَى له الشيءُ: دامَ، عن الأزهريِّ، وأنشد في صفة فرس<sup>(2)</sup>:

قانَى له بالقَيْظِ ظِلٌّ بارِدُ

ونَصِيُّ ناعِجة ومَحْصٌ مُنْقَعُ (3) وقال أبو تُراب: سَمعتُ الخُصيْبِيِّ يقولُ: هم لا يُقانونَ مالَهم ولا يُعانونَه: أي ما يقومونَ عليه.

وقُنِيَتِ الجاريةُ، كَعُنِيَ، تُقْنَى قِنْيَةً: مُنِعَت من اللّعِبِ مع الصّبيان، وسُتِرَتْ في البيت، رواه الجوهريُّ عن أبي سعيد عن أبي بكر بن الأزْهر عن بُندار عن ابنِ السّكِيت.

(1) ديوان الهذليين 79/3، وفيها "فترعاها" بدل "فتهواها"، والمثبت من الأصل واللسان والتاج.

- (2) انظر التاج. وفي التهذيب 317/9: "وقال غــــره [أى الليث] قاني لك عيش ناعم، أى دام. وأنشـــد ... "قاني ... ".
- (3) اللسان، والتاج، وفيه "باعجة" كالأصل، والمثبت "ناعجة" عن الصحاح، واللسان.

والقُنْيانُ، بالضم: فرسُ قُرَابَةَ الضَّبِّيِّ، وفيه يقول:

إذا القُنْيان أَلْحَقَنِي بِقَوْمٍ

و لم أَطْعَنْ فَشُلَّ إِذًا بَنانِي (4)
وقانِيَةُ: ع<sup>(5)</sup>، قال بِشْر بن أبي خازِم:
فَلْأَيًا ما قَصَرْتُ الطَّرْفَ عنهم

بِقانِية وقد تَلَعَ النَّهارُ (6) وقد تَلَعَ النَّهارُ (6) وكرمُ بنُ أحمدَ بنِ عبد الرحمن بنِ قُنيَّة، كَسُميَّة، روَى عن أبي المواهبِ بنِ مُلُوك، مات سنة 574.

#### [ق و و]

و القَوِيُّ، كَغَنِيِّ: من أسماءِ الله تعالَى، وهو الشديدُ ذو البَطْش.

ولقبُ عمرَ بنِ الخطّابِ؛ كان عليٌّ رضى الله عنهما يَقُولُ: "هو القَويُّ الأَمينُ".

ولقبُ أبى يونُسَ الحُسَيْنِ بنِ سَعِيدِ الضَّمْرِيّ، وفي التَكملةِ: الحسن بن يَزيد<sup>(8)</sup>، وهو من مشايخ التَّوْرِيِّ، روَى عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قَدِمَ مَكَّةَ فصامَ

<sup>(2)</sup> معجم أسماء الخيل239، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> معجم ما استعجم 145/3، وفيه "قانية: ماء لبني سليم".

<sup>(4)</sup> ديوانه 62، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> التبصير 1143/3.

<sup>(6)</sup> هو هكذا في التبصير 1115/3.

أُقْعدَ، فلُقّب لذلك بالقَويّ.

ومن الحروف: ما لم يكنْ حرْفَ لين. ورَجُلٌ شديدُ القُوكى، بالضم: أي شديدُ أَسْر الخَلْق مُمَرُّه.

> وشديدُ القُوَى: هو جبريلُ عليْه السَّلام. وأَقْوَى الحَبْل، فهو مُقْوِ، لازمٌ متعدٍّ.

والرَّجُلُ : نَفَدَ زادُه وهـو بـأرضِ قَفْــر [360/ب]، أو جاعَ فلم يكنْ معه شيء وإن كَانَ في بيته وَسُطَ قَوْمه.

والبلدُ: لم يكنْ فيه مَطَرٌ.

والمُقْويَةُ، كمُحْسنَة: الأرضُ المُلساءُ ليس بها شيءٌ، أو التي لم يُصبُّها مطرٌ وليس هِا كَلاُّ. وفي حديث الدّعاء: "وإنّ مَعَادنَ إحسْانكَ لا تَقْوَى"(1): أى لا تَخْلُو من الجَوْهَر؛ يريدُ [به]<sup>(2)</sup> العطاءَ والإفْضالَ(3).

والقَوايَةُ: الأرضُ التي لم تُمْطَرْ، عن أبي عمرو.

حتّى خُوىَ، وبَكَى حتّى عَميَ، وطافَ حتى

وتقاوَيْنا الدَّلْو تَقَاويًا.

وككساء<sup>(4)</sup>: التي بينَ مَمْطورتَيْن.

وجمعُ القَواء، للقفْر: الأَقْواء.

دَلْو ملآنَ ماءً فشربوا ماءَه: قد تَقاوَوْه.

وبلدٌ قاوِ: ليس به أحَدٌ.

وقال الأصمعي: من أمثالهم: "انْقَطَعَ قُوَيٌّ من قاوية"(5): إذا انْقطعَ ما بين الرَّحُلين، أو وَحَبَتْ بَيْعِةٌ لا تُسْتَقال، ومثله: "انْقَضَتْ قَائبَةٌ من

وفي التهذيب: يقولونَ للسُّقاة إذا كَرَعوا في

ويقولونَ للدَّنيء: "قُوَيُّ من قاويةً". وإبلٌ قاوياتٌ: جائعاتٌ.

> واقْتُوَى شَيْئًا بِشَيْء: بَدَّله به. والاقْتواءُ: تَزايدُ الشُّركاء.

والْمُقْوى: البائعُ الذي باعَ، ولا يكون الإقواء إلاَّ منَ البائع، ولا التَّقاوي [إلا]<sup>(7)</sup> من الشركاء، ولا الاقْتواء [إلا] (7) ممن يشترى منَ الشُّركاء، والذي يُباع مـن العَبْد أو الجارية أو الدابّة مـن

<sup>(4)</sup> ضبطت في الصحاح بالفتح، وفي اللسان شكلاً بفتح القاف كسحاب.

<sup>(5)</sup> مجمع الأمثال 98/2 رقم 2859، ونصه: "انْقَضَت قُوَىُّ من قاوية ".

<sup>(6)</sup> اللسان، ومجمع الأمثال السابق، وفيه "من قوبما".

<sup>(7)</sup> زيادة من اللسان، والنص فيه.

<sup>(1)</sup> النهاية 127/4.

<sup>(2)</sup> زيادة من النهاية.

<sup>(3)</sup> في الأصل "الاتصال"، والمثبت من النهاية.

اللَّذَيْن تَقَاوَيا، فأما في غير الشركاء فليسَ اقتواءً ولا تَقَاوِيًا ولا إِقْواءً، قال ابنُ برِّيٍّ: لا يكونُ الاقْتواءُ في السِّلْعة إلا بين الشُّركاء، قيل: أَصْلُه من القُوّة؛ لأنه بلوغٌ بالسِّلعة أعلى ثمنها وأقواه، ويروى بيتُ عَمْرو(1):

\* مَتَى كُنَّا لأُمِّك مُفْتُوبِينَا \*(2) أَى متَى اقْتَوَتْنا أُمُّك فاشْتَر تْنا؟

وقَوُّ: ع بين فَيْدٍ والنِّباج<sup>(3)</sup>، أنشد الجوهريُّ الأمرئ القيس:

سَما لَكَ شَوْقٌ بعدَما كان أَقْصَرا وحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ قَوٍّ فَعَرْعَرَا<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> في الأصل: "شمر" وهو سهو؛ إذ المعروف أن الشطرة من بيت عمرو بن كلثوم المشهور وهو:

هددُنا وتوعدنا رُويدًا متى كُنا لأمِّك مُقْتوينا؟

<sup>(9)</sup> المعلقات العشر 113.

<sup>(10)</sup> معجم البلدان 47/4 رقم 9993.

<sup>(11)</sup> ديوانه56، واللسان، والعجز في الصحاح.

وقيًّا، بالكسـر مشددًا: ة مـن ديار سُلَيْم | يكونَ ذاهبُها واوًا. وقـول أبي الطَّمَحَان يذكر بالحجاز، بينها وبين السّوارقيَّة ثلاثةُ فراسخ، انساء: وماؤُها أُجاج (1)، عن نصر.

> وقاى: ة بمصر من البَهْنَساويّة (2)، وقد تُحمع . هما حوْلَها، فيقال: قايات<sup>(3)</sup>.

> والفخرُ محمدُ بنُ محمد بن محمد بن أسعدَ بن عبد الكريم الثقفيُّ القاياتي، عن الجمال الأسْيُوطي، مات سنة 808.

#### [ق ھــ ي

ى قَهِيَ عن الشَّراب، وأقْهَى: تركَه. وعيشٌ قاه: خصيبٌ.

واقْتَهَى عن الطعام: ارْتَدَّتْ شَهُوتُه عنْه من غيرِ مَرضِ.

وأقهاهُ الشيءُ عن الطعام: كفَّه عنه، أو زهَّدَه

والقهَةُ، كعدَة<sup>(4)</sup>: من أسماء النَّرْجس، عن أبي حنيفة، قال ابن سيده: على أنه يُحتمل أن

فأصْبَحْن قَدْ أَقْهَيْنَ عِني كما أَبتْ حياضُ الأمدَّانِ الهجانُ القوامحُ (5) أَى ذَهَبَتْ شَهُو تُهُنَّ عِني.

#### [ق هــ و]

و قَها، بالفتح مصورًا: ة بمصر من الشرقيّة (6).

وقَهْونَةُ بني زيْد: أخرى بها<sup>(7)</sup>. وعَيْشٌ قاه، بَيِّنُ القَهْو والقَهْوة:رفيةُ خَصيبٌ.

# ô ô ô فصل الكاف مع الواو والياء [ك ب و]

و كَبَا البَيْتَ كَبُواً: كَسَحَه وكَنسَه. ولونُ الصُّبْحِ: أَظْلَمَ. وكذا الشمسُ. ووجْهُه: رَبَا وانْتفَخَ من غَيْظ.

والفرسُ: حُنذَ بالجلال فلم يَعْرَقْ، عن أبي عمرو، نقله الجوهريُّ.

<sup>(5)</sup> الأساس، واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2 حــ47/1.

<sup>(7)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2حــ117/1.

والتصويب منه إذ الأصل "قهوية بني زيد".

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (قيًّا) 475/4 رقم 10016.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2-162/3، .245

<sup>(3)</sup> التحفة السنية 170.

<sup>(4)</sup> ضبطت في اللسان شكلاً بفتح القاف.

-304 -

والنارُ: غطَّاها الرَّمادُ والجَمْرُ تَحْتَه.

وما في الوعاء: نَشَرَه.

والسُّهُمُ: لم يُصِبْ.

وهو كابِي اللّونِ والوحْهِ: كَمِدُه مُتَغَيِّرُه؛ كَانَمَا عليه غَبَرَةً.

ورجلٌ كابٍ: يُنْدَبُ للخَيْرِ فلا يَنْتَدِبُ لَه. وزَنْدٌ كابٍ: لا يُورِى. وهو كابِي الزِّناد: نَقيضُ واريه.

وغُبارٌ كابٍ: ضَخْمٌ، قال ربيعةُ الأسدىّ: أهْوَى لها تَحتَ العَجاجِ بِطْعنَةٍ

والخَيْلُ تَرْدِي في الغُبارِ الكابِي(1)

[1/361]

وفَحْمٌ كابِ: حَمَدَتْ نارُه فكَبا؛ أى حَلا عن النَّار، ومنه المثل: "الهابي شَرُّ مِن الكابي"(2). وعُلْبَةٌ كابِيَةٌ: فيها لَبَنُ عليها رُغوَةٌ. ونارٌ كابية: غطَّاها الرَّمادُ والجمرُ تحتَها.

والكَبْوة: المَرَّةُ الواحدةُ من الكَسْح، وَتُطلق على الكُناسة.

وكبّى الثوبَ تَكْبِيَةً: بَخَّرهَ. وأكْبَى الرجلُ: لم تخرجْ نارُ زَنْده.

وَأَكْبَاهُ: دَخَّنَ وَ لَمْ يُورٍ.

والحرُّ النبتَ: أَذْواه.

وكابَيْتُ السيفَ: أغْمَدْتُه.

والكُبَةُ، كَثُبَة: العودُ المُتَبَخَّرُ به عن اللَّحيانِ. وكعِدَة: لُغة في الضّم، بمعنى الكُناسة، (ج): كِبُون وكِبين، في الرفع والنصب، بكسر الكاف. وقال حالدٌ: الكُبِين: السِّرْجين، والواحدة: كُبةٌ.

والكِبَة، بالكسر، عند ثعلب، واحد الكِبا، ولَيْسَ بِلُغةِ فيها، فيكون بمنزلة لِثةِ ولِثًا.

والكِبَى، كَإِلَى: الزَّبَدُ المتكاثِفُ في جَنبات الماء، عن القُتيب ق وقال ابن ولآد: هو القُماش. والكُبا، بالضم مقصورًا: (ج) كُبَةٍ، وهو البَعْرُ، أو المَزْبَلَةُ، عن القاليّ(3).

و كُبُو، بضم الباء: د للسودان.

و كِبُوان، بالكسر: ع<sup>(4)</sup> بين الكوفة والبصرة، أو في ديار سُلَيْم.

(4) معجم البلدان 493/4 رقم 10109 وقيدها بفتح الكاف والباء كأنه فَعَلان من كبا يكبو: وهـو موضع كان فيه يوم من أيام العرب. وفي معجم مـا استعجم 1112/4: الكَبُوان، على وزن فَعَلان: موضع في ديـار بني عامر.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> مجمع الأمثال 386/2 رقم 4485.

<sup>(3)</sup> المقصور والممدود، للقالي 216.

والكبوانة: ماءة لبني سُليم ثم لبني الحارث منهم، قاله نصر.

#### [ك ث و]

و كُثُوة، بالضَّمِّ: اسمُ رجُلٍ، عن ابنِ الأعرابيِّ، قال ابنُ سيده: أراهُ سُمِّىَ بكُثُوة التُّراب.

وأبو كُثْوةَ زيدُ بنُ كُثُوة: شاعر، يقال هي قَدِي. أمه (1).

وكَثْوَى، كَسَكْرَى: اسْمُ رَجُلٍ، قيل اسمُ أبي صالح النبيّ، عليه السّلام.

#### [ك c ي]

ى الكُدْيَةُ، بالضَّمِّ: حِرْفَةُ السائِل الْمُلِحِّ. وشدَّةُ البَرْد، كالكادية.

وبلغَ النَّاسُ كُدْيَةَ فلانٍ، إذا أَعْطَى ثم مَنَع وأَمْسَك، عن ابن الأعرابيِّ.

وكَدىَ الجِرْوُ، كرَضِي، يكدَى كَدًى، وهو داءٌ يأخذُ الجِرْاء خاصةً؛ يُصيبها [منه]<sup>(2)</sup> قَيْءٌ وسُعال حتى يُكُورَى بين أَعْيُنها، نقله الجوهريّ عن أبي زيْد، قال القاليُّ: يكتب بالياء<sup>(3)</sup>.

(3) المقصور والممدود، للقالي 59.

والغرابُ: حَرَّكَ رأسَه عندَ نَعيقِه، عن ابنِ القُوطيَّةِ.

والمَعْدِنُ: لم يَخْرُجْ منه شَيْءً، عن ابنِ الفَطَّاع.

وأصابِعُه: كَلَّتْ مِنَ الحُفرِ، نقلَه الجوهريّ. والمِسْكُ: طابَ ريحُه، فيُقال: كَدِيَ بعد مـــا قَدىَ.

ويقالُ: إنه لَسريع الكَدَى: إذا كانَ سريعَ الغَضَب، عن أبي عمرو في كتاب الجيم (4).

وأكْدى: ألحّ في المسألةِ، وأمْسك من العطيّة، وقَطَع، عن الفراء.

ومَنَع، وقَطَع ، وانْقَطع، وخَــاب، عــن أبي مرو.

وافتَقُر بعد غِنِّي.

وقَمِئَ خَلْقُه، عن ابنِ الأعرابيِّ.

والمطرُ: قلُّ ونَكِدَ.

والعامُ: أجدبَ.

والنبتُ: قَصُرَ من البَرْد.

والرجلَ عن الشيءِ: ردَّه عنه.

<sup>(1)</sup> زاد في التاج: "وقيل أبوه".

<sup>(2)</sup> زيادة من الصحاح والتاج.

<sup>(4)</sup> كتاب الجيم 148/3، وفيه: "إنه لقريب الكَدَى ".

ويقال للرَّجُلِ عند قَهْر صاحِبِه [له] (1):أكْدَتُ أَظْفَارُكَ.

وقال ثعلب: الْمُكْدِى من الرجال من لا يَثوبُ له مالٌ ولا يَثمِى، وقد أَكْدَى، بالضم، وأنشد: وأَصْبَحَت الزُّوَّارُ بَعدكَ أَمْحَلوا

وأُكْدِىَ باغِي الخَيْرِ وانْقَطَعَ السَّفْرُ<sup>(2)</sup> وقولُ الخنساء:

فَتَى الفِتْيانِ ما بَلَغوا مَداهُ

ولا يُكْدِى إذا بَلَغَتْ كُداها<sup>(3)</sup> أَى لا يَقْطع عطاءَه ولا يُمسك عنه إذا قَطع غيرهُ وأَمْسَك.

"وضِبابُ الكُدى؛ سُمِّيَتْ به لِوَلَعِها بَحَفْرِها"، ذكره المصنفُ فيما يليه (<sup>4)</sup>، وهذا موضعه.

وقول المصنف: "الكُدْيَةُ: كلُّ (5) ما جُمع من طعامٍ أو شرابٍ"، كذا في النسخ، والصواب: أو تُرابٍ.

#### [ك د و]

(5) زيادة من اللسان والتاج.

- (6) اللسان، والتاج، ولم أحده بمجالس تعلب.
- (1) ديوانها 141، وفيه "يكدّى ... كَداها ". والمثبت هو ضبط اللسان. وانظر التاج.
  - (2) أي مادة (كدو).
  - (3) لفظة "كل" لم ترد في القاموس، وهي للزبيدي.

و الكَدَى، كالفَتى: المنعُ، قال الطِّرِمَّاح: بَلَى ثُمَّ لم نَمْلكْ مَقاديرَ سُدِّيتْ

لنا من كَدَا هِنْد على قِلَّةِ التَّمْدِ (<sup>6)</sup> وقال ابنُ الأعرابيِّ: دَكا: إَذا سَمِنَ، وكَدَا إذا قَطَعَ.

والكادي: البَطيءُ الجَرْي (<sup>7)</sup> [من الماء] (<sup>8)</sup>، عن أبي زيْد، ولغة في الكاذي.

وأصاب الزَّرْعَ (9) بــردُ فكداهُ: أى ردَّه فى الأَرْض.

وكَدا، بالفَتح:ع، أو جَبَلُ<sup>(10)</sup>، عن ابنِ يده.

وقولُ المصنفِ: "كدّاء، كسَماء: اسمٌ لعَرفات، أو جَبَلٌ بأَعْلَى مكةً، ودخلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مكةً منه.

وكُدَى، كَسُمَى: حَبَلٌ بأسفَلها وخَرج منه"، هكذا هو في كتاب الجواهر لابن [361/ب] شاس، والذخيرة للقَرَافِي، ونازَعه ابنُ دَقيقِ العِيدِ

من التاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه176، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> في الأصل ونسخة المؤلف واللسان "الخير"، والمثبت

<sup>(6)</sup> زيادة من اللسان والتاج.

<sup>(7)</sup> في الأصل "الأرض"، والمثبت من اللسان.

<sup>(8)</sup> معجم البلدان (كدى) 500/4 رقم 10150.

في شرح العُمدة، وقال: إن الثَّنيَّةَ السُّفْلي التي خرج منها هي كُدًى، بالضم مقصورًا، وليس كُديًّا، كسُمَيٍّ، على ما هو المعروف، وقد سلّمه ابنُ مَرْزُوق في شَرْحه على العُمدة، وقال: هو كما قاله الإمام، وقد وافقه على هذا التسليم جماعة من أئمة اللّغة والحديث<sup>(1)</sup>، فقولُ المصنف منظورٌ فيه.

وقولُه: "وكُدى، كقُرى: جَبَلٌ مَسْفَلَةَ مكة على طريق اليَمن" غلط، والصواب فيه: كُدَى، كَشُمَى، وقد أبعد في سياقه المَرْمَى وخالف أثمَّة الحديث واللَّغة، والصواب الذي لا مَحيد عنه أنه صلّى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفَتْح من ثَنيَّة كُدًى، كهدًى، كَدَاء، كسَمَاء، وخرجَ من ثَنيَّة كُدًى، كهدًى، وأما كُدَى، كسُمَى، فهى على طريق اليمنِ وأما كُدَى، كسُمَى، فهى على طريق اليمنِ للخارج إليه، وليس له ذكر في الأحاديث (2)، والله أعلم.

#### [ك ذ و]

و الكَادِي: البَقُّم، عن ابنِ الأعرابيِّ.

ونَخْلَةٌ لها طَلْعٌ فإذا قُلِع قبل أن يَنْشَقَ، فيُلْقَى فى الدُّهْن أيامًا، فَتَطِيبُ رائحتُه، وله خوصٌ على طرفَيْه شوْك، ويُسْتَخْرج ماؤُه فيكونُ أذْكى من

ماء الورْدِ، فقولُ المصنفِ: "دُهْنٌ أو نَبْتٌ (3) طيِّبُ الرَّائحةِ" فيه تَسامح.

وأكْذَى الشيءُ: احْمَرٌ.

والرجلُ: احمرَّ لَوْنُه مــن خَجَلٍ أَو فَزَعٍ، عن البن الأعرابيِّ.

### [ك ر ى]

ى الكَرِيُّ، كَغَنِيٍِّ: الذى أكريتَه بعيرَك. والجمع كالجمع، لا يكسَّر على غير ذلك، وأنا كريُّك وأنت كريِّى، قال الراجزُ:

\* كَرِيُّهُ مَا يُطْعِمُ الكَرِيَّا \*

\* باللَّيلِ إلا جرْجرًا مَقْلِيًا \* (4)

والكَرْيُ، كالرَّمْيِ: فَناءُ الزاد، عـن ابنِ خالويه.

واكْتَرَيْتُ منه دابَّتَه واسْتَكْرَيْتُهَا بمعنَّى. ويقالُ: اسْتَكْرَى وتكارَى بمعنَّى.

والمُكارى: الذى يَكْرُو بيدِه فى مَشْيِه؛ وبه فُسِّر قولُ جرير:

لَحِقْتُ وأصْحابِي عل كُلِّ جَسْرةٍ مَرُوحٍ تُبارِي الأَحْمَشِيَّ الْمُكارِيا<sup>(5)</sup>

<sup>(9)</sup> انظر (معجم البلدان) 498/4 رقم 10149.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> في القاموس" دُهْنٌ ونَبتٌ".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 604، واللسان، والمقاييس 172/5، برواية "حرَّة" بدل "حسرة"، وفي الديـــوان "وخــود" بــدل

وَفُسِّرَ الأَحْمَشِيّ بظِلِّ النَّاقَةِ، ويروى: الأَحْمَسِيّ؛ منسوبٌ إلى أَحْمَس، رجلٌ من بَجيلةَ، والمُكارِى على هذا الحادِى، نقله ابنُ برِّى.

وأكْرَى: طالَ، وقَصُر، لازمٌ مُتَعَدٍّ.

وأكراه: أطاله، وقَصَره، ضِدّ، عـن ابنِ القطّاع.

وأكْرى الزادَ: نَقَصَهُ، عن الزمخشريّ.

والكأسُ: أبطأتْ، وأيضًا: أبطاً بها، عن ابن القَطّاع.

والرجلُ: ذهبَ مالُه، عن ابنِ القَطَّاع.

وأكْرى: مَنْهَلٌ على طريقِ حاجٍّ مِصرَ، ماؤه أُجَاجٌ، بينَه وبينَ الوجْه ثلاثُ مراحلَ.

والأكراءُ: حَمْع كَرَّى؛ لِلنَّوْم، قال الراجز: \* هاتَكْتُه حَتَّى انْجَلَتْ أَكْراؤُه \*(1) ويقال للغافل: هو طويلُ الكرى.

والمُكَرِّى من الإِبلِ، كمُحَدِّث: اللَّيِّنُ السَّيْرِ اللَّيِّنُ السَّيْرِ البطيءُ، نقلَه الجوهريُّ، وأنشد للقطاميِّ:

وكُلُّ ذلك منها كُلَّما رَفَعَتْ

مِنْها الْمُكَرِّي ومنها الليِّن السَّادِي(2)

ونصُّ أبي عُبيدة: المُكَرِّى: السَّيْرُ اللَّيْنُ البَّطِيءُ (3). البَطِيءُ (3).

وقال الأصمعيُّ: هذه دابَّةٌ تُكَرِّى تَكْرِيَةً: إذا كانَ كأنه يتلقَّفُ بيَده إذا مَشَى.

وقولُ المصنفِ: "وكرى الرجلُ (4): عَدا شديدًا"، ظاهرُ سياقِه أنه كرَضِيَ فيه وفي اللَّذَيْن بعده، وليس كذلك، بـلِ الصَّوابُ في الثَّلاثة: كَرَى، كرَمَى كما هو نصُّ المُحْكَمِ.

وقولُه: "وجمع المكارِى: أَكْرِياءُ ومُكارونَ"، كذا في النُّسخ، وهو غَلطُّ، ولعل في العبارة سقطًا صوابُه: وجمعُ الكَرِيِّ والمُكارِي: أكْرِياءُ ومُكارُون.

### [ك ر و]

و الكَرْو، بالفَتْح، في الخَيْل: أن يَخْبِطَ بيَدِه في استقامَة لا يُقبِلُها نحو بَطْنِه، وهو عَيْبٌ، يكون خلقةً، نقله الجوهريُّ.

<sup>(2)</sup> ديوانه 82، واللسان، والتاج، وفيه كالأصل "دفعت" بدل "رفعت"، والعجز في الغريب المصنف 868، والصحاح، والحكم 80/7.

<sup>(3)</sup> انظر: الغريب868 .

<sup>(4)</sup> لفظ "الرجل" لم يرد في القاموس وإنما هو للزبيدي كما في التاج.

<sup>&</sup>quot;مروح"، وفي اللسان والمقاييس "الأحمسي" بدل "الأحمشي"، والتاج.

<sup>(1)</sup> المحكم 80/7، واللسان، والتاج.

والكُرَى، كهُدى: القُبور، جمع كُرْوة، وتجمع الكُرَةُ على أُكَرٍ.

وكَرْوان، بالفتح: ق<sup>(1)</sup> بفَرْغانة، وهي غَيْرُ التي ذكرها المصنف، منها أبو عُمَر محمدُ بنُ سليمانَ ابنِ بكرٍ الكَرْوانيُّ الخطيبُ، سَكَنَ أخسيكت، روى عنه أبو المَظفَّر المُشَطَّبُ بنُ محمدِ بنِ أُسامةَ الفَرْغانيُّ.

ويقال في زَحْر الدِّيك: كُرْيًا ديك، نقله الصاغانيُّ.

وقول المصنفُ: "الكَرْوان: ة [362] بطُوس" كذا في النسخ، والصواب: بطَرْسُوس، كذا في كُره ابنُ السَّمعانيُ (2) وهي كَرْوَان، بلا لام، ففيه بحثُه المعروف في "سَلْع".

وقوله: "والكَرْوان: الحَجَلُ، والقَبْحِ"، مقتضى سياقه أنه بالفتح، وهـو غَلط، والصـوابُ، بالتَّحريك، ويدلّ له قول الراجز، أنشده الجوهريّ:

\* يا كَرَوانًا صُكَّ فاكْبَأَنَّا \*

\* فَشَـنَّ بالسَّلْحِ فلمَّا شَنَّا \*

(1) الذى فى معجم البلدان 520/4 رقىم 10239 رقىم 10239 "كَرَوان، بفتح أوله وثانيه ثم واو وآخره نون بلفظ الكَرَوان من الطير: هى قرية بطوس".

(6) الأنساب 60/5.

\* بَلَّ الذُّنابَى عَبَسًا مُبنَّا \* (3)

والمثل الذي ذكره: "أطْرِقْ كَرَا"(4)، قيل فيه: إنه يُضْرَبُ لمن يُتَكَلَّمُ عنده بكلامٍ فيَظُنَّ أنه هو المرادُ بالكلام؛ أي اسكتْ فإين أريدُ مَنْ هو أنبَلُ منك وأرفعُ منزلة، وقاله أحمدُ بنُ عُبَيْد: يُضْرَب للرَّجُل الحَقِير إذا تكلّم في الموضع الذي لا يُشْبِهه وأمثالَه الكلامُ فيه، فيقال له: أسْكُتْ يا حَقِيرُ، فإنَّ وأمثالَه الكلامُ فيه، فيقال له: أسْكُتْ يا حَقِيرُ، فإنَّ وأمثالَه الكروانُ، وهو نكرة، وجُعِلَ الواو ألفًا، وهو نادر.

وقوله: "كرَاء، كسماء: عيضاف إليه عَقبَةٌ شاقَةٌ بِطَرِيق الطائف"، وَهْمٌ، والصَّواب: كَرَاء، ممدود غير مصروف: واد يَدْفَعُ سَيْلُه إلى تربة، وقيل: أرضٌ ببيشَة كثيرةُ الأُسْد، وأما التَّنيَّة التي بين مكة والطائف فمقصور، صرّح به أبو على القالى ونصرٌ وغيرهما(5).

#### [ك س و]

و اكْتَسَيْتُه ثوبًا: ككَسَوْتُه.

<sup>(1)</sup> الصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> بحمع الأمثال 431/1 رقم 2273، ونصه فيه: "أطرق كُرًا إنَّ النعامــةَ في القُــرَى "، 432/1 رقــم 2274 ونصه: "أطْرِقْ كَرَا يُحْلَب لَكَ ".

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (كراء) 402/4 رقم 10165.

واكْتَسَــى النَّصِيُّ بالوَرَقِ: لَبِسَهُ، عـن أبي حَنيفة.

والأرضُ:تَمَّ نباتُها والتَفَّ، حتى كأنَّها لَبِسَتْه. وتَكَسَّى بالكساء: لَبسَهُ<sup>(1)</sup>.

وهو أكْسَى من بَصَلةٍ، إذا لَبِسَ الثِّيابَ الكثيرةَ، وهو من النوادر.

و كَسِيَ، كرَضِيَ، كَسَاء، كسَحاب: شَرُفَ، عن ابن القطَّاع.

وكساهُ شعْرًا: مَدَحَه به، عنه أيضًا.

قال الفرَّاء: ومن العَرَبِ مَنْ يقولُ في تَثْنِية الكساء: كساوان.

وأبو الحسن الكسائيُّ، الإمامُ المشهورُ: هو علىُّ بنُ حَمْزَةً، مَوْلَى بنى أسَدٍ، ولَقَّبه بذلك شَيْحه حَمْزَةً، كان إذا غابَ يقولُ: أين صاحبُ الكِساء؟ أو لأنّه أحرمَ في كِساءٍ. مات بالرَّيِّ، هو ومحمدُ بنُ الحَسَنِ في يوم واحدِ.

والكسائيُّ أيضًا: نِسْبَةُ مَنْ يَبِيعُ الكِساءِ ويَنْسِجُه، فمن ذلك محمدُ بن يَحْيى الكسائِيُّ الصغيرُ، قرأ عليه ابنُ شَنَبُوذ.

وإسماعيلُ بنُ سَعِيدِ الكِسائيُّ الجُرْجانُّ، مؤلفُ كتاب "البَيَان" وآخرون.

> وقول عمرو بن الأهَتْمِ: فباتَ له دونَ الصَّبا وهْيَ قُرَّةٌ

لحافٌ ومَصْقولُ الكساء رَقيقُ(2)

ضمير لــه لَلضَّيْف، وأرادَ بمصقَــولِ الكِساءِ اللَّبنَ تَعْلُوه الدُّواَيَةُ، نَقَلَه الجَوْهريّ.

وكَسُويه، بفتح فضم: حَدُّ أَبِي عثمانَ عمرِو ابنِ أَحَمدَ بنِ كَسُويَه الكسوئيُّ البغدادِيُّ، روى عنه ابنُ يونُسَ . مصرَ.

ويُسَمَّى الظُّفْرُ كُسْوَةُ آدمَ عليه السلامُ. ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ كُسا الواسِطيُّ، بالضم، عن هِشامِ بنِ عمَّارٍ، وعنه الإسماعيلِيُّ<sup>(3)</sup>.

### [ك س ى]

ى الأكساءُ: النَّواحى، نقلهُ الأزهرىُّ. وقولُ المُصنِّف: "ركبَ أكْساءَهُ: سَقَطَ على قَفاهُ"، كذا في النُّسَخ، والصوابُ: كَسَاءَه، كما هو نصُّ الحكم عن تَعلب.

#### [ك ش ى]

ى الكُشَى، كهُدى: جمع الكُشْيَةِ.

<sup>(2)</sup> المفضليات/127 المفضلية 23 البيت 19 بروايــة "وبات"، واللسان والتاج. وبــدون عزو في الصــحاح والمقاييس 175/5، والأساس.

<sup>(2)</sup> التبصير 1195/3.

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل واللسان والتاج، وعبارة الأساس "اكتست الأرض بالنبات: تغطّت به".

والكُشَة، كَثُبَة: لغة في الكُشْيَة، وأنشد الفَرَّاءُ: \* إِنَّك لَوْ ذُقْتَ الكُشَي بالأَكْبادْ \*

\* لما تَرَكْتَ الضَّبَّ يَعْدُو بالوادْ \*(1)

### [ك ع و]

و الأكْعاء: العُقَدُ، نقله ابنُ سيده عن ابنِ الأعرابيِّ.

#### [ك ف ي]

ى الكافى: من أسماء الله الحُسنَى. وكَفَى عنه الشيءَ: صَرَفَهُ إِيَّاه. والشيءُ: فات، عن ابنِ القَطَّاع. والمُسْتكفِى بالله: أحدُ الخلفاء.

ورَجُلٌ كُفًى، كَهُدًى: كَافٍ، عن ثعلب. والمكافاةُ: المساواةُ بيْن الشَّيْفَين.

والجحازاة.

ورَجَوْتُ مُكافاتَكَ: كَفَايَتَكَ.

واسْتَكْفَى به: كَفاه ذلك.

والكِفْي، بالكسر: بطْنُ الوادى، (ج):أكفاء، نقله الأزهريُّ.

(1) اللسان، والأساس، والمقاييس 183/5، والتاج، والصحاح وفيه "وأنت لو ذقت".

وقال ابنُ الأَعرابيِّ: يقال: كَفاك بِفلان، وكَفَاك بِفلان، وكَفَاك به، بكسر وقصْر، وكَفَاك، بضم وقصْر: أي حَسْبُك، لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يُؤنِّت [362] ومثله لابْن ولاَّد.

#### [ك ف و]

و كَفَا، بالفتح مقصورًا: د بالروم، والنسبةُ إليه: كَفُوكٌ.

#### [ك ل و]

و كَلاَ الدَّيْنُ كُلُوَّا، كسُمُوّ: تَأْخَّر، عن ابنِ القَطَّاع.

وكَلاَ: ة بمصر من حزيرة قُوسينيا، وتعرُف بكَلا الباب (2)، منها الإمام أبو عبد الله الكلائي (3)، صاحب المجموع في الفرائض (4).

والكُلا أيضًا: ع بالبصره (5)، منه أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن جعفر الكَلائي (6)، ذكره السَّمْعَانُّ.

- (1) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق398/1.
- (3) التبصير 1224/3 وفيه: "أبو عبد الله محمد الكلاّئي"، بتشديد اللام ضبط قلم.
  - (3) زاد في مطبوع التاج: "من القرن التاسع".
- (5) الكلاء؛ هكذا ورد بمعجم البلدان/536 رقم 10330.
  - (5) المرجعان السابقان، والتبصير.

والكُلُوة، بالضَّمِّ: لغة في الكِلْية، يمانيّة، نقَلها صاحبُ المصباح، قال ابنُ السَّكِّيت: ولا تقلْ كِلُوة؛ أي بالكَسْر، نقله الجَوْهريُّ، (ج): الكَلاوي.

وكِلا وكِلتا، بكسرهما، لا يتكلم منهما بواحد، ولو تُكُلِّم به لِقيلَ: كِلُّ وكِلْتٌ، وأما قول الراجز يصفُ نعامةً:

\* في كِلْتِ رِحْلَيْها سُلامَى واحِدهْ \* \* كِلْتَاهِمُ مَقْرُونِ لَهُ بِزائِدهُ \* (1)

فإنما حَذَفَ أَلِفَها ضرورةً، وألف كلتا للتأنيث، والتاء بدلٌ من لام الفعل، وهي واو، والأصل كلوا، وإنما أُبْدلَتْ تاءً؛ لأنّ في التاء عَلَمُ التّأنيث، والألف في كلتا قد تصير ياءً مع المُضْمَر، فتَخرُج عن عَلَم التّأنيث، فصار في إبْدال الواو (2) تاءً تأكيد للتأنيث، هذا قول سيبويه على ما نقله الجوهريُّ، قال: وقال أبو عُمر الجَرْمي: التاء ملحقة، والألف لام الفعل، وتقديرُها عنده فعتلُ، ولو كان الأمر كما زعم لقالوا في النسبة إليه وليويُّ، ولمّا قالوا كِلُويُّ، وأسقطوا التاء، دلَّ على

وقد ردّ عليه ابنُ بَرِّئٌ فقال: كلُوئٌ قياسٌ من النحويّين إذا سميت بها رجلاً ، وليس ذلك مَسْمُوعًا فيُحتجُّ به على الجَرْميّ، وفي المحكم: كلا كلمةٌ مَصُوغَة للدِّلالة علــي اثنين، كما أن كُلاًّ مَصُوغَةٌ للدِّلالَة على جَميع، وليست كلا من لفظ كُلِّ، كُلٌّ صحيحةٌ، وكلا معتلَّةٌ، ويقال للاثْنَيْن كلْتا، وبمذه التاء حُكم على أن ألفَ كلا منقلبةٌ عن واو، لأَنَّ بَدَلَ التاء من الواو أكثرُ من بَدَلها من الياء، وقولُ سيبوَيْه: جَعلوا كلاً كَمعًى، لم يُردْ أَنَّ أَلفَ كلا مُنْقَلبةٌ عن ياء، كألف معًى، بدليل قولهم معْيُ (3)، وإنما أرادَ أن ألفها كألفها في اللَّفظ، لا أنَّ ما انقلبتْ عنه ألفَاهُما واحدٌ، فافْهَمْ، ولا دَليلَ لك في إمالَتها على أنّها من الياء؛ لأنّهم قد يُميلونَ بَنات الواو، وقال الأزهريُّ: العربُ تَقول إذا أضافت كُلاً إلى اثْنَيْن لَيَّنَتْ لامَها، وجعلت معها ألفَ التثنية، ثم سوَّتْ بينهما في الرفع والنَّصْب والخَفْض، فجعلتْ إعرابَها بالأَلف، وأَضافَتْها إلى اثنين، وأحبرتْ عن واحد، فقالت:

أَهُم أَجْرَوْها مُجْرَى التاء التي في أُخْتٍ، التي إذا نَسَبْتَ إليها قلت: أَخُويٌ.

<sup>(6)</sup> الصحاح واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> كذا بالأصل كالتاج "إبدال الياء تاء"، والمثبت من الصحاح واللسان.

<sup>(3)</sup> بمامش مطبوع التاج: "قوله: معى، ضبطه بخطّه بخطّه بكسر الميم وسكون العين" وفي اللسان: معيان".

. كلا أُحَوَيْك كان قائمًا، لا كانا، وكلْتَا<sup>(1)</sup> المرأتين كانت جَميلةً، لا كانَتَا جَميلتَيْن، ومررت بكلا<sup>(2)</sup> الرَّجُلَيْن، وجاءين كــلا<sup>(3)</sup> الرجُلَين، يَسْتَوى فيها؛ إذا أضفْتَها إلى ظاهر<sup>(4)</sup>، الرفعُ والنصبُ | وشماله، نقلَه الجوهريُّ. والخفضُ، فإذا كَنُوا عن مخفوضها أَجْرَوْها بما يُصيبها من الإعراب، فقالوا: أخواك مررتُ وكُلْيَتَى القَوْس. بكليْهما، يجعلون نصبها وخفضها بالياء. و[قالوا]<sup>(5)</sup> أَحَواىَ جاءن كلاهما، جعلوا رَفْع الاثنين بالألف، قال الأعشى في موضع الرفع:

\* كلاً أَبُوَيْكُم كانَ فرعًا دعامةً \*(6) أى كلُّ واحد منهما، وكذا تقول: كلا الرجلين قائمٌ وكلتا المرأتين قائمةٌ.

#### [ك ل ي]

(1) في الأصل: "وكلتي"، والمثبت من مطبوع التاج.

\*ولكنّهم زادوا وأصْبَحْتَ ناقصا

وصدره في اللسان، والتاج وفيه وفي الأصل "فردًا" بـــدل "فَرْعًا".

ى كُلى الرَّجُلُ، كعُنى: أصابَه وَجَعُ الكُلَى، عن ابن القَطَّاع.

والكُلْيتان، بالضَّمِّ: ما عَنْ يمين نَصْلِ السَّهم

وفي الأساس: فُلانٌ لا يُفَرِّقُ بين كُلْيَتَى السَّهم

ودَبرَ البعيرُ في كُلاهُ: أي في خاصرَتَيْه.

والكُلِّي: ريشاتٌ أَرْبَعُ في آخِرِ جناحِ الطَّائِرِ، يَلِينَ جَنْبَه، عن أبي عليِّ القاليّ.

واكتلاه: أصَاب كُلْيَتُه، عن الزمخشريِّ، فهو لازمٌ متعدٍّ.

وكُلْية، بالضم: ع في ديار تميم (7)، عن نصر. [363/أ].

وقول أبي حيَّة النميريّ:

حَتَّى إِذَا شَرِبَتْ عَليْه و بَعَّجَتْ

وَطْفاءُ ساريةٌ كُليُّ مَزَاد<sup>(8)</sup>

قال ابن سيده: يُحْتملُ كونُه جَمَعَ كُلْيَة على كُليّ، كما جاء: حلْية وحُليّ، في قول بعضهم، لتَقَارُب البناءَين، ويُحْتملُ كونُه جَمَعَه على اعتقاد حَذْف الهاء، كَبُرْد وبُرود.

<sup>(2)</sup> في الأصل: "كلي"، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(3)</sup> في الأصل: "كلى"، والمثبت من مطبوع التاج.

<sup>(4)</sup> في الأصل واللسان: "ظـاهرين"، والمثبـت مـن مطبوع التاج.

<sup>(5)</sup> زيادة من اللسان، والنص منه.

<sup>(6)</sup> ديو انه 100، وعجزه فيه:

<sup>(7)</sup> معجم البلدان 543/4 رقم 10373.

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

منها.

وقولُ المصنفِ: "كَلَيْتُه، كَرَمَيْتُه، فَكَلِـــى، كَرَمَيْتُه، فَكَلِـــى، كَرَضِي، واكْتَلَى" كذا فى النُّسخ، والصواب: فَكَلَى من حدّ رَمَى، كما هو نصُّ الصحاحِ والححم، فهو يَتَعدَّى ولا يَتَعدَّى.

### [ك م ى]

ى انْكَمَى الرَّجُلُ: اسْتَخْفَى.

واكْتَمَى: اسْتَتَر.

وتكَمَّى قِرْنَه: قَصَدَه.

وتكَمَّتْهُم الفِتَنُ: غَشْيَتْهم، نقلَه الجوهريُّ.

والكَمَايَةُ، كسَحَابة: فِعْل الكُماةِ.

وكَمَيْتُ إليْه: تَقَدَّمْتُ.

والكَمِيُّ، كغَنِيِّ: الحافِظُ لِسِرِّه، يقال: ما فلانُّ بِكَمِيًّ ولا نَكِيٍّ؛ أي لا يَكْمِي سِرَّهُ ولا يَنْكِي عَدُوَّه، نقله الجوهريُّ.

وقولُ المصنِّف: "كمَى نَفْسَهُ: سَتَرَها بالدِّرْعِ والبَيْضَةِ"، ظاهر سياقه أنه كرَمَى، والصوابُ بالتَّشديد، كما هو نصُّ الصحاح.

### [ك ن ي]

ى كُنَى الرُّوْيا، كهُدى: هـى الأمثالُ التى يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّوْيا، يُكُنّى هِا عَنْ أَعْيانِ الأُمورِ، يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّوْيا، يُكْنَى هِا عَنْ أَعْيانِ الأُمورِ، نقله الجوهريُّ، قال ابنُ الأثير: كقولهم في تعبير النَّخْل: إنّها رِحالٌ ذوو أحسابٍ من العَرَبِ، وفي النَّخْل: إنّها رِحالٌ من العَجَم.

واكتنَى فلان بكذا وتَكنَّى [مَعْنَى]<sup>(1)</sup>. وتَكنَّى: تَستَّر، وذكر كُنْيَتَهُ ليُعْرَفَ بها. وقوم كُناةٌ وكانُونَ: حَمْعَا كان. وذو الكُنَى: من له كُنَّى كثيرةٌ، يُعْرَفُ بكلِّ

### [ك و ى]

ى كُواهُ بعَيْنه: أحَدَّ النظرَ إليه.

والعقربُ [فلانًا]<sup>(2)</sup>: لَدَعَتْهُ، كلاهما عن الجوهريِّ.

وأكُواه: لَسَعه بِلسانِه.

والمُكُوَى: المِكُواةُ؛ وفي المثلِ: "قد يَضْرَطُ العَيْرُ والْمِكُواةُ في النّار"<sup>(3)</sup>، يُضْربُ لمتوقعٍ أمرًا قبلَ حلوله [به]<sup>(4)</sup>. وقال ابنُ بَرِّيٍّ: يُضربُ للبَخيل إذا أعْطَى شيئًا مخافةً مما هو أشدُّ منه.

وابن الكُوّاء، كشَدّاد: تابعيّ، كثيرُ السُّؤالِ عن المتشاهات، عن عليٍّ رضى الله عنه.

(1) زيادة من التاج.

(1) زيادة للتوضيح.

(3) الأمثال لأبي عبيد309، ومجمع الأمثال 95/2 رقم

2850، وفي الأصل "البعير"، والتصويب من المــرجعين

السابقين والتاج.

(3) زيادة من التاج.

وكُوَى، بالفتح مقصورًا:ة بمصرَ من الشرقيّة، من حقوق كباد<sup>(1)</sup>.

والكيَا، بالفتح: المُصْطَكَى، نقله صاحبُ المصباح، وقال: إنّه دخيل.

وبالكسر: لقبُ جماعة من الفقهاء والمُحَدِّثين، منهم: الكيا الهراسي، وهي عَجَمية معناها الأميرُ. وقال الجوهريُّ: أما كَيْ فإنه مخفَّفٌ، وهو حوابٌ لقولك: لِمَ فعلتَ كذا؟ فتقول: كَيْ يكونَ كذا، وهو للعاقبة، كاللام، وتَنْصِبُ الفِعْلَ المستقبلُ.

وأما كيت فقد ذكر في التاء.

### [ك و و]

و كُوَّى فى البيت، بالتشديد، كُوَّهُ: عَمِلُها. والكُوَّاتُ: جمع كُوَّة، كَحَبَّة وحَبَّات.

وقولُ المصنف: "الكوَّة، ويُضَمَّ، والكَوَّ، ولكَوَاءً" لم يَضْبَطْه، وهو في النسخ، (ج): كُوًا (<sup>2)</sup> وكُواءً" لم يَضْبطه، وهو في النسخ، كهُدًى وغُراب، والذي في الصّحاح: جمع الكوَّة، بالفتح: كواء ممدودًا، وكوًى أيضًا، مَقْصور، مثال بَدرة، وبدر، وجمع الكُوَّة، بالضم: كوًى، قلتُ: وهذا الأحيرُ هو الذي اقْتَصر عليه الفرّاء، واسْتَغْنَى به عن جَمْع المفتوح، وفي الحكم: جمع كوَّة:

كُوًى، بالقَصْرِ نادِر، وكواء، بالمد، والكافُ مَكْسورة فيهما. وقال اللِّحيان أن مَن فَتَح كَوة، فحمعه: كواء بالمد، ومن ضمها: فكوًى، مكسور مَقْصور. قال ابن سيده: ولا أدرى كيف هذا؟ وبه تَعْلَمُ ما في سياق المُصنف من القصور.

وقوله: "كَاوَانُ: جَزِيرَةٌ فى بَحْرِ الْبَصْرَةِ"، هى عجمية (3)، وكافُها مشوبة، وتفسيرُها: جَزيرة البَقَر، والنون علامةٌ للجمع عندهم، والمناسِبُ ذكرها فى النّون.

#### 

ى أكْهَى: هَضْبَةٌ.

وفى الصحاح: صَخْرَةُ أَكْهَى: جَبَلُ<sup>(4)</sup>. وقولُ المصنفِ: "كَهِـــى، كرَضِى، كُهًى، كَهُدًى"، والذى فى التكملة: كَهًى بالفَتْح.

وقولُه: "أكتهيك بمَسْأَلَةِ: أَشَافِهُكَ" كذا في النسخ، وهو غَلط، والذي في التكملة: اكتهاه أنْ يُشافِهَه: أي أعْظَمَهُ وأَجَلَّهُ، والذي ذكرة المصنف يُشافِهَه: أي أعْظَمَهُ وأَجَلَّهُ، والذي ذكرة المصنف قطعة من حديث ذكرة ابن الأثير في النهاية، أن ابن عباس أتته امرأة فقالت: في نَفْسِي مَسْأَلَةٌ، وأنا [بن عباس أتته امرأة فقالت: في نَفْسِي مَسْأَلَةٌ، وأنا أشافِهك بها، فقال:

<sup>(4)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 399/1.

<sup>(5)</sup> في القاموس: "كُوًى".

<sup>(6)</sup> فى مطبوع التاج "هى فارسية"، وفى مطبوع التاج أيضًا: "وكافها فارسيّة".

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (أكهى) 287/1 رقم 916.

اكْتُبِيها في بطاقة، أى أُجِلَّك وأخْتَشِمُك، من قولهم للجَبَان: أكْهَى، وقد كَهِى يَكْهَى واكْتَهى؛ لأنّ المُخْتَشِمَ تَمْنَعُه الهَيْبَةُ عن الكلام، فانظر هذا مع سياق المصنف، وقد أجْحَف به حتّى أخرجَه عن معناه، والظاهر أنّه من تلاعُب النّسَّاخ.

قالَ الصاغانيُّ: وأما قولُ الشَّنْفَرَى:

فإنْ يَكُ من جِنَّ فأَبْر حُ طارِقًا

وإنْ يَكُ إنْسًا ماكَها الإِنْسُ تَفْعَلُ (1)

فإنه يريد: ما هكذا، فترك ذا، وقدّم الكاف.

### ô ô ô

### فصل اللام مع الواو والياء

### [ل أ ي]

ى التأت على الحاجةُ: تَعَسَّرتْ.

ولأَيْتُ في حاجتي، بالتشديد: أي أَبْطَأْتُ.

وفى أسماء العرب: لأَى بن عُصْم فى فَزَارَة وولده مُخاشِنُ، عن ابنِ حَبِيب<sup>(2)</sup>، ولأْى بنُ شَمَّاسٍ<sup>(3)</sup>، ولأْى بنُ دُلَفٍ العِجْليّ<sup>(4)</sup>، من ولده

اكْتُبِيها في بطاقــة، أي أُجِلُّك وأحْتَشِمُك، مــن حرْبُ بنُ عمرِو بنِ عويةَ بنِ عمرِو بنِ لأَي الذي قولهم للجَبَان: أَكْهَى، وقد كَهي يَكْهَى واكْتَهى؛ يقول له عمير بن المهتجن:

لا تُوعِدُوا حَرْبًا فإنَّ وعِيدَه

فى آلِ عِجْل لا أبا لكَ مُنْكَرُ مِنْ دُونِ حَرْبٍ أَسْرُه وَلَفِيَّه

بِيضُ الوُجوهِ إذا الوُجوهُ تَمَعَّرُ ولأَّىُ بنُ حارثةَ بنِ دُلَفٍ، من ولده شميرُ بنُ حابرٍ، قُتِل مع عليٍّ بصفين.

ولأَّى بنُ قحطان<sup>(5)</sup>، لم يعقبْ.

ولُؤَى ، قيل هو تصغير لأَى ، بفتح فسكون، أو تصغير لأَى ، كَفَفا ، وقال على بن حَمزة : العَربُ في ذلك مُختلفون ؛ من جَعَلَه من اللَّه عَمَرَه ، ومن جَعَلَه من لوَى الرَّمْل لم يَهْمزه .

وقول المصنف: "ومنه لُؤَىُّ بنُ غالبٍ" يشير إلى أن النَّقْلَ عن الاسْم أوْلَى من اسْم الجِنْسِ، هكذا ذكروه وأقرُّوه، وفيه بحثٌ، نَبّه عليه شيخُنا، حاصله: أن الأعْلام لا تُنْقَلُ من الأعلام، وإنما تُنْقَل من الأعلام، وإنما تُنْقَل من النَّكِرات.

### [ل ب ي]

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> لامية العرب47، وفيه "لأَبرحَ"، وهو في التـــاج وعجزه في اللسان.

<sup>(3)</sup> مختلف القبائل 327.

<sup>(4)</sup> التبصير 1225/3.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

ي لَبَيْتُ الخُبرَةَ في النارِ لَبْيًا: أَنْضَحْتُها، حكاه أبو لَيْلَى.

واللَّبايَةُ، كثُمامة: البَقِيَّةُ من النَّبْتِ عامَّةً، ومن الخَمْضِ خاصَّةً، أو هـو رَقيقُ الحَمْض، كذا في الحُكم.

ويُقال: بينَهم المُلتَبية، غير مهموز: أى مُتفاوضون لا يكتُم بعضُهم بعضًا إنكارًا، نقله الجوهريُّ عن الأحمر، ونقله الأزهري ولم يقلْ إنكارًا، وأورده المصنف في الهمزة.

ويقالُ:بنو فلان لا يَلْتَبون فتاهُم ولا يتغيرون (1) شيخَهم، المعنى لا يُزَوِّحون الغلامَ صغيرًا ولا الشيخ كبيرًا طلبًا للنَّسْل، نقله الأزهريُّ.

ولُبَيَّان، كَعُلَيَّانَ: مثنى لُبَيِّ، كَسُمَيِّ: ماءانِ لبين العنبر<sup>(2)</sup> من تميم بين قبرِ العِبادِيِّ والثَّعْلَبيَّة على يسارِ الحاجِّ من الكوفةِ، عن نصْر.

ولُبّي، مُمالاً: حَبل نَجْدِيّ عن نصْر أيضًا (3).

وعلى فُعْلَى: لُبَّى بنُ سعدِ بنِ شطنٍ (4)، ولُبَّى ابنُ سعدِ بنِ شطنٍ (4)، ولُبَّى ابنُ صَبِرةَ بـنِ عُتْبةً (5): بطنانِ من بنى سامةَ بنِ لُؤَىًّ، ذكرَه الأميرُ عن سيارٍ (6) النَّسابة.

وقولُ المصنف: "لَبِيَ من الطعامِ، كرَضِيَ، لَبِيًّا: أكثر منه" كذا في النسخ، والصوابُ: كرَمَي، كما هو نصُّ الصاغاني.

وقوله: "ولُبَيّ، مُصَغّرًا، كسُمَيّ، ابنُ لَبِي، كَا في كَعَلَى، ولاَبِي بنُ تُورٍ: صحابيّان"، كذا في النسخ، ولو اقتصر على قوله كسُميّ كان كافيًا، وهكذا ضبطه غير واحد من المُحَدِّثين، وقال ابن قانع: هو لُبَّى، بالألف على وزن فعُلَى، وقد وهمه ابن الدبّاغ، وأما والده فعَلَى وزن علَى، كما ذكره المصنف، وهكذا ضبطه ابن الدبّاغ، وهو صحابي من بنسى أسد، وأما لابي بسنُ ثورٍ فلم يذكروا له صُحبة، ففي التكملة: لابى بنُ ثورٍ بنِ شَقيقٍ السَّدُوسيُّ، ولم يذكر فيه أنه صحابي، وفي التبصير للحافظ: لابى بنُ شقيقٍ بنِ ثورٍ السَّدُوسيُّ من أعراب الحُجّاجِ(٢)، وفي كتاب الأميرِ قال من أعراب الحُجّاجِ(٢)، وفي كتاب الأميرِ قال

<sup>(4)</sup> التبصير 1127/3.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق والمثبت منه، وفي الأصل: "لبّي بــن هبيرة بن عتيبة".

<sup>(6)</sup> في التبصير: "عن شبل النسابة".

<sup>(7)</sup> التبصير 1225/3 وفيه "من أعوان الحجاج". وفي إحدى نسخه "في أيام الحجاج من أعوانه".

<sup>(1)</sup> كذا فى التاج، وفى التهذيب 384/15 "يتعيّرون" بالعين المهملة.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (اللَّبَيَيْن) 14/5 رقم 10582.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (لبي) 12/5 رقم 10570، وفيه "لبي: اسم جبل".

سليمانُ بن أبي شيخ عن محمد بن الحكم قال: أوَّلُ مَن قَدِم على الحجَّاج [364/أ] بِخلِع ابنِ الأَشْعَثِ لابي بنُ شقيقِ بنِ ثوْرٍ السدوسيّ، وإذا علمت ذلك ففي سياق المصنف من النظر ما لا يَخْفي.

وقوله: "لَبَّى، كَحَتَّى، ويُثَلَّثُ: موضع"، وتقدم له فى المُوحدة: دَيْر لَبَّى، كحتَّ، مثلّثة اللام: موضعٌ بالموصل، وأعاده هنا، كأنّه يُشير بقوله موضع إلى الذى بالموصل وهو غريب.

#### [ل ب و]

و لَبُوَانُ، كَسَحْبَان: أبو قبيلة من المَعَافِر، وهو ابنُ مالكِ بنِ الحارثِ، منهم عُقْبةُ بنُ نافعٍ اللَّبُوانيُّ المحدِّث، مات سنة 196.

ويقال: أجْرَى من اللَّبوة.

#### [ل ت ي]

ى اللَّتِيّ، كَغَنِيّ: الْمُلاَزِمِ<sup>(1)</sup> للموضِع، عن ابنِ الأعرابِّ، أو هو المَرْبِيّ.

وبضم الياء وكسرها: لغة في اللَّتِي، بتخفيف الياء، كالَّذيُّ في الَّذي، نقله شيخُنا.

والله عير ممدود ولا مهموز، لغة في الممدود والمهموز: أحدُ جموع التي، أشار إليه الجوهري، ومنه قولُ الكميت:

وكانَتْ من اللالله لا يُعَيِّرُها ابْنُها

إذا ما الغُلامُ الأحمقُ الأُمَّ عَيَّرا (2) وتصغير وتصغير اللاء واللائي: اللَّوَيّا واللَّويّا، وتصغير اللاتي (3): اللَّتيات واللَّويَّات، وإذا ثَنَيْتَ المُصغَرَّر أو جمعت حذفت الألف وقلت اللَّتيَّان واللَّتيَّات، وحكى ابنُ السِّكيت في تصغير اللَّت، بالسكون، وحكى ابنُ السِّكيت في تصغير اللَّت، بالكسر، وقال ابنُ اللَّتيت، بالكسر، وقال ابنُ سيده: رأيت كُثيِّرًا الشاعرَ استعملَ اللائبي لجماعةِ الرِّحال فقال:

أَبَى لَكُمُ أَنْ تَقْسُرُوا وَنَفُوتَكُمْ

بِسَيْلٍ من اللاَّئِي تُعادونَ شاملُ (4) وقال الجوهريّ في (ل و ي): وأما قولُ الشاعر:

من النَّفَرِ اللاَّئِي الَّذينَ إِذا هُمُ يَهابُ اللِّئامُ حَلْقةَ البابِ قَعْقَعُوا<sup>(1)</sup>

(2) المحكم 206/10 والتاج، وبروايـــة: "يغيرهـــا ... وغيَّرا" فى اللسان ومادة (لوى) به، وهى إحدى روايــــــق المحكم.

- (4) في اللسان "اللواتي".
- (5) لم أقف عليه بديوان كثير، وهو في التاج، وقد ورد في اللسان برواية:

أبي لَكُمُ أَن تَقْصُرُوا ويفوتكم

بتبل من اللائي تعادون تابلُ

<sup>(2)</sup> في اللسان "اللازم".

فإنمّا جاز الجمعُ بينهما لاختلاف اللّفظين أو لإلغاء أحدهما.

#### [ل ث ي]

ى لَثِيَ التَّوْبُ، كَرَضِيَ، يَلْثَى لَتَّى: ابتلَّ من العَرَق واتَّسَخَ.

والرِّحْلُ من الطِّينِ : تَلطَّخَتْ به، نقلَهُ الأَزهريُّ.

والكلبُ : وَلَغَ في الإِناء ، حكاه سَلَمةُ عن الفراء عن الدُّبَيْريّة.

وذاتُ اللَّثَى، كعَلَى: وادٍ، عن نَصْر.

وَلَثَى الثُّوْبِ: وَسَخُه.

وكذا لَثَى الوطْبِ.

ولَثَى البوْلِ: ما لَصِق منه، عن أبي عمرو في كتاب الجيم وأنشد:

يُحابِي بنا في الحَقِّ كُلَّ حَبَلَّقٍ

لَثَى البَوْلِ عن عِرْنِينهِ يَتَقَرَّفُ (2) وَاللَّهَى يُشَبَّه به الرِّيقُ، فيقالُ: هُو عَذْبُ اللَّثَى.

وَثُوْبٌ لَثٍ، على فَعل: إذا ابتلَّ من العَرَقِ، نقله الجوهريُّ، زاد الأخفشُ: ولاثٍ مثل حَذرِ وحَاذر.

وتَلَثَّى الشَّجرُ: سالَ منه اللَّثَي.

وأَلْنَتِ الشَّجرةُ ما حولَها: نَدَّتْه، وفي الصحاح: إذا كانَ يَقْطُر منها ماءٌ.

و يجمع اللَّنَة، لِعُمورِ الأسْنانِ، على لُثِيِّ، كعُتيٍّ عن الفراء.

### [ل ج ی]

ى اللَّجَا: هو الضِّفْدَعُ، وهى لَجَاةٌ (ج): لَحَواتٌ، قال ابنُ سيده: وإنّما حنْنا بهذا الجمع وإن كان جمع سلامة لَيتَبيَّن لك أن ألِفَ اللَّجَاة مُنْقَلِبةٌ عن واو، وإلا فجمع السلامة في هذا مُطَّردٌ.

### [ل ح و]

و لَحَى العودَ يَلحاه لَحْوًا: قَشَره، لغة في يَلْحُوه، حكاه أبو عُبَيد.

والْتَحَى حِرانَ البَعِيرِ: قَوْر منه سَيْرًا للسَّوْطِ، وصحّفه الليثُ بالخاءِ المعجمةِ ، نبّه عليه الصاغانيّ(3).

<sup>(3)</sup> في مادة (ل خ و) بالتكملة.

<sup>(1)</sup> التاج وفيه: "اللاءِ" بدل "اللائي"، وهو في اللسان (لوى) منسوبًا لأبي الرُّبيس عبادة بن طهفة المازيي وقيل: اسمه عباد بن طهفة، وقيل: عباد بن عباس.

<sup>(2)</sup> التاج براوية "يتفرَّق"، وهو في الجيم 216/3 برواية "يَتَقَرَّفُ"، وهو ما أثبتناه، وفي الأصل "يتقرَّب".

### [ل ح ی]

ى اللَّحْيَة، بالفتح: لغةٌ فى الكسر، عن الزَّخْشرىِّ، وقال إنه قُرِئَ به قولُه تعالى: [لا تَأْخُذْ بِلَحْيَتِي] (1)، وهو غريبٌ.

وكسُمَيَّة: ة باليمن.

وبنو لِحْية، بالكسر: بطنٌ من العَرب، والنسبة اليهم : لِحَوِيٌ (2)، على حدد النسب إلى اللَّحْية، وقال ابنُ بَرِّئِ : القياسُ في النِّسْبَةِ إلى اللَّحْية: لَحْييٌ.

وجمع اللَّحْية: لِحَّى، بالكسر، ولُحِيّ، كَعُتِيّ، وبكسر الثلاثة عن ابنِ الأعرابيِّ، ولِحَاء، كَكِسَاء. وذُو لِحا، بالكسر مقصورًا [364/ب]: ع بين البصرة والكوفة، عن نَصْر.

ولَحْيُ جَمَلٍ، بالفتح: ع بين الحرَمَيْن، أو عَقَبَةٌ، أو ماءٌ (3).

والمُلْحاةُ، كِمحْراب: ما يُقْشَر به اللِّحاءُ. وعَمرُو بنُ لُحَى (4)، كسُمَى : أولُ من سيَّبَ السوائب في الجاهليّة، جاء ذكره في الحديث.

وعبدُ الله بنُ لُحَى أبو عامرٍ الهوزن: تابعيّ. ومسرحُ بنُ لُحَى عن سليم من خثرم. والْتَحى الغُلامُ: نَبَتَتْ لِحْيَتُه. والرَّجُلُ: صار ذا لحْية، وقد كرهها بعضهُم.

وأبو الحسنِ على بنُ خازمٍ اللّحيانّ، ليسَ من بني لِحيان، وإنما كانَ عظيمَ اللّحيةِ فَلُقّبَ به.

والتَّلَحِّى بالعمامةِ: إدارةُ كُوْرةٍ (5) منها تحت الحَنكِ، وقال الجوهريُّ: هو تطويقُ العمامةِ تحت الحَنك، وقد جاء ذكرُه في الحديث.

والتَّلاحِي: التَّنازُعُ، نقله الجوهريُّ. واللَّواحي: العُذَّال<sup>(6)</sup>.

ويقالُ للشَّمرةِ: إنِّها لكثيرةُ اللِّحَاء، ككِساء، وهو ما كَسَا النَّواةَ.

واللِّحاءُ: اللَّعْنُ والسِّبابُ.

ولاحاهُ مُلاحاةً: دافَعه ومانَعه ولاوَمَه، واستُقضيا عليه.

وتَلاحَيا: تَشَاتَما وتلاوَمًا وتَباغَضًا. ولَحْيا الغديرِ: حانباهُ؛ قال الرّاعى: وصَبَّحْنَ للصَّقْرَيْنِ صَوْبَ غَمامَة تَضَمَّنها لَحْيا غَدِيرٍ وحافِقُهُ<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> سورة طه الآية 94. وقرأ بفتح اللام عيســـى بـــن سليمان (مختصر في شواذ القرآن89).

<sup>(2)</sup> عن اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان 16/5 رقم 10599.

<sup>(4)</sup> التبصير 1411/4.

<sup>(5)</sup> فى اللسان والتاج "كوْر".

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل كالصحاح، وفي اللسان "العواذل".

<sup>(7)</sup> ديوانه 185 برواية "بالصقرين"، واللسان، والتاج.

واللِّحا، بالكسر مقصورًا: لغةٌ في الممدود، لِقِشْر الشَّجَرِ، عنِ اللَّيثِ، قال الأزهريُّ: والمدّ هو المعروفُ، وفي المثل: "لا تدخلْ بينَ العَصا ولِحائِها"(1).

وَلَحَاهُ الله: قَشَرَه. وفي مثل آخرَ: "مَنْ لاحاكَ فقدْ عاداكَ"(2).

وأَلْحَتِ المرأةُ: أَتَتْ ما تُلْحَى عليه؛ قال رؤبةُ:

\* فَابْتَكَرَتْ عَاذِلةٌ لا تُلْحِي \*(3)

وقولُ المصنف: "لُحَّى، كهُدًى:وادِ بالمدينة"، هكذا هو في التَّكْملةِ، والذى في معجم نصر التفصيل؛ فالمقصورُ وادِ بالمدينة، والممدود واد من أعراض اليمامة (4) فيه نَخْلُ وقرَّى لبني يشكر.

وقوله: "لُحيانُ، بالضم: واديانِ" كذا في النسخ (5)، والصوابُ، بالفَتْح والنُّونُ مَكسورة.

وقولُه: "ذُو لَحيانَ: أَسْعَدُ بنُ عَوْفِ"، ظاهرُ سياقِه أَنه بالفَتْح، والصوابُ بالضَّمِّ، وكذا قَيدَه الهَمْداني وقال: هو في نَسبِ أبيضَ بْنِ حَمّالِ المُمْداني وقال: هو في نَسبِ أبيضَ بْنِ حَمّالِ المُأْرِبِيِّ، نقله الحافظُ<sup>(6)</sup>، وكذا قيده الصاغانيَّ أيضًا.

وقوله: "ذو اللَّحْيَةِ: رحلانِ"، ولم يُبيِّن، فأحدُهما حِمْيَرِيُّ، وكان أَثَطَ<sup>(7)</sup> فلقبّوه بذلك. والثاني كلابيُّ واسمه شُرَيحُ بنُ عامرِ بنِ عَوْفِ بنِ كَعْب.

### [ل خ ی]

عى اللَّحى، بالفتح مقصورًا: أَنْ يكونَ إحدى خاصِرَتَي الرَّجُلِ أعظِمَ من الأُخْرى، عن الأُخْرى، عن الأُخْرى، فالأصمعيِّ، نقله الأزهريُّ، وقالَ القالى: هو استرخاءُ أحَد شِقِي البَطْنِ، [يقال:] رَجُلُ أَلْخَى وهي لَخْواء، وهُنَّ لُخْو.

\*قالتْ ولم تُلْح وكانتْ تُلْحِي\*

واللسان، والتاج.

(4) معجم البلدان (لحاء) 5/ 15 رقم 10593 وفيه

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 231/2 رقم 3593.

<sup>(2)</sup> بحمع الأمثال 312/2 رقم 4075، وفيه أنه مــن قول أكثم بن صيفي.

<sup>(3)</sup> ديوانه 171 وبعده

<sup>&</sup>quot; أن المقصور واد من أودية اليمامة كثير الزرع والنخل لعنزة ولا يخالطهم فيه أحد".

<sup>(5)</sup> هكذا هي في معجم البلدان (اللحيان)رقم 10601: "اللَّحْيَان: تثنية اللَّحَي، مخفف من لُحَي جمع لحية: هو واديان بضم أوّله".

<sup>(6)</sup> التبصير 1227/3.

<sup>(7)</sup> في التاج "ثطا"، وهما بمعنى.

وغارُ الفَمِ. وقال ابنُ الأعرابيِّ: مَيْلٌ في الفَمِ وفي الحَكمِ: مَيْل في العُلْبَة والحَفْنَةِ.

والأَلْخَى: المُعْوَجُّ الفَمِ<sup>(1)</sup>، عن الجوهريِّ. والْتَخَى يَلْتَخي يَلْتَخي: سُعطَ.

واللَّخاء، كمحرابُ: المُسْعط، عن اللحياني. واللَّخُواء: التي في فَرْجِها مَيْلٌ، عن ابنِ سيده. والعُلْبَةُ، عن أبي عمرو في كتاب الجيم، وأنشَد للسُّلَيْكِ:

ولَخْواءَ أعْياها الإطارُ دَميمةِ

بِهَا لَخَنُّ أَشْفَارُهَا لَا تُقَلَّمُ (2) بِهَا لَخَنُّ أَشْفَارُهَا لَا تُقَلَّمُ (2) وقولُ المصنف: "الْتَخَى صَدْرَ البعيرِ: قَدَّ منه سَيْرًا" هكذا هو في الحكم، وهو قولُ اللَّيث، وقد نبَّه الأزهريُّ والصاغانُّ أنه تصحيف من اللَّيث، والصواب بالحاء.

#### [ل د ی]

ى لَدَى، ولَدُن: ظرفا مكان بمعنى عند، إلا أهما لا يُستعملان إلا في الحاضر، وقد يُستعمل لَدَى في الزّمان، كذا في المصباح، واتّصاله بالمضمرات كاتّصال عليك وإليك، وقد أغرى به الشاعر في قوله:

فَدَعْ عَنْكَ الصِّبا وَلَدَيْكَ هَمَّا تَوَقَّشَ في فُؤادكَ واخْتيالاَ<sup>(3)</sup>

# [ل ذ ي]

**ى** اللّذانّ، بتشديد النون: لغة فى المُخفَّف، فى تثنية الذى، نقلَه الجوهريُّ.

وتصغير اللَّذِ، بكسر الذال: اللَّيَّذِ بتشديد الياء وكسر الذال ، ومن قال هما اللَّذا قال هما اللَّيْذا [365/أ] قاله ابنُ السِّكِّيت.

وتَصْغيرُ الذى: اللَّذَيّا، بالتَّشديد، فإذا ثنيتَ اللَّذَيّان اللَّذَيّان أو جمعتَه حذفتَ الألفَ فقلتَ: اللَّذَيّان واللَّذَيُّون.

### [ل ذ و]

و اللَّذْوَى: فَعْلَى، من اللَّذَة؛ وهو الأكلُ والشربُ بنعمة وكفاية، قال ابنُ سيده: ليس من لفظها، وإنما هو من باب سبَطْر.

### [ل س ی]

عن اللَّسِيّ، كغنيّ: الكثيرُ الأَكْلِ من الحيوانِ،
 عن ابنِ الأعرابيِّ.

### [ل ش ي]

(3) التاج ونسب البيت في اللسان لذي الرمة، وهـو في ديوانه 1523/3 برواية:

فَعَدِّ عن الصِّبَا وعليك هَمَّا تَوَقّشَ فى فُؤادك واحْتيالا

<sup>(8)</sup> لم ترد كلمة "الفم" في الصحاح واللسان والتاج.

<sup>(1)</sup> الجيم 151/3 وفيه "ذميمة"، والتاج.

ى لِشَــى، كإلى، أهملــه صاحبُ القاموسِ، وهو: د بالسودانِ<sup>(1)</sup>.

وتلاشَى الشَّيءُ: اضْمَحَلَّ وذَهَب، وقد ذُكِرَ في الشين.

#### [ل ص و]

و لَصاه يَلْصاه لَصْوًا: عابَه، لُغـة في يَلْصوه، قال ابنُ سيده: نادر.

#### [ل ص ی]

ى لَصاهُ يَلْصيه لَصْيًا: عابَه.

والْمَلْصِيُّ، كَمَرْمِكِّ: المَقْذُوفُ والمَعْيُوبُ، والْمَلْصِيُّ، كَمَرْمِكِّ: المَقْذُوفُ والمَعْيُوبُ،

واللَّصَا واللَّصاةُ: أَنْ تَرْمِيَ الإنسانَ بما فيه وبما لَيْس فيه.

ولَصِيَ، كرَضِيَ: أَثِمَ، عن أبي عمرو، وأنشد للراجز من بني قُشَيْر:

\* توبي من الخطْء فَقد لَصِيت \* \* ثُم اذْكُرِى الله إذا نَسِيت \*(2) واللاّصى: العَسَلُ، (ج): لَواص، قال أُمَيَّةُ

أيامَ أَسْأَلُها النّوالَ وَوَعْدُها

(1) في الأصل "للسودان"، وهو من زيادات التكملة

على التاج.

(1) اللسان، والتاج.

الهُٰذَلي:

كالرَّاحِ مَخْلُوطًا بِطعْمِ لَواصِي (3) قال ابنُ حِنِي: لامُ اللاَّصِي يَاءُ، لقولهم لَصاه إذا عَابَه فكأهُم سَمَّوْه به لتَعَلَّقِه بالشيءِ وتَدْنِيسِه له، وقال: "مَخْلُوطًا": ذهبَ به إلى الشراب.

#### [ل ط ي]

ى اللَّطَاةُ، كحصَاة: الثِّقَـلُ، (ج): اللَّطَى، يقال: "أَلْقَى عليه لَطاتَة" (<sup>4)</sup> أى ثِقَلَه أو نَفْسَه، وقال أبو عَمْرو: أى مَتَاعَه وما مَعه.

أو أَلْقَى لَطاتَه: إذا قامَ فلم يَبْرَحْ، كَأَلْقَى أَرُواقَه وجَرامِيزَه، وفى المثل: "فلانٌ من رَطاتِه لا يَعْرِف قَطاتَه من لَطاتِه"(5): أي مُقَدَّمَه من مُؤخَّره، أو أعْلاَه من أَسْفُلِه.

ولَطِيَ، كرَضِيَ: لَزِق بالأَرْضِ، عن شمر، مز.

والمُلْطَاء، كمِحْراب: لُغة في المُلْطاة، كالمُلطَى، كمِنْبَر، نقله الجوهريُّ عن أبي عُبيد عن الواقِديّ.

.3765

<sup>(3)</sup> شرح أشعار الهذليين 491/2، والمحكم 240/8، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> مجمع الأمثال 199/2 رقم 3402.

<sup>(5)</sup> مجمع الأمثال 302/2 رقم 4029، و65/2 رقم

واللَّطَى، بالفتح مقصورًا: ما قُشرَ مِن وَجْه الأَرْضِ مِن الْمَدَرِ، وبه فُسِّرَ الحديثُ: "بالَ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِلَطًى"<sup>(1)</sup> قال ابن الأَثير: هو قَلْب لِيط<sup>(2)</sup>. وبلا لام: ع في شعْر، عن نصر.

#### [ل ظ ي]

ى لَظَى الحديدة: أَسَلَتُها وطَرَفُها، قال ابنُ السِّكِّيت: هو من نوادر الكلام.

وتَلَظَّى غَضَبًا: تَوَقَّدَ حتى صارَ كالْجَمْر، كالْتَظَى.

والمفازةُ: اشَتَدَّ لَهَبُهَا.

والتَظَتِ الحِرابُ: اتَّقَدَتْ، قال الشاعر:

\* وهْوَ إِذَا الْحَرْبُ هَفَا عُقَابُه \*

\* كَرْهُ اللِّقاءِ تَلْتَظِي حِرابُهْ \*(3)
وقولُ المصنف: "ذُو لَظَي: موضعٌ"، كذا في
النسخ، والمعروف ذات لَظَي، كما هو عند القالى،

\*بذاتِ اللَّظَى خُشْبُ تُجَرُّ إلى خُشْبِ

(5) الفائق 316/3.

- (6) زاد في مطبوع التاج "جمع ليطة".
- (1) المحكم 38/11، واللسان، والتاج.
- (4) معجم ما استعجم (ذات اللظى) 1155/4، وصدره فيه: "فما ذرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ حتى كَأَنَّهُمْ". ونسبه إلى مالك بن خالد الخُناعيّ.

وقال نصر: ذاتُ اللّظي: ع<sup>(5)</sup> من حرّة النار، بين حَيْبرَ وتَيْماء.

وروى عبدُ الرزاقِ عن مَعْمَرٍ عن رجلٍ عن ابن المُسيّب: "أن رجلاً أتّى عمرَ فقالَ: ما اسمُك؟ قال: جمْرة، فقال: ابن مَنْ؟ قال: ابن شِهاب، فقالَ: ممّنْ؟ قال: ابن شِهاب، فقالَ: ممّنْ؟ قال: أيْن تَسكنُ؟ قال: محرَّةَ النارِ، قال: بأيّها؟ قال: بذاتِ اللَّظَى، قال: أدْرِكِ الحيَّ لا يَحْتَرقوا"، وفي رواية: "أنّ قال: أدْرِكِ الحيَّ لا يَحْتَرقوا"، وفي رواية: "أنّ الرحلَ عادَ إلى أهله فوجَدَ النّارَ قد أحاطَتْ هم فأطفأها"، قلتُ: صاحبُ هذه القصة هو ضرامُ بنُ مالك بنِ شهابِ بنِ جَمْرَةَ، وفيه قال عمرُ: "إنّي مالك بنِ شهابِ بنِ جَمْرَةَ، وفيه قال عمرُ: "إنّي مالك بنِ شهابِ بنِ جَمْرَةَ، وفيه قال عمرُ: "إنّي مالك بنِ شهابِ بنِ جَمْرَةَ، وفيه قال عمرُ: "إنّي مالك بنِ شهابِ بنِ جَمْرَةَ، وفيه قال عمرُ: "إنّي

# [ل ع و]

و لَعْوةُ الجوعِ: حِدَّتُه.

وبنو لَعْوَةً: قومٌ من العَرَبِ<sup>(7)</sup>.

ولَعُوات، بالتحريك: جمعُ اللَّعْوة لِلْحَرِيص. ويقال للعاثر: لَعًا لكَ عاليًا: دُعاءٌ له بأن يَنْتَعِشَ من سَقْطَتِه، وأنشد الجوهريُّ للأَعْشَى: بذات لَوْث عَفَرْناة إذا عَثَرَتْ

(5) معجم البلدان (لظـــي) 20/5 رقـــم 10622،
 ومعجم ما استعجم (ذات اللظي) 1155/4.

- (6) معجم ما استعجم (حرة النار) 436/2، 437. والتاج.
  - (5) لم أقف عليهم في الاشتقاق والتبصير.

فالتَّعْسُ أَدْبى لها مِن أَن أقولَ لَعا<sup>(1)</sup> زاد ابنُ سيده: ومثله دَعْ دعَا<sup>(2)</sup>، وأنشد لرؤبة:

> \* وإنْ هَوَى العاثِرُ قُلْنَا دَعْ دَعا \* \* لــه وعالَيْنَا بتَنْعِيشِ لَعــا \*(3) [365/ب] وقال آخرُ:

> > فَقُلْتُ ولم أَمْلِكُ لَعًا لَكَ عَالِيًا

وقَدْ يَغْثُرُ السّاعِي إذا كان مُسْرِعا<sup>(4)</sup>
ويقال: لاَ لَعًا لفلان: أي لا أقامَهُ الله. ويقالُ:
هو يَلْعَي به: أي يَتوَلَّع [به]<sup>(5)</sup>، يروى بالعَيْنِ
وبالغَيْن.

ويقال: ما بها لاعبى قَرْوٍ: أى أحد (6)، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وأَلْعَى ثَدْيُها: تَغَيَّر لِلْحَمْلِ، عن ابنِ القَطَّاع. والأرضُ: أنبتَتِ اللَّعاعَ، عن الجوهريِّ.

ورَجُلٌ عاعٍ لاعٍ: حبانٌ خَروعٌ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

## [لغو]

(6) ديوانه 107، والصحاح، واللسان، والتاج.

- (7) في اللسان: "دَعْ دعْ".
- (8) ديوانه92، وفيه "دَعْدَعَا" متصلة.
- (9) البيت بلا نسبة في المقصور والممدود للقالي 79.
  - (10) زيادة من اللسان.
  - (1) زاد في اللسان: "والقَرْوُ: الإناء الصغير".

و اللَّغْوُ: الباطِلُ، وقد لَعَا لَغَوْاً: قال باطِلاً، كذا في الصِّحاح، وبه فسَّر البخاريُّ قَوْلَه تعالى: [وإذا مرُّوا باللَّغْو] (7).

وصَوْتُ الطَّائر.

وكُلُّ صَوْتٍ مُخْتَلِطٍ كاللَّغا، أنشد الجوهريُّ للجَعْديِّ:

كَأَنَّ قَطَا العَيْنِ الذي خَلْفَ ضارج جَلابُ لَغَا أَصْوَاهَا حين تَقْرب (8) قالَ: الذي لأَنّه أرادَ الماءَ.

واللَّغَى، كَهُدًى: جَمَع لُغَة، كَبُرةٍ وبُرًى، وقد استَعْملَه المصنفُ في خُطبةِ كتابِه وأهملَه هنا.

واللَّغاةُ، كحَصَاة: الصَّوْتُ، وقال أبو عمرو في كتاب الجيم: اللَّغَا: الإلْغاء، يريد أنه بمعنى اللُّغَى (9)، يقال: أَلْغَيْتُه فهو لَغَا.

والنِّسْبَةُ إلى اللَّغَة : لُغَــوِيٌّ، بضَمٍّ فَفَتْح، ولا تَقُلْ: لَغَويٌّ، كما في الصِّحاح.

ولَغِيَ بِشَيْءٍ، كَرَضِيَ: لَزِمَهُ فلم يُفَارِقْه. والطَّيْرُ تَلْغَي بأَصْواتها: أي تَنَغَّم.

واللَّغَى: الصَّوْتُ، كالوَغَى، نقله الجوهرى، قال أبو عمرو [في كتاب الجيم]<sup>(1)</sup>: وهي لُغة الحجاز<sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> سورة الفرقان، الآية 72.

<sup>(3)</sup> الصحاح، ولم أحده في ديوان النابغة الجعدى.

<sup>(4)</sup> كتاب الجيم 194/3.

وأَلْغَى هذه الكلمةَ: رآها باطِلاً وفَضْلاً، وكذا ما يُلْغَى من الحِسابِ.

وأَلْغَاهُ: أَبْطَلُه وأَسْقَطَه، وأَلْقَاه.

واسْتَلْغاهُ: أرادَه على اللَّغْو، قال الشاعر:

وِإِنِّي إِذَا اسْتَلْغَانِيَ القَومُ فِي السُّرَى

بَرِمْتُ فَأَلْفَوْنِي على السِّرِّ أَعْجَما (3)

والْملاغاةُ: الْمُهازَلَةُ، وهو يُلاغِي صاحبَه.

ويقال: إن فَرَسَكَ لُلاغِي الجَرْيِ؛ إذا كانَ جَرْيُه غير جَرْي جدًّ، قال الشاعرُ:

\* حَدَّ فلا يَلْهُو ولا يُلاغِي \*(4)

وَلَغَا عَنِ الطريقِ: مَالَ، وكذا عَنِ الصَّوابِ. ومَلْغَاةُ أُوّلِ الَّليل: يرادُ به السَّهَر، هو مَفْعَلة من اللَّغْو بمعنى البَاطِل.

<sup>(5)</sup> زيادة من التاج يقتضيها السياق.

<sup>(6)</sup> كتاب الجيم 194/3.

<sup>(7)</sup> اللسان، وفيه "بسرِّك" بدل "على السِّرِّ"؛ والتاج.

<sup>(8)</sup> اللسان، وفيه "فما يلهو" بدل "فلا يلهو"، والتاج.

[ل ف و]

و اللَّفا، بالفتح: الشيءُ المتروكُ، كذا في المحكم.

والنُّقْصانُ، عن ابنِ الأثير.

واللَّفاةُ: الأَحْمَقُ، والهاء للمبالغة.

ولفَّاهُ حَقَّه: بَخَسَه، كذا فى الصِّحاح، وفى التهذيب: لَفَّاه حَقَّه ولَطَّاهُ: أعْطاه كلَّه، ولفَّاهُ حَقّه: أعْطاهُ أقلّ منه، قالَه أبو سعيد، وقال أبو تراب: أحْسَبُه من الأضداد.

ولَفاه بالعَصا لفًا: ضَرَبه.

واللَّحْمَ عن العَظْمِ: قَشَرَهُ.

[ل ف ي]

ى ألْفاهُ كاذبًا: وجَدَه كذلك.

وتَلافاهُ: افْتَقَدَهُ.

والتَّلافِي: إِدْرَاكُ التَّأْرِ، عـن ابنِ الأعرابيِّ، وأنشد:

يُخَبِّرُني أَنِّي به ذو قَرَابَة

وأَنْبَأْتُه أَنِّي به مُتَلافِي (1)

هكذا ذكر ابنُ سيده الألفاء والتَّلافي في الياء، والمصنف ذكرهما في الواو.

(1) المحكم 80/12، واللسان، والتاج.

واللَّفِيَّةُ، كَغَنِيِّة: البِضْعَةُ من اللَّحْم. (ج): لَفايا.

## [ل ق ی]

ى اللَّقَى، كَفَتَى: الْمُنْبُوذُ لا يُعْرَفُ أُمُّه وأَبُوه، قال حريرٌ يَهَحْو البُعَيْث:

\* لَقًى حَمَلَتْهُ أُمُّه وهْىَ ضَيْفَةٌ \*(2) وتُوْبُ المُحْرِمِ يُلْقِيه إذا طافَ بالبَيْتِ في الجاهليّة، (ج): أَلْقاء.

ومصدر لَقِيى، كرَضِي، كاللَّقاة، حكاه ابنُ درستويه، وقال: هما كقَذَى وقَذاة، مصدر قَذيت تَقْذَى، وقال الأزهرى في الأَحيرة: إنها مُولَّدة ليست بفصيحة.

واللَّقا، بالكَسْر مقصورًا: لُغةٌ في اللَّقاء ممدودًا. واللَّقْيَةُ، بالفتح: مصدر ((3) لَقَدي، نقله الأزهري، كاللَّقاة، بالضم، نقله ابن سيده عن ابن جنِّي، قالَ: واستضعفها وَدَفَعَها يعقوب فقالَ: هي مُولَّدةٌ لَيْست من [366/أ] كلامهم.

(2) جاء فى هامش اللسان: "تقدَّم فى غير موضع من اللسان أنه للبعيث، وصرّح فى مادة "رشم" بأنه يهجو حريرًا" وانظر اللسان: نزز، ضيف، رشم، يتن. وعجزه:

ولَقاه يَلْقاه: لغة طائية، قال شاعرهم:

\* فجاءت بنَزِّ للضِّيافَة أَرْشَمَا \*

(3) في الأصل "مصدرًا"، والمثبت من اللسان والتاج.

ىقى

لَمْ تَلْقَ خَيْلٌ قَبْلَها ما قد لَقَتْ

مِنْ غِبِّ هاجرة وسَيْرٍ مُسْأَدِ (1) وأَلْقاه: طَرَحَه حيثُ يَلْقَاه، هذا هو الأَصْلُ، ثم صار في التعارف اسمًا لكل طَرْح، قال الجوهريّ: تقول: أَلْقِه من يَدك، وأَلْقِ به مِن يَدِك، وأَلْقِ به مِن يَدِك، وأَلْقِ به مِن يَدِك، وأَلْقِ به مِن يَدِك،

ويُقال: أَلْقَى إليه خيرًا: اصْطَنَعه عنْده.

وإليه سَمْعَه: تَسمَّعَ.

والقُرآنَ: أَنْزَلُه.

واللهُ الشُّيْءَ في القلوب: قَذَفه.

والْمُلْقِي: لَقَبُ أَبِي الْحَسَنِ يُوسُفَ بِنِ إِسحاقَ الْجُرِجانَّ الفقيه؛ لأنه كان يُلْقِي الدروسَ عند أبي على بنِ أبي هريرة، سمع منه الحاكم، قال الحافظ<sup>(2)</sup>: وقد عُرِف بعضُ النساخين<sup>(3)</sup> بالإسكندرية هذا.

قلت وهو أيضًا بمعنى المُنبز<sup>(4)</sup>، وقد عُرف به جماعةٌ بحَلَب.

وتَلَقَّاه: استقبَله، ومنه الحديث: "نَهَى عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبانِ"(5).

ومنه: أُخَذُه.

-328-

والرحمُ ماءَ الفحلِ: قَبِلتْه وأَرْتَجَتْ عليه. والالْتقاءُ: المُحاذاةُ.

وتلاقُوا: مثل تحاجَوا.

ولاقَيْتُ بين فلان وفلان، وبين طَرَفَى قضيب: حَنَيْتُه حتى تَلاقيا، والتَقيا، ولُوقِيَ بينهما.

ولِقاءُ فُلانِ لِقاءٌ، كِكتاب: أي حَرْبٌ.

وهو جارِي مُلاَقِيَّ: أي مُقَابِلي.

واللُّقَى، كَهُدًى: السّريعاتُ اللَّقْح من جميع

الحيواناتِ.

وَلَقِيتُه لُقًى كثيرةً: جمع لُقْية، بالضَّم. والأُلْقيَّة، كأُثْفيَّة: واحدة الأَلاقي للشَّدائد.

والمَلاقِي من النَّاقَةِ: لَحْمُ باطِنِ حيائِها، ومن الفَرَس: لَحْمُ باطن طَبْيَيْها<sup>(6)</sup>.

ومَلاقِي الأجْفان: حيثُ تَلْتَقِي.

ويقال: هو مُلْقَى الكُناسات، كمُكْرَم.

وفناؤُه مُلْقَى الرِّحال.

ويُقالُ في السَّبِّ: يا ابن مُلْقَى أَرْحُل الرُّكبان: أي يا ابنَ الفاحرة.

ورَكبَ مَثْن المَلْقي، كمَقْعَد: الطَّريق.

واللَّقِيَّة، كغَنيَّة: المالُ يُوجد تَحتَ الأرْضِ عَفْوًا، (جَ): لَقاياً.

<sup>(4)</sup> المحكم 312/6، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> التبصير 4/1391.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل كالتاج، وفي التبصير: "النساحين" بالجيم.

<sup>(3)</sup> هكذا بالأصل.

<sup>(4)</sup> النهاية 266/4.

<sup>(5)</sup> هكذا بالأصل، وبالتاج، وفي اللسان: "ظبيتها".

#### [ل ق و]

و اللَّقاءُ، كغُراب: اسْم من قَولهم رجل مَلْقُوُّ، حكاه ابنُ الأنباريّ، كَذا نقلَه القالى وحكاه ابنُ بَرِّيٍّ عن المُهَلِّبِيِّ.

ودَلْوٌ لَقُوَةٌ: لَيِّنَةٌ لا تَنْبَسِطُ سريعًا لِلِينها، قال الراجز:

\* شَرُّ الدِّلاءِ اللَّقْوَةُ الْمُلازِمِه \*

\* والبَكراتُ شَرُّهُنَّ الصَّائِمَهُ \* (1)

هكذا رُوِي، والصحيح: الوَلْغَة (2).

وامرأةٌ لَقْوةٌ: واسعَةُ الأشداق. وفي المثل: "لَقْوةٌ صادَفَتْ قَبيسًا "(<sup>(3)</sup> يُضْرَبُ لِسُرعةِ اتّفاق الأَّحَوَيْنِ في التّحابُبِ والموَدَّةِ.

وَلَقِيَ، كَرَضِيَ لَقُوَةً: لُغَةٌ فِي لُقِيَ كَعُنِيَ، عن ابن القطّاع.

### [b & e]

و لَكاه حَقَّه لَكُوا: أهمله صاحب القاموس، وقال أبو سعيد: أي أعْطاه كُلَّه، كذا في التهذيب.

[ل ك ى]

(1) اللسان، والتاج، وصدره في المقاييس 260/5.

(2) في اللسان (ولغ):

\* شَرَّ الدِّلاء الوَلْغَةُ الملازمه \*

(3) اللسان، والتاج.

ى لَكِيَ بالمكانِ، كرَضِيَ: أقامَ، كذا في المحكم.

## [ل م و]

و اللَّمَةُ، كَثْبَة في المحراثِ: ما يَجُرُّ به الثَّورُ يُثِيرُ به الأرضَ، لُغة في اللَّؤْمة، عن الصاغانيّ.

واللَّمات، بالضم: الأثرابُ، كاللَّمَي، عن ابنِ الأعرابيِّ.

والمُتوافِقون من الرِّجالِ، والأَمثالِ. وأَلْمَى على الشَّيْءِ: ذَهَبِ به، قال الشاعر: \* سامَرَى أَصْواتُ صَنْجٍ مُلْمِيَهُ \* \* وصَوْتُ صَحْنَىْ قَيْنَةٍ مُغَنِّيهُ \*(4)

## [ل م ی]

عى لُمَى، كَسُمَى: ابنُ سلمةَ بنِ سُلَيْم، من فرسان بنى كلاب، نقله الحافظ (5). ولثَّةٌ لَمْياءُ: قَلْيلَةُ الدَّمِ أُو اللَّحْم. وإَهَا لَتُلَمِّى شَفَتَيْها تَلْميَةً: أَى تُسَوِّدُ. والْتَمى به: اسْتَأْثَرَ وغَلَبَ عَلَيْه.

ولِيمِياء، بالكسر: جزيرة بالروم، ويقال هي إقليميا.

[ل ن و]

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> التبصير 1227.

و اللَّنَةُ، كَثُبة: أهمله صاحب القاموس، وقال ابنُ برّيٍّ: هو اسم حُمادَى الآخِرَةِ في الجاهليّة، وأنشد:

## \* من لُنَةٍ حتّى تُوافِيها لُنَهُ \*(1) [ل و ي]

ى لَوَى الثوبَ يَلُويه لَيَّا: عَصَره حتى يُخْرِجَ ما فيه من الماء.

ولوَّتِ النَّاقَةُ بِذَنبِهِ تَلْوِيَةً: كَأَلُوت، عن النَّزيديِّ. وكذلك لوَّى رأسه وأَلْوَى برأسه: أمالَ وأَعْرَضَ، كَلَوَى لَيَّا ومنه قوله [366/ب] تعالى: [وإنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضوا] (2) بواوين، وقد قُرِئ بواو واجدة مضمومة اللام (3) من وَلَيْتُ.

وقول المصنف: "لَـواهُ يَلْوِيه لَيَّـا ولُويَّا، بالضم"، أى كُعُتى، هكذا فى النُّسَخ، وهو غلط، وصوابُه: لَوْيًا، بالفَتْح، كما هو نصُّ الححم، قال: وهو نادر جاء على الأصل، قال: ولم يحكِ سيبَوَيْه لَوْيًا فيما شذً (4).

## [ل و و]

و اللِّواءُ، ككِساء: العَلامَة، ومنه الحديث: "لِكُلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القيامَةِ" (5): أي علامةٌ يُشْهَرُ هَا (6).

وجاء بالهواءِ واللَّواءِ: أَى بَكُلِّ شَيءٍ، ذَكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فَي "هـــ ي ا".

لِواءُ الْحَمْدِ: مما اختصَّ به محمدٌ صلّى الله عليه وسلم يومَ القيامة، يَحْمدُه فيه الأَوّلون والآخرون.

والأَلْوِيةُ: المَطارِدُ، وهي دُونَ الأَعلامِ والبنودِ، نقلَه الجوهريُّ.

واللُّوا، بالقصر: لغةٌ في الممدود، وقد حاء في شعر حسان:

\* أصْحابِ اللَّوا الصِّيْدِ \* (7)

نقلَه الخطابيّ.

واللَّوَى، كَإِلَى: ع بين ضَرِيَّة وجديلة، على طريق حاج البصرة.

وقال يَعْقُوبُ: اللَّوَى، وريام: وادِيانِ لنَصْرٍ وحُشَمٍ، وأَنْشَدَ للحُقَيْقِ:

(4) النهاية 279/4.

لو كنتُ من هاشمٍ أو بَني أسدٍ

أو عبد شمسٍ أو أصحاب اللَّوَا الصِّيدِ قال شارح الديوان: "يريد بني عبد الدار".

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة النساء، الآية 135 .

<sup>(2)</sup> قرأ (تَلُو) بضم اللام وسكون الواو حمزة وابن عامر من العشرة (المبسوط159).

<sup>(3)</sup> المحكم 111/12.

<sup>(5)</sup> زاد في النهاية "في الناس".

<sup>(6)</sup> ديوانه 344، وتمام البيت فيه:

وإنِّيَ من بُغْضِي مَسُولاءَ واللُّوي

وبطنَ رِيامٍ مُحْجِلُ القَيْدِ نازِعُ(1)

وعُود لَوٍ: مُلْتَوِى.

وأَلْوَتِ الأرضُ: صارَ بَقْلُها لَوِيًّا.

والحربُ بالسَّوَامِ: ذَهَبَتْ بِمَا وصاحبُها ينظرُ إليها.

وأَلْوى بالحَجَرِ: رمَى به.

والأميرُ له لِواءً: عَقَدَهُ.

والرِّجُلُ: عَطَفَ على مُسْتَغيث.

وتَلَوَّتِ الحَيَّةُ: انْطَوَتْ.

والرَّجُلُ من الجُوعِ: انْطَوَى انْطِواءَ الحَيَّةِ.

والَملاوِي: التَّنايَا المُلْتَوِيَةُ الَّتِي لا تَسْتَقِيمُ، يقال:

سَلَكُوا الملاوِيَ.

ومَلُوَة، بتشديد اللاّم: د بصعيد مصر<sup>(2)</sup>.

ومَلْوِيَّة، كَمَرْمِيَّة: د بالمغربِ.

والأَلْوَى: الكثيرُ المَلاوى، والشَّديدُ الالْتواء.

ولَوَّى عليه الأمرُ تَلْوِيَةً: عوَّصَه، كما في التَّهذيب، وفي الأساس: عَوَّصَهُ عليه.

ولَوَى لَويَّةً: اتَّخَذَها، كالْتواها.

[ولَوَّى] لاءً حَسَنَةً: عَمِلَها، نقله اللحيانُّ عنِ الكسائيّ، ومدَّ لاء؛ لأنه قد صيّرها اسْمًا، والاسم

(7) التاج.

(1) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ68/4.

لا يكون على حَرْفَيْن وضْعًا. وإذا نَسَبْتَ إليها قُلْت: لَوَوِيُّ.

وقصيدةٌ لَوَوِيَّهُ: قافِيتُها لا.

قال الكِسائيُّ: وهذه لاءٌ مُلَوَّاةٌ: أي مَكْتُوبَة.

ولاوَى: اسمٌ أعْجَمِيّ؛ قيل: هو من ولَد يعقوبَ عليه السّلام.

ولاوَى فلانًا: خَالَفُه.

و لاوَيْتُ: قلتُ لا، فأنا لاَوِيٌّ كلَوْلَيْتُ، وهذه عن ابن الأعرابيِّ.

وكبشُ أَلْوك وشاةٌ لَيَّاءُ من شاءٍ لَيِّين.

و[لَوّوْا رُؤوسَهُمْ] قُرِئَ بشد وحفّ<sup>(3)</sup>، والتشديدُ للكثرة.

والْتَوَى عليه الأمرُ: اعْتاص.

والحاجةُ: تَعَسَّرَتْ.

ومُلْتَوَى الوادى: مُنْحنَاه.

ويقالُ للرَّجُلِ الشديدِ: ما يُلْوَى ظهرُه: أي لا يَصْرعُه أحدٌ.

وهو يَلْوِي أعناقَ الرّجال: أي يَغْلِبُهُم في الجِدالِ.

ولُوَى عنه عِطْفَه: ثَناه وأَعْرِضَ عَنْه وتأخَّر<sup>(1)</sup>، ويُشَدَّدُ.

(3) قرأ نافع مخففة الواو، وقرأها الباقون مــن الســبعة مشددة الواو (المبسوط371).

ولُوَىُّ بنُ غالبٍ، بلا همز: مُصَغر اللَّوى، قال الأزهريُّ: لغة العامّة.

واللَّيُّ: التَّشَدُّدُ والصَّلابَةُ.

واسْتَلُوَى هِم الدهرُ: كَأَلُوى.

ولَويَ الرَّجُلُ، كرَضيَ: اشْتَدَّ بُخْلُه.

وعنِ الأمرِ: الْتَوى عنه، قال الشاعر:

إذا التَوَى بِي الأَمْرُ أَوْ لَوِيتُ

مِنْ أَيْنَ آتِي الأَمْرَ إذا أُتِيتُ؟ (2)

واللُّوَّاء، كشَدَّاد: عَقَبَةٌ بيْن مكةَ والطائف.

واللَّياء، بالياء: ع في شعر، كلاهما عنْ نَصْرٍ.

واللَّيَّانِ: الحَبْس، عن ابن بَرِّيِّ، وأنشد:

يَلْقَى غَرِيمُكُمُ من غيرِ عُسْرَتِكمْ

بالبَذْلِ مَطْلاً وبالتِّسْريحِ لَيَّانَا (3) وذَنَبُ ٱلْوَى: معطوف خِلْقَةً كذَنَبِ العَنْسِزِ. وقولُ المصنف: "لواه بِدَيْنه لَيَّا ولِيًّا ولِيَّا ولِيَّا ولَيَّانًا، بكسرهما: مَطَلَه"، كذا في النسخ، والذي في المحكم

بالكسر والفتح فيهما معًا(4)، واقتصر الجوهريّ

(3) اللسان، والتاج وفيه "أو تأخر".

(4) المحكم 112/12 ضبط قلم.

(1) التاج، واللسان، ونسبه مصححه إلى جرير، وهو في ديوانه594 برواية:

يلقى غريمكم من غير عُسْرَتكُم

بالبذل بُخلاً وبالإحسان حِرْمانًا

(2) بعده في هامش القاموس عن إحدى نسخه "ولَيَّانا".

على الفَتْح فى لَيَّان وهى اللغة المشهورة، وحكى ابنُ بَرِّيٍّ عن أبى زيْد قال : لِيَّانٌ، بالكَسْر، لُغيَّة، ففى سياق المصنف قصورٌ لايَخْفَى.

وقوله: "لِيَّهُ، بالكَسْر: واد لثقيف، أو حَبَلٌ بالطائف"، والذي في التكملة: الأول بالتخفيف، والثاني بالتشديد (5). [7367]

## [ل هــ و]

و اللَّهْوُ: الوَلَدَ، في لُغة حَضْرَمَوْت. والجَارِيَةُ، وبه فُسِّرَ قولُ العجاج:

\* دَارٌ لِلهُو لِلمُلَهِّي مِكْسَالٌ \*(6)

أرادَ بالْمُلَهِّي رَجُلاً يُعَلِّل هِا؛ أي لمن يُلَهِّي هِا.

والطَّبْلُ، وبه فُسِّر قولُه تَعالى: [وإذا رَأُوْا تجارةً أَوْ لَهْوًا] (7) نقله ابنُ سيده.

ويُكْنَى باللَّهُو عَنِ الجِماعِ، نقله الجوهريُّ، ومنه سَجْعُ العَرَب: "إذا طَلعَ الدَّلْوُ انْسَلَّ العِفْوُ وَطَلَبَ اللَّهُوَ الخَلوُّ".

- (5) تكملة الصاغان، وفرّق ياقوت بينهما في مادتين مستقلتين الأولى بالتخفيف حــــــ35/5 رقــــم 10709، والثانية بالتشديد بنفس الجزء صفحة 35، مقم 10710.
- (6) لم أقف عليه بديوان العجاج، وهـو في اللسـان والتاج.
  - (5) سورة الجمعة، الآية 11.

.معنّي.

تعالى. والشِّرْك، وبمما فسرت الآيةُ: [ ومِنَ النَّاسِ | لعبدةَ بنِ الطبيبِ: مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الحديث ]<sup>(1)</sup>.

> والْمَلْهَي: اللَّعَبُ، زنةً ومعْنِّي. ومَلَهَى القَوْم: مَوْضعُ إقامَتهم. ومَلْهَى الأَثافي: مكانُها.

وسَمَّوا: مُلْهًى، كَمُعْطِّي.

واللُّواهي: الشُّواغلُ، جمعُ لاهية.

واللَّها، بالفتح: حَمْعُ لَهاة، يُكْتَبُ بالألف، قال أبو النجم:

> \* تُلْقيه في طُرْق أَتَتْها من عل \* \* قَذْف لَهًا جُوف وشدْق أَهْدَل \*(2) نقله الجوهريُّ والقالُّ.

وبالضَّمِّ: حَمْع لُهْوَة الرَّحَى، ولُهْوَة العطية، ويكتب بالياء، ومنــه قولهم: "اللُّهي تَفْتَحُ اللَّهَا"، أى العطايًا تَفْتَح اللَّهُوَات.

ويُقالُ إِنَّه لَمعْطَاءٌ للُّهَي: إذا كانَ جوادًا يُعْطى الشيءَ الكثير.

واللُّهوة أيضًا : الدَّفعـةُ من رأْي أو حُلْم،

(6) سورة لقمان، الآية 6.

(2) ديوانه196، والمقصور والممدود77، واللسان، والتاج.

ولَهُو الحديث: الغناء؛ لأنَّه يُلْهي عن ذكر الله والجمع كالجمع(3)، ويكتب بالألف، أنشد القالي

ولُهًا من الكَسْب الذي يُغْنيكُمُ يومًا إذا احتَضَر النُّفوسَ المَطْمعُ (4) وأَلْهَيْتُ فِي الرَّحَى: أَلْقَيْتُ فِيهَا لُهُوَةً، كذا في الصِّحاح. ونقل القاليُّ عـن أبي زيْد : ٱلْهَيْتُ الرَّحَى فهي مُلْهاةُ: أَلْقَيْتُ فيها قَبْضَةً من بُرِّ (5). وفي المحكم: أَلْهَى الرَّحَى وِللرَّحى وَق الرَّحى

وأَلْهَى: أَحْزَلَ العَطيَّةَ؛ عن ابن القَطَّاع. وقيل لُهْوَةُ الرَّحَى، بالضم: فَمُها، عن ابنِ القطَّاع.

ويُقالُ: الله لَهُ كما يَلْهَى بكَ: أي اصْنَعْ معه كما يَصْنَعُ بك.

وقال النَّضْرُ: يُقالُ: لاَه أخَاك يا فلانُ: أي افْعَلْ به نحو ما فَعَل معك من المعروف والْهه، سَواء (6). وقال الأصْمَعيُّ: الله عَنْه ومنه بمعنَّى. وهو لَهُوُّ عن الخير، على فَعُول.

(2) لفظ التاج: "والجمع لهًا".

(4) المقصور والممدود للقالي 219، والتاج، والمفضلية 27 البيت146 وفيها "احتصر" بدل "احتضر".

(4) المقصور والممدود للقالي 218.

(6) في الأصل "سواك"، والمثبت من اللسان والتاج.

وتَلاهَوْا: لَهَا بعضُهم بِبَعْضٍ، نقلَه الجوهريُّ. ولهّاه تَلْهيَةً: علَّلَه.

> وَلَهِيَ عنه وبه، كَرَضِيَ: كَرِهَه. والْتَهَى عنه: أعْرَضَ.

> > واسْتَلْهاهُ: اسْتَوْقَفَهُ وانْتَظَرَهُ.

والشَّيْءَ: اسْتَكْثَرَ منه.

وتَلَهَّى بالشَّــَىْءِ: تَعَلَّلَ بــه وأَقَامَ عَلَيْه و لم يُفارقْه، ومنه تَلَهَّت الإبلُ بالمَرْعَى.

وتَلَهَّى بِناقَتِه: تعلَّلَ بِسَيْرِها.

واللَّهَيَّا، كَثُرَيَّا: تصغير لَهْوَى؛ فَعْلَـــى مـــن اللَّهْو، قال العجاج:

\* دارُ لُهَيَّا قَلْبِكَ الْمُتَيَّمِ \*(1) واللاَّهون: حَبَلٌ بالفَيّوم<sup>(2)</sup>، وقد ذكر في لنُّون.

## [ل هــ ي]

ى اللَّهْيَةُ، بالضم: العَطِيَّةُ، لُغة في اللَّهْوَة، على المعاقبة، ذكره المصنفُ في الواو.

(6) ديوانه 291، واللسان، والتاج . وراد في اللسان بعد الشطرة قوله: "يعني لَهُو قلبه".

(1) معجم البلدان 9/5 رقم 10554 وفيه: "لاهون: بلد بصعيد مصر به مسجد يوسف الصديق والسِّكْر الذي بناه لرد الماء إلى الفيُّرم".

وبيت لَهْيَا، بالفتح: ع بدِمَشْقَ (3)، ذكره المصنفُ في الواو ، ومنه محمدُ بنُ بكّارِ بنِ يزيدَ السَّكْسكِيُّ اللَّهِيّ، ذكره الماليينُ (4).

## ô ô ô

# فصل الميم مع الواو والياء [م أ و]

و مَأُوْتُ بِينَهِم: إذا ضَرَبْتَ بعضَهم ببعضٍ، عن اللَّيْث.

وهِرَّة مَؤُوءة، كَمَعُوعٍ. وأَمْوَى الرَّجُلُ: صاحَ صِياحَ السِّنَّوْرِ. والمَأْواءُ، بالمَدِّ، لُغةٌ في القَصْرِ: يمعني الشِّدَّةِ.

## [م أ ي]

ى مَأَيْتُ الجِلْدَ مَأْيًا: مَدَدْتُه.

وتَماءَى، على تَفاعَل: اتَّسَع، نقلَه الأزهرىُّ. ورَجُلٌ مَأَاءُ، كَشَدَّاد: نَمَّام، أنشدَ اللَّيْث: ومَأَى بَيْنَهُمْ أَخُو نُكُرات

لَمْ يَزَلْ ذَا نَمِيمَةِ مَأَءَ (5) لَمْ يَزَلْ ذَا نَمِيمَةِ مَأَءَ (5) ويقالُ للسِّنَّوْر: مائِيَة، زِنَة

### [a $rac{1}{2}$

(2) معجم البلدان 33/5 رقم 10694.

(3) التبصير 3/1236.

ماعَة.

(5) العين 423/8، والتهذيب 618/15، واللسان، والتاج، وصدره في المقاييس 292/5.

و مَتاهُ بالعَصا: ضَرَبه بها، نقلَه الأزهريُّ. وأَمْتَى الرَّحُلُ: طالَ عُمْرُه، عن ابنِ الأعرابِّ. وتَمَتَّى، كَتَمَطَّى، على البدلِ.

ويُقالُ: دَارِي بِمِيتاءِ دارِه: أي بِحذائِها [367].

## [م ج و]

و مَجا، أهملَه صاحبُ القاموسِ: وهو عَلَم. ومِيجا، بالكسر في أجْدادِ النُّعْمان بن مُقرِّن الصَّحابيُّ، وذكره المصنف في "و جي".

### [م ح و]

و الْمَحْوُ: اسمُ ما يُرْقَى به المَعْيونُ أو المصابُ، وربما مُحِيَ بالماءِ فيُسقَاه، لغةٌ يمانيَّة. وكتابٌ ماح: ذُو مَحْو.

ومَحَتِ الرِّيحُ السَّحابَ: أَذْهَبَتْه، وكـــذلك الصُّبْحُ اللَّيْلِ الْهَ ومنــه قوله تعالى : [فمحوْنا آيةَ اللَّيْلِ]<sup>(1)</sup>.

وانْمَحَى: انْفَعَلَ، من المَحْوِ، نقلَه الجوهرىُّ. ويُقالُ: تركتُ الأَرضَ مَحْوةً واحدةً: إذا طَبَّقَها المطـرُ، وفــى التهذيب: أصبَحتِ الأرضُ مَحْوةً: إذا تَغَطَّى وجْهُهُا بالماءِ.

ويقالُ: تَمَحَّ منهم يا فُلان: أى تَحلَّلْ؛ أى الطُّبُ منهم أنْ يَمْحُوا عنكَ ما جَنَيْتَ عليهم، نقله الزمخشريُّ.

وقـولُ المصنفِ: " مَحْوَة: موضع"، هكذا مُقتضى سياقِه، والصوابُ: مَحْو بلا هاء، كما هو نصُّ المحكمِ والصِّحاح، قال يعقوبُ: أنشدن أبو عمرو للخنساء:

لِتَجْرِ المنيةُ بَعْدَ الفَتَى الْ

مُغَادَرِ بالْمَحْوِ أَذْلاَلَها(2)

وقولُه: "مَحْوَة: اسمُ الدَّبُورِ"، والذى فى الصحاح والحكم أنه اسْمُ للشَّمال، ومثلُه فى الإصلاح لابن السِّكِيت، وبه جَزَمَ التَّبْرِيزِيُّ فى هَذيبه للإصلاح، ومثلُه فى كفاية المُتَحفِّظ وغيره، وقال ابنُ بَرِّيٍّ: أنكر على بنُ حمزةَ احتصاصَ "محوةً" بالشَّمال؛ لكولها تَقْشَعُ السَّحابَ وتَذْهَبُ به، قال: وهذا موجودٌ فى الجَنوب، وأنشد للأَعْشَى:

ثُمَّ فاءُوا عَلَى الكريهَةِ والصَّبْ فاءُوا عَلَى الكريهَةِ والصَّبْ في فاءُوا عَلَى الكريهَةِ والصَّبْ في في المُخامَا (3)

(5) سورة الإسراء، الآية 12.

<sup>(2)</sup> ديوانه 124، ومعجم البلدان 79/5 رقم 10904، معجم ما استعجم 1194/4، التاج، واللسان. وفيه: "لتجر الحوادث".

<sup>(2)</sup> ديوانه 203، والرواية فيه:

#### [م د ی]

ى أَمْدَيْتُ له: أَمْضَيْتُ.

وفلانٌ لا يُمادِيهِ أَحَدٌ: أي لا يُجارِيه إلى مَدًى.

وتمادَى في غَيِّه: لَجَّ فيه.

وفي الأساس: تمادّ فيه إلى الغاية.

وبه الأَمْرُ: تَطَاوَلَ وتَأْخَّرَ.

واللَدِيُّ، كَغَنِيٍّ: مَا اجْتَمَعَ مِن المَاءِ فِي مَقَامِ السَّاقِي، أَو مَا سَالَ مَن فُروغِ الدَّلْوِ مَا دَام يُمَدُّ، فإذا اسْتَقَرَّ وأَنْتَنَ فِهُو غَرَبٌ، (ج): أَمْدَيَةٌ.

والَمديَّة، كغَنيَّة: د بالمغربِ، بينه وبين حزائر بني زغناي ثلاثةُ أيام.

وقولُ المصنفِ: "أَمْدَى الْعَرَبِ: أَبْعَدُهُمْ غَايةً فِي الْعَزِ" كذا في النسخ، والصواب: أَبْعَدُهُم عزيمةً في الْعَزْوِ، كما هو نصُّ الحكمِ عن الهَجَرِيِّ، قال عُقَيْل: تَقُولُه في إن صح فهو من باب: " أَحْنَكِ الشَّاتَيْنِ".

## [مذی]

ثم ولّوا عند الحفيظة والصب

ــر كما يطحرُ الجنوبُ الجهامَا

عى مَذَى الرَّجُلُ يَمْذِى مَذْيًا: خَـرَجَ منـه المَدْى، كَأَمْذَى، ومَذَّى تَمْذِيَةً، والأُولى الفُصْحَى، ونقل الجوهرىُّ الأَوَّليَّيْنِ.

يُقالُ: كُلُّ ذَكَرٍ يُمْذِي، وكُلُّ أُنْثَى تَقْذِي.

والمَذَّاءُ، كشَدَّاد: الرَّجُلُ الكَثِيرُ المَذْي. وكسَماء: اللِّينُ والرَّحاوَةُ.

وأَمْذَى: تَجِرَ في المِذاءِ؛ لِلْمَرَايَا، عن ابنِ الْعَرابيِّ.

وكَعَنِيٍّ: مَسيلُ الماءِ من الحَوْض، عن ابنِ بَرِّيٍّ، وأنشد للراجز:

\* لَمَّا رآها تَرْشُفُ الْمَادِيَّا \*

\* ضَجَّ العَسِيفُ واشْتَكَى الْوُنِيَّا \* (1)

وماذاها مُماذَاةً: لاعَبَها حتى خَرَجَ
المَذْيُ.

ويقُولُ الرَّجُلُ للمرأةِ: ماذِينِ وسافِحينى. وقولُ المصنفِ: "المَذاءُ، كسَماءٍ: جَمْعُ الرِّحالِ والنِّساءِ..." كذا في سائر النسخ، والمعروف في ضبطه، ككِساء في المعنى الأول، وهو بالمعنى الثانى، ضبطه أبو عُبَيْد، كما هنا.

(1) اللسان، والتاج.

### [م ر و]

و مَرْوَة: د بالحجاز، قُرْبَ وادِی القُرَی<sup>(1)</sup>، منه: أبو غَسّان محمدُ بنُ عبدِ اللهِ المَرْوی<sup>(2)</sup>، ذکره ابنُ الأثیر.

وذُو الْمَرْوَةِ: ع من أعْراضِ الْمَدينَةِ، كانَ سَكَنَ أَبِي نُصَيْر عُتْبَةَ بنِ أُسَيْدِ الصّحابيّ.

و: ة من أعمالِ مَكَّة، منها حَرْمَلَةُ بنُ عبدِ العزيزِ الجُهَنِي.

ومَروان: ع بأكْنافِ الرَّبَذَةِ (3)، قال نصر: أُحْسَبُ ذلك.

وجصْنُ باليَمَنِ.

ورَبُّ مَرْوان: هو الشُّلَيْل جدُّ جريرِ بنِ عبد الله الْبَجَليِّ الصحابِّ (4).

ومَرْو الروذ، ومَرْو الشَّاهجان: بَلَدانِ بِفارِسِ (5)، وهما غير الذي ذكرة المصنفُ.

وقول المصنف: "أو المَرْوُ: أصْلُ الحِجارة"، كما كذا في النُّسَخ، والصوابُ: "أصْلَبُ الحِجارة"، كما هو نصُّ المحكم عن أبي حَنيفَة. [368/أ]

## [م ری]

ى مَرَى فى الأَمْر، كرَمَى: شَكَّ. والبعيرُ: ظَلَعَ.

والناقةُ في سَيْرِها: أَسْرَعَتْ، وهُنّ مَوارٍ. وفلانًا فما دَرَّ: اسْتَجْلَبَ منه العَطِيَّةَ فلم يُعْطِ. ومَراهُ مِئةَ دِرْهَمٍ: نَقَدَه إِيَّاها. والدَّمَ بالسَّيْف: أَسَالُه.

والرِّيحُ السَّحابَ : استَخْرَجَتْ منه الماء، كامْتَرُتْه.

وامْتَرَى النَّاقةَ: حَلَبَها.

واسْتَمْرَى أَخْلافَها: امْتَراها.

ومِرْيَةُ الفَرسِ، بالكسر: ما اسْتُخْرِجَ من جَرْيِه فَدَرَّ لذلك عَرَقَه، كالمَريّ، كغَنيِّ.

وامْرَأَةٌ مَرِئٌ: دَرُورٌ.

والْمرَا، بالضم مقصورًا (6): داء يُصيبُ النَّحْلَ، عن ابن الأثير.

ومِرا، بالكسر: جَدُّ لأبي زَكريّا النّووِيّ<sup>(1)</sup>، رحمه الله تعالى.

(1) فى النهاية 323/4 : "الْمَرَاء".

(1) معجم البلدان (المروة) 136/5 رقــم 11169، وفيه "وذو المروة: قرية بوادى القرى".

- (3) التبصير 4/1360.
- (4) معجم البلدان (مروان) 130/5 رقم 11160.
  - (5) انظر المرجع السابق.
- (5) معجم البلدان (مرو الرُّوذ، ومرو الشاهجان) 120/5 معجم البلدان (مرو الرُّوذ، ومرو الشاهجان)

132/5، 136 رقما 1116، 11168 على

التوالي.

وأحجارُ المرا<sup>(2)</sup>: هي قباءُ.

وأبو مُراَيَة، كثُمامَة: عبدُ اللهِ بنُ عمرِو العجْليّ، تابعيّ روى عنه قَتَادةُ.

والتَّمارِي: التَّجادُل والتَّخاصُم.

والمارِيَةُ، بتخفيف الياء: البَقَرَةُ، والقَطاةُ، عن ابن الأعربيِّ.

وبلا لام: مارِيةُ القبطية أمُّ إبراهيمَ عليه السلام، ابن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوْقسُ صاحبُ الإسكندريّة، تُوفِّيتْ، زَمَنَ عُمَر.

و ثلاث صحابيّات أُخَر.

ومارِيَةُ بنتُ الجُعَيْد، هي أُمُّ شنؤةَ والحارثِ وحَذِيمَةَ، بني عامرِ بنِ حَنيفةَ بنِ لُجَيْمٍ.

ومارِيَةُ بنتُ عمرِو بنِ الجُعَيْد الشَّنِّيِّ، هي أَمُّ رَبيعةَ بنِ سعْدِ بنِ عِجْل بن لُجُيْمٍ، ذكرها ابنُ الكَلْبِيِّ.

ومَحِلَّةُ مارِيَةَ: ة بمصر من البُحَيْرة (3).

ونَهْرُ مارِی بین بَعْدادَ والنعمانیّةِ، مَخْرَجُه من الفرات، وعلیه قُرَّی کثیرةً، عن یاقوت<sup>(4)</sup>.

ومَرِيُّ الحُلْقوم، كَغَنِيٍّ: لُغة في الهمز، رواه المُنْذِرِيُّ عن أبي الهَيْنَم.

والمرِيَّةُ، كَغَنِيَّةِ: النَّاقَةُ الغزيرةُ الدَّرِّ.

## [م ز و]

و المَزِيَّةُ، كَغَنِيَّة: الطَّعامُ يُخَصُّ به الرَّجُلُ، عن ثعلب.

وتَمَزَّيْتَ علينا يا فُلان: أَى تَفَضَّلْتَ؛ أَى رَايتَ لَكَ الفَضْل علينا.

ومَزَّيْتُ فلانًا تَمْزِيَةً: قَرَّطْتُه وفَضَّلْتُه.

ومَزَّيْتُ متاعَه حتى نَفَّقتُ لَه، كما في الأساس، وهذا يدلُّ على أنه قد يُبنَى منه فعلُ خلافًا لما قاله الجوهريُّ: إن المَزِيّة لا يُبنى منه فعْل. وقال ابنُ برِّيٍّ: أَمْزَيْتُه عليه: أي فَضَّلْتُه، ونقله ابنُ سيده عن ابنِ الأعرابيِّ، قالَ: وأباها تَعْلبُ.

وفى التهذيب رَوى ثعلب عن ابنِ الأعرابيِّ: له عندى قَفِيَّةٌ ومَزِيَّةٌ: إذا كانت مَنْزِلتُه ليست لغَيْره. ويقال: أَقْفَيْتُه وأَمْزَيْتُه (<sup>5)</sup>.

وتَمازَى القومُ: تَفَاضَلُوا.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (نمر ماری) 373/5 رقم (طاری) 12268.

<sup>(1)</sup> في اللسان والتاج: "ويقال أَفْفَيْتُه، ولا يُقالُ أَمْزَيْتُه".

<sup>(1)</sup> المحكم 294/11، وفي مطبوع التاج:" الجدّ الأعلى للإمام أبي زكريا النووي".

<sup>(2)</sup> في النهاية 323/4: "أحجار المِرَاء"، وفي التاج: "أحجارُ المرى".

وقال الليثُ: المَزِيُّ، كَغَنِيٍّ، فى كلِّ شىءٍ: تمامٌ وكَمالُ.

ووقَعَ فى نسخ الُمُحْكمِ:المزْى، بالفَتْح والكَسْرِ مَعًا، كالمَزْو.

#### [a m e]

و مَسا، وأَمْسَى، ومَسَّى مَسَّا: كلُّه إذا وَعَدَك بأَمْرٍ ثم أَبْطَأً عنك، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وأَمْسَيْنا: صرنا في وقْت المُساء.

وأَمْسَى فُلانٌ فُلانًا: أعانَه بِشَيْءٍ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وقال أبو زيْد: رَكِبَ فلانٌ مَساءَ الطَّريق: إذا رَكِبَ وَسَطَهُ.

وماساهُ مُماساةً: سَخِرَ منه، عن ابنِ الأعرابيِّ. ومَسَّى به اللَّيْلَ تَمْسِيَةً: جاء به مَساءً (1)، نقله الزمخشريُّ.

وقد یکون المُمْسَى، کمُکْرَم، موضعًا، أنشد الجوهری لامْرِئ القَیْسِ یصف ٔ حاریةً:

تُضيءُ الظلامَ بالعشاء كَأَنَّها

منارةُ مُمْسى رَاهِبٍ مُتَبَتِّلِ (2)

يريدُ صومعتَه حيث يُمْسي فيها.

ومَمْسَى، كَمَقْعَد: ة بالمغرب، عن ياقوت (3).

ومَسَا الناقة، والفرس: سَطَا عَلَيْهما. ومَسَا: رَحمَها كذلك.

وأتَيْتُه مُسيَّانًا، وهو تصغير مَسَاء، كما في الصِّحاح، وهو نادِرٌ، ولا يُستعمل إلا ظَرْفًا.

## [م س *ی*]

ى مَسَى يَمْسِى مَسْيًا، مـن حدِّ رَمَى : ساءَ خُلُقُه بعد حُسْنٍ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

ورَجُلٌ ماسٍ: حَفِيفٌ.

وما أمْساهُ: ما أَخَفَه، قال الأزهريُّ: هو مقلوب.

وسَمَّوْا ماسيًا.

وابنُ ماسِي: مُحَدِّثٌ مشهورٌ (4)، له جزءٌ، وقع لنا عاليًا. [368/ب]

## [م ش ی]

ى المُشاةُ، بالضَّم: خِلافُ الرُّكْبانِ.

ورَجُلٌ مَشَّاةً إلَى المساحِدِ، كَشَدَّاد: كثيرُ المَشْي إليها.

والمشَّائِيُّون: فِرْقةٌ من الحُكَماءِ، كانوا يَمْشونَ في رِكاب أَفلاطون.

وتَمَشَّى الرَّحُلُ: مَشَى، قال الحطيئةُ:

\* تُمَشِّى به ظِلْمانُه و حَآذِرُهُ \*(1)

<sup>(4)</sup> معجم البلدان (مَمْسَى) 229/5 رقم 11558.

<sup>(1)</sup> التبصير 1245/4.

<sup>(2)</sup> في الأساس، وكذلك التاج: " جاءً مساءً ".

<sup>(3)</sup> ديوانه 17، والصحاح، واللسان، والتاج.

وفيه حُمَيًّا الكأس: دَبَّتْ.

وأَمْشاه هو، ومَشَّاه بمعنَّى.

وحكى سيبويه: أتَيْتُه مَشْيًا، جاءوا بالمصدر على غيرِ فعله، وليْس فى كلِّ شيء يُقال ذلك، وإنما يُحْكَى منه ما سُمع.

وكُلُّ مُسْتَمِرٍ ماشٍ، وإنْ لَمْ يكنْ مِنَ الحيوانِ؛ فيقالُ قدْ مَشَى هذا الأَمْرُ.

والمِشَى، كَإِلَى: جمع مِشْيَةٍ، بالكسر، للحالة، نقلَه القاليُّ<sup>(2)</sup>.

والمَمْشَى: مَوْضعُ المرور على المَحَلِّ.

وتماشَوْا: مَشَى بعضُهـم إلى بَعْضٍ، ومنـه التَّماشَا، لما يُتَفَرَّ جُ عليه.

والمَشْيُ، كالرَّمْي:اسمٌ لما يَجِيءُ من شارِبه (3) عن ابن بَرِّيِّ، وأنشد للرّاجز:

\* شَرِبْتُ مُــرَّا مِن دَواءِ الْمَشْيِ \* \* مِنْ وَجَعٍ بِحِثْلَتِي وحَقْوِي \*(4)

### (2) ديوانه 19، وصدره فيه:

\* عَفَا مُسْحَلاَنُ عَنْ سُلَيْمَى مَخامِرُهُ \* والضبط منه، واللسان، والتاج.

- (3) انظر: المقصور والممدود190.
- (3) عبارة التاج: "قال ابن بَرِّيِّ: المَشِيُّ، مشدّدة: الدواءُ، والمَشْيُ بياء واحدة: اسم لما يجيء من شاربه أ. هد.؟ أي من شارب الدواء.
  - (5) اللسان، وفيه "بخثلتي"، والتاج.

## [a ش e]

و مَشا بطنُه مَشْوًا: اسْتَطْلَق.

والمَشيَّةُ، كَغَنيَّة: اسمُ الداوء.

واسْتَمْشَى : طَلَبَ المَشْى الذي يَعْرِض عند شُرْب الدَّواء، كامْتَشَى.

وذاتُ المَشَا: ع عن ابنِ سيده، وأنشد للأخطل:

أَجَدُّوا نَجاءً غَيَّبَتْهُمْ عَشِيَّةً

خمائِلُ من ذاتِ المَشَا وَهُجُولُ (5) وقولُ المصنف: "أُمْشِيَ الرَّجُلُ. ارْتُجِيَ دَواؤُه" كذا في النسخ، وهو قولُ ابنِ الأعرابيِّ، وقد وقع في سياقِه خلافٌ، ففي كتابِ الأرْموى: مَشَى يَمْشِي: إذا أَنْجَى دَواؤُه، كذا هـو في مُسَوَّدَته بخطه في تهذيب التهذيب، ووقع في كتابِ اللّسان: أَمْشَى يُمْشِي: إذا أَنْجَى دَواؤُه، والذي ذكره المصنفُ هو نصّ الصاغانيّ في التكملة.

## [م ص و]

و مَصِيَتِ المرأةُ، كرَضِيَ، مَصًا: قل لَحْمُ فَحِذَيْها، عن ابنِ القطّاعِ.

## [م ض ی]

(5) ديوانه 298، والمقصور والممدود للقالي 116، واللسان، والتاج.

عمرُو عمرُو عمرُو كَتَمَضَّى، قال عمرُو ابنُ شَأْسٍ:

تَمَضَّتْ إِلَيْنَا لَمْ يَرِبْ عَيْنَهَا القَذَى بَكَثْرَةِ نِيرانٍ وظَلْماءَ حِنْدِس<sup>(1)</sup> ويقال مَضَيْتُ بالمكانِ ومَضَيْتُ عليه.

وكان ذلك فى الزَّمنِ الماضى، وهو خلافُ المستَقْبل.

وأبو ماضي: من كُناهم.

وأَمْضَيْتُ له: تَركَتُه في قليلِ الخَطَأ حتى يبلغَ به أَقْصاه فيُعاقَبَ في موضع لا يكونُ لصاحبِ الخطأ فيه عُذْرٌ، نقله الأزهريُّ.

والتَّمْضِيَةُ في الأَمْرِ: الإِمْضاءُ.

والتَّمَضِّي: تَفَعُّل من المَضاء، أنشد الجوهريّ للراجز:

\* وَقَرَّبُوا لِلْبَيْنِ والتَّمَضِّى \*(<sup>2)</sup> والمَضَاءُ بنُ حاتم<sup>(3)</sup>، كسَماء: محدَّث.

والمضاءُ بــن أبي نُخَيْلةَ: رحــلٌ، وفيه يقول

أبوه:

\* يا رَبِّ مَن عابَ المَضاءَ أَبداً \* \* فاحْرمْه أمثالَ المَضاء ولَداً \*(4)

(1) الجيم 188، واللسان، والتاج، والمحكم 160/8.

(2) الصحاح، واللسان، والتاج.

(3) التبصير 3/1080.

وقولُ المصنفِ: "المَضاءُ الفَاشِيُّ: تابِعِيُّ" كذا في النسخ، والصواب: الفايِشي<sup>(5)</sup>. وبنو فايش: قبيلة<sup>(6)</sup>.

وقولُه: "أَمْضَيْتُه: أَجَزْتُه" كذا في النسخ بالجيم والزاى، ووقع في نسخ التهذيب للأزهريّ: أخَّرْتُه من التأْحير، وهو تصحيفٌ نَبَّه عليه الصاغانيُّ.

## [م ض و]

و مَضَوْتُ على الأَمْرِ مَضُوَّا ومُضُوَّا: مثل الوَقُودِ والصُّعُردِ، نقله الجوهريُّ، وهي لغة في مَضَيْتُ.

## [م ط و]

و المُطَا، كقَفًا: الصّـاحِبُ، (ج): أمْطاء ومَطِيّ<sup>(7)</sup>، الأخيرةُ اسمٌ للجمع، قال أبو ذؤيب: لقد ألقى المُطِيَّ بَنَجْدِ عُفْرٍ

حَديثٌ إِنْ عَجِبْتَ له عَجِيبُ

- (4) المحكم 160/8، واللسان، والتاج .
  - (5) التبصير 5/1096 .
    - (6) المرجع السابق.
- (7) بعده في الأصل: "كعُتِيّ" سهو، و لم يرد اللفظ في المحكم 203/9. واللسان والتاج وفيهما العبارة.
  - (2) ديوان الهذليين 92/1 برواية:

لقد لاقَى المَطيّ بجنْب عُفْر

حديثٌ لو عَجِبْتَ له عجِيبُ واللسان، وفيه: لاق، والتاج. وانظر: المحكم 204/9

والمَطاةُ: [الاسم من التَّمطِّي. والتَّمَطِّي]<sup>(1)</sup>: الشِّمْراخُ.

والمُطْوُ، بالضَّم: عِذْقُ النَّخْلَةِ، عن علىِّ بنِ همزةَ البصريِّ، عن أبي زيادٍ الكِلابِیِّ، كذا وجده صاحبُ اللسان بخطِّ الشيخ رضيّ الدين الشاطبي، قلت فهو إذًا مثلث.

والتَّمَطِّى: التَّبَخْتُرُ، ومدِّ اليَدَيْن في المَشْي، وقوله تعالى: [ثم ذَهَبَ إلى أهْلِه يَتَمَطَّى]<sup>(2)</sup>، أي يَمُدُّ مطاهُ أو يَتَبَخْتَرُ. [967/أ].

وتَمَطَّى: سارَ سَيْرًا طويلاً مَمْدودًا، قال رُؤبةُ:

\* بِه تَمَطَّتْ غَـوْلَ كلِّ مِيلَهِ \*

\* بِنا حَراجِيجُ المَهارِي النُّفَّهِ \*(3)

وقوله، أنشده ثعلب:

تَمَطَّتْ بِه أُمُّهُ فِي النِّفاسِ

فليسَ بيَتْنٍ ولا توْأُمِ(4)

## [م ع و]

و أَمْعَتِ النَّخْلَةُ: صار تَمْرُها مَعْوًا، نقله الجوهريُّ عن اليزيديِّ.

والبُسْرُ: طابَ، عن ابنِ القَطَّاع. ومَعْوَةُ السَّمُرَة: ثَمَرُها إذا أَدْرَكَتْ.

## [م ع ی]

ى المِعَى، كَالِمَى: ع، عن القالى، وأنشد لذى رُمَّةٍ:

عَلَى ذِرْوَةِ الصُّلْبِ الذي واجَهَ المِعَى سَواخِطَ من بعد الرِّضَا للمراتِع (7) قال: الصُّلْبُ والمِعى: موضعان، وقال نصر: المِعَى: أرضٌ في بلاد الرِّباب، وهـو رَمْل بين الجبال، قلت: تكرّر ذِكْرُ الصُّلْبِ والمِعَى في قول ذي الرمة، وقـد فسَّر الأزهريُّ في بعض ذلك (8) بأن

(7) الفائق 372/3 والزيادة منه.

(8) التحفة 171.

(7) ديوانه 799/2، ومعجم البلدان (المِعَا) 177/5،

178 رقم 11362.

(2) وهو قول ذي الرمة:

- (3) زيادة من التاج، وانظر اللسان.
  - (4) سورة القيامة، الآية 33.
- (3) ديوانه 167، وفيه "المطـــيّ" بــــدل "المهـــارِي"، والصحاح، والتاج، واللسان (نفه غـــول مهـــر وله).
  - (6) اللسان، والتاج.

الِعَى: سَهْلٌ بين صُلَبَيْن، والصُّلْب: ما صَلُب من الأَرْض، فتأمَّل.

والمِعَيان، بالكسر: واحد الأَمعاء، عنِ اللَّيث. وقالوا: جاءوا معًا، وجاءا معًا: أى جميعًا، قال أبو الحسن: معًا هذا اسْم، وألفهُ منقلبةٌ عن ياء، كرَحًى؛ لأن انقلابَ الأَلفِ في هذا الموضع عن الياء (1) أكثرُ من الواو، وهو قول يونس، وقد تقدّم في حرف العين.

وابن مُعيَّة (2)، كسُمَيّة، ذكر في "ع وى"(3). وقولُ المصنف: "كُلُّ مِذْنَبِ بِالحضيض يُنادِي مِذْنَبًا بِالسَّنَدِ"، كَذَا في النُّسِخ، والصوابُ: "يُناصى" كما هو نصُّ الحُكم.

## [م غ و]

و مَغَا يَمْغُو: بمعنَى نَغَى، عنِ ابنِ الأعرابيِّ. والمُغَاء، كغُراب: صِياحُ السِّنَّوْرِ، كالمَغْو، بالفَتح، والمُغُوِّ، كسُمُوِّ.

تُراقِبُ بَيْنَ الصُّلْبِ عن حانبِ المِعَى

مِعَى وَاحِفٍ شَمْسًا بَطِيئًا نُزُولِهَا (ديوانه 934)

- (1) في الأصل "ياء" بدل "عن الياء"، والمثبث من اللسان، والتاج.
  - (4) التبصير 4/1298.
  - (5) وكذلك في التاج "عوى".

وقال الأزهريُّ: مَعا يَمْعُو، ومَغَا يَمْغُو: صوتان (4) أحدهما يَقْرُبُ من الآخرِ وهو أرْفَع من الصَّئيِّ.

## [م غ ي]

ع مَغَى يَمْغِي، كرَمَى: لُغة في مَغا يَمْغُو، إذا

## [م ق و]

و مَقَا<sup>(5)</sup> الطَّسْتَ مَقْوًا: غَسلَه، ومنه قولُ عائشة وقد ذكرتْ عثمانَ: "مَقَوْتُمُوه مَقْوَ الطَّسْت، ثم قَتَلْتُمُوهُ"؛ أرادَتْ: أنّهم عَتُبُوه على الطَّسْت، ثم قَتَلْتُمُوهُ"؛ أرادَتْ: أنّهم عَتُبُوه على أشْياء فأعْتَبَهُمْ، وأزالَ شكْواهم، وحَرَجَ نَقِيًّا من العَتْب، ثم قَتَلوه بعدَ ذلك.

## [م ك و]

و المَكُوانِ، مُحَرَّكةً: مُثنّى مَكْوٍ لِجُحْرِ الضَّبِّ، وقد يكونُ المَكْوُ للطَّائِر والحَيَّةِ.

وقال أبو عمرو: تَمكَّى الغلامُ: تَطَهَّر للصَّلاة، وأنشد لعنترة الطائي:

\* إِنَّكَ وَالْجَوْرَ عَلَى سَبِيلٍ \*

- (6) فى الأصل: "لونان"، والمثبت من التاج ونسخة المؤلف.
- (5) من هنا إلى "سليلها" من بيت ذى الرمة فى مادة (5) من هنا إلى "سليلها" من بيت ذى الرمة فى مادة (منى) وهو بمقدار صفحتين وضعتا سهوًا بعد صفحة 406،407 ورقمتا بالتالى خطأ بالرقمين 406،407.

\* كَالْتَمَكِّي بِدَمِ القَتِيلِ \*<sup>(1)</sup> يريد: كَالْتَوَضِّي وَالْتَمَسِّح.

وقولُ المصنفِ: "مَكُوة: حَبَلٌ فى بحْر عُمانَ" والذى فى التكملة: مَكُوة: حَبَلٌ فى بحْر عُمانَ" والذى فى التكملة: مَكُون، بفتح فضم والواو ساكنة (2): حَبَلٌ أسودُ فى بحر عُمانَ قربَ كَمْزَادِ، هكذا ضبطَه بقَلَمِه.

### [م ل و]

و الملاوة، بالتَّثليث: مُلدَّةُ العَيْش، كالمِلا، بالكسر، وكإلَى، وغَنيٍّ.

وقد تَمَلَّى العَيْشَ.

والْملي، كهُدًى: الرَّمادُ الحارُّ.

والزمانُ من الدَّهر، عن ابن الأعرابيِّ.

والَمَلاَ، بالفتح: ع، وبه فسَّر ثعلب قولَ قَيْسِ ابن ذَريح:

أَتَبْكِي عَلى لُبْنَي وأَنْتَ تَرَكْتُها

و كُنْتَ عليها بالمَلا أَنْتَ أَقْدَرُ؟ (3) وأنشدَ ياقوت لِذى الرُّمة، وقيل لامرأة، تَهْجُو مَيَّة:

ألا حَبَّذَا أَهْلُ الْملا غيرَ أَنَّه

إذا ذُكِرَتْ مَىٌّ فلا حبَّذا هِيَا<sup>(4)</sup>
وقال ابن السكيت: اللَلاَ: موضِعٌ بعيْنه في
قول كُثَيِّر:

ورسومُ الدِّيارِ تُعْرَفُ مِنْها

بالَملا بَيْن تَغْلَمَيْنِ فَرِيْمٍ (5)

وقال في تفسير قولِ عدى بنِ الرَّقاع:

يَقُودُ إِليْنا ابْنَىْ نزار منَ الْمَلاَ

وأهلَ العراقِ ساميًا مُتَعَظِّمَا(6)

[369/ب] سمعت الطائيَّ يقولُ: هي قَرْيَةٌ من ضواحِي الرَّمل مُتَّصِلةٌ إلى طَرَفِ أَجَأ، وقيل المَلاَ: مَدافِعُ السَّبُعان لِطَيِّئ، أعلاهُ الملا وأسفلُه الأُجَيْفِر.

ومرَّ مَلِيٌّ من اللَّيْل، كغَنِيٍّ، ومَلاً مِن اللَّيْل: وهو ما بَيْن أُوَّلِه إلى ثُلُثِه، وقيل: هو قطعة منه لم تُحدّ، والجمع: أَمْلاءُ.

وقال الأصمعيُّ: أَمْلَى عليه الزَّمَنُ: أَى طالَ عليه.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ضبط بالقلم في التكملة بفتح الميم وسكون الكاف (مَكُوّ).

<sup>(3)</sup> المحكم99/12، واللسان، وفيهـــــا: "تُبَكِّـــــى"، والتاج.

<sup>(4)</sup> ديوان ذي الرمة760 (الملحق)، وعزى إلى كنــزة أم شملة المنقرية في ديــوان الحماســة للمرزوقــي542، والتاج، ومعجم البلدان 218/5 رقم 11499.

<sup>(5)</sup> ديوانه 475، والتاج، ومعجم البلدان 218/5 رقم 11499.

<sup>(6)</sup> ديوانه193، والتاج، ومعجم البلدان السابق.

و[اشتهر بالمُسْتَوْلِي]<sup>(1)</sup> أبو بكرٍ محمدُ بنُ أبانَ ابنِ وزيرٍ البَلْخي، أحد الحُفّاظ الْمُتْقِنين؛ لأتّه اسْتَمْلَى على وكيعٍ.

-345-

والَمُلُوةُ: مِكْيَالٌ صغيرٌ لأهالِي مِصْرَ يَسَعِ ابنِ الحارثِ، فنالَهما. قَدَحَيْن.

> ومَلُوة، بالتَّشْديدِ: د بصعيدِ مصَر، وقد ذكر في "ل و ي".

#### [م ن ي]

ى مَنَى يَمْنِى، كَرَمَى: نَزَل مِنى، كَمَنَّى تَمْنِيَةً، لُغَتان فى أَمْنَى وامْتَنَى، نقلهما الصاغانيُّ.

ومَنَاه يُمْنيه: جَزَاه. والاسم المناوة، بالكسر، يقالُ: لأَمْنِيَنَّك مِناوَتَك: أى لأَجْزِينَّك جَزاءك، عن أبي سَعِيد، نقله الجوهريُّ.

و مَطَلَهُ.

وامْتَنَيْتُ الشيءَ: اخْتَلَقْتُه.

وامْتَنَتِ النَّاقَةَ، فَهِ \_ مُمْتَنِية : إذا كانتْ فى مُنْيَتِها، رواه أبو الهيشم عن نُصَيْر، قال: قُرِئَ عليه ذلك وأنا حاضرٌ.

وامْتُنِيَ لِلْفَحْل، بالضَّم، نقله الجوهريُّ، وأنشد لذي الرمة يصفُ بَيْضَةً:

نَتُوجٍ و لم تُقْرَفْ بما يُمْتَنَى له

إذا نُتِجَتْ ماتَتْ وحَيَّ سَلِيلُها(2)

(1) زيادة يقتضيها السياق (انظر: التاج).

والمُتَمَنِيّ، بكسر النون: لقبُ عامِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشَّجْبِ بنِ عبدِ ودِّ؛ لُقِّب به لكونِه تَمنَّى رقاشِ، امرأةً من عامِر الأَجدادِ، وأُسْرَ بدَّاء ابن الحارث، فنالَهما.

و بفتح النون : نَصْرُ بنُ حجَّاج السُّلَمِيُّ، وَكَانَ وَسِيمًا تُفْتَتَنُ به النساءُ، وفيه تَقُولُ الفُرَيْعةُ بنتُ همَّام:

هَلْ مِنْ سبيلٍ إلى خَمْرٍ فَأَشْرَبَها

أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إلى نَصْرِ بِن حَجّاجٍ (3) وهي الْمُتَمَنِّيَةُ، وهي أُمُّ الحجَّاج بنِ يوسَف، فنفاهُ عمرُ قائِلاً: لا تَتَمَنَّاك النساء، وكتبَ عبدُ اللَكِ إلى الحجَّاج: يا ابْنَ الْمُتَمَنِّيَة؛ أراد أمَّه هذه.

والأمانِيُّ: الأكاذيبُ، والأحاديثُ التي تُتَمنَّى.

والمُماناةُ: المُكافأةُ، نقله الجوهريُّ عن أبي زيد، وأنشد ابنُ برِّيٍّ لسَبْرةَ بنِ عَمْرٍو:

نُمانِي بِمَا أَكْفَاءِنَا ونُهِينُهَا ونُقَامِرُ<sup>(4)</sup>

(2) إلى هنا ينتهى ما نقل من ترتيبه خطأ، وهو ما سبق الإشارة إلى بدايته. والبيت فى ديوانه 924/3 وفيه "لما" بدل" بما" و"عاش" بدل "حَيَّ"، واللسان، والتاج.

(3) اللسان، والتاج، وخزانة الأدب 80/4 وما بعدها.

(1) اللسان، والتاج.

منى -346-

وقال آخر:

أُمانِي بِهَا الأَكفاءَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وأقْضِي فُروضَ الصَّالِحِينَ وأَقْتَرِي<sup>(1)</sup> والانْتظارُ، أنشد أبو عمرو:

\* عُلِّقْتُها قَبْلَ إنْضاجٍ لَوْنِـــى \*

\* وجُبْتَ لَمَّاعًا بَعيدَ البَــوْن \*

\* مِنْ أَجْلِها بِفِتْيَة مانَوْنِيِي \*(2)

أى انتظروني حتَّى أُدْرِكَ بُغْيَتِى، كما في الصحاح، قال ابْنُ بَرِّيٍّ: المُمانَاةُ في هَذَا الرَّحَزِ بمعنى المُطاولَة لا الانْتظار.

ونقل ابنُ السِّكِّيت عن أبي عمرو: مانَيْتُك مُنْذُ اليوم: أي انْتَظَرْتُك.

والمَنايَا: الأَحْداثُ، عن الشَّرْقَىِّ بنِ القُطامِيِّ. وقال ابنُ برِِّيٍّ: المَنيَّةُ، كغَنِيَّة: قَدَرُ الْمَوْتِ؛ ألا تَرَى إلى قولِ أبى ذُؤَيْبٍ:

مَنايَا يُقَرِّبْنَ الْحُتُوفَ لأَهْلها

جهارًا ويَسْتَمْتِعْنَ بالأَنَسِ الجَبْلِ<sup>(3)</sup> فجعَل المنايا تُقَرِّبُ الموتَ ولم يجعلْها الموتَ.

وأبو الْمُنَى، كَهُدًى (4): جَدُّ الْبَدْرِ محمدِ بنِ سعيدٍ الْحَلَبِيِّ الْحَنبليِّ نزيلِ القاهرةِ، رافَقَ الذَّهبِيِّ في السَّماع.

و حَدُّ محمد بنِ أحمدَ البُرُوجِرْدِيّ، عن أبي يَعْلَى بنِ الفراء<sup>(5)</sup>.

وحَدُّ عمر بنِ حُميد بنِ خَلَفٍ البَنْدَنِيجيّ، عن ابنِ البُسْرِيِّ (6).

وأبو الْمُنَى بنُ أبى الفرج الْمُسَدِّى، سمع منه ابنُ نقطةً (7).

والمنْية، بالكَسر، ويُضَم، اسْمٌ لِعِدَّةِ قُرًى مصر، جاءت مضافة إلى أسماء، ومنها ما جاء بِلَفْظ الإفراد، ومنها ما جاءت بلفْظ التَّنْيَة، ومنها ما جاءت بِلَفْظ الجَمْع، وقد ذكر يَاقوت في معجمه بعضًا منها، فقال:

مُنْية الأَصْبَغ<sup>(8)</sup>، شرقيّ مصر؛ إلى الأَصْبَغ بنِ عبدِ العزيزِ.

<sup>(4)</sup> فى التاج "كعدي"، وفى التبصير 1249/4 "وبنون خفيفة قبلها ضمة"، وفى الهامش عن إحدى النسخ "وبنون مفتوحة".

<sup>(6)</sup> التبصير 1250/4.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان 253/5، رقم 11672.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> شرح أشعار الهذليين92/1، وضبط كلمة "الجبل" بفتح الجيم وكسرها منه؛ واللسان، والتاج.

ومُنْيَة أبى الخُصَيْبِ<sup>(1)</sup>، على شاطِئ النيلِ، بالصعيدِ الأدْنى، أنشأ فيها بنو اللمطى، أحد الرؤساءِ، حامعًا حسنًا، وفى قِبْلَتِها مَقامُ إبراهيمَ عليه السّلام.

ومُنْية بولاق، والزُّحَاج<sup>(2)</sup>، كلتاهما بالإسكندرية، وفي الأخيرة قبرُ عُتبةَ بنِ أبي سفيانَ.

ومُنْيَة زِفْتى.

ومُنْية [370/أ] غَمْرٍ<sup>(3)</sup>، على فُوَّهَةِ النِّيل. ومُنْية شنْشنا، شماليّ مصر<sup>(4)</sup>.

ومُنْية الشِّيرَج، على فَرْسَخٍ من مصر (5). ومُنْية القائدِ فَضْل (6)، على يَوْمَيْن من مصر، في قبْلَتها.

ومُنْية قُوص<sup>(7)</sup> هي رَبْضُ مدينة قُوص. ومَنَى جَعْفر: لِعِدَّة ضِياعٍ<sup>(8)</sup>، شمالي مصر، هذه التي ذكرها ياقوت.

وذكر مُنية عَجَب بالأندلس، منها خَلَفُ بنُ سعيد المُنْيي، مات سنة 305<sup>(9)</sup>، هكذا ضبطه ابنُ السّمعاني، بضم الميم وكسر الياء التحتية، وقد وَهِمَ فيه الأميرُ وتَبِعَهُ الذَّهَبِي، نبَّه عليه الحافظُ<sup>(10)</sup>. وقولُ ياقوت: مَنَى (11) جعفر، هو كعلَى، وهي بالشرقية.

وفيها أيضًا مَنَى مَرْزوق، ومَنَـــى سَنْدِ بَسْط، ومَنَى القَمْحِ، ومَنَى حُرَيْث (12)، ومَنَى مَغْنُوج، ومَنَى غُصُيْن.

وبالدقهليّة منها: مَنَى الطُّبيل، وسُوَيْد.

وبالمِرْتاحِيَّة منها: مَنَى سَندوب.

وبالسَّمَنُّوديَّة منها مَنَى بوثور. ومَنَى حكر. وبالمنوفيَّة منها: مَنَى واهلَةَ.

وبالجيزيّة منها: منى الأُمير، ومخنان، ومَنَى البوهات.

"مُنَى جَعْفَر، بضم الميم، ضبط قلم: جمع مُنْية: اسم لعِدة ضياع في شمالي الفسطاط".

<sup>(8)</sup> المرجع السابق، رقم 11683.

<sup>(9)</sup> المرجع السابق، رقم 11679.

<sup>(10)</sup> التبصير 4/1341.

<sup>(11)</sup> معجم البلدان 253/5 رقم 11683، وفيها:

<sup>(12)</sup> الضبط من التحفة 41 .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق رقم 11673.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، رقم 11674، رقم 11675.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، رقم 11676.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، رقم 11677.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق، رقم 11678.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق، رقم 11681، وفيه "المُسَيِّبي" وفي إحدى النسخ المشار إليها بالهامش "المسدى".

<sup>(7)</sup> المرجع السابق، رقم 11682.

ومنها قُرًى مُتَّفَقَةٌ أسماؤُها مختلفةٌ بِقاعُها: مِنْية يَزِيد، من الشرقيّة. ومِنْية يزيد، مجموعة مع ششين. ومنية يزيد، مجموعة مع تَلْبَنْت بارة.

ومِنْية صرد، من الشرقيّة. ومِنْية صرد، من الغربيّة.

ومِنْية ربيعة البيضا، من الشرقية. ومِنْية ربيعة السَّوْداء، منها أيضًا.

ومِنْية السُّودان، من الدقهليّة. ومِنْية السُّودان، من السَّمنُّوديّة. ومِنْية السُّودان، محموعة مع محلَّة مَنُوف من الغَربيّة.

ومِنْيَتَا<sup>(1)</sup> اللَّيْث وهاشم، من الغربيّة. ومِنْيتَا اللَّيْث وبَقْلولَة من السَّمَنُّوديّة.

ومِنْية العِزّ، من الدقهليّة. وأحرى من الأُشْمُونَيْن. وأخرى من اللَّهُوفيّة. وأخرى من كُفور فاقوس.

ومنية النّصارى المجاورة لمحلّة إنْشاق وفى الدَّقَهليّة، وتعرف ببهرمس. وأخرى الجاورة للشارِمْساح من الدَّقَهْليَّة أيضًا. وأخرى المتاخمة لبوصِير من السَّمَنُّودِيَّة، وتعرف بمِنْيَة بَرَكات.

(1) هو بالياء بخط المؤلف وكذلك فى التحفة السنية، وفى الأصل "منيتي" وتكرر بهذا الرسم الإملائسي وقد عدلناه فى كل المواضع التي ورد بها إلى "منيتا".

ومِنية الشَّامِيِّين من المِرتاحيَّة. وأخرى مجموعة كانت مع نجير من الدقهليَّة.

ومنية القصرى من السمنوديّة ترد مع القطيعة. وأخرى من المُنُوفيّة.

ومِنْية عاصِم من الشرقية. وأحرى من الدَّقَهليّة.

ومنية الكُتامِيِّين من الغربيَّة. وأخرى من السَّمَنُّوديَّة.

ومنية سَلَكا من المرتاحيّة. وأخرى من جزيرة قوسينا.

ومنية تاج الدولة من الدَّنْجاوية، وتعرف بمنية فرَج. وأحرى من الجيزيّة.

ومنية سِراج من جزيرة قُوسينا. وأخرى من الغرْبيّة، مجموعة مع محلّة حَسَن.

ومِنْية عُقبة من الجيزيّة. وأخرى من الشرقيّة، محموعة مع مِنْيَتَىْ حمل وحبيب.

وأما ما عدا ذلك مما لم يذكر: ففي الشرقيّة، منْية مَسْعود، وناجية، ورُوق، من كُفور العَلاقمة.

ومنية رديني، وتعرف بنَهْشلا، من العلاقمة.

ومنية جحيش، وتعرف بالوايلي، من العلاقمة.

ومنيتا الشّرف والعامل وقيْصر وفراشة.

ومنيتا غَمْر وحمّاد وإشْنة. ومنيتا العطّار والقرّازين وكِنانة، وها وُلِدَ السِّراجُ البُلْقَيْنى، وسُهيلِ وأبو الحَسَنِ والسباع، وهي منية الخياريّة. وبَصَل ومُحْسن وراضي وبو عَرَبِي وتَعْلَب ونَمَا وجابِر.

ومنيتا حَمل. وحبيب. والنشاصي. والدرّاج. وصرد. والأمْلَس. وأبو خالد. ويَرْبوع. وبوعَلِي. وفراشة. وطيّ. والذئب. وفرعان. ومقلد. والقرشي. ولوزةً. وغراب. وبشار. ودمسيس. وخيار. ويعيش، وسعادة، كلتاهما من كفور صهرّجت.

ومنية صفى من كفور سنهور. ومنية بالله. والفزاريّين، وهى شبرا هارس. ومنية معلا من كفور طفيس. ومنية الأمرا وهى من الحبش. ومنيتان يمان ومحرز من حقوق خُصوص سعادة. ومنية الفرّماوي وتعرف بنواو المَعْشوقة.

وفى المرْتاحيّة منها منية سَمَنود. وشحيرة. وبرُّو. ونقيطة. وعوَّام. وخيْرون. وشافع، وهـى منية بو البَدْر. والعامـل. والصـارم. وتوريـل. وغرون. وقرْموط. وعسّاسة. وبحانـة. والشبول والحواوشة. وجنوه. ومعانـد. والبَقْلي. وعَلـي. والمفضليّين، من كُفور طَنَاح.وصالِح. وحماقة. وفضالة. ونـوس. والأخـرس، وهي الجميزة.

وفى الدقهلية منها: منيتا طاهر، وأمامة. والحَلُّوج. وعبد المؤمن. وكرسس. وطلّوس. وحارم. وبو عبد الله. وحارم. وبو زكْرى. وحُدَيْلَة. وبو عبد الله. وشعبان. ومَرَجَّا بنِ سَلْسِيل. وكبريت. وبدر بنِ سلسيل. والجفاريّين. ورُومِسى. ومنيتا فاتِك. وفرّاح. والزّمام، وهي حصة عامر. والخياريّين.

وفى جزيرة قوسينا منها: منية زفتى جواد. والعَبْسىق. وعافية. والأمير. والفزاريّين. وحَنّون. وإسحاق بقيرة. ومنيتا حشيبة والرّحا. ومنيتا الحوفيّين والحمالين. ومنية بَـرْق، وهـي مَسْجِد وصيف. وبوشيحة. والموز. والشريف. والحرون، وهي البَيْضا. ودلشتين. وبو الحُسَيْن.

وفى الغربيّة منها: منية مسير. ويَزْداد. وبو قحافة وذيبة. والأشراف. وحبيب. وأولاد شريف. والدَّيَّان، وهي من كفور قِلِّين. والقيراط. والبشاق. ومنيتا أمونة. والخنان.

وفى السمنوديّة منها: منية حُوى. وميمون. ومنيتا بدرٍ وحبيبٍ. ومنية أبيضَ لجابه، وهى دَمَنْهور الغَمْر. ومنية شنتنا عيّاش. والبزّ. وحيار. وعسّاس. والبندرا.والطويلة. وحسان. وبو السيار. ومنيتا السلاميّين.وبو الحارث.وحَفَر. والمباشريّين. وغَزَال. وطُوخ. ومنيتا حبيشٍ القبليّة والبحريّـة.

وعَنْبَــر. وسيف الدَّوْلَةِ. وحويت.والدَّاعي، وهي المنية المُسْتَجَدَّة. وبَدْر وخَمِيس.

وفى الدَّنجاويّة منها: مِنْية الأحلافِ، ودَبُّوس، وحجَّاج.

وفى المُنُوفيّة منها: منية زوبر. وعَفيف. وامِّ صالحٍ. وموسى. وصرد. وسود. وبَى العربِ. وخلف، وهي سَفْط سليط. ومنيتا خاقان، وتعرف بالمنيّتين.

وفى جزيرة بنى نصْر منها: مِنيةُ فطيسٍ. والكرام. وشهالة وجزتى.

وفى البُحَيْرة منها: منية سلامة، وبني حمّاد. وزَقْروق. وبني موسى، والزَّناطرة، وهي بلهيت. وطرّاد، وهي القاعة.

وفى حَوْفِ رَمْسِيس منها: منية عطيّةً. ومنية الجبالي. وزافر.

وفى الجيزيّة منها: منيــة طُموه. وبو عَلِى. والشّمّاس، وهى دير الشَّمْع. ورهينة. والصيّادين. وبو حميد، من كُفُور دَروَى.ومنيتا قادوس وأندونة.

وفي الأطفيحيّة منها: منية الباساك.

وفى الفيوميّة منها: منية كربيس. والديكِ. والبطس. واقنى. والاسقفِ.

وفي البهنساويّة منها: منية الذبان. والعليومي.

وبو يَعْقُوب، وهي منية عياش وانشانةً.

وبه تمّ ذِكْرُ القُرَى المضافة إلى المنية. والنسبةُ إلى الكُلِّ: مُناوِيٌ، بالضّم، وهو الأكثر، ومِنْياوِيّ، بالكَسْر.

والْمُنَيَّة، كَسُمَيَّة: ة بجيزةِ مصر.

وقولُ المصنفِ: "والمَنِيّ، كَغَنِيّ، وَكَإِلَى" غَلَطٌ، والصّـواب: المَنِيّ، كَغَنِيّ، ويُخفَّف؛ أي بَفَتْح فَسُكُون، هكذا ضبطَه ابـنُ بَرِّيٍّ وأنشد

لِرُشَيْدِ بنِ رُمَيْضٍ:

أَتَحْلِفُ لا تَذوقُ لَنَا طَعامًا

وتَشْرَبُ مَنْىَ عَبْدِ أَبِى سُواجِ<sup>(1)</sup> وقوله: "والمَنْيةُ، كرَمْيَة" وهو فى التكملة بخط الصاغانيّ بضم الميم، وهو الصّوابُ.

وقوله: "ومنى: ماءٌ قُرْبَ ضَرِيَّة"، الصواب فيه: مَنِيّ، كغنِيّ، كما ضبطه نَصْر، وقال: هو ماء في سَفْح جَبَلٍ أَحْمَرَ من جبالِ بَنِي كلاب، للضّبابِ منهم (2). وأما مِنَى، كإلَى، فَنقَل ياقوتُ عن الأصمعيّ، قال: هو جَبَلٌ حَوْلَ حِمَى ضَرِيَّة، وأنشد:

حَتَّى تُوارَوْا بشَعْفٍ والجِمَالُ هِم

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (مني) 253/5 رقم 11684.

عن هَضْبِ غَولِ وعَنْ جَنْبَى مِنًى زُور<sup>(1)</sup> وقوله: المُنْيَةُ، بالضَمّ، ويُكْسَرُ.

والمُنْوَةُ (2): أيَّامُ النَّاقَة، هكذا أَطْلَقَ المنوة، فاقْتَضَى أَنَّه بالفَتْح، وليسَ كذلك، هو بَفَتْح فَضَمٍّ فواو مُشَكَّدَة مَفْتُوحَة.

وقوله: "وماناه: أُلْزِمَهُ" كــذا في النسخ، والصواب: لَزمَه.

وقوله: "ماناه: مَاطَلَه"، كـذا في النّسخ، والمُوسُوسيّ بالتّشديد<sup>(7)</sup>. والصواب: طَاوَلَه، كما هي نصُّ الصّحاح. [1/371]

### [م ن و ]

و مَنُوات، محركة: ة بمصرً، من الجيزيّة (3)، كثيرةُ النَّحْل.

والمُنُوَّةُ، بفتح فضم فتشديد واو (4): لغــة في مُنْيَة الإبل، وقد ذكره المصنف في الذي قبله. واستعمله الشاعر في النَّحْل ذهابًا إلى التشبيه لهـــا بالإبل، فقالَ:

- (1) معجـــم البلــدان (منّـــي) 229/5، 230 رقم11562. وضبط الشاهد منه، والتاج.
- (2) ضبطت الكلمة في القاموس بضم الميم وسكون النون وفتح الواو، ضبط قلم.
  - (1) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ8/3.
- (4) في اللسان: "المُنُوة" بضم الميم والنون، وورد كذلك في الشاهد الشعري التالي.

تنادَوْا بحدٍّ واشْمَعلَّتْ رعاؤُها

لعشْرينَ يَوْمًا من مَنُوَّتها تَمْضي (5) أراد مَضَت، فَوَضَع تَفعل في موضع فَعلت، وهو

واسعٌ، حكاه سيبويه.

ومانى: مُصَوِّرٌ من العَجَم يُضْرَبُ به المثلُ وهو غيرُ الزِّنْديق، قال الحافظ<sup>(6)</sup>: وضبطَ عُمَرُ بنُ مكّى في تَثْقيف اللِّسان الزِّنديقَ بالتخفيف

> ومتَناوُ: حيلٌ من الرُّوم(8). وقَوْلُ الأَخْطَل:

أَمْسَتْ مَناها بأرْض لا يُبَلِّغُها بصاحب الهَمِّ إلا الرِّحلةُ الأُحُدُ (9)

- (5) الحكم 167/12، واللسان، وفيهما "مُنُوَّقا" بضم الميم والنون وقد نسب البيت فيهما لثعلبة بن عُبَيْد يصف النَّخَل. وانظر التاج.
- (6) التبصير 1243/4، وفيه: أن ماني الموسوسي، مصْرى سكن بغداد، ولــه شعر رائق، واسمه محمد بــن القاسم، في زمان المبرِّد.
- (7) لفظ ابن مَكِّيّ الصِّقلّيّ في تثقيف اللساد166: "بتشديد النون".
  - (6) في التاج: "جيل من الناس".
- (9) الديوان435، واللسان، وفيهما" ما يبلغها"، "إلا الحسرةُ"، وكتاب الجيم 237/3، وفيه "إلا الرَّسْلَةُ"، والمحكم 166/12، والتاج وفيهما " إلا الجسرةُ".

إنما أراد مَنازِلها، فحذف، وهى ضرورة قبيحة، وفسره الشيبان فى كتاب الجيم بمعنى آخر، فقال: يقال ذاك مَنى أنْ يكون به، ومَدَى أنْ يكون به، لم ينوّن، أى مُنْتَهَاه، ثم أنشد البيت المذكور (1).

#### [م و ي]

و أَمْوَى الرَّجُلُ: أهمله صاحبُ القاموس، وفي اللسان: أي صاح صياحَ السِّنَّوْر.

والماوِيَّةُ، ذكرها المصنف في " م و هـ"، وصاحب اللسان ذكرها هنا، وقال: هي المِرْآةُ، كأها نُسِبَتْ إلى الماءِ لصفاءِ لَوْنِها، (ج): مَاوِيّ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

وبلا لام: ماء لَبني العَنْبَرِ بِبَطْنِ فَلْج (2)، عن ابنِ سيده، وقالَ الأزهريّ: مَنْهَلَة بين حَفْر أبي موسَى ويَنْسوعة (3).

وماوِيَّة: من أسماءِ النساء.

## [م هـ و] و المُهْوُ: شدَّةُ الجَرْي.

والمثبت من الجيم والتاج.

(1) كتاب الجيم 237/3. وفي الأصل. "ثم ينــون"،

- (2) معجم البلدان 57/5 رقم 10789، وفيه "ماءة". و لم يرد فى المحكم ( م و ى) 139/12، 140، و لم يرد كذلك فى التهذيب.
- (3) التهذيب 617/15، ومعجم البلدان في الموضع السابق.

وشَجَرٌ سَهْلِيّ أكبرُ ما يكونُ ، له ثَمَرٌ حُلْوٌ أَبَيضُ يُؤْكُلُ، وفيه رائحةٌ طيِّبةٌ، يكونُ بأطْرافِ الهند.

وثُوْبٌ مَهْوٌ: رَقِيقٌ، شُبِّه بالماءِ، عن ابنِ الأعرابيِّ، وأنشد لأَبي عَطاء:

\* قَمِيصٌ من القُوهِيِّ مَهْوٌ بَنَائِقُهُ \*(4) ومَهْوُ الذَّهَب: ماؤُهُ.

والمَهاوَةُ: الرِّقَّةُ.

و نُطْفَةُ مَهْوَةٌ: رَقِيقَةٌ.

ومَهَا مَهْوًا: بَلَغَ من حاجَتِه ما أرادَ، عن ابنِ الأعرابيِّ.

> ومَهَتِ المهاةُ: ابْيَضَّتْ. ويُقال للكَواكِب: مَهًا، قال أمية (5): رَسَخَ الْمَهَا فيها فأصْبَحَ لُونْهَا

(4) اللسان، والتاج، وهـو عجـز بيت عزى لنُصَيْب، وصدره:

\* سَوِدَتْ فلم أملكْ سَوادِي وتَحْتَه \*

كما فى اللسان (سود، بنق، قوه)، والتاج (سود، قاه)، والكتاب 57/4.

(5) بعده فى الأصل بن أبى عائذ، سبق قلم، ولم يسرد البيت فى شعر أمية بسن أبى عائلة فى ديوان الهلةليين حسل 172 -194، ولا فى شرح أشعار الهلةليين 172 -487، وهو فى اللسان والتاج معزوًا إلى أمية، وفى ديوان أمية بن أبى الصلت29.

فى الوارِساتِ كَأَنَّهُنَّ الإِثْمِدُ ويُقالُ للتَّغْرِ النَّقِيِّ إذا ابْيَضَّ وكَثُرَ ماؤُه: مَهًا، قال الأعشى:

وَمَهًا تَرِفُ غُروبُه

يَشْفِي الْمُتَيَّمَ ذَا الحَرارَهُ (1) وأنشد الجوهريّ للأَعْشَى:

وتَبْسِمُ عَنْ مَهًا شَبِمٍ غَرِيٍّ

إَذَا تُعْطِى الْمُقَبِّلَ يَسْتَزِيدُ<sup>(2)</sup>

أوردَه شاهدًا على البلورة، ومثله في المُجْمَلِ لابنِ فارسِ (3).

وأَمْهَى قِدْرَهُ: أَكْثَرَ ماءَها.

والنَّصْلَ على السِّنانِ: أَحَدَّه ورقَّقَه، كامْتَهاهُ، وهذه عن ابن دُريد في المَقْصُورَة.

والقِدْحَ: أَصْلَحَ عُوجَهُ، عن ابنِ القَطَّاعِ (4). والفَرَسَ: أَجْراهُ لَيَعْرَقَ، وفي الصّحاح: أجْراه وأحماه.

وحَفَر البِئْرَ حتى أَمْهَى: بَلَغَ المَاءَ، لُغَةٌ فى "أماه" على القَلْب، وقال أبو عُبيد: حَفَرْتُ البِئْرَ حتى أَمَهْتُ وإن شئت حتَّى أَمْهَيْتُ، وهي أبعدُ اللّغات كُلِّها، إذا انتهيت إلى الماء. وأمْهَى: بالَغَ في الثّناء. واسْتَقْصى.

والمهى: بانع في النتاع. والمسططى. والحَبْلَ: أَرْخَاهُ، ومنه المثلُ: "أَمْهَى في الأَمْرِ حَبْلاً طويلاً". ويروى قول طرفة:

\* لَكَالطِّولِ الْمُمْهَى وثِنْياهُ باليَدِ \*(5) وقال الأُمُوِيّ: أَمْهَيْتُ، إِذَا عَدَوتَ (6). وقال الأُمَوِيّ: مَهْهَيْتُ، إِذَا عَدَوتَ (6). وكُلُّ شَيْء صَفَا وأشْبَه المهَا فهو مُمْهًى،

كمُكْرَم.

## [م هــ ی]

ى مَهَى الشيءَ مَهْيًا: مَوَّهَهُ.

والْمَهْىُ، بالفَتْح: إِرْحاءُ الحَبْلِ، عن اللَّيث. والْمَهْىُ، بالفَتْح: إِرْحاءُ الْحَبْلِ، هنا مَوْضِعُ ذكره، ويدلُّ لذلك قولُ أبى زيْد: وهى الْمُهْيَةُ: لماء الفَحْل.

(5) شعراء النصرانية في الجاهلية303، وشطره الأول فيه:

\* لَعَمْرُكَ إِن الموتَ مَا أَخْطَأُ الفَتَى \*

واللسان، وفيه "في اليد" بدل "باليد" والتاج. وسبق في (ث ن ي) وفيها: "المرخى" بدل "الممهى".

(6) فى الأصل "عَدَيْت"، والمثبت من اللسان، ومطبوع التاج.

(5) ديوانه 75، واللسان، والتاج.

(6) ديوانه 62، والصحاح، واللسان، والتاج.

(7) المحمل 818 (تحقيق زهير عبد المحسن).

وقد [371/ب] أَمْهَى: إذا أَنْزَل الماءَ عندَ الضِّراب.

واسْتَمْهَى الفرسَ : اسْتَخْرَجَ مــا عنده مــن الجَرْي، وبه فُسّر قولُ عَدِىّ بنِ الرّقاع:

هم يَسْتَجِيبون للدَّاعِي ويُكْرِهُهُمْ

حَدُّ الخَميسِ ويَسْتَمْهُونَ فِي البُهَمِ (1) وقولُ المصنفِ: "المِمْهَى: ماءٌ لعَبْس"، والذي نقله ياقوتُ عن الأصمعيّ أنه مِن مِياه بِني عُمَيْلةَ ابنِ طريف بنِ سعيد، وهو في حَرْف جبلٍ يقال له سُوَاج، وسُواجُ مِن أخيلة الحِمي (2).

وحفرتُ البئرَ حَتَّى أَمْهَيْت: لُغَةٌ في أَمَهْتُ وأَمْوَهْتُ، عن عُبيد، وقال: إِنَّها أبعدُ اللَّغات، وقد ذُكرَ قريبًا.

والمواهى: شِبْه الأحْداج، واحدتُها مُوهية، عاميَّة.

#### [م ی ی]

ى الْمَيَّةُ: القِرْدَةُ، عـن ابـنِ حالويه، وقال الليثُ: زعموا أنَّ القِرْدَةَ الأُنْثَى تُسَمَّى مَيَّةَ، ويُقالُ مَنَّةَ، وهِما سُمِّيت المرأةُ.

ومَيًّا فارقين: د بالجزيرة مِن ديار بَكْر، والعامَّة تقولُ مفارقين، وقال في النسبة إليه: فارقيني وفارقي، أسْقطوا بعض الحروف لكثرتها، ومَيَّا: هي بنْتُ أدِّ. وفارقِين: هو خَنْدقُ المدينة، وبالعجمية باركين فعُرِّب.

ومَىْ: لغة فى الماء، أمالُه بعضُ العَربِ فصار مَىْ، نقلُه الكسائيّ، ويُطْلق بالعَجَمِيّة على الخَمْرِ خاصَّةً.

# أô ô ô فصل النون مع الواو والياء أن أي]

ى النَّأْيُ: المُفارَقَةُ، قال الحطيئة<sup>(3)</sup>:

\* وهِنْدُ أَتَى من دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ \*

وقال آخر:

لا تَحْسَبوا نَأْيَكُم مِنَّا يُغَيِّرُنا إِنْ طَالَما غَيَّرَ النَّأْيُ اللَّحِبِّينَا وِنَأَى فِي الأَرْضِ نَأْيًا: ذَهَبَ.

وبجانِيه: تَكَبَّر وأَعْرَض بوجْهِه.

والدَّمْعَ عن حَدِّه بِإِصْبَعِهِ: مَسَحَهُ ودَفَعَهُ، عن اللِّيْث، وأنشد:

(1) ديوانه 64، وصدره فيه:

\* أَلاَ حَبَّذَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِمَا هِنْدُ \* وَاللَّسَان، والتاج، والأساس، والمقاييس 378/5.

<sup>(4)</sup> ديوانه 267، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (المِمْهَى) 229/5 رقــم 11561، وفيه: "طريف بن سعد"، وفيه أيضًا: "في جَوْن جَبَل".

إذا ما الْتَقَيْنا سالَ من عَبراتنا

شآبِيبُ يُنْأَى سَيْلُها بالأَصابِعِ

وأنشدَه الجوهريُّ عند قوله: نَأَيْتُ نُؤْيًا: عَمِلْتُه.

وقال الكسائيُّ: ناءَيْتُ عَنْكَ الشَّرَّ؛ على فاعَلْتُ: إذا دافَعْتَ، وأنشد:

وأطْفأتُ نِيرانَ الحروبِ وقد عَلَتْ وَناءَيْتُ عَنهُم حَرْبَهُمْ فَتَقَرَّبُوا<sup>(2)</sup> وناءَيْتُ عَنهُم حَرْبَهُمْ فَتَقَرَّبُوا<sup>(2)</sup> والْمُنْتَأَى: مَوضِعُ النُّؤْي، أنشد الجوهريّ لذى الرمة:

- \* ذَكَرْتَ فاهْتاجَ السَّقامُ الْمُضْمَرُ \*
- \* مَيًّا وشاقَتْكَ الرُّسومُ الــــُدُّتُرُ \*
- \* آرِيُّها والْمُنتَأَى الْمُدَعْثَرُ \*(3)

وقال الطرماح:

\* مُنْتَأًى كالقَرْوِ رَهْنَ انْثلامْ \*(4) وكذلك النِّنْيُ، زنةُ نعْي.

ويُجْمع النَّوْيُ على نُؤِّى، زِنَةُ فُعَل، ونُؤَيَان، زِنَة فُعْيان.

وقال الجوهرى : تقول: نَ نُؤْيَك: أَى أَصْلحه، فإذا وَقَفْتَ عليه قلت: نَهْ، مثل: رَ زيدًا، فإذا وقفت عليه قلت: رَه.

قال ابنُ بَرِّیّ: هذا إنما يَصِحِّ إذا قدَّرتَ فعله نأیْتُه أنْآه، فیکونُ المستقبلُ یَنْأَی، ثم تُخفَّفُ الهمزةُ، علی حد یَرَی، فتقول: نَ نُؤْیک.

ويقال: انْأَ نُؤْيَك، كقولك: انْعَ نَعْيَك، إذا أَمَرْتَه أَنْ يُسَوِّى حول (5) خِبائه نُؤْيًّا مُطِيفًا به، كالطَّوْف يَصْرْفُ عنه ماءَ المَطَر.

## [ن ب و]

و نَبا الشيءُ عَنِّى نُبُوَّا: تَجافَى وتَباعَدَ. وفُلانٌ عَنْ فُلانٍ: لم يَنْقَدْ له، كنَبا عَليْه، وعنِ الشيءِ نَبْوًا ونَبْوةً: زَايَلَه.

وإذا لم يَسْتَمْكِنِ السَّرْجُ أو الرَّحْلُ قِيلَ: نَبَا. ويقال: نَبَوْتُ من أَكْلَةٍ أَكَلْتُها: أَى سَمِنْتُ، عن ابنِ بُزُرْج. والنّابي: السَّمينُ.

ونَبا بِي فلانٌ نُبِيًّا، كَعُتِيّ: حَفانِي، قال أبو نُحَيْلَةً:

\* لَمَّا نَبَا بِي صاحِبِي نُبِيًّا \*(6)

(2) اللسان، والتاج.

(4) ديوانه312 بزيادة مشطور بعد الأول، وهو: \* وقد يَهيجُ الحاجَةَ التَّذَكُّرُ \*

واللسان، والأساس، والتاج.

(5) ديوانه 391، وصدره فيه:

\* حسرت عنه الرياحُ فَأَبْدتْ \* واللسان، والتاج بكسر حرف الروى فيها.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "نحو"، والمثبت من التاج، واللسان.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> الصحاح، واللسان، والتاج.

وَبَيْنِي وَبَيْنَه نَبْوُةٌ: أَى جَفْوَةٌ. وهو يشكو نَبُواتِ الدَّهْرِ وجَفُواتِه.

والنَّبْوَةُ: الإِقَامَةُ.

والنَّبْوُ: العُلُوُّ والارتفاعُ.

ونَبَاةُ، كَحَصَاة: ع<sup>(1)</sup>، عن الأخفش، وأنشد لساعدة بن جُورَيَّة: [372/أ]

فالسِّدْرُ مُخْتَلَجٌ وغُودِرَ طَافِيًا

ما بَيْن عَيْنَ إلى نَباةَ الأَثْأَبُ (2)

ورواه غیره <sup>(3)</sup>: نبات، بالتاء المطولة، ونُبَاتَی، کسُکَارَی <sup>(4)</sup> وقد ذکر فی موضعه.

ونُبَيٌّ، كَسُمَيٍّ: رَمْلُ قربَ ضَرِيَّةَ شَرْقَيَّ بلادِ عبدِ اللهِ بنِ كلابٍ، عن نصْر (5).

وذو نَبُوانِ، محركة: ع فى قول أَبِي صَخْرٍ الهُذَالِيّ:

ولنا بِذِي نَبُوانَ منزلةٌ

قَفْرٌ سِوَى الأرْوَاحِ والرِّهْمِ (6)

والنَّبَاوَةُ، بالكسر: طَلَبُ الشَّرَفِ والرِّئاسةِ والتَّقَدُّمِ.

وتَنَبَّى الكذَّابُ: ادَّعَى النُّبُوَّةَ وليس بِنبِيً، يهمز ولا يهمز، ومنه المُتَنبِّى؛ أحمدُ بنُ الحُسَيْن، الشاعرُ المعروفُ، ومنه قول الشاعر:

لَمْ يَرَ النَّاسُ ثانيَ الْمُتَنِّبِي

أَىُّ ثـان يُــرَى لِبِكْر الزَّمانِ هُــوَ فى شِعْرِه نَبِىُّ، ولَكِنْ

ظَهَرتْ مُعْجِزاتُه في المَعانِي (7)

وقد ذكره المصنفُ في الهَمز.

وأَنْبَيْتُهُ عَنِّى: أَبْعَدْتُه، قال الجوهريُّ: ومنه المثلُ: "الصِّدْقُ يُنْبِي عَنْكَ لا الوَعِيدُ"<sup>(8)</sup>؛ أى يَدْفَعُ عَنْك الغائلَةَ فى الحَرْب دون التَّهْديد.

(1) شرح أشعار الهذليين972، ومعجم البلدان (نبوان)300/5 رقم 300/5

(7) التاج (نبأ) وفيه بالهامش: شرح الواحدى ص 3 طبع برلين: " ما رأى الناس ... هو في شعره تنبَّى".

(8) الأمثال لأبي عبيد 321، وهــو في مجمع الأمثــال
 (8) الأمثال لأبي عبيد 321، وهــو في مجمع الأمثــال

- (3) معجم البلدان (نُباتى) 296/5 رقـم 11874. وفيه روى هذا الاسم على وجوه عدة: نبـاة، ونبـات، ونباتى. روى ذلك كله عن السكرى.
- (2) شرح أشعار الهذليين 1105، ومعجم البلدان في الموضع السابق، واللسان، والتاج (نبست)، والمحكم 183/2.
  - (3) أي السكريُّ كما في التاج، وسبق في (نبت).
- (4) راجع (نبت)، وانظر البيت بهذه الرواية أى "ئباتى" في اللسان والتاج (نبت).
  - (7) معجم البلدان 301/5 رقم 11906.

قال أبو عُبيد: هو غيرُ مهموز (1)، قال ساعدةُ ابنُ جُؤَيَّة:

صَبَّ اللَّهِيفُ لها السُّيُوبَ بِطَغْيَةٍ

تُنْبِي العُقابَ كما يُلطُّ المِجْنَبُ (2) وقيل معنى المثلِ: إن الفعْلَ يُخْبِرُ عن حَقيقَتك دون القَوْلِ، نقله الجوهريُّ أيضًا، فَيكون مُخَفَّفًا من ينبئُ بالهمز، أو لُغة فيه.

والنَّبِيُّ، كَغَنِيِّ: ع بالشَّامِ<sup>(3)</sup> دونَ السِّرِّ، عنِ ابنِ سيده، وبه فُسِّر قولُ القطامي:

لَمَّا وَرَدْنَ نَبيًّا واسْتَتَبَّ بنَا

مُسْحَنْفِرٌ كَخُطُوطِ النَّسْجِ مُنْسَحِلُ (4) وقال نصْر: ماءٌ بالجزيرةِ من ديارِ تَعْلِب والنّمرِ بنِ قاسِط، ويقالُ: هو كَسُمَى.

و: ع من وادِى ظَبَى، على القِبْلَة منه إلى الفَيْل (5).

ووادٍ بِنَجْد.

(4) الأمثال 321.

- (5) ديوان الهذليين 181/1.
- (3) معجــــم البلــــدان (الــــنى) 300/5، 301 رقم11906.
- (4) ديوانه27، واللسان، ومعجم البلدان (النبي)، والتاج.
- (5) في الأصل: "أهيل"، والمثبت من معجم البلدان (النبي).

وذهب أبو بكر بنُ الأنبارِيِّ في الزَّاهرِ، إلى أنَّ النَّبِيّ، في قول القطامِيّ، هو الطريقُ، وقد ردِّ عليه أبو القاسم الزَّجّاجيُّ وقال: كيف يكونُ ذلك من أسماءِ الطَّريق، وهو يقولُ: لما وَرَدْنَ نَبِيًّا، وقد كانت قبلَ ورُودِه على طَرِيقٍ، فكأنَّه قال: لما وَرَدْنَ طَرِيقًا، وهذا لا مَعْنى له، إلا أنْ يكونَ أرادَ طريقًا بعَيْنه، في مكانٍ مخصوصٍ، فيرجع إلى اسمِ مكانٍ بعيْنه، قيل: هو رَمْلُ بعَيْنه، وقيل: هو اسْم حَبَلٍ. قلتُ: قالَ ياقوت: ويُقوِّى ما ذَهَبَ إليه الزَّجَّاجيُّ قولُ عَدىً بن زَيْد:

سَقَى بَطْنَ العَقيقِ إلى أُفاق

فَفَاثُــورٍ إلى لَبَبِ الكَثِيبِ فَروَّى قُلَّةَ الأَدْحَالِ وَبْــلاً

فَفُلْجًا فَالنَّبِيَّ فَذَا كَرِيبِ<sup>(6)</sup> وقال الجوهريُّ فى قولِ أوس<sup>(7)</sup> مكان النَّبِيّ من الكاثِب، أنه جَمْع نَاب، كغازٍ وغَزِيّ، لرَوابٍ حولَ الكاثِب، وهو اسْمُ جَبَل.

(6) شعراء النصرانية في الجاهلية 451، ومعجم البلدان في الموضع السابق (النبي) والمثبت منهما؛ ففي الأصل مثل رواية التاج: "البيت" بدل "لبب"، و" الأوجال" بدل "الأدحال".

(7) فى مطبوع التاج زاد: "الذى تقدَّم ذكره" والبيت الذى يشير إليه لأوس هو:

وقال ابنُ بَرِّئِ: الصحيح أنّه اسْمُ رَمْلٍ بعَيْنه (1).

ونُهيرُ بنُ الهَيْشَمِ بنِ عامرِ بنِ نابي: صحابيٌّ، ذكر المصنفُ عمَّه عقبةً بنَ عامرِ (2).

ومن بنى عدى بن نابى بن عمرو السلمى: عمرو بن عمير، وعَبْسُ بن عامر، وأسماء ابنة عمرو (3): صحابيُون، ذكر المصنف تَعْلَبَة بن عَنْمة (4) منهم فقط.

لأصببَحَ رَتْمًا دُقاق الحَصَى مكان البَّيِّ من الكاثب وهو في معجم البلدان في الموضع السابق، والتاج بالرواية السابقة، كما ورد البيت في ديـوان أوس بن حجر 11 وفيه "كَمَتْنِ النَّبِيِّ" بدل "مكان النَّبِيِّ".

- (1) معجم البلدان فى الموضع السابق، وقد حتم ياقوت تحرير هذه المادة بقوله: "كذا فى كتاب نصر، وهو عندى مظلم لا يهتدى لقوله، ولكن سطرناه كما وحدناه".
- (2) التبصير 54/1. وقيل: هـو بالباء الموحدة (انظـر الإصابة: حرف الباء الموحدة).
  - (5) التبصير 54/1.
- (4) المرجع السابق. وفي القاموس، وجمهرة ابن حزم 360: "غَنَمة".

أيضًا نفْية، أى بالكسر، وأحاله على المعْتَلّ، وذكر في "ن فى ى" بالفَتْح وكغَنيّــة وزادَ في المعنى ى: يُشَرَّرُ عليها الأَقطُ، ففيه من الاحتلاف في الضَّبْط ما لا يَخْفَى، حيث ذكر في الفاء، فدلَّ على أنّه مُشدَد، ودلَّ قولُه: ويقال لها أيضًا نفيــة، أنّــه بالكَسْر، بدليلِ ذِكْرِ الجمع ثم ضَبْطِه في المُعْتَلِّ بالفَتح، وقال هنا: كغَنيَّة واقْتَصَرَ عليه و لم يتعرض لفتح ولا كسر، وهــذا يحتاجُ إلى تَأمُّل، وقد قيلَ فيه أَيْضًا النَّثيَّة [372/ب]، بالمثلثة (5) المكسورة، فيه أيضًا النَّثيَّة [372/ب]، بالمثلثة (5) المكسورة، عن أبى تُراب، والتُفْتَة، بالضم، وفتح المثناة الفوقية، عن الزَّمنشري.

#### [ن ت و]

و نَتا، بالفتح مقصور: ة بمصر من الشرقيَّة (6)، بما قبرُ المقداد بن الأسود، زَعموا.

ونَتْوا: أخرى بها<sup>(7)</sup>، وتُعْرَفُ بمنية الفرماوي<sup>(8)</sup>.

<sup>(5)</sup> زاد في التاج "المشدَّدة"، بيين كلميتي "المثلثة"، والمكسورة".

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق453/1.

<sup>(3)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حـــ258/1.

<sup>(8)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حـــ261/1.

وفي المثل: "تَحْقَرُهُ ويَنْتُو"(1)، قـــال اللحيانيُّ: أى تَسْتَصْغِرُه ويَعْظُم، أو معناه: تَحْقَرُه ويَنْدَرِئُ مِنَ الخوصِ، عن أبي ترابٍ. عليك.

> ويروى "وينتأ"<sup>(2)</sup> بالهمز، وقد ذكر في موضعه.

> وقولُ المصنف: "تَنتَّى: تَبَرَّى"، كذا في النسخ، والصوابُ:تنزّى(3)، كما هو نصُّ التكملة(4).

#### [ن ث و]

و النَّثُورَةُ: الوَقيعَةُ في النَّاس.

والنّاثي: الْمُغْتابُ. وقد نَثَا يَنْثُو.

وقالوا: نَثَا يَنْثُو نَثاءً ونَثًا، كما قالوا: بَذَا يَبْذُو بَذَاءً و بَدًّا، فهذا دليلٌ على أن النَّثاءَ قد يُمَدُّ.

ونَشَا الشيءَ يَنْثُوه فهو نَشيٌّ ومَنْشيٌّ: أعادَه، وكأنّه مقلوب ثَناهُ بتقديم الثَّاء.

وقولُ المصنف: "نَثاؤوه: تَذَاكَروه"، غلَط من النُّسَّاخ، صوابه: تَنَاتُوهُ (<sup>5)</sup>، كما هو نصُّ الصحاح.

"وينتأ" بالهمز.

- (6) راجع (نتأ).
- (7) هو هكذا في القاموس الذي بين يديّ.
  - (8) أي تكملة الصاغاني.
- (9) هو هكذا في القاموس الذي بين يديّ.

والنَّثِيَّةُ، كغَنيَّة: لُغة في النَّفيَّة، بالفاء، للسُّفْرَة

## [ن ث ي]

ي النُّثاءة، كَثُمامَة: ع، عن ابنِ سيده، قال: وإنما قَضَيْنا بأنها ياءٌ؛ لأنما لامٌّ، ولم نَجْعَلْه في الهمزة؛ لعدم "ن ث أ"(6) هكذا ذكره، وضبَطه نصْر وياقوت بالتاء الفوقية مهموز (7).

## [ن ج و]

و المنْجَاةُ: النَّجاةُ، ومنه الحديثُ: "الصِّدْقُ مَنْجَاةً".

ويُقالُ: هُو بمَنْجاة من السَّيْل: إذا كانَ بمَحَلٍّ مُرْتَفع مُنْفَصل لا يَبْلُغه السَّيْلُ.

و نَجَوْتُ الشيءَ نَجْوًا: خَلَصْتُه وَأَلْقَيْتُه.

والجلْدَ: أَلْقَيْتُه عـن البَعير وغيـره، نقلـه الأزهريُّ.

> والدّواءَ: شَربْتُه، عن الفراء. و الوَّتَرَ: خَلَّصْتُه.

وَنَجا فلانٌ نَجْوًا: أَحْدَثَ ذَنْبًا، عن ابن الأعرابيِّ.

(10) المحكم 179/11.

(7) معجم البلدان (النتاءة) 301/5، 302رقم .11907

<sup>(1)</sup> الأمثال 114، ومجمع الأمثال 125/1، وفيهما:

ونَجا نَجاءً، كسَحاب: أَسْرَع، وهو ناج: أى سَريع.

وقالوا: النَّجاءَ النَّجاء، يُمدَّان ويُقْصران، قال الشاعر:

\* إِذَا أَخَذْتَ النَّهْبَ فَالنَّجَا النَّجَا النَّجَا

وفى الحديث: "أَنَا النَّذيرُ العُرْيانُ فالنَّجاءَ النَّجاءَ "(2)؛ أى انْجُوا بِأَنْفُسكم، قال ابنُ الأثير: هو مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ مُضْمر، أى انْجُوا النَّجاء.

والنَّجَا، كَعَصا: الغُصُونُ، واحدته: نَجاةٌ، عن أبي حنيفة.

وعِيدانُ الهَوْدَج، نقله الجوهريُّ.

وما أُلْقِيَ عَنِ الرَّجُلِ مِنَ اللِّباسِ، نقله القاليُّ.

وآخرُ ما على ظَهْرِ البَعيرِ من الرَّحْلِ، عن المُطَرِّزُ.

و: ع، أنشد القالى للجَعْدِيِّ:
 سنورِثُكم - إنَّ التُّراثَ إليكمُ

حبيبٌّ - قراراتِ النجا فالمَعَالِيا<sup>(3)</sup> ويروى: الخَجَا<sup>(4)</sup>.

والنَّجاء، ككِتاب: جمع النَّجْوِ؛ للسَّحابِ، قالَ القاليُّ: وأنشد الأَصمعيُّ:

دَعَتْه سُلَيْمَى إِنَّ سَلْمي حَقيقَةٌ

بكلِّ نِجاءِ صادقِ الوَبْلِ مُمْرِعِ (5) ويُجْمَعُ النَّجْوُ، بَمعنَ السَّحاب، على نُجُوّ، كُعُلُوِّ، ومنه قولُ جَميل:

أَلَيْسَ مِنَ الشَّقَاءِ وَحِيبُ قَلْبِي

وإيضاعي الهُمُومَ مع النُّجُوّ فأَحْزَنُ أَنْ تكونَ عَلَى صَديق

وأَفْرَحُ أَنْ تكونَ على عَدُوِّ (6)

يقولُ: نحن ننتجعُ الغيثَ، فإذا كانت علَى صديقٍ حَزنْتُ؛ لأَنِّى لا أُصيبُ ثَمَّ بُثَيْنَةَ، دَعا لَها بالسُّقْيا.

ونَجّاه تَنْجِيَةً: تَرَكَهُ بِنَجْوَةٍ مِن الأَرْضِ؛ وبه فُسِّر قولُه تعالَى: [فاليومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنكَ] (7): أي

<sup>(3)</sup> ديوانه176، والتاج، والمقصور والمسلود87، ومعجم ما استعجم1297/4.

<sup>(4)</sup> معجم ما استعجم في الموضع السابق.

<sup>(5)</sup> المقصور والممدود 441، والتاج.

<sup>(6)</sup> ديوانه219، واللسان، والتاج، والأول في المحكم .386/7

<sup>(2)</sup> سورة يونس، الآية 92.

<sup>(1)</sup> التهــــذيب 158/11، والجمهــــرة 229/3، والجمهــــرة 453، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> النهاية (عرا) 225/3، و(نحا) 25/5.

نَجْعَلُك فَوْق نَجْ وَةٍ من الأَرْضِ فَنُظْهِرُكَ ، أَوْ نُلْقيكَ عَليها لتُعْرَفَ؛ لأنّه قال "ببَدَنك"، ولم يقلْ بروحك، وقال الزَّجَّاجُ: أي نُلْقيك عُرْيانًا<sup>(1)</sup>.

ونَجَّى أرضَه تَنْجيَةً: كَبَسَها مخافة الغَرَق، نقله الجوهريُّ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: [أَنْجَى]<sup>(2)</sup> إذا شَلَّح؛ أي عَرَّى الإنسانَ مــنْ ثيابه، وعليه قراءةُ مــن قرأ [ نُنْجيكَ بَبَدَنكَ] <sup>(3)</sup> بالتَّخْفيف، ويناسبُه تفسيرُ الزَّجَّاج.

وقال الكسائيُّ: يُقالُ: جَلَسْتُ على الأرْض فما أَنْجَيْتُ؛ أي ما أَحْدَثْتُ، وقال الزَّجَّاجُ: ما أَنْجَى [373/أ] فُلانٌ منذُ أيام: أي لم يَأْت عبدُ الرحمن بنُ حسانَ: الغَائطَ. وقالَ الأصمعيُّ: أَنْجَى: جَلَسَ على الغَائط يَتَغَوَّطُ.

ويُقالُ: أَنْجَى: الغائطُ نَفْسُه.

وفي حديث بئر بُضاعةً "تُلْقَى فيها المحايضُ وما يُنْجى الناسُ": أي يُلْقُونَه من العَذرَة (4).

يقال: أنْجَى يُنْجِى: إذا أَلْقَى نَجْوَهُ.

وشَرِبَ دواءً فما أنْجاهُ: أي ما أَقَامَه.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: أنْجاني الدُّواءُ: أَقْعَدَني. وأنْجَى النَّخْلَةَ: لَقَطَ رُطَبَها.

واسْتَنْجَى: أَسْرَعَ، ومنه الحديث: إذا سافَرْتُم في الجَدْب فاسْتَنْجُوا"(<sup>5)</sup>؛ أي أسْرعوا السَّيْرَ فيه وأنْجُوا<sup>(6)</sup>.

ويُقالُ للقوم إذا انْهَزَموا: قد اسْتَنْجَوْا، ومنه قولُ لقمانَ بن عاد: "أُوَّلُنا إذا أَنْجَيْنا (7) وآخرُنا إذا اسْتَنْجَيْنَا"؛ أي هُو حامينا إذا انْهَزَمْنَا يَدْفَعُ عَنَّا.

واسْتَنْجَى الجازرُ وَتَرَ المَتْنِ: قَطَعَه، قال

فَتَبَازَتْ وتَبَازَيْتُ لَمَا

جِلْسَةَ الجَازِرِ يَسْتَنْجي الوَتَر (8) ويُرْوَى: "جلْسَةَ الأَعْسَر".

<sup>(3)</sup> معاني القرآن وإعرابه 32/3.

<sup>(4)</sup> زيادة من اللسان، وفي التهذيب 199/11 :"سلح" بالسين المهملة، تصحيف.

<sup>(3)</sup> قرأ بها من العشرة: الكسائي في قراءة قتيبة، ويعقوب. (المبسوط 102).

<sup>(6)</sup> النهاية 26/5.

<sup>(7)</sup> النهاية 25/5.

<sup>(6)</sup> لم ترد كلمة "وأنحوا" في النهاية، وجاء بعد الحديث "أي أسرعوا السير فيه".

<sup>(9)</sup> في اللسان: "إذا نجونا".

<sup>(8)</sup> اللسان، والمحكم، وفيهما: "فتباوحت لها"، والتاج وسبق في (بـــزى)، وعزى إلى عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص في محالس تعلب 346 باحتلاف في رواية الصدر.

وقال الجوهرى: اسْتَنْجَى الوتَرَ: أَى مَدَّ القوسَ، وبه فَسَّر البيتَ، قال: وأصْلُهُ الذى يَتَّخِذُ أُوْتَارَ القِسِيِّ؛ لأنّه يُخْرِجُ ما في المصارين مِنَ النَّحْو.

والمُسْتَنْجَى: العَصَا، يُقالُ: شَجَرَةٌ جَيِّدَةُ المُسْتَنْجَى، نقلَه القاليُّ.

ويُقالُ: فُلانٌ في أرْضِ نَجاةٍ: مُسْتَنْجًى من شَجَرِها العِصِيُّ والقِسِيُّ، نقلَه الجوهريُّ والراغب(1).

وقوائِمُ نواجٍ: أى سِراع، وبه فَسَّرَ الجوهريُّ قولَ الأَعْشَى:

نَقْطَعُ الأَمْعَزَ المُكَوْكِبَ وَخْدًا

بنواجٍ سَرِيعةِ الإِيغالِ(2)

ونَحْوُ السَّبُع: جَعْرُه.

والنَّحِيُّ، كَغَنِيٍّ: صَوْتُ الحادِي السَوَّاقِ المَصوِّت، عن تعلب، وأنشد:

\* يَخْرُجْنَ مِنْ نَجِيّه للشاطِي \*(3) وكغَنيَّة: ما يُناجَى من الهَمِّ.

ويقال: إنَّه مِن ذلك بِنَجْوَةٍ: إذا كان بعيدًا منه بَريئًا سالًا.

وناجِيةُ بنُ كعبٍ الأسْلَمِيُّ: صحابيٌّ. والأَسَديُّ: تابعيُّ، عن عليٍّ.

وبنو نَاجِية: قَبيلة، حكاها سيبويه، وقال الجوهريُّ: قومٌ من العَرَب، والنسبةُ إليهم: ناجي، حذف منه الهاء والياء.

قلتُ: هم بنو ناجيةَ بنِ سامةَ بنِ لُؤَى، قال ياقوتُ: [ناجية] (4) أمُّ عبد البيت بنِ الحارثِ بنِ سامَةَ بنِ لُؤَى، خَلَفَ عليها بعد أبيه، نكاحَ مَقْت، فَنُسِبَ إليها وَلَدُها، وتُركَ اسمُ أبيه، وهى ناجيةُ بنتُ جَرْمِ بنِ رَبَّانَ في قُضاعة، انتهى.

وفى جُعْفِيّ: ناحيةُ بـنُ مالك بنِ حَرِيمِ بنِ حُعْفيّ.

وجميلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ سَوادَةَ [الأنصارى] (5) النّاجِيّ: مَوْلَى ناجِيةَ بنتِ غَزْوانَ، أُخْت عتبةَ، رَوَى عنه مالكٌ.

وعبدُ الله بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عبد الغنيِّ النّاجي البغداديّ ، سَمِع ابنَ كارة، وكان بعدَ الثلاثين والست مئة (6)، هنو مُنْسوبٌ إلى بني ناجية الذين بالبصرة.

<sup>(5)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(6)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(1)</sup> التبصير 1/8/1.

<sup>(2)</sup> المفردات 484.

<sup>(3)</sup> ديوانه 165، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

نحو

وقولُ المصنفِ: "ناقَةٌ نَاحِيةٌ، ونَحِيَّةٌ: سَريعَةٌ"، كذا في النُّسخِ، والصوابُ: ناجِيَةٌ، ونَجَاةٌ، كما هو نَصُّ المحكم والصِّحاح.

وقوله: "نُجَا، كَهُنَا: بلدُّ بِسَاحِلِ بَحْرِ الرِّنْجِ"، الصوابُ فيه: نُجَه، كَصُرُد، بالهاء في آخره، كما ضَبَطه ياقَوت (1).

وقوله: "يَنْجَى، كَيَرْضَى: موضعٌ"، هـــذا الموضع يعرف بذى يَنْجَى (2)، ومنه قولُ قيسُ بنُ العَيْزارة (3):

أبا عامر ما للخَوانق أُوْحَشا

إلى بَطْن ذِي يَنْجَى وفيهن أَمْرُعُ (4) وقول ... "النَّاجِي : لَقَبٌ لأَبِ عِي الْمُتُوكِّلِ إلى آخر مَنْ ذَكَرَ من اللَّحَدِّثِين"، غَلَطٌ، لَيْس هذا لَقبًا لَهم، بل هُو نِسْبَتُهم إلى بَنى ناجِية الذين بالبَصْرَةِ.

[ن ح و] و النّحْوُ: المثْلُ والمقدارُ.

(2) معجم البلدان (نحه) 315/5 رقم 11941.

(3) معجم البلدان (ينجا) 514/5 رقم 12921.

(3) في الأصل: "العيزار"، والمثبت من معجم البلدان (ينجا).

(4) المرجع السابق، وديوان الهذليين 76/3، وشـــرح أشعــار الهذليين 603، وفيهما "عيزارة" بــدون "أل" التعريف، وفيهما أيضًا "ينجا". والتاج.

والقَسْمُ.

ونَحَا الشَّيْءَ يَنْحُوه ويَنْحاه: حَرَّفَه، قيل: ومنه سُمِّى النَّحْوِيُّ؛ لأَنَّه يُحَـرِّفُ الكلامَ إلى وُجـوهِ الإعْرابِ.

وأَنْحَى عليه: اعْتَمَدَ، كَنَحَّى، عـن ابـنِ الأعرابيِّ.

وأَنْحَيْتُ على حَلْقِهِ السِّكِّينَ: عَرَضْتُ، عن ابنِ بَرِّيِّ، وأنشد:

أَنَحَى عَلَى وَدَجَىْ أُنْثَى مُرَهَّفَةً مَشْحوذةً وكذاكَ الإِثْمُ يُقْتَرَفُ<sup>(5)</sup> ونَجَّى عليه بِشَفْرَتِه كذلك.

وانْتَحَى له ذلك [373/ب] الشيءَ: اعْتَرَضَه، عن شَمِر، وأنشدَ للأَخْطَلِ:

وأَهْجُرْكِ هِجْرانًا جميلاً ويَنْتَحِي

لَنَا مِن لَيالِينَا العوارِمِ أُوَّلُ<sup>(6)</sup> وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: يَنْتَحِي لَنا: أَى يَعُودُ لَنا.

ونَحَا، كَقَفا: شِعْبٌ بِتَهامَةً.

والنَّحيّةُ، كغَنيَّة: النَّحْو، نقلَه الصاغانيُّ.

وقولُ المصنفِ: "وحَمْعُهُ نُحُوَّ، كَعُتُلَ، ونُحِيَّة كَدُلُوٍ وَدُلِيَّة"، كَـذا في النسخ، ظاهرُ سِياقِهِ أَنَّ نُحِيَّة من جملةِ جُموعِهِ ، وهو غريبٌ، وأصلُ هذا

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> ديوانه 20، والتهذيب 252/5، واللسان، والتاج.

السِّياقِ لأَبِي عَمْرو الشيبانِّ: الفُصحاء يُؤَنِّهُونَ النَّحْو فيقولون: نَحْوُ ونُحَيَّة، ميزانُه دَلُو، ودُلِيَّة، النَّحْو فيقولون: نَحْوُ ونُحَيَّة، ميزانُه دَلُو، ودُلِيَّة، قال: وأَحْسَبُهم ذَهبوا بتأْنيشِها إلى اللَّعَة (1)، فهذا يدلُّ على أنّ النَّحْو يُؤَنَّثُ، ونَظَره بدَلُو ودُلَيَّة؛ لأَنّ يدلُّ على أن النَّحْو يُؤَنَّثُ، ونَظره بدَلُو ودُلَيَّة؛ لأَنّ التَّصْغيرَ يَرُدُ الأشياءَ على أصولِها، ولم يُردُ أنّ نُحَيَّة جمعًا لنَحْو، فتأمَّلْ وأنْصفْ.

# [ن ح ی]

ى نَحاهُ نَحْيًا: صَيَّرَه فى ناحِيَةٍ، وبه فُسِّرَ قولُ طريف العبسيِّ:

نَحاهُ لِلَحْدِ زِبْرِقانٌ وحَارِثٌ

وفى الأَرْضِ للأَقْوامِ بَعْدَكَ غُولُ<sup>(2)</sup> أى صَيَّر هذا المِيِّتَ فى ناحية القَبْر.

والمَنْحاةُ:ما بَيْن البِثْرِ إلى مُنْتَهى السَّانِيَةِ، (ج): مَناح، قال حرير:

لقد وَلَدَتْ أُمُّ الفَرَزْدَقِ فَخَّةً

تُرى بينَ فَخْذَيْها مَناحِيَ أَرْبَعا (3) وقال الأزهريُّ: المَنْحاةُ: مُنْتَهـ مَذْهَبِ السَّانِية، وربما وُضِع عندَه حَجرٌ ليَعْلَمَ قَائِدُ السَّانِية

أَنّه المُنْتَهَى فَيَتَيَسَّر (4) مُنْعَطِفًا؛ لأنّه إذا حاوَزَهُ تَقَطَّع الغَرْبُ وأداتُه، وأنشد ابنُ بَرِّئِ:

\* كَأَنَّ عَيْنَىَّ وقَدْ بانُدونِي \*
\* خَرْبان فِي مَنْحاةٍ مَنْجَنُونِ \*(5)
و نَاحَيْتُه مُناحاةً: صرتُ نَحْوَه، وصار نَحْوِي.
و يُقالُ: تَنَحَّ عنِّي يا رَجُل؛ أي ابْعَدْ.
و أُنْحَى عليه باللَّوائِمِ: أقبلَ عليه بِها.

والأُنْحِيَّةُ، كَأْثْفِيَّة: اسْمٌ مِن انْتَحَى عليه حتَّى أَهْلَكَ مالَه ، أو ضَرَّه، أو جَعَل بــه شَرًّا، ويُروى قولُ سُحَيْم:

> \* إِنِّي إذا ما القَوْمُ كانوا أُنْحِيَهُ \*(6) بالحاءِ، أي انْتَحَوْا عَلَى عَمَلٍ يعملونَه.

وفى المثل: "أَشْغَلُ من ذاتِ النِّحْيَيْنِ" (7)، قال الجوهرى: هى امرأةٌ من تَيْمِ اللهِ بنِ تعلبة، كانت تَبيعُ السَّمْنَ فى الجاهليَّة، فأتاها خَوِّاتُ بـنُ جُبَيْر

<sup>(4)</sup> كذا في التهذيب 253، واللسان، وفي مطبوع التاج: "فيتياسر".

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج، ومادة (نحو) فيهما ومعه مشطوران بعده برواية "أنجية"، ولم أقف على هذا المشطور في ديوان سحيم عبد بني الحسحاس.

<sup>(7)</sup> مجمع الأمثال 376/1 رقم 2029، والأمثال لأبي عبيد 374.

<sup>(1)</sup> انظر النص في تكملة الصاغاني (نحا).

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، والصدر غير معزوٍّ في الصحاح.

<sup>(3)</sup> ديوانه 337، والنقائض، وفيهما "فقد" و"رجليها"، والمحكم 345/3، واللسان، والتاج.

الأنصاريُّ ، فساوَمَها ، فحلَّت نِحْيًا مملوءًا، فقالَ: أَمْسكيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إلى غيرِه، فَلَمَّا شَعَل يَدَيْها ساوَرَها حتى قَضَى ما أراد وهَرَب، وقال فى ذلك:

وذاتِ عيالِ واثقينَ بِعَقْلِها خَلَجاتِ خَلَجْتُ لَها جار اسْتِها خَلَجاتِ وَشَدَّتْ يَدَيْها إِذْ أَرَدْتُ خِلاطَها بِنَحْيَيْنِ مِن سَمْنِ ذَوَى عُجَراتِ بِنِحْيَيْنِ مِن سَمْنِ ذَوَى عُجَراتِ فَكَانَتْ لَمَا الوَيْلاتُ مِن تَرْكِ سَمْنِها ورَجْعَتها صفْرًا بغير بَتَاتِ ورَجْعَتها صفْرًا بغير بَتَاتِ

فَشَدَّتْ على النِّحْيَيْنِ كَفًا شَحِيحَةً على النِّحْيَيْنِ كَفًا شَحِيحَةً على سَمْنها، والفَتْكُ من فَعَلاتي (1)

مُ أَسْلَم خَوَّاتٌ وشَهِدَ بدرًا . هكذا قال : كفًّا شَحِيحَةً، والروايةُ الصحيحةُ: كَفَّىْ شَحيحةٍ.

قال ابنُ بَرِّئِ: قالَ على بنُ حمزة: الصحيحُ اتَّها امرأةٌ من هُذَيل، وهي خَوْلَةُ أُمُّ بِشْر بنِ عائذٍ، ويُحْكَى أَنَّ أَسَدِيًّا وهُذَلِيًّا افتخرا، ورضيا بإنسان يَحْكُمُ بينهما، فقالَ: يا أخا هُذَيل، كيف تُفاخرون العربَ وفيكم خلالٌ ثلاثةٌ: منكم دليلُ الحبشة على الكعبة، ومنكم خَوْلة ذاتُ النَّحْيَيْن،

(1) الصحاح، واللسان، والتاج، ومجمع الأمثال في الموضع السابق (بزيادة بيت).

وسألتُمْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُحَلِّلَ لكم الزِّنا؟

قال ابنُ بَرِّئِ: ويُقَوِّى قولَ الجوهرى قولُ اللهِ: العُدَيْلِ بنِ الفَرْخِ يَهْجو رجلاً من تَيْمِ الله:

تَزَحْزَحْ يا ابنَ تَيْمِ الله عنَّا

فما بكرٌ أبوك ولا تَميمُ لكلِّ قبيلةٍ بَدُرٌ ونَجْمٌ

وتَيْمُ اللهِ ليس لــها نُجُومُ أُناسٌ رَبَّةُ النِّحْيَيْنِ مِنْهُمْ

فعُدُّوها إذا عُدَّ الصميمُ (2)

# [ن خ و]

و اسْتَنْخَى منه: اسْتَأْنَفَ.

والعَرَبُ تَنْتَخِي من الدَّنايا: أي تَسْتَنْكِفُ، كذا في [374/أ] الأساسِ.

والنَّحْوة: هي نانخواه (3).

# [ن د ی - و]

يو النَّدَى: هـو مـا يَسْقُط باللَّيل، أو هو السَّدَى ، والنَّدَى مـا كـانَ بالنَّهارِ، كمـا في الصِّحاح، ويُضْرَبانِ مثلاً للجودِ، ويُسَمَّى بهما.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج، والأخير في الصحاح، ومجمسع الأمثال 376/1.

<sup>(3)</sup> هكذا بالأصل.

وأبو النَّدَى من كُناهـم.

والنَّدَى : العَرَقَ الذى يَسِيلُ من الخيلِ عند الركْض، قال طُفَيْل:

\* نَدَى الماء مِنْ أَعْطافِها الْتَخلَّبِ \* (1) والأكْلةُ بين الشَّرْبَتَيْن.

ونَدَى الخُضْر: بقاؤُه.

ومن الأرض: نَداوَ تُها.

وندا: ع في بلاد خُزاعة<sup>(2)</sup>.

والنِّداء، ككتاب: الأَذانُ.

وندًا له النَّادى يَنْدو: حالَ له شخْصٌ، أو تعرَّض له شَبَحٌ، عن أبي سعيد، وأنشد لِلْقَطاميِّ: لَوْلاً كتائِبُ مِنْ عَمْرٍو تصولُ هما

أُرْديتَ يا خَيْرَ مَنْ يَنْدُو له النَّادِي<sup>(3)</sup> وتقولُ: رَمَيْتُ بَبَصَرِى فما نَدا لِي شَيءٌ: أي ما تَحَرَّك.

ونَدَوْتُ من الجودِ. يُقالُ: سَنَّ للناسِ النَّدَى فَندَوْا، كذا بخط أبي سَهْل وأبي زكريّا، فندَوْا، بفتح الدَّال، وصحَّحه الصِّقلِّي.

\* يَذُدْنَ دِيارَ الخامِساتِ وقَدْ بَدَا \*

(2) معجم البلدان (ندا) 322/5 رقم 11977.

(3) ديوانه85، واللسان، والتاج، والأغابي 209/23.

ويُقالُ: فلانٌ لا يُنْدِى الوَتَرَ، بالتخفيف، ويُقالُ: فلانٌ لا يُنْدِى الوَتَرَ، بالتخفيف، ويُشَدَّدُ: أى لا يُحْسِنُ شيئًا عَجْزًا عن العَمَل وعيًّا عن كُلِّ شيء، [وقيل] (4): إذا كان ضعيفَ البَدَنِ. ونَدَى نَدُوًا: حَضَر النَّديَّ.

و نَداهُم إلى كذا يَنْدُوهم: دَعاهم أو جَمَعهم في النّادي، يتعدّى ولا يتعدّى.

والفرسَ يَنْدوه: سقَّاه الماءً.

والرجلُ نُدُوًّا، كَعُلُوٍّ: اعْتَزَلَ وتَنَحَّى.

ويقالُ: لم يَنْدُ منهم نادٍ: أى لم يَبْقَ منهم أَحَدٌ.

ويُقال للبَخيلِ: لا تَنْدَى صِفاتُه ولا تُندِّى إِحْدَى يَدَيْه الأُخْرى.

والرَّجُلُ، ككَرُمَ: صارَ ذا نَدًى.

ومصدرُ نَدِي يَنْدَى، كَعَلَمَ، النَّدُوَّةُ، قالَ سيبويه: هو من باب الفُتُوَّة، قال ابنُ سيده: فدلّ هذا على أَنَّ هذا كلَّه عنده ياءٌ، كما أنَّ واوَ الفُتُوَّة ياءٌ، وقال ابنُ جنِّى: وأمّا قَوْلُهم: في فلان تكرُّمٌ ونَدًى، فالإمالَةُ فيه تَدُلُّ على أنَّ لامَ النُّدُوَّةِ ياءٌ، وقولُهم النَّداوَةُ الواوُ فيه بَدَلٌ من ياء، وأصلُه: نَدايَةٌ، لما ذكرناهُ من الإمالَة في النَّدَى، ولكنّ الواوَ فيلبَتْ ياءً بضَرْب من التَّوسُّع (5).

<sup>(1)</sup> اللسان والتاج، وبرواية "ثرى الماء" في الديوان30 واللسان والتاج (ثرى)، وصدر البيت في الثلاثة:

<sup>(4)</sup> زيادة من التاج.

<sup>(5)</sup> المحكم 108/10.

وفى حديث عذاب القَبْرِ وجَرِيدَتَى النَّحْلِ: "لَنْ يَزِالَ يُخَفَّفُ عنهما ما كانَ فيهما نُدُوِّ"(1) ويريدُ نَداوَةً، قالَ ابنُ الأثيرِ: كذا جاءَ في مُسْنَد أحمد، وهو غريبٌ، إنما يُقالُ نَداوَةٌ(2).

ويُقالُ: ما نَدِين من فلان شيءٌ أكْرَهُهُ، كرَضِيَ: أي ما بَلَّنِي ولا أصابَنِي.

وما نَدِيَتْ له كَفِّي بِشَرٍّ.

وما نَدِيتُ بِشْيءٍ تَكْرَهُهُ، قال النَّابِغَةُ: ما إِنْ نَدِيت بِشَيْءٍ أَنْتَ تَكْرَهُه

إذًا فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إلى ّ يَدِي (3) وما نَدِيتُ منه شيئًا: أي ما أصَبْتُ ولا عَلِمْتُ، أو ما أَتَيْتُ ولا قَارَبْتُ، عن ابن كَيْسان.

ونَدِيَ على أصحابِه: تَسَخَّى.

وأَنْدَى الإِبلَ، مثل نَدَّى، نقلَه الجوهريُّ. والشيءُ: أُخْزَى.

والكلامُ: عَرَّقَ قائِلَه وسامِعَه، فَرَقًا من سُوءِ ماقبَته.

والنَّدْوَةُ، بالفتح: السَّخاءُ. والنَّدْوَةُ،

والأكْلَةُ بين السَّقْيَتَيْن.

وبلا لام: فَرَسٌ لأبى فَيْد بنِ حَرْمَل<sup>(4)</sup>. وتَنْدِيَةُ الخيلِ: تَضْميرُها ورَكْضُها حتى تَعْرَقَ، نقلَه الأزهريُّ.

> وتَنَدَّى المكانُ: نَدِىَ، وتَرَوَّى. والإِبلُ: رَعَت ما بَيْنَ النَّهَلِ والعَلَلِ. والرحلُ: كثر نَداه، كانْتَدى.

وما انْتَدَيْتُ منه، ولا تَنَدَّيْتُ: أي ما أَصَبْتُ منه خيرًا.

ويومُ التَّنادِّ: يومُ القِيامَةِ؛ لأنه يُنادِي فيه أهلُ الجُنَّةِ أهلَ النَّار، وهو بتشديد الدال، وقد ذُكر في موضعه (5).

والنَّادِي: العَشِيرةُ، (ج): أنداء.

والنَّدِيُّ، كَغَنِيِّ: القومُ المُحتمعونَ، ومنه حدَيثُ سَرية (6) بنى سُلَيْم: "ما كانوا لِيَقْتُلوا عامِرًا وبَنِي سُلَيْم وهُمُ النَّدِيُّ "(1).

(4) معجم أسماء الخيل 297 ومنه التصحيح "فَيْد" بالفاء الموحدة الفوقية بدل القاف المثنّاة كما فى الأصل ومطبوع التاج ومخطوطه، وانظر: تحقيقات وتنبيهات فى معجم لسان العرب369.

(3) لم يسبق في (ندو)، وورد بالمادة نفسها في التاج.

(4) فى الأصل ومطبوع التاج ومخطوطه: "سوية بـــن"، والتصويب من اللسان.

<sup>(6)</sup> النهاية 38/5.

<sup>(7)</sup> المسند 441/2.

<sup>(3)</sup> اللسان، والأساس، والتاج، والديوان36 ورواية الشطر الأول فيه:

<sup>\*</sup> ما قلتُ من سَيِّئ مُمَّا أُتيتَ به \*

وفى الحديث:"واجْعَلْنى مع النَّدِيِّ الأعْلَى"<sup>(2)</sup>، وهم المَلأُ الأعْلَى من الملائِكَةِ.

و: ة باليَمَن<sup>(3)</sup>.

وحَكى كُراع: نَدِى اليدِ للسَّخِيّ، وأباه غيرُه.

والمُناداةُ: المُشاوَرَةُ.

وناداه: أَجَابَه، ومنه قـولُ ابـنُ مُقبِل: [374/ب]

\* بِحاجةٍ مَخْزُونِ وإنْ لم يُنادِيَا \*(4) ونادى النَّبْتُ وصاح: بَلَغَ والتَفَّ، قال الشاعر:

\* كالكَرْمِ إِذْ نادَى من الكافورِ \*(5)
وقولهم: هو فى أمرٍ لا يُنادَى وَلِيدُه، ذكر فى
"و ل د".

(5) وضعت بعد كلمة "الندى" في الأصل الذي كتبه المصنف "صفحتان" خطأ من غير موضعهما تشتملان على "ومقا ... وحَى سليلها" وترتب على ذلك خلل في الترقيم.

- (6) النهاية 37/5.
- (1) معجم البلدان (الندي) 323/5 رقم 11984.
  - (2) التاج، وديوانه408 وصدره فيه:

\* ألا نَادِيَا رَبْعَىْ كُبَيْشَةَ باللَّوَى \* والبيت بتمامه في اللَّسان، وفي صدره تحريف صوبه محقق الديوان.

(3) المحكم 108/10، واللسان، والتاج.

ورجل نَدِ، كَعَم: جوادٌ.

وهو أُنْدَى منه: إذا كانَ أَكْثَرَ حَيْرًا منه.

وأنْدَى صَوْتًا مِن فُلان: أَى أَبْعَدُ مَذْهَبًا، أَوْ أَرْفَعُ صَوْتًا، أَوْ أَعْلَمُ مَذْهَبًا، أَوْ أَعْلَمُ مَذْهَبًا، أَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَنشَلَمُ الشَّمرِيّ: الأَصمعيُّ لِدِثَارِ (6) بنِ شَيْبان النَّمرِيّ: فَقُلْتُ ادْعَى وادْعُ فَإِنَّ أَنْدَى

لِصَوْتِ أَنْ يُنادِىَ داعيانِ وعُودٌ مُنَدَّى، كَغَنِىّ: فُتِقَ بِالنَّدَى أو ماء الوَرْدِ، أنشد يعقوب:

إِلَى مَلِكِ له كَرَمٌ وخيرٌ

يُصَبَّحُ باليْلَنْجوج النَّدِيِّ (7)

وشَجَرُ نَدْيان، كسَحْبان: مُبْتَلُّ بالنَّدَى.

وفى حديثِ يأجوجَ ومأجوجَ: "إذ نُودُوا نادِيَةً أَتَى أَمْرُ اللهِ" (8) يريدُ بالنَّادِيَةِ دعوةً واحدةً فقلبَ نِداءَةً إلى نادية، وجعل اسمَ الفاعلِ موضِعَ المَصْدَرِ.

<sup>(6)</sup> في الأصل: "لمدثر"، والمثبت من اللسان، والتاج، والبيت غير معزو في المقاييس 412/5، والصحاح، واللسان (لوم).

<sup>(5)</sup> المحكم 108/10، واللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> النهاية (ندا) 37/5.

وفى حديث ابنِ عَوْف: "وأُودَى سَمْعَه إِلاَّ نِداء، فأبدلَ الهمزة ياءً تَخفيفًا، وهى لغة بعضِ العرب.

والنَّداة: النَّدْوَة (2).

ونُدَيَّة، كَسُمَيَّة: مولاةٌ لَيْمُونةَ الهلاليَّة، هكذا ضبطه يونُس عن الزهريِّ، حكاه أبو داود في السُّنن.

والنُّوادِي: النُّواحِي، عن أبي عمرو.

أو النوقُ الْمُتَفَرِّقَة في النّواحي.

ونوادِی الکلام: ما یُخْرَجُ وقتًا بعد وَقْتٍ. وابن المنادی: محدِّث<sup>(3)</sup>.

وقولُ المصنف: "ما يَنْدوهم النَّادى: ما يسمَعُهم"، تحريفٌ من النُّسّاخ، والصوابُ: ما يَسعُهم؛ أى المجلسُ، من كَثْرتِهم، كما هو نصُّ الصِّحاح.

#### [ن ر ی]

ى نَرْيَان، كسَحْبان، أهمله صاحبُ القاموس، وقال ياقوت: هى ة بين فارياب واليهودية (4).

#### [ن ز و]

(7) المرجع السابق.

(8) تكملة الصاغاني.

(1) التبصير 1393/4.

(2) معجم البلدان (نريان) 324/5 رقم 11991.

و نَزا عليه نَزْوًا: وَقَع عليه، ووَطِئه.

والنَّزِيَّة، كغَنِيّة: غُرابُ الفَأْسِ.

وما فَاحَأَكَ من شَرِّ أو مَطَرٍ أو شَوْقٍ، وهاتانِ عن ابن الأعرابيِّ، وأنشد:

وفى العارِضِينَ الْمُصْعِدِينَ نَزِيَّةٌ

مِن الشَّوْقِ مَجْنوبٌ بِهِ القلبُ أَجْمَعُ (5) والأَنْزاءُ: حَركاتُ التُّيُوسِ عندَ السِّفادِ، عنِ الفرّاءِ.

ويقال للفُحْل: إنه لكثيرُ النِّزاءِ، بالكسر: أي النَّرْو.

وكغُراب: داءٌ يأخذُ الشَّاةَ فَتَنْزُو منه حتَّ تَموتَ، نقلَه الجوهريُّ.

وقال ابنُ برِّيٍّ عن أبي عليٍّ: النُّزاءُ في الدَّابَّةِ مثل القُماص.

وانْتَرَى على أرضِ كذا فأخَذَهَا: أي تَسَرَّع إليها.

ونَوازِي الخَمْرِ: جَنادِعُها عندَ الْمَزْجِ، وفي الرَّأْس.

وفى المثل: "أَنْزَى مِن ظَبْي "(<sup>6)</sup>), قال على بن حمزة: هو من النَّزَوانِ لا من النَّزْوِ<sup>(1)</sup>؛ أى مِن مَعْنَى التَّفَلَّتِ لا من معنى الوُثُوبِ.

<sup>(3)</sup> التهذيب 261/3، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> مجمع الأمثال 356/2 رقم 4319.

والنِّسْبَةُ إلى نَزْوَة التى بعُمان:نَزْوِى، ونَزْوانِى، بفتحهما، وضبط نصر تلك الناحية نِزْوا، بالكسر مقصورًا(2).

وقولُ المصنف: "النَّزَوَان، محركة: التقلُّب والسَّوْرَةُ"، كذا في النسخ، والصواب: التَّفَلُّت والسَّوْرَة.

وفى المثل: "إذا نَزَا بِكَ الشَّرُّ فَاقْعُدِ" (3) يُضْرَب للذى يحرصُ على أَلاَّ يَسْأَمُ الشَّرَّ حتى يَسْأَمَهُ صاحبُه.

وقوله: "النَّزَاءُ، كسَمَاء وكِساء: السِّفاد"، الذى في نسخ المحكم، بالضَّم والكسر<sup>(4)</sup>.

وقوله: "نُزِى، كَعُنِيَ: نُزِقَ"، كذا في النُّسَخ، والصواب: نُزِفَ.

## [ن س و]

و النُّسْوانُ، بضم النُّون، لُغة في الكَسْر: أحدُ جموع المرأة من غير لَفْظها، عن ابنِ سيده (5).

(5) انظر: المرجع السابق.

(2) الذي في معجم البلدان\$/325 رقـم 1996. "نَزْوَة: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو".

(3) الأمثال150، ومجمع الأمثال44/1 رقــم 171، وفيه "فاقْعد به".

(2) المحكم 91/9، ضبط قلم.

(3) الحكم 408/8.

وتصغير نِسُوة : نُسَيَّة، ويقال : نُسَيَّات، وهو تصغيرُ الجمع، كما في الصِّحاح.

وجمع النَّسا للعِرْق: أنْساء، وأنشد الجوهرى لأبي ذُوَ يْبِ:

مُتَفَلِّقٌ أَنْساؤُها عَنْ قانِئ

كالقُرْطِ صاوِ غُبْرُه لا يُرْضَعُ (6) أراد مُتَفَلِّقٌ فَخِذاهُ عن مَوْضِعِ النَّسا، لَّا سَمِنَتْ تَفَرَّجَت اللَّحْمةُ فَظَهر النَّسَا.

وأَبْرَقُ النَّسَا: في دِيارِ فَزارةً، وقد يُمَدّ "نساء" للمدينة التي بفارس، قال الشاعر في الفُتُوح:

فَتَحْنَا سَمَرْقَنْدَ العريضةَ بالقنا

شتاءً وأَوْعَسْنا نَــؤُمُّ نَســاءً فلا تَجْعَلنَّا يا قُتَيْبَةَ والــذى

ينامُ ضُحًى يومَ الحروبِ سَواءَ<sup>(7)</sup> ينامُ ضُحًى يومَ الحروبِ سَواءَ<sup>(7)</sup> نقله ياقوت.

وقولُ المصنفِ: "ونَسا: قَرْيَةٌ بِسَرَخْسَ". غلط، وهي البَلَد الذي ذكره بفارس، بينه وبين سَرَخْسَ يومان.

<sup>(6)</sup> ديــوان الهــذليين 16/1، والصــحاح، والمحكــم 385/8، واللسان.

<sup>(7)</sup> معجم البلدان (نسا) 326/5 رقم 11997. وفيه: "وأوعسنا نؤم" بدل "وأرعنا نؤوم"، والتاج.

وقالَ همْيانُ:

والأبيض<sup>(7)</sup> هو العرْقُ.

وذكر المصنف النَّسا للعرْق في هذا الترتيب<sup>(1)</sup>، وقال القاليُّ: هو يكتب بالياء؛ لأَن تثنيتَه نَسَيان، وهذا الجَيِّد، قال: وقد حكى أبو زيد في تثنيته نَسَوان وهو نادر، فيجوزُ على هذا أن يُكتبَ بالألف<sup>(2)</sup>.

ونقل المصنفُ عن الزَّجاج: لا تقل: عِرْق النَّسا؛ لأن الشيء لا يضافُ إلى نَفْسه. وافقه جماعةٌ وعَلَّلُوه بما ذكر، وهو نصُّ أبي زيد في نوادره، ونقلَه الجوهريُّ عن الأصمعيِّ وابن السِّكِّيت، قال شيخُنا: والصوابُ جوازُهُ، وحَملَه على إضافة العامِّ إلى الخاصِّ.

قلتُ: وحكاه الكسائيُّ وغيرُه، وحكاه أبو العباسِ في الفصيح ، وإن كان ابن سيده خطَّه، وقال ابن برِّيِّ: جاء في التفسيرِ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه قولُه تعالى: [كلُّ الطعامِ كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حَرَّم إسرائيلُ على نفسه](3) قالوا: حرّم إسرائيلُ لحومَ الإِبل؛ لأنه كان به عرْق النَّسا، فإذا ثبتَ أنه مَسْموع فلا وحْهَ لإنكاره، ويكون من باب إضافة المُسَمَّى إلى اسْمِه، كحَبْلِ الوريد

(4) اللسان، وفي الأصل: "كالرحل" بالحاء المهملة،

ونحوِه، وقد يُضافُ الشيءُ إلى نفسه إذا اخْتَلَف

\* كَأَنَّما يَيْجَعُ عَرْقَىٰ (5) أَبْيَضَهُ \*

[ن س ي]

اسْتُودعَ، إما لضَعْف قَلْبه، أو عن غَفْلَة، أو عَنْ

قَصْد؛ حتى يَنْحَذِفَ عَنِ القَلْبِ ذِكْرُه.

ى النِّسْيان، بالكسر: تَرْكُ الإنْسان ضَبْطَ ما

كالرِّجْل خانَ الرِّجْلَ عرْقُ نَسائها (4)

اللَّفْظان، ومما يدل له قولُ فَرْوَةَ بن مُسَيّْك:

لَمَّا رَأَيْتُ مُلوكَ كَنْدَةَ أَعْرَضَتْ

(5) فى الأصل ومطبوع التاج ومخطوطه واللسان ومادة (5) فى الأصل ومطبوع التاج ومخطوطه واللسان ومادة (بيض): "عرقا"، والمثبت من الجمهرة الصاغاني (بيض) وهو كذلك فى تكملة الصاغاني (بيض) وفيها: "وقع فى الصحاح "عرقا" بالألف، والصواب عرقى بالنصب".

(6) فى الأصل ومطبوع التاج ومخطوطه: "أنبضه"، والمثبت من اللسان، وتكملة الصاغاني (بيض)، وسبق كذلك في (بيض).

<sup>(7)</sup> فى الأصل ومطبوع التاج: "الأنبض"، والمثبت مـن اللسان.

<sup>(6)</sup> أى فى مادة (نسو).

<sup>(7)</sup> المقصور والممدود 87.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران، الآية 93.

نسى -372-

وقد نَسِى الشَّيْء نَسْيًا، بالفَتْح، ونِسْوة، ونِسْوة، ونِسْوة، بالفتح؛ الأخيرتان على المعاقبة، نقلهما ابن سيده، وحكاهُنَّ ابن بَرِّيٍّ عن ابن خالويه في كتاب اللغات ما عدا الأخيرة.

ونَسَّاه تَنْسِيةً: مثل أنْساه، نقلَه الجوهريُّ.

وأنْساه : أَمَرَه بِتَرْكِه، أَو أَخَّرَه، عـن ابـنِ الأعرابيِّ، وأصلُه الهمز.

والنَّسْوَةُ: التَّرْكُ لِلْعَمَـل، ذكـره المصنف في الذي قبله.

وتَناساهُ: نَسِيَه، أو أَرَى من نَفْسه أَنّه نَسِيَه، نقلَه الجوهريُّ، وأنشدَ لامرِئِ القَيْسِ:

ومثْلك بيضاء العوارض طَفْلَة

لعُوب تناسانِي إذا قُمْتُ سِرْبالي<sup>(1)</sup> أي تُنْسيني، عن أبي عُبيد<sup>(2)</sup>.

والأنساءُ: الأشياءُ الحَقيرة التي ليست ببال عندهم؛ مثلُ العَصَا والقَدَح والشِّظاظ، ومنه قولهم إذا ارْتَحلوا مِن المَنْزِلِ: تَتَبَّعوا أنساءَكم؛ أي اعْتَبِروها لِعَلاَ تَنْسَوْها في المَنْزِل، وهي جَمْعُ النَّسِيّ كالرَّميّ، قال دُكَيْنُ الفُقَيْميُّ:

\* بالدَّارِ وَحْيٌّ كَاللَّقَى الْمُطَرَّسِ \* \* كَالنَّسْيِ مُلْقًى بالجَهادِ البَسْبَسِ \*(3) وهو اسمٌ لما سَقَط في منازِل المُرْتَحلين.

وقول تعالى: [نَسْيًا مَنْسِيًّا] (4) قال ثعلب: من قرأ بالفَتْح (5)، فمعناه: شَيْئًا مَنْسِيًّا لا أُعْرَفُ.

وكغَنِيّ: الناسِي، قالَ ثعلب: هو كعَالِم وعَلِيم، وحاكِم وحِكيم، وسامِع وسمِيع.

وقولُه تعالى: [ وما كان ربُّك نَسِيًّا]<sup>(6)</sup>؛ أى لا يَنْسَى شَيْئًا.

ورجلٌ نَسَّاء، كشَدَّاد: كثيرُ النِّسْيانِ، وربما قالوا: نسَّاية، كعلاّمة، وليس بمسموع.

وناساه مُناساةً: أَبْعَدَه، عن ابنِ الأعرابيِّ، جاء به غير مَهموز، وأصْلُه الهمز، وروى شَمِر أنَّ ابنَ الأعرابيِّ أنشده:

سَقَوْنِي النَّسْيَ ثُم تَكَنَّفُونِي عُداةُ اللهِ من كَذِبٍ وزُورِ (1)

<sup>(1)</sup> ديوانه30، وفيه "تَنَسِّيني" بدل"تناساني"، والصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل مُتَّفِقًا مع الصحاح، وفي اللسان والتاج "أبي عبيدة".

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، والثاني في الصحاح.

<sup>(4)</sup> سورة مريم، الآية 23.

<sup>(5)</sup> أى بفتح النون في "نَسْيًا"، وهي قراءة حمزة وعاصم برواية حفص. وقرأ الباقون مـن العشـرة بكسـرها. (المبسوط243).

<sup>(6)</sup> سورة مريم، الآية 64.

بغيرِ هَمْز، وهو كل ما يُنَسِّى العقلَ، قال: وهو من اللَّبنِ حليبٌ يُصَبُّ عليه ماءً، قال [شمر] (2): وقال غيره: هو النَّسِيّ، كغنيّ، بغَيْرِ همز، وأنشد:

\*لا تَشْرَبَنْ يَوْمَ وُرُودٍ حازِرًا\* \*ولا نَسِيًّا فَتَجِيءَ فَاتِـرَا\*(3)

ونُسِي، كغني: شكا نساه، هكذا هو مضبوطٌ في نسخة القاليّ ، ونقله كذلك ابـنُ القَطَّاع (4)، فعلى هذا يقال: رجل مَنْسوٌ، وفي الصِّحاح قال اللَّبَرِّدُ: كل واو مضمومة لك أن تممزها إلاَّ واحدة اللَّبَرِّدُ: كل واو مضمومة لك أن تممزها إلاَّ واحدة [ولا تَنْسَوُ الفَضْلَ بينكم] (5) وما أَشْبهها من واو الجَمْع، وأجاز بعضُهم الهمز وهو قليلٌ، والاختيارُ الجَمْع، وأجاز بعضُهم الهمز وهو قليلٌ، والاختيارُ ترْكُ الهَمْزِ، وأصلُه تنسيوا، فسكنت الياءُ وأُسْقطَتْ لاجتماع الساكنين، فلما احتيج إلى تَحْريكِ الواو رُدَّت فيها ضَمَّةُ الياء، وقال ابنُ برّيِّ: فتحركت

بغيرِ هَمْز، وهو كل ما يُنَسِّى العقلَ، قال: الياء<sup>(6)</sup> وانْفَتَح ما قَبْلها فانقلَبَتْ أَلِفًا، ثم حُذِفَتْ وهو من اللَّبَنِ حليبٌ يُصَبُّ عليه ماءٌ، قال الالْتقاءِ السَّاكنيْنِ.

وقولُ المصنف: "نَسِيَه نَسْيًا: ضَرَبَ نَسَاه"، ظاهِرُه أنه من حَدّ عَلِمَ، والمفهومُ من سِياق الجوهريّ أنه من حَدّ رَمَي.

وقد سَمَّوْا مَنْسِيًّا، كَمَرْمِيّ، ومُنَيْسِيًّا، مُصَغَّرًا. و المُنْسِي، كَمُحْسِن، الذّي يَصُـرُ خِلْفَيْن أو ثلاثَةً.

وذكر الأميرُ نُسْيَو، بالضم وفتح الياء التحتية: ابنَ جعشم بنِ حرم بنِ الصدف، من ولده كُريز ابنِ سَعيد بن قَتادة بنِ جَبَلة بنِ الحارث بن كرز ابنِ نمير بنِ أسد بنِ نُسْيَو، وحفيدَه حبلة بنِ محمد ابنِ نمير بنِ أسد بنِ نُسْيَو، وحفيدَه حبلة بنِ محمد ابنِ كريز، يُكْنَى أبا قمامة، سَمِعَ يُونُسَ بنَ عبد الأعْلَى مات سنة 326.

### [ن ش و]

و نَشُوْتُ في بني فُلان نَشْوًا ونَشْوةً: كَبِرْتُ، عن ابنِ القَطَّاعِ، قال قُطرب: هي لُغة في نَشَأً يَنْشَأُ، وليس على التَّحويل.

ونَشْوة، بالفتح: ة بمصرَ من الشَّرقيَّة (7).

<sup>(1)</sup> التهذيب 81/13، واللسان، والتكملة، ونسب في المقاييس 423/5، إلى عروة بن الورد، وهـو بروايـة "النسء" في ديوانه 63.

<sup>(2)</sup> زيادة من التهذيب، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> التهذيب 81/13، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> الأفعال 280/3

<sup>(5)</sup> سورة البقرة، الآية 237.

<sup>(6)</sup> في الأصل: "فتحركت الواو"، والمثبت من اللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> التحفة السنية 45، وضبطت شكلاً بكسر النون وسكون الشين، وانظر القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 2 حـــ88/1.

-374-

وابن النِّشُو، بالكسر: محدّث.

والنَّشُو؛ بالفتح: اسْمُ لجمع نَشاة؛ للشَّجَرَةِ اليابسة، قال الشاعرُ:

كأنَّ على أكْتافِهم نَشْوَ غُرْقَدٍ

وقد حاوزوا نَيَّان كالنَّبَطِ الغُلْفِ (1) وقد حاوزوا نَيَّان كالنَّبَطِ الغُلْفِ (1) والنَّشَا، كَقَفا: مصدر نَشِيَ رِيَّا، كَعَلِمَ: إذا شَمَّها، كالنَّشاة. يقالُ للرَّائِحة: نشاة ونَشًا، نقله ابنُ برّيٍّ عن عليّ بنِ حمزةَ، (ج): أنشاء.

وبلا لام: ة بمصر من الغربيّة (2)، منها الشيخ كمالُ الدين النّشائي، صاحب حامِع المختصرات، وأبوه من كبار الفُضَلاء (3).

وأنشاك الصَّيدُ: شَمّ ريحَك.

والشرابُ: أَسْكَرَكَ، ومنه قَهْوَةُ الأنْشاء.

وامْرَأَةٌ نَشْوى، (ج): نَشَاوى، كسَكَارى، قال زهير:

وقد أُغْدُو على ثُبَةٍ كِرامٍ

نَشَاوَى واجدين لما نَشاءُ (4) والسُتنْشاق. والاسْتنْشاق.

وقال الأصمعيُّ: اسْتَنْشِ هذا الخبرَ، واسْتَوْشِ: أي تعرَّفْه.

والمُسْتَنْشِيَةُ: الكاهِنَةُ؛ لأنَّهَا تَبْحَثُ الأَخْبارَ. والنِّشْوةُ، بالكسر: الخَبَرُ أوّل ما يَردُ.

وأَنْشَى الرَّجُلُ: تَناسَلَ مالُه، والاسْمُ: النِّشَاءُ، ككتاب، عن ابن القطَّاع.

والمَنْشَيَّةُ: ة تجاه أخمْيمَ على النِّيل<sup>(5)</sup>. والمَنَاشي: اسْمٌ لِعِدَّةٍ قرى بمصر<sup>(6)</sup>. والنَّاشي: شاعرٌ م.

وقولُ المصنفِ: "نَشَى رِيحًا طَيِّبةً أو عامٌ"، ظاهِرُ سياقِه، حيثُ لم يَضْبِطْه، أنه كرَمَى، وأشارَ له بالياء، كما في النُّسخ، وليس كذلك، بل هو واويٌّ على الصّحيح، وهو من حدّ عَلِمَ، كما هو نصُّ الصّحاح وغيره.

وقولُه: "النَّشِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: الرَّائِحةُ، كَالنَّشُوَةِ"، هو غلط، صوابُه النِّشْية، بالكسر، كما هو نصُّ ابنِ الأعرابيِّ.

.229

<sup>(5)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ198/4،

<sup>(6)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصريــــة، الفهــــرس حــــ124/6.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2حــ93/2.

<sup>(3)</sup> التبصير 4/1438.

<sup>(4)</sup> شرح ديوانه96، واللسان، والتاج.

وقولُه: "كالنَّشْوَةِ" مُستدرك لا حاجة إلى ذكره، وسياقُ الححكمِ في هذا أتَمُّ، قال: وهو طَيِّبُ النِّشـوة والنَّشْوة والنَّشْية، الأحيرة، عـن ابـنِ الأعرابيِّ.

وقوله: "رَجُلٌ نَشْيانُ بالأَخْبارِ"، كذا فى النسخ ، والصوابُ لِلأَخْبارِ، كما هو نصُّ الصِّحاح.

وقوله: "النّشا، وقه يمدُّ مطلقًا، والصحيح أنه فإنّه مُعَرَّب"، ظاهره أنه يمدُّ مطلقًا، والصحيح أنه يمدّ عند النّسبة فقط، وتفسيره إيّاه بالنّشاسْتَج، تبع فيه الجوهريّ، وقد قال ابنُ بَرِّيٍّ إن النّشا ليس هو النّشاسْتَج، فإن النّشاسْتَج في اللّغة صبغُ أحْمَرُ شديدُ الحُمْرَةِ، وهو الأُرْجُوان، والبَهْرَمان دونه، وكذا قولُه "معرّب" تبعَ فيه الجوهريّ، وقد صرّح به ابنُ سيده في الحكم والمخصص وغيرهما من الأئمّة، وقد قال ابنُ بَرِّيٍّ: الذي يدلُّ عليه كلامُ أبي زيد في نوادره أنّه عربيٌ.

وقوله: "محمدُ بنُ حبيبٍ [376/أ] النَّشائيُّ: محدِّث"، كذا في النسخ، والصوابُ: محمدُ بنُ حَرْب، كما هو نصّ الحافظ (1).

وقوله: "نشوى: د بأذْرَبيجان"، أطلقَه عن الضَّبط، فاقتضى أن يكون كسكْرَى، وضبطَه ياقوت كجَمَزَى (2).

وقولُه: "ولا تَقُلْ نَخْجَوانُ"، قلتُ قد صحَّحه بعضُ الأئمة، وجعل النَّسَبَ إليه النَّشَوِيّ، على غير قياس.

<sup>(1)</sup> التبصير 4/1438.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (نشوى) 331/5 رقم 12024.

ووُرِيَ الكلبُ وَرْيًا: سُعِرَ أَشَدَّ السُّعارِ، عنِ ابنِ القَطَّاعِ<sup>(1)</sup>.

وورَى الثورُ الوحْشِيُّ الكلبَ، كرَمَى: طَعَنَه بِقَرْنه، عنِ ابنِ القَطَّاع.

ووَرِيَتِ الزِّنادُ، كَوَلِيَ: صارَتْ وارِيَةً، عن أَبِي حنيفة.

والنارُ تَوْرَى، كَوَجَـلَ : اتَّقَدَتْ، عـن أبى لهُيْتُم.

وورَّاه تَوْرِيَةً: مَرَغه في الدُّهْن، كأنه مقلوب رَوِّاه تَرْويَةً.

والجُرْحَ سابَره: أصابَه الوَرْیُ، قال العجَّاج: \* عَنْ قُلُبٍ ضُجْمٍ ثُورِّی مَنْ سَبَرْ \*(2)

كَأَنَّه يُعْدِى من عِظَمِه ونُفور النَّفْسِ منه، كذا في الصحاح.

قلت: هكذا أنشدَه الأصمعيّ له يصف الخراجات، وصدره:

\* بَيْنَ الطِّراقَيْن ويَفْلِين الشَّعَرْ \*(3) أى إنْ سَبَرها إنسانٌ أصابَه منه الوَرْيُ من شِدَّتِها،

(1) الأفعال 332/3.

(2) ديوانه 43، 44 وقبله فيه:

\* بَيْنَ الطِّراقَيْنِ وَيَفْلِينَ الشَّعَرْ \*

والصحاح، واللسان وفيهما "قُلُب" بضم القاف واللام ضبط قلم، والتاج.

(3) المرجع السابق.

وقال ابنُ جَبَلَةَ: سمعتُ ابنَ الأعرابيِّ يقول في قوله: \* ثُورِّي مَنْ سَبَر\*

أى تَدْفَعُ؛ يقولُ: لا يَرى فيها عِلاجًا من هَوْلِها فَمَنعَهُ ذلك من دَوَائها.

وعليه بساعِدِه تَوْرِيَةً: نَصَرَه، عن ابنِ الأعرابيِّ. وتَورَّى: اسْتَتَرَ.

وقُلْبٌ وارٍ: تَعَشَّى بالشَّحْمِ والسَّمَنِ، أنشد شمر في صِفَة قِدْر:

ودَهْماءَ في عُرْضِ الرُّواقِ مُناحة

كَثيرةٍ وَذْرِ اللَّحمِ وارِيةِ القَلْبِ(4)

ويقال: هو أوْراهم زَنْدًا، [381] يُضْرَب لِنَجاحِهِ وَظَفَرِه.

ويقال: لِمَنْ رامَ أَمْرًا فأَدْرَكُه: إنه لَوارِي الزَّنْد.

وفى حديثِ علىِّ: "حتَّى أُوْرَى قَبَسًا لِقَابِسٍ" (5) : أَى أَظْهَرَ قَدْرًا من الحَقِّ لطالبِي الْهُدَى (6).

واسْتَوْرَيْتُه رَأْيًا: سَأَلْتُه أَنْ يَسْتَخْرِجَ لِي رَأْيًا أَمْضِي عليه.

<sup>(4)</sup> التهذيب 308/15، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> النهاية 179/5.

<sup>(6)</sup> جاء التفسير في النهاية هكذا: "أَى أَظْهَر نورًا مــن الحق لطالب الهدى"، وهكذا ورد في التاج.

ووَرَيْتُه، وأَوْرَيْتُه، وأَوْرَأْتُه: أَعْلَمْتُه، وأَصلُه من وَرَيْتُه، وأصلُه من وَرَى الزَّنْدُ، ومنه قول لَبيد:

تَسْلُبُ الكانسَ لَمْ يُورَ هِا

شُعْبَةُ السَّاق إذا الظِّلُّ عَقَلْ (1)

أي لم يَشْعُرْ بها.

والوَرِيُّ، كَغَنِيٍّ: الضَّيْفُ.

ويقالُ: هو وَرِئُ فلانِ: أَى جَارُه الذَى تُوارِيه بيوتُه وتَسْتُرُه، قالَ الأَعْشَى:

ونَشُدُّ عَقْدَ وَرِيِّنا

عَقْدَ الحِبَحْرِ على الغِفارَهُ (2) أو هو الجارُ الذي يورِي لك النارَ وتُورِي له. وتَقولُ: أوْرِنيه بمعنى أرنيه، وهو من الوَرْي: أي أَبْرِزْهُ لي، نَقَله الزمخشريُّ.

ووَراوِی، بکسر الواوِ الثانیةِ: بُلَیْدة بین أَرْدَبیل وتَبْریز، عن یاقوت<sup>(3)</sup>.

وقولُ المصنف: "وَرْيَةُ النَّارِ وَرِيَتُها: مَا تُورَى به من خِرْقَةٍ أو حَطَبة" كذا في النُّسَخ، وهو تحريفٌ من النُّساخ، والصواب: أو عُطْبة، وهي القُطنة.

وقوله: "التَّوْرَاةُ: تَفْعَلَةٌ منه"، هذا رأى الكوفيِّن وقد تَبِعهم المصنف، ورأى البصرييِّن فَوْعَلَة من الوَرْى، وهو الصوابُ، وعلى كل ففيه بحثٌ؛ لأن اللفظ عِبرانيٌّ بالاتفاق، فإذا لم يكن عربيًّا فلا يُعرف له أصلٌ من غيرِه، إلا أن يُقال إلهم أحْرَوْه بعد التَّعريبِ مُحْرَى الكلم العربية، وتصرّفوا فيها. والله أعلمُ.

وقوله: "ورَّى عَنْه بَصَرَهُ: دَفَعَهُ"، كذا في النسخ، وهـو غلط، والصوابُ: وَرَّى عنه: نَصَرَهُ وَدَفَعَهُ، كما هو نصُّ ابنِ الأعرابيِّ، وأنشد للفرزدق:

فلو كُنْتَ صُلْبَ العودِ أو ذا حَفيظة لَوَرَّيْتَ عن مَوْلاكَ واللَّيْلُ مُظْلِمُ<sup>(4)</sup> يقول: نَصَرْتَه وَدَفَعْتَ عنه.

وقولُه: "التَّرِيَّةُ، كغَنيَّة: ما تَراه الحائضُ عِنَد الاغْتِسالِ"، هــذا قد تقدَّم له في رَأَى، والمناسبُ هنا أَهـا فَعِيلَة مـن تَوارَى: اسْتَتَرَ، كأَنَّ الحيضَ وارَى هما عن مَنْظَرِ العَيْن، وهو رَأْى أبي علىً، قالَ: ويجوزُ أن يكونَ من ورى الزنادُ [إذا أحرج

فلو كُنْتَ صُلْبَ العودِ أو كابن مَعْمَرٍ لَخُفْتَ حِياضَ الموتِ والليلُ مُظْلِمُ واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه 547 والرواية فيه:

<sup>(1)</sup> ديوانه 175 برواية "لم يُوْأَرْ بِما". واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> الصبح المنير 245 وفيه "شَدَّ الجَبَحْرِ" ويسبقه: إنَّا لَنَمْنَعُ حارَنا إذْ بَعْضُهُمْ يَغْتَفُّ حارَهْ

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (وراوي) 426/5 رقم 12459.

النار] (1)؛ كأن الطُّهرَ أخْرَجها وأظْهَرها بعد ما يَزيدُ بنُ الحَكَم: كان أخْفاها الحَيْضُ، وَوزَنه بغَنيَّة نظرًا إلى ظاهره، و إلا فالتَّاء زائدة .

> وقولُه: "مِسْكٌ وار: رَفيعٌ حِــدًّا"، كــذا في النُّسخ، والصوابُ: رفيعٌ جَيِّدٌ، ونصُّ ابن الأعرابيِّ في النوادر: جَيِّدٌ رفيعٌ.

وقولــه: "وَرَاءَ مُثَلَّثَة الآخِرِ مَبْنِيَّةً، والوَرَاءُ مَعْرِفةً"، هذا قد تقدُّم له في الهمزة، ووَهم الجوهريُّ في ذكره في المعتلّ، وهنا قد تَبعه وأطالَ فيه من غير تنبيه عليه، وهو غريبٌ، وحَزَم هناك بالضِّديَّة، وهنا ذَكرَ القَوْلَيْن، وذكرَ هناك تَصغيرَ وَراء وأهملَه هنا، وهو قصورٌ لا يَخْفَى.

ثم قولُه: "أَوْ لاَ؛ لأنه بمعنَى: وهو ما تَوَراىَ عنك"، فيه تَأَمُّل، والذي صرّح به المحقِّقون أنَّه في الأصل مَصْدَرٌ جُعلَ ظَرْفًا فقدْ يُضاف إلى الفاعل فَيُرَادُ به ما يُتَوَارى به وهو خلف، وإلى المفعول فيُرادُ به ما يُواريه وهو قُدّام، فانظر ذلك.

### [و ز ی]

ي الوَزَى، كالفَتَى: المُنتَصبُ، عن القاليِّ. والطيورُ، عن الأزهريِّ.

ووزاهُ الأمرُ: غاظَه، يقال: وزاهُ الحَسَدُ، قال

(5) زيادة من مطبوع التاج.

(1) اللسان، والتاج.

(2) اللسان، والتاج.

إذا سافَ من أعْيار صَيْف مَصاصةً وَزَاهُ نَشيجٌ عنْدَها وشَهيقُ(2)

وأُوْزَى الشيءَ: أشْخَصَه وأسْنَده ونَصَبَه.

و إليه: لَجَأً.

و أوْزَيْتُه إليه: ألْجَأْتُه.

وعَيْرٌ مُسْتَوْز: نَافرٌ.

والمُوازاةُ: المقابَلةُ والمُواجَهةُ، والأصلُ فيه الهمز، وتقدم عن الجوهريِّ، ولا تقل وازّيتُه، وغيرُه أجازَه، على تخفيف الهمزة وقُلْبها.

### [و س ي]

ى الوَسْيُ، كالرَّمْي: الحَلْقُ. وقد وَسَى رأْسَه كأوْسى.

وجَمْع مُوسَى الحديد: مَواس، قال الراجزُ: [381]را

\* شَرابُه كالحَزِّ بالمُواسى \*(3)

ومُوسَى: اسمُ نَبيٍّ من أنبياء بَني إسرائيلَ، عليه السلام، والنسبة: مُوسيّ، ومُوسَوى، وقد ذكر في السين.

> ووادى مُوسَى، ذكر في "ودى". ومنية موسى، ذكرت في السِّين.

وموسى آباد: ة بِهَمذَان، وأخرى بالرَّيّ نُسِبَتْ إلى موسَى الهادِي.

ومراكع مُوسَى: ع قربَ السُّوَيْس وهو أول مَحْجَر يُوجد في دَرْب الحجازِ.

ومحلة موسَى بالبُحَيْرةِ <sup>(1)</sup>.

وقد ذُكر بعضُ ما هنا في السين.

وقولُ المصنفِ: "مُوسَى فُعْلَى، عنِ الفراء"، وهكذا كان الكسائيُّ يقوله أيضًا، والمناسبُ أَنْ يقولُ مُفْعَل من أوْسَيْتُ، كما قاله أبو عمرو بن العلاء، ويدل على ذلك أنّه يُصرف في النّكرة، وفُعْلَى لا يَنْصرف على حال، ولأن مُفْعلاً أكثر من فُعْلَى؛ لأنّه يُبْنَى من كل أَفْعَلْتُ.

### [e ش ى]

ى الوَشْيُ منَ الثِّيابِ جَمْعه: وِشَاء، ككِساء، نقله الجوهريُّ، وقال على فَعْل وفعال.

وثوب مُوشِي ، كَمَرْمِي ، ومُوَشَى ، كَمُعَظَم. والنسبة إلى الشِّية : وَشَوِي ، تُـرَدُ إليه الواوُ المخذوفة وهو فاء الفعل وتُتْركُ الشِّين مفتوحة ، هذا قول سيبويه ، وقال الأخفش: القياس تَسكين الشين.

وإذا أمرت منه قلتَ شِهْ، بهاء تُدْخِلُها عليه؛ لأن العربَ لا تنطقُ بحرفٍ واحدٍ، نقله الجوهريُّ.

و ثُورٌ مُوشَّى القوائم: فيه سُعْفَةٌ (2) وبياضٌ. وفي النَّحْل وَشَى من طَلْعٍ: أَىْ قَليلٌ. واسْتَوْشَى المعْدِنُ مثل أوْشَى. والحديثَ: بَحَثَ عنه وحَمَعَه. والخديثَ: بَحَثَ عنه وحَمَعَه.

والناس. سالهم واستحرج ما فى ايديهم. ووشّاهُ بُرْدًا: أَلْبُسَه.

والوَشَّاء، ككَتَّان: الذي يَبيعُ ثِيابَ الإِبرَيْسم، وقد عُرف به جماعةٌ من المُحَدِّثين.

والنَّمَّامُ.

والكَذَّابُ.

والمُوشِيَّةُ، بالضّم وتشديد الياء: ة كبيرةٌ في غربي النيلِ بالصَّعيدِ، عن ياقوت (3)، وضبطها الصاغانيُّ بفتح الميم.

وقولُ المصنفِ: "الليلُ طويلٌ ولا آشِ (4) شيتَهُ: لا أَسْهَرُهُ لِلْفَكْرِ وتَدْبِيرِ مَا أُرِيدُ أَن أُدَبِّرُهُ، ولا تُعْرَفُ صِيغَةُ آشِ، ولا وَجْهُ تَصْرِيفها"، هذه

(2) فى مطبوع التاج: "سفعة"، والمثبت من الأصل واللسان. والسَّعَفُ: بياض فى نواصي الخيل (اللسان سعف) وأما السُّفْعَة فهى سواد أُشْرِب حمرة (القاموس سفع).

(2) معجم البلدان (الموشية) 258/5 رقم 11717.

(4) على هامش القاموس عن إحدى نســخه "ولا إشَ شِيتَهُ". والذى فى المحكم 96/8 واللسان: "ولا أشِ شيته ولا إشِ شيته".

<sup>(3)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ146/2.

و أنشد:

عبارةُ المحكمِ إلا أنّه قالَ: ولا أعْرِفُ صيغةَ آشٍ، ولا وَحْهُ تصريفِها، وقد ضبطَها بالقَصْرِ والمدّ، والعجبُ من ابنِ سيده مع تَبَحُّره في التَّصريف كيف لم يعرف صيغتها، والذي يظهر على رواية القَصْر أصلُها لا أشي: أي لا أسْهَرُ مُشْتَغِلاً بشيته: أي بلوْنه، وهو كناية عن التَّدبيرِ في أمرٍ مهمٍّ، وعلى رواية المدّ يكون منْ آشاهُ الذي هو مُبدلٌ منْ واشاهُ، مُفاعلةٌ من الوَشْي على بابه، أو يمعني وشاهُ، فيرجعُ إلى المعنى الأوَّل، فتأمّلْ.

وقوله: "أوْشَى فى الشَّىءِ: عَلِمَه"، كذا فى النسخ، والصواب: أوْشَى الشيء: علمه، كما هو نص ابن الأعرابي، وفى بعض النُسخ: عَمِله، وهو غَلط.

### [و ص ی]

ى الوَصِيُّ، كَغَنِيٍّ: لَقَبُ على ّرضى الله عنه. ولقبُ ولده محمد بن الحنفيَّة.

ولقبُ السَّيِّدِ أبى الحسنِ محمدِ بنِ على بنِ الحُسنِ بنِ الحَسنِ بنِ الحَسنِ بنِ القاسمِ الحَسنِيِّ الهَمَذَانِيِّ (1)؛ لأَنّهُ كان وصيَّ الأميرِ نوحٍ السامانيِّ صاحب خراسان وما وراء النَّهر، صَحِبَ جعفر بن محمد

ابنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيَّ وسَمِعَ أَبَا تَحْمَدُ الجَلَابِ، وعنه الحَاكَمُ أَبُو عَبْدِ الله، ومات ببخارى سنة 395. والنَّباتُ الْمُلْتَفُّ، كالواصِي، قال الراجز: \* في رَبْرَبٍ خِمَاصٍ \* في رَبْرَبٍ خِمَاصٍ \* يَأْكُلْنَ مَانُ قُرَّاصٍ \* وَحَمَصِيصٍ واصِ \*(2) \* وحَمَصِيصٍ واصِ \*(2) \* وصَنَامٌ واصٍ: مُحْتَمِعٌ مُتَّصلٌ، عن ابنِ بَرِّيٍّ، وسَنَامٌ واصٍ: مُحْتَمِعٌ مُتَّصلٌ، عن ابنِ بَرِّيٍّ،

لَه مُوفِدٌ وَفَّاهُ واصٍ كَأَنَّه زَرابيُّ قَيْلٍ قد تُحومِيَ مُبْهَمُ<sup>(3)</sup> المُوفِدُ: السَّنامُ، والقَيْلُ: المَلِكُ.

وأوْصَى: دَخَل في الوَاصِي، وقد يكونُ الواصِي اسم الفاعِل من أوْصى على حذفِ الزائدِ أو على النَّسب، وبه فُسِّر ما أنشده ابنُ الأعرابيّ:

\* أَهْــلُ الغِنَى والجُرْدِ والدِّلاصِ \* \*والجُودِ وصَّاهُم بذاكَ الواصِي\*(4)

[382/أ] وتواصى القومُ: أوْصَى بعضُهم بعْضًا. وربما قالوا: تَواصَى النَّبْتُ؛ إذا اتَّصَل، نقلَه الجوهريُّ.

ووَاصَى البَلَدُ والبَلَدَ: وَاصَلَهُ.

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج ومخطوطه: "الهمداني" بالدال المهملة.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، وفيه: "لها"، والتاج.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

## [وغى]

ى الوَغَى، كالفَتَى: الخَموشُ الكثيرُ الطَّنينِ، يعنى البَقَّ، عن ابن الأعرابيِّ.

وأصواتُ النّحْلِ والبعُوضِ ونحو ذلك، إذا احْتَمعتْ، عن ابن سيده.

والحَرْبُ نَفْسَها؛ لـما فيهـا مـن الصَّوْتِ والحَلَبَةِ، نقلـه الجوهريُّ، ومنـه قولهم: شَهِدْتُ الْوَغَى.

والواغِيَةُ كالوَغَى: اسمٌ مَحْضٌ.

والأواغِي: مَفاجِرُ الدِّبار<sup>(1)</sup>، نقله الجوهريُّ هنا، وسبق للمصنفِ في أول الباب<sup>(2)</sup>؛ لأن واحدها آغية، يُخَفَّفُ ويُثقَّلُ.

#### [و ف ي]

ى الوَفْىُ، كالرَّمْى: مصدر وفَى يفِى، سماعًا. وبه فُسِّرَ قولُ الهُذَلَيِّ:

إِذْ قَدَّموا مِئةً واسْتَأْخَرَتْ مِئَةٌ

(1) فى اللسان: " الأواغى: مَفاحِرُ الماء فى الديار والمزارع" وذكر فى هامشه أن عبارة التهذيب والصحاح: "الأواغى: مفاحر الدبار فى المزارع"، وعبارة المحكم: "الأواغى: مفاحر الماء فى الدبار".

(2) أي صاحب القاموس في (أغي).

### [و ض ی]

ى تَوَضَّيْتُ: أهملَه صاحبُ القاموس، وهى لغة فى تَوَضَّانُتُ لهُذَيْل، أو لُغَيِّة.

#### [و ط ی]

ى وَطِيْتُه: أهملَه صاحبُ القاموس، وهى لُغة فى وَطَأْتُه، عن سيبويه.

### [و ع ی]

ى وَعَى الجُرْحُ وَعَيًّا: سالَ فَيْحُه، أو انْضَمَّ فُوه عَلَى مدَّة.

والمِدَّةُ في الجُرْحِ: احْتَمَعَتْ. ويُقالُ: بَرِئَ جُرْحُه على وَعْي، أَى نَعَلٍ.

وقال النَّضْر: إنَّــه لَفِي وَعْيِ رِجَالٍ: أَى فِي رِجَالٍ أَى فِي رِجَالٍ كَثَيْرٍةً.

وأُذُنُّ واعيَةً: حافظَةً.

واسْتَوْعَى منه حَقَّه: أخَذَه كلَّه واسْتَوفاه.

وهو أُوْعَى من فُلانٍ! أَى أَحْفَظُ وأَفْهَم.

وأوْعَى من النَّمْلَةِ: أي أجْمَع.

وكغَنِيّ: الحافِظُ الكيِّسُ الفَقِيهُ.

وكَغَنيَّة: المُسْتَوْعِبُ لِلزَّاد، كما يُوعَى المَتاعُ والزَّاد، يُدَّخُرُ القَبْحُ في المَتاعُ الجُرْحِ.

والأَواعِي: جمُع أَوْعِية، وهي جمع وِعاء.

وَفْيًا وزادوا على كِلْتَيْهِما عَدَدا<sup>(1)</sup>

قال ابن سيده: وقد يجوزُ أن يكونَ قياسًا غيرَ مسموع، فإن أبا عَلِيٍّ قد حَكَى أنَّ للشاعر أن يأتِي لكل فَعَل "بِفَعْل" وإن لم يُسْمَعْ (2).

والوَفِيُّ، كَغَنِيٍّ: الذي يُعْطِي الحقَّ ويأخذُ الحقَّ، (جَ): أوْفياء.

ورجلٌ وَفِيُّ: ذو وَفاء، كميفاء، كمحراب. وقد وَفَى بِنَذْرِه، وأوْفاهُ، وأوْفَى به، قال اللهُ تعالى: [يُوفون بالنَّذْر]<sup>(3)</sup>.

وحكى أبو زَيْدٍ: وفّى نَذْره وأوْفاه: أَبْلَغَه.

وقول تعالى: [وإبراهيمَ الذى وَفَى] (4) فيه وحهان: أحدُهما: أى بلَّغَ أَنْ ليست تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرى، والثانى: وفَى عما أُمرَ به وما امْتُحِن به من ذَبْح ولده، وهو أَبْلغُ مَن وَفَى؟ لأنَّ الذى امْتُحن به من أَعْظَم المحَن.

وأَوْفِ اللهُ بَأْذُنِهِ: أَظْهَرَ صِدْقَه فِي إِخْبارهِ عَمَّا سَمعتْ أَذُنُه.

وأوْفَى المكانَ: أتاه.

وفيه: أشْرف.

وعلى الخمسينَ: زادَ، وكان الأصمعيّ ينكره ثم عَرَفَه.

والمُوافِي: المُفاجِئ، قال بشر: كأن الأَنْحَميَّة قامَ فيها

لحُسْنِ دَلالهَا رَشَأُ مُوافِى (5) قاله أبو نصر الباهليّ، واستدلّ بقول الشاعر: وكأنَّما وافاكَ يومَ لَقيتَها

مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ عاقِدٌ مُتَرَبِّبُ(6)

أي فَاجأك.

وقيل: مُوافِي: أَيْ قد وافَى جِسْمُه جِسْمُ أُمِّه أُمِّه أَمِّه أَمْ

والمُوفِياتُ: حبالٌ بِنَجْد بالحِمَى لبنى جَعْفَر، قال الشاعر:

ألاً هَلْ إِلَى شِرْبِ بناصِفَةِ الحِمَى وَقَيْلُولَةِ بِالْمُوفِياتِ سَبِيلُ<sup>(7)</sup> وَقَيْلُولَةٍ بِالْمُوفِياتِ سَبِيلُ<sup>(7)</sup> وأوْفى بنُ دَلْهَم العدوى : محدِّث، روى له التِّرمذى .

والتهذيب587/15، واللسان، والأساس، والتاج.

(3) التهذيب 587/15، واللسان، والتاج.

(4) معجم البلدان (الموفيات) 261/5 رقم 11723.

<sup>(5)</sup> ديـــوان بشـــر بـــن أبي خـــازم143،

<sup>(1)</sup> البيت لعبد مناف بن رِبْع الهذليّ، وهو في شرح أشعار الهذليين 673/2. واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> المحكم 203/12.

<sup>(5)</sup> سورة الإنسان، الآية 7.

<sup>(1)</sup> سورة النجم، الآية 37.

ووَفَى رِيشُ الجناحِ، فهو وَافٍ.

والوافي من الشِّعْر: ما اسْتُوْفَى فى الاستعمالِ عِدَّةَ أَجْزَائِه فى دائرته، أو هو كلُّ جُزْءٍ يمكنُ أنْ يَدْخُلَه الزِّحافُ فسَلِمَ منه.

وبَنو وافى: بُطين بريف مصرً.

ووَزَنَ بالوافِيَةِ: أي بالصَّنْجةِ التَّامَّة.

ووفاءُ بنُ شُرَيْحِ المِصْرِيُّ: تابعیٌّ عن رُویفِعِ ابنِ ثابتِ، وعنه زیادُ بنُ نُعَیْم.

وأبو الوَفا: كُنية جماعة من المحدِّثين، ومن العَلوِيِّين.

وتَوَفَّى الْمُدَّةَ: بَلَغَها واسْتَكْمَلَها.

وعَدَدَ القومِ: عدَّهم كلَّهم [382/ب] وأنشد أبو عُبَيْدَةَ لَنْظُور:

\* إِنَّ بَنِي الأَدْرَدِ لَيْسُوا مِن أَحَدٌ \*

\* ولا تَوفَّاهُمْ قُرَيْشٌ في العَدَدْ \*(1)

أى لا تَجْعَلُهم قريشٌ تمامَ عددِهم، ولا تَسْتَوفِي هم عدَدَهم.

وتوافَيْنا في الميعاد.

ووافَيْتُه فيه.

ووافاهُ حِمامُه، أو كِتابُه: أَدْرَكُه.

وإنّه لَمِيفاءٌ على الأَشْرافِ: أَى لا يَزالُ يُوفِي عليها.

وعَيْرٌ مِيفاءٌ على الإكامِ: من عادتِه أَنْ يُوفِي عليها، قال حُمَيْدٌ الأَرْقَطُ يصفُ حِمارًا:

\* أَحْقَبَ مِيفاءٍ على الرُّزُونِ \*(2)

نقله الجوهريُّ.

والمِيفاةُ: الموضع الذى يُوفِى فوقَ البازِى لإِيناسِ الطَّيْرِ أو غيرِه.

والمُسْتَوْفِي من الكُتَّابِ والحُسَّابِ: معروف، وقد عُرِف به جماعةٌ منهم: أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أبي بكرِ بنِ أبي زَيْدِ النَّيْسابوريُّ: شيخٌ لنَجم الدين الرَّازي الملقبُ بالداية (3).

وابنُ الْمُسْتَوْفِي الإِرْبِليّ: أديبٌ معروفٌ.

وقولُ المصنفِ: "الميفاءُ: طَبَقُ التَّتُورِ"، هكذا في النسخِ ممدودًا، والصوابُ القَصْرُ، كما هو نصُّ التهذيب والتكملة<sup>(4)</sup>.

وقولــه: "أَوْفَى بنُ مَطَرٍ، وعَبْدُ اللهِ بنُ أبى أَوْفَى: صَحابِيَّان"، كذا في النسخ. وهو غَلَط؛ فإن

<sup>(2)</sup> الصحاح، واللسان، برواية "عَيْرانَ" بدل "أحقب"، والتاج.

<sup>(3)</sup> التبصير 4/1362، 1363.

<sup>(4)</sup> كتب في التكملة بالمد (الميفاء).

<sup>(1)</sup> اللسان، وفيه: "لمنظور الوبرى"، والتاج، وفيه "لمنظور العنبرى". وفي اللسان: "إن بني الأدرم".

أوْفَى بنَ مَطَر: شاعرٌ (1) لا صُحْبةً له، إنما الصُّحْبَةُ لابن أبي أوْفي، كما هو نصُّ التكملة.

ثم ذكرَ الذهبيُّ في الصحابة: أَوْفَى بنَ عرفطةً، وأوْفَى بنَ مولةً التميميّ العنبريّ: لهما صُحْبَة .

وقد وَقَى العظمُ وَقْيًا: وَعَى وانْجَبَرَ.

لَعَمْرُكَ ما يَدْرى الفَتَى كيفَ يَتَّقى

إذا هُوَ لَم يَجْعَلْ لَهُ اللهُ واقيا(2) وواقيةً: حبلٌ ببلاد الدَّيْلم، عن ياقوت (3). وجمع الواقية: الأواقي، والأصلُ: وواقي؛ لأنَّه

يا عَدِيًّا لقد وَقَتْك الأَواقي (4)

### [وقى ي]

ى الوَقْيُ، كالرَّمْي: الظَّلْعُ والغَمْزُ.

والواقى: مصدرٌ كالواقية، عن ابن بَرِّيً، وأنْشَدَ لأُفْنُونِ التَّغْلِيِّ:

فَوَاعل، إلا أنّهم كَرهوا اجتماعَ الواوَيْن، فقلبوا الأولى ألفًا، وأنشد الجوهريُّ لعديٍّ أحمى الْهَلْهل: ضَرَبَتْ صَدْرَها إلى وقالتْ

ورَجُلُ وَقَيُّ تَقَيُّ بَعَنِي واحد.

ووَقَّاء، ككَّتَّان: شديدُ الاتِّقاء.

وكغَنيَّة: ما تَوَقَّى به من المال، (ج): الوَقيَّات، ومنه قولُ الْمُتَنَحِّلِ الْهُذَلِيِّ:

لا تَقه المَوْتَ وَقَيَّاتُه

خُطَّ له ذلك في المَهْبل<sup>(5)</sup>

وتَوَقَّى واتَّقَى بمعنَّى واحد، كما في الصحاح. وفى الحديث "تَبَقُّه وتَوَقَّه "(6): أي اسْتَبْق نَفْسَكَ ولا تُعَرِّضْها للتَّلَف ، وتَحرَّزْ مــن الآفات واتَّقها.

وقولــه تعالى: [إلا أنْ تَتَّقُوا منهم تُقَاةً]<sup>(7)</sup>: يجوز أن يكونَ مَصْدَرًا، وأن يكونَ جَمْعًا، والمصدر أجُّودُ، كذا في المحكم، وفي التهذيب قرأ حُمَيْد "تَقَيَّة"<sup>(8)</sup>، وهو وجْه، إلا أنّ الأُولى أشْهرُ

- (4) نسبه في اللسان لمهلهل، كما نُسب إليه في الخزانة وهو مهلهل بن ربيعة، واسمه عدى بن ربيعة، انظر حزانة الأدب 165/2، وفيها "يا عدى". والتاج.
- (5) ديوان الهذليين 14/2، واللسان (حبل) برواية: "في المحبل"، والتاج.
  - (6) النهاية 112/5.
  - (4) سورة آل عمران، الآية 28.
- (8) لم ترد هذه القراءة في مطبوع التهذيب (وقيي) 274/9 - 276، وهي في اللسان نقلاً عن التهذيب، وقرأ بها من العشرة يعقوب (المبسوط/142).
- (5) له ترجمة في معجم الشعراء للمرزباني 468.
- (2) شعراء النصرانية في الجاهلية193، وهو البيت الرابع من المفضليَّة 65، وفيهما "امرؤ" بدل "الفتي"، والصحاح، واللسان، والتاج.
  - (3) معجم البلدان (واقية) 409/5 رقم 12378.

في العربيّة.

وقال الجوهريُّ: التُّقاة: التَّقِيَّة، يقالُ: اتَّقَى تُعْمَةً. تُعْمَةً.

وحكى ابنُ بَرِّئِ عن القَزّاز: تُقَى حَمْعُ تُقَاة، مثل طُلًى وطُلاةٍ، قلتُ: ورواه ثعلب عن ابننِ الأعرابيِّ، وقالَ: هما حرفان نادران.

وقالوا: ما أَنْقاه لِلّه: أي ما أخْشاه.

وهو أَنْقَى مِنْ فُلانٍ! أَى أَكْثَرُ تَقُوى منه.

ويقال للسَّرْجِ الواقِي: مَا أَثْقَاهُ أَيْضًا. وقول الشاعر:

ومَنْ يَتَّق فإنَّ الله مَعْهُ

ورِزْقُ اللهِ مُؤْتابٌ وغادِي<sup>(1)</sup> قال الجوهريُّ: أَدْخَلَ جَزْمًا عَلَى جَزْم.

وحكى سِيبَوَيْهِ: أنتَ تِتَّقى الله، بالكسر، على لغة من قال: تعلم، بالكسر.

واتَّقاهُ: اسْتَقْبَلَ الشيءَ، وتوقّاه.

وبه فَسَّرَ أبو حيّان قولَه تعالى: [إن اتَّقَيْتُنَّ] (2).

والوِقاية، بالكسر، ويُفتح: التي لِلنساء، كما في الصِّحاح.

وما يُؤتَى به الكتاب.

وفَرَسٌ واقِيَةٌ من خَيْلٍ أُواقٍ: إذا كانَ بِما ظَلْعٌ،

(1) المحكم 371/6، والصحاح، واللسان، والتاج.

(7) سورة الأحزاب، الآية 32.

نقلُه القاليُّ.

ووِقَاءُ بنُ الأشْعر، ككِسَاء:اسمُ لسانِ الحُمَّرة الشاعر، قال الحافظ: كَـذا قرأتُ بخط مَغْلَطاى الحافظ(3).

وأبو القاسم عثمانُ بنُ على بنِ عبدِ الله البغدادي [383/أ] يُعرف بابن الوِقَاياتي، عن ابنِ البَطِر، وعنه ابنُ عساكر<sup>(4)</sup>، مات سنة 525. والتَّقوى: ع، عن القالى، وأنشد لكُثيِّر: ومَرَّتْ على التَّقْوَى بهنَّ كأَنَّها

سفائِنُ بَحْرٍ طابَ فيه مَسيرُها (5) والتُّقَيَّا، كالتُّريَّا: شيء يُتَّقَى به الضيفُ أَدْبى ما يكون.

وجَلْدَك التَّقَوِيّ: منسوبٌ إلى تَقِيِّ الدِّين عُمَر صاحب حماة، روى عن السِّلَفيِّ<sup>(6)</sup>.

وعبدُ اللهِ بنُ رَيحانَ التَّقَوِيّ، عن ابن رَوَاجِ<sup>(7)</sup>.

وتُوَقّى، كَمُعَظَّم: جَدُّ عبدِ الرحمنِ بنِ مَكِّي،

(3) التبصير 1473/4، وانظر كذلك458/1 مسن التبصير أيضًا.

(2) في التاج: "وعنه الحافظ أبو القاسم الدِّمَشْقيّ".

(3) ديوانه313، برواية "فيها"، والتاج.

(4) التبصير 4/1444.

(5) المرجع السابق.

سبْط السِّلَفيّ.

وأبو تَقِيّ، كغنيّ: عبدُ الحميدِ بنُ إبراهيم، وهشامُ بن عبدِ الملكِ اليَزَنِيُّ، الجِمْصيان: عدد ثان (1)، والأخيرُ ذكره المصنفُ في "ى زن"، وحفيدُه الحسنُ بنُ تَقِيِّ بنِ أبي تَقِيًّ، عن حدّه، وعنه الطبرانيُّ (2).

وعلىُّ بنُ عُمَرَ بنِ تَقِيٍّ، عنه أبو عليٍّ الطَّبَسيّ<sup>(3)</sup>.

والتّقِيُّ: لقبُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ موسى الكاظمِ، من ولَدِه أبو طالبٍ محمدُ بنُ محمدِ العلوي، ويُعرف بابن التَّقِيّ، سمع منه ابنُ الدُّبَيْشِيّ.(4).

وتَقيُّ بنُ سلامةَ الموصلي<sup>(5)</sup>: محدّث.

وأبو التُّقَى، كهُدًى، صالحٌ: ثلاثةٌ من شيوخ المنذرى.

وعبدُ المنعمِ بن صالِح بنِ أبي التُّقَى، وعبدُ الدائِم بن تُقى بنِ إبراهيمَ ، كلاهما من

شيوخ المنذري أَيْضًا<sup>(6)</sup>.

والْمُتَّقى باللَّه: أحدُ الخلفاء العباسيّة (7).

ولقبُ على بنِ حسامِ الدّين المكّى، مُتأخّر. وقولُ المصنف: "أبو التُّقَى، كهُدًى: محمدُ بنُ الحَسنِ، وعبدُ الرحمن بن عيسى بنِ تُقَى، مُنوَّنًا، رَوَيَا عن سِبْط السِّلَفِيِّ" كذا في النسخ، والصحيحُ أن الذي رَوَى عن سِبْط السِّلَفِيِّ هو عبدُ الرحمنِ ابنُ عيسى، وأما محمدُ بنُ الحسنِ فإنه رَوَى عن البنُ عيسى، وأما محمدُ بنُ الحسنِ فإنه رَوَى عن السِّط، كذا هو في التبصير (8).

### [و ك ى]

ى الإِيكاءُ: السَّعْيُ الشَّديدُ، كالتَّوْكِية. وأَوْكَى الفَرَسُ الميدانَ جَرْيًا: مَلاَّه.

والزَّوازِيةُ اللُوكِي: الذي يَتَشَدَّدُ في مَشْيِه. ويقال: إنَّ فلانًا لوكاءٌ ما يَيِضُّ بشيْءٍ، كذا في الصحاح: أي بخيلٌ.

ويقالُ: أوْكِ حَلْقَك: أى سُدَّ فَمَك، واسْكُتْ.

وهو يُوكِي فلائًا: إذا كان يَأْمُرُه بِسدِّ فَمِه. والمُواكاةُ، والوِكاءُ: التَّحامُلُ على اليَدَيْن

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 1/98.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق 1396/4، وفيه: "الْمُتَّقَى لله".

<sup>(3)</sup> المرجع السابق 98/1.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق 200/1، 2001.

<sup>(7)</sup> المرجع السابق/201.

<sup>(8)</sup> المرجع السابق

<sup>(9)</sup> المرجع السابق.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

ورَفْعُهما في الدّعاء، وأصلُه الهمزُ.

وإذا كانَ فمُ السِّقاء غليظًا<sup>(1)</sup> قيل: هو لا يَسْتَوْكي ولا يَسْتَكْتبُ.

### [و ل ي]

ى الوَلِيّ، كغنيّ: فَعِيل بمعنى فاعِل من تُوالَتْ طَاعَتُه من غيرِ تَخلُّلِ عِصيان، أو بمعنَى مَفعول من يَتُوالى عليه إحسانُ الله وإفضالُه.

وفى أسماء الله تعالى هو الناصرُ أو المُتَولِّي الأمورِ العالَمِ [والخلائقِ]<sup>(2)</sup> القائمُ بها كالوالِي، وهو مالكُ الأَشْياءِ جميعها المتَصرِّفُ فيها، قال ابنُ الأثيرِ: وكأَنَّ الولايَةَ تُشْعِرُ بالتَّدبيرِ والقُدْرةِ والفَعل، وما لم يجتمعْ ذلك فيها لم ينطلقْ عليه السمُ الوالِي.

ووَلِیُّ الیَتیم: الذی یَلِی أمرَه ویقومُ بکفالَتِه. ووَلِیُّ المرأةِ: الذی یَلِی عَقْدَ النِّکاحِ علیها، ولا یَدَعُها تَسْتَبدُّ بعقْد النِّکاح دونَه.

الوَلِيُّ: لقبُ أبى بكرٍ أحمدَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الفَضْلِ العِجْلِيِّ الدَّقَاقِ البغدادِيِّ، من شيوخ أبى إسحاقَ الطَّبري، مات سنة 355.

وحَمْعُ وَلِيَّة: للبَرْذَعَةِ، قال كُثِّير:

(1) فى تكملة الصاغانى والتاج "غليظ الأديم"، وضبط العبارة من التكملة.

\* وحارِكِها تحتَ الوَلِيِّ نُهُودُ \*(3)

وكَغَنِيَّة: ع في بلاد خَثْعم، قالتِ امْرَأَةٌ منهم: وبَنو أُمامةَ بالوَلِيَّةِ صُرِّعوا

ثملاً يعالج كُلُّهم أُنْبوبَا(4)

عن ياقوت.

والَمُوْلَى: العَصَبَة؛ وبــه فُسِّــر قولُه تعالى: [ وإنِّى حِفْتُ المَوالِيَ مِن وَراثي] (5).

والأَخُ، عن أبِي الْهَيْثم.

والسَّيِّد.

والعقيدُ.

والذي يَلي عليك أَمْرَك.

والنسبة إلى المَوْلَى: مَوْلَوِى، ومنه استعمالُ العَجَمِ المَوْلَوِى للعالِم الكبير.

والمُوْلُوِيَّة: طائفةٌ نُسبوا إلى طريقة الشيخ المُوْلَى حلالِ الدين الرّوميّ صاحب (6) قونية.

والمُوالِي: بطنُّ منَ العَرَبِ في أطرافِ العِراقِ،

\* بعَيْساء في دَأْياتها ودُفُوفها \*

والتاج.

(4) معجم البلدان (الولية) 442/5 رقــم 12581،

وفيه "شَمْلاً" بدل "ثملاً"، والتاج.

(3) سورة مريم، الآية 5.

(4) في التاج: "دفين قونية الروم".

<sup>(5)</sup> زيادة من النهاية.

<sup>(1)</sup> ديوانه 195، واللسان وصدره فيهما:

يقالُ: إلهم من أعْقاب خفاجَةً.

وعبدُ الرحمنِ بنُ أبى المُوالى: من أَثْباعِ التابِعين [383/ب] رَوَى عنه القَعْنَبيّ.

ورَجُلٌ وَلاءٌ، وقَوْمٌ وَلاءٌ: بمعنى ولِيّ وأَوْلِياء؛ لأن الوَلاَء مصدرٌ، قالَه أبو الهيثم.

والوِلَى<sup>(1)</sup>، بالكسر مقصورًا: المَطَرُ، قـال ابنُ بَرِّیِّ: قاله الفرّاء وتَبِعه ابنُ ولاّد، وردّ عليهما علیُّ بنُ حمزة وقال: هو الوَلیُّ، بالتشدید لا غیر.

والأصل في "إلى" حرفِ الجَرِّ: وِلَى، كما قالوا أَحَدُّ وَحَدُّ، وامرأةٌ أناةٌ ووَناةٌ.

والوَلاء، كسَحَاب: القَرابَةُ.

وبالكسر: مِيراثٌ يَسْتَحِقُّه المرءُ بِسَبَبِ عِثْقِ شَخْص في مُلْكِهِ، أو بِسَبَبِ عَقْدِ المُوالاة.

وولاًه تَوْلِيَةً: نَصَرَه، كَتَوَلاَّهُ، ووَالاَه.

وصَدَفَه وصَرَفَه.

وولَّى وتَولَّى بمعنَّى واحد، عن أبي مُعاذِ النحويّ.

وتَوَلاُّه: اتَّبَعَه ورَضيَ به، ومنه قوله تعالى:

[ومَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فإنَّه مِنهم] (2).

والشيءَ: لَزِمَه.

وعنه: أَعْرضَ، ومنه قوله تعالى: [وإن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قومًا غيرَكم] (3)؛ أى تُعْرِضوا عن الإسلام.

والْمُتَوَلِّي: أحدُ الأَئِمةِ الشافعيَّةِ.

ولقبُ جماعةٍ من الإباحيَّة على رأي بابك الخُرَّميّ.

والمُوالاة: المَحَبَّةُ.

وأَنْ يَتَشَاجَرَ اثنانِ فيدخلَ بينهما ثالِثُ للصُّلْح، عن ابنِ الأعرابيّ.

وتوالت الغَنَمُ عن المَعْزِ: تَمَيَّزَتْ عنْ بعضها.

وفى نوادرِ الأعرابِ: توالَيْتُ مالى وامْتَرْتُ مالى، عننَى واحد، وقال الأزهريّ: جُعلت هذه الأحرفُ واقعةً، والظاهرُ منها اللزوم.

وأوْلاه: أدْناه.

والأَمْرَ: ولاَّه.

ومعروفًا: أَسْداه إليه؛ كأنَّه أَلْصَقَ به معروفًا يَليه أو مَلَّكُهُ إِيَّاه.

وكلُّ من أعطيتَه ابتداءً من غيرِ مكافأةٍ فقد

(1) ضبط بالقلم في اللسان بفتح الواو، وليس فيـــه "بالكسر".

<sup>(6)</sup> سورة المائدة، الآية 51.

<sup>(1)</sup> سورة محمد، الآية 38.

. أوْلَيْتَهُ.

وقال الفرَّاءُ: يقولونَ من الوليَّةِ للبرْذَعَةِ: أُوْلَيْتَ وولَيْت.

واسْتُوْلَى على الشيءِ: صارَ في يدِه.

ويقالُ في التَّعجُّبِ: ما أوْلاهُ لِلْمعروفِ، وهو شاذٌ، قال ابنُ بَرِّئِّ: شذوذُه كونهُ رباعيًّا، والتعجُّبُ إنما يكون من الأفعال الثلاثيَّة.

وتقولُ: وَلِيَ وَوُلِيَ [عليه]<sup>(1)</sup>، كما تقول سَاسَ وسيسَ عَلَيْه.

وكُلْ مما يَلِيكَ: أَى يُقارِبُك.

والوَلْيَةُ، بالفَتح: المَعْروفُ، قالَ ذو الرّمة: لِنِي وَلْيَةً تُمْرِعْ جَنابِي فَإِنَّني

لِما نِلْتُ مِنْ وَسْمِيِّ نُعماكَ شَاكِرُ (2) لِنِي: أَمْرٌ من الوَلْي؛ أَى أَمْطِرْنِي وَلْيَةً منك؛ أَى مَعْرُوفًا بعدَ مَعْرُوف.

والمَوْلِيَّة، كَمَرْمِيَّة: الأرضُ المَمْطورةُ. والأَوْلِيَةُ، حَمْعُ الْوَلَىِّ: للمَطَرِ، وحَمْع الوَلِيَّةُ: لِلْبَرْذَعَةِ، وَهِمَا فُسِّرِ قُولُ النَّمْرِ بِنِ تَوْلَب:

عن ذات أُوْلِيَةِ أُساوِدَ رَيُّها

و كأنَّ لَوْنَ اللَّحِ فَوْقَ شِفارِها (3) يريدُ أَهَا أَكَلَتْ وَلِيًّا بعد وَلِيٍّ من المَطَرِ؛ أَى رَعَتْ ما نَبَتَ عنهما فَسَمِنَتْ، نقله ابنُ السِّكِيت عن بعضهم، وقال الأصمعيُّ: شَبَّه ما عليها من الشَّحْم وتراكمه بالولايا، وهي البَراذع.

وقال أبو زيد: فلان يَــتَمُوْلَى علينا: أي يَتَسَلَّط.

والنسبة إلى الوَلِيِّ من المَطَرِ: وَلَوِيّ، كما قالوا عَلَوِيّ؛ لأَنَّهُم كرِهُوا الجمع بين أربع ياءات فحذفوا الياء الأولى وقلبوا الثانية واوًا. قال الجوهريُّ: وكذلك النسبة إلى الوَلِيِّ إذا كان لَقبًا.

والمواليًا: نَوْعٌ من الشِّعْر، وهو من بَحْرِ البسيط، أوّلُ مَنِ اخْترعه أهلُ واسِط، اقْتَطعوا من البسيط بَيْنَيْن، وقَفُوْا شطْرَ كلِّ بيت بقافية، تعلَّمه عبيدُهُم المُتَسلِّمون عمارهم والغلمانُ، وصاروا يغنُنُون به في رُؤوسِ النَّخْل وعلى سقْي المياه، فيغنُون به في رُؤوسِ النَّخْل وعلى سقْي المياه، ويقولونَ في آخرِ كلِّ صوت يا مواليا، إشارةً إلى ساداتِهم، فَسُمِّي هِلَا الاسْم، ثم استعمل ساداتِهم، فَسُمِّي هِلَا الاسْم، ثم استعمل البغداديُّيون فلطَفوه حتى عُرِف هم دونَ مُخْترعيه، ثم شاع، نقله عبدُ القادرِ بنُ عمر البغداديُّ في حاشية الكعبية.

(3) شعراء إسلاميون، شعر النمر بن تولب 351، وشعر النمر بن تولب 63 (حمودى القيسى)، واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> زيادة لازمة من اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> ديوانه 1046/2، والأساس، واللسان، والتاج.

وقولُ المصنف: "تَوالَى الرُّطَبُ: أخــذَ في الهَّيج، كوَلَى"، والذى في نُسَخِ المحكمِ: يقال للرُّطب إذا أخذ في الهَيْج: قد وَلَى، وتَولَّلِيهِ شُهْبَتُه (أ).

وقوله: "اسْتَوْلَى على الأَمْرِ بَلَغَ الغايَةَ"، كذا في النُسَخ ، والصوابُ على الأَمَدِ، كما هـو نصُّ الصحاح، ومنه قولُ الذّبيانيّ:

\* سَبْقَ الجوادِ إذا اسْتَوْلَى على الأَمَدِ \*(2) وقوله: "هُمُمُ الأَوْلَى والأَوَالِي والأَوْلَوْنَ"، كذا في النُّسَخ، والصواب: هُوَ الأَوْلَى والأَوالِي والأَوْلَوْن.

### [e a 2]

ى الوَمَى، كالفَتَى، أهمله صاحبُ القاموس، وفى اللسان: يقال: ما أَدْرِى أَىُّ الوَمَى هو؟: أَى أَىُّ الناس هو؟

وأَوْمَيْتُ: لغة في أَوْمَأْتُ، عن ابنِ قُتَيبة، وأنكرها غيرُه، وقال الفرَّاء: أَوْمَى ووَمَى، كأَوْحَى ووَحَى، وأصلُ الإيماءِ الإشارة بالأعْضاء كالرأْسِ

(1) كذا فى اللسان دون عزو لمصدره الذى نقل عنه، ولم أهتد إليه فى المحكم (ولى) 115/12 – 117. (2) ديوانه، واللسان، والتاج، وصــــــــدره كمــــــا فى الديوان:

\* إلا لِمِثْلِك، أو مَن أنت سابِقُهُ \*

واليَدِ والعَيْنِ والحاجِبِ.

ويقالُ: اسْتَوْلَى على الأَمْرِ، واسْتَوى عليه: إذا غَلَب عليه، قال الفَرَّاء: ومثله لولا ولوما.

وقال الأصمعيُّ: حالَلْتُه وحالَمْتُه: أي صادَفْتُه. ويقال: وَمَّى الشيءَ تَوْمِيَةً: ذَهَبَ به.

### [و ن ی]

ى وَنَا، كَقَفَا: ة بمصر بالصعيد الأَدْني (3) مِنَ البوصيريّة، منها الشمسُ محمدُ بنُ إسماعيلَ الوَنائِيُّ: أحدُ الأَذْكياء، روى عن الشمس محمدِ بننِ عبد الدائم البرماوي.

ووَنَتِ السَّحابَةُ وَنْيًا : أَمْطَـرَتْ ، عَـنِ الرَّحِشرِيِّ (4).

وامْرَأَةٌ وَنِّي، كَفَتَّى: رَزِينَةٌ، عن ابنِ القوطيَّةِ، وقال غيرُه: حاريةٌ وَناةٌ: كألها الدُّرَّةُ.

وافْعَلْ ذلك بلا وَنْية: أي بلا تُوانِ.

والوَنْوَةُ: الاسْتِرْخاءُ في العَقْلِ، نقله الأزهريُّ. والواني: الضعيفُ البَدَن.

ونسيمٌ وانٍ ضعيفُ الهُبوبِ. وأنشد الجوهريّ

<sup>(3)</sup> القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق2 حــ133/3. وورد في التحفة السنيــة 173 : ضمــن الأعمــــال البهنساوية.

<sup>(2)</sup> لم يرد في الأساس (وين).

لجَحْدرَ اليمَانيِّ، وكان من اللُّصوص:

# وظَهْر تَنوفَةٍ للرِّيحِ فيها

نَسيمٌ لا يَروعُ التُّرْبَ وانِي (1) وفلانٌ لا يَنِي يَفْعَلُ كذا: أي لا يَزالُ، ومنه قول الشاعر:

\* وزَعَمْتَ أَنَّكَ لا تَن بالصَّيْفِ تامِرْ \*(2)

والميناء، باللدِّ، لُغة في الميني، بالقَصْرِ: لجواهر
الزُّحاج، عن الفرّاء، وحكاه ابن برِّيٍّ عن القالي،
وقال: هو بالمد لا غَيْر (3)، وقال الصاغان ُّ وهو مما
انقلب على الفراء (4).

وجمع مينا البَحْرِ: مَوانِ بالتَّخفيف، قال ابنُ بَرِّيٍّ: ولم يُسْمَعْ فيه التَّشْديدُ.

#### الواو

و الواو: اسمٌ لِلْبَعِيرِ الفالجِ، عن الخليلِ وأنشدَ: وكَمْ مُحْتَذٍ أَغَنَيْتُه بعد فَقْرِهِ

(1) العين 8/403، والصحاح، واللسان، والتاج.

(2) اللسان (لبن) معزوًّا للحطيئة، وهو في ديوانه 168 والبيت بأكمله برواية:

وأُغْرَرْتَنِي وزَعَمْتَ أنك لابن بالصَّيَفِ تامِرْ وأشير إلى هذه الرواية في هامش التاج (وني).

(4) تكملة الصاغان وزاد بعده: "حيث قال: إنه ممدود".

فآبَ بواو جَمَّةِ وسَوامِ (5)

نقلَه المصنفُ في البصائرِ، ونقله شيخُنا عن البرماوى في شرح اللاّميَّة، وقال: هـو الذي ليس له سَنام.

والنسبة إلى الواوِ: واوِئ، ويقال: قصيدة واوِيّة: إذا كانت على الواو، وتحقيرها: وُويّة، ويقال: أُويّة.

ويُقالُ: واو مُوأْوَأَةٌ، وهمزوها كراهة اتصال الواوات.

ويقال: كلمة مُأُوّاةٌ، كمُعَوَّاة؛ أى مَبْنية من بنات الواو، بنات الواو، ومُيَوَّات من بنات الياء.

وجمعُها على أفعال: أوَّاء في قولِ منْ جَعَل أَلْفَها منقلبةً عن واو، وأصلها أوَّاوْ، فلما وقعت الواوُ طرفًا بعد ألفٍ زائدةٍ، قُلبت ألفًا، ثم قُلبت تلك الألف همزةً.

وإن جمعتَها على أَفْعُلِ قلت: أوَّ، وأصلُها أَوْوُوْ، فلما وقعتِ الواو طرفًا مضمومًا ما قبلها، أُبْدِلَ من الضَّمة كسرةٌ ومن الواو ياء، وقلت أوِّ، كأدْلٍ وأحْقٍ، وفي قول مَنْ جعل ألفَها منقلبةً عن ياء يقول في جمعه [على](6) أفعال: أيَّاء، وأصلها

<sup>(7)</sup> التاج، وبصائر ذوى التمييز 152/5.

<sup>(1)</sup> زيادة من اللسان، والتاج.

عنده أوْياءً، فلما اجتمعت الواو والياء وسَبَقَت الواوُ بالسَّكون، قُلبَتْ الواوُ ياءً وأُدْغمت في اليَّاء التي بعدها، فصارتْ أيَّاء كما ترى، وعلى أفْعُل: وسَبَقَت الواوُ بالسكون قُلبت الواوُ ياءً، وأُدْغمَت الله ثيان. الأُولى في الثانية، فصارتْ أيُّــوّ، فلما وقعت الواوُ طَرَفًا مضمومًا ما قلبها أُبْدلَ من الضَّمة كسرةٌ، ومن الواو ياءً، فصار التقديرُ: أُيْييٌّ، فلما اجتمعتْ ثلاثُ ياءات، والوُسْطَى منهن مكسورة، حُذفت الياءُ [384/ب] الأخيرةُ، فصار أَيْي<sup>(1)</sup>، كأدْل.

وقال الكسائي: ما كانَ من الحروف على ثلاثة أحرف وسطُه ألفٌ ففي فعْله لُغتان: الواو والياء، كقولك: دَوَّلْت دالاً، وقَوَّفْتُ قافًا؛ أي كَتَبْتُهما، إلا الواو فإلها بالياء لا غَيْر ، لكثرة الواوات، تقول فيها: وَيَّيْتُ واوًا حَسنَةً، وحكى تعلبٌ: وَوَيْتُ واوًا حَسنَةً: عَملْتُها، وحكى بعضهم: أُوَّيْتُ.

وأبو الفرج محمدُ بنُ أحمدَ الغَسانُّ الدِّمشقيُّ الشاعرُ، يُعرف بالواوا(2)، مشهورٌ. والواوا: صياحُ ابن آوَى.

والمواوى: الذي يقولُ في كلامه عند إنشاء شعریا و او .

وقولُ المصنف: "ويُقال: وَوْ ثنائية علطٌ، آيِّ، وأصلُها أوْيُورٌ، فلما اجْتمعت الواوُ والياءُ والذي في المحكم: يقال فيه واو ووَوَّ، وهما

### [e a\_ 2]

ى وَهَى الحائطُ يَهِى: تَفَزَّرَ واسْتَرْخَى، أو ضَعُفَ وهَمَّ بالسُّقوط.

وكذلك الثوبُ والحَبْلُ.

وأوْهاه: أضْعفَهُ، يقال: ضَرَبَهُ فأوْهَى يَدَهُ: أصابَها كَسْرٌ، أو ما أشْبَهَ ذلك.

وأوْهَيْتُ السِّقاءَ، فَوَهَـي: وهـو أَنْ يَتَهَيَّأُ للتَّخَرُّق.

وفي السقاء وُهَيَّة، كسُمّية: أي خَرْقٌ قَليلٌ، نقله الجوهريُّ، وفي المثل:

> \* حَلِّ سبيلَ مَــنْ وَهَى سقاؤُه \* \* ومَنْ هُريق بالفلاة ماؤُه \*(3) يُضربُ لمن لا يَسْتَقيمُ أَمْرُه.

> > ويقال: أَوْهَيْتَ وَهْيًا فارْقَعْهُ.

ويقولونَ: غادَرَ وَهْيَةً لا تُرْقَعُ؛ أي فَتْقًا لا يُقْدَرُ عَلَى رَتْقه.

ورَجُلُ واه، وحديثٌ واه: أي ساقط أو

<sup>(2)</sup> في اللسان: "أَيِّ"، والمثبت من الأصل، والتاج.

<sup>(3)</sup> هكذا بالأصل، وفي التاج: "الواو".

<sup>(1)</sup> الصحاح، واللسان، والتاج.

ضَعيفٌ.

وفى الحديث: "المؤمن موه راقع (1)، هكذا حاء فى رواية، كأنه يُوهِي دِينَه بمعصِيتِه ويَرْقَعُه بِتَوْبَته.

ووَهِيَ السماءُ، كَوَلِيَ؛ لُغة في وَهَي، كَوَعَي، قال ابنُ هَرْمة:

فَإِنَّ الغَيْثَ قد وَهيَتْ كُلاهُ

بِبَطْحاءِ السَّيالَةِ فالنَّظِيمِ (2)

### ô ô ô

فصل الهاء مع الواو والياء

### [هـ ب و]

و الهَبْوَةُ، بالفتح: الظليمُ، وبه سُمِّى الرجلُ. وهَبا يَهْبُو: مَشَى مشيًا بطيئًا، ومنه التَّهَبِّى لِمَشْيِ المُخْتَالِ الْمُعْجَبِ، نقله ابنُ الأثيرِ.

وهَبَا الرَّمادُ يَهْبَو: اخْتَلَطَ بالتُّراب وهَمَدَ، قالَ الأَصمعيُّ: إذا صارتِ النّارُ رمادًا، قيل: يَهْبو، وهو هاب، غير مهموز، قال الأزهريُّ: فقد صحَّ هَبَا للتُّراب وللرَّماد معًا.

والهابِي منَ التُّرابِ: ما ارْتَفَع ودَقَّ، ومنه قولُ هَوْبَرٍ الحارِثي:

تَزَوَّدَ منّا بيْن أُذْنَيْه ضَرْبةً

(3) ديوانه 201، واللسان، والتاج.

دَعَتْه إلى هابي التُّراب عَقيم (3)

وموضِعٌ هابِي التُّرابِ: كأَنَّ ترابَه مثلُ الهبا في الدِّقَة.

وأَهْبَى الغبارَ: أثارَه، نقله الجوهريُّ، ومنه: أَهْبَى الفَرَسُ الترابَ، وأنشد ابنُ حِنِّى:

\* أَهْبَى التُّرابَ فوقَه إِهبابا \*(4)

جاء بإِهْبابا على الأصْلِ، وهي الأَهابِيُّ، قال أوسُ ابنُ حَجَر:

> \* أَهابِيَّ سَفْسافٍ من التُّرْبِ تَوْأَمِ \*(5) وتَهْبِيَةُ التَّرِيدِ: تَسُوِيَتُه.

> > والهباتان: ع عن ياقوت (6).

وقـولُ المصنف: "الهَبـاءَةُ: أَرْضٌ لِغَطَفَان"، الذي نقلَه ياقوت عن عَرّام، أن الهَباءَةَ اسمُ ماءٍ في حَبَلٍ في بلاد بني سُلَيْم فوق السُّوارِقيَّة، وهو أفواهُ آبارٍ كثيرةٍ مُخرَّقَة الأسافِل، يُفْرِغُ بعضُها في بعض الماء العَذْبَ الطَّيِّبَ، ويُزْرَعُ عليها الحِنطةُ والشَّعيرُ

<sup>(2)</sup> النهاية 234/5، والرواية فيها: "المؤمن واه راقع".

<sup>(3)</sup> اللسان، والمقاييس 31/6، والتاج.

<sup>(4)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 124 آخر قصيدة بلغت عدتما 48 بيتًا جاء فيها برقم 48 و لم يرد صدر هذا البيت، ومكانه بياض . واللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (الهباتان) 448/5 رقم 12623.

وما أشْبهه<sup>(1)</sup>.

#### [هــ ت ي]

ى هَاتاه مُهاتاةً: ناوَلَه.

وقال المفضَّل: هاتِ، وهاتِيا، وهاتُــوا: أى قَرِّبوا؛ ومنه قولُه تعالى: [قَلْ هاتُوا برهانكم] (2)؛ أى قَرِّبوا.

والأَهْتاءُ: ساعاتُ اللَّيْلِ، عن ابنِ الأعرابيِّ. وكسُمَيّ: د، أو ماءٌ، عن ياقوت<sup>(3)</sup>.

### [هـ ت و]

و هاتَى: أَخَذ؛ وبه فُسِّرَ قولُ الرَّاجزِ:

\* للله ما يُعْطِى وما يُهاتِى \*(4)
أى: ولا يأخذُ.

وهَتاهُ [385/أ] بالعَصَا هَتْوًا: ضَرَبه هِا.

#### [هـ ث و ]

و هَثَى الرَّحُلُ، أهمله صاحبُ القاموس، وقال الأزهريّ: أي احْمَرَ وَجْهُهُ.

(3) المرجع السابق رقم 12622.

- (2) سورة البقرة الآية 111، وسورة الأنبياء الآية 24،وسورة النمل الآية 64.
  - (5) معجم البلدان (الْهُتَىّ) 451/5 رقم 12635.
- (4) اللسان، والتاج وفيهما "والله" والتصويب مسن "تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب 373 عسن ابن يعيش 30/4".

وهاثاه مُهاثاةً: مازَحَه ومايَله، عن ابنِ الأعرابيِّ.

### [**ه** ج و]

و هَجَوْتُ الحروفَ هَجْوًا: قَطَعْتُها، قال الجوهريُّ: أنشد تُعلب:

يا دارَ أسماءَ قد أَقْوَتْ بأَنْشاجِ

كالوَحْي أَوْ كَإِمامِ الكاتبِ الهاجِي (5) والهِجاءُ، ككِساء: القراءةُ، عن أبي زَيْد، قال: وقلتُ لرجلٍ من بني قيس: أتقرأُ من القرآنِ شيئًا؟ فقال: واللهِ ما أَهْجُو منه شيئًا. يريدُ ما أَقْرَأُ منه حرفًا.

قال: ورَوَيتُ قصيدةً فما أَهْجُو منها بَيْتَيْنِ: أَى ما أَرْوى.

والتَّهْجاءُ: الهَجْوُ، وأنشد الجوهريُّ للجعديِّ يَهْجو ليلَى الأَحْيَليَّة:

دَعِي عنكِ تَهْجاءَ الرِّجالِ وأَقْبلي عَلَى أَذْلَغِيٍّ يَمْلاُ اسْتَكِ فَيْشَلا<sup>(6)</sup> ورَحُلٌ هَجَّاء، كشَدَّاد: كثيرُ الهَحْوِ.

والمرأةُ تَهْجو زوْجَها: أَى تَذُمُّ صُحْبَته، نقله الجوهريُّ، وفي التهذيب: تَهْجُو صُحْبَةَ زَوْجِها:

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، ونسب فيهما لأبي وجزة السعدى، وغير معزو في الصحاح، ولم أقف عليه بمجالس تعلب.

<sup>(6)</sup> ديوانه124، والمحكم 283/5، والأغان (بيروت)15/5.

أَى تَذُمُّها وتَشْكُو صُحْبَتَه.

### [هـ ج ی]

ى هَجِيَ الرجلُ، كرَضِيَ هِجًى:اشْتَدَّ جوعُه، عن ابنِ القَطَّاع<sup>(1)</sup>.

وقال ابنُ الأعرابيّ: هَجِيَ هِجًى: شَبِع من الطعامِ.

قلتُ: فَهُو من الأَضداد.

#### [هــ د ي]

ى الهَدْئُ، كالرَّمْي: السَّكُونُ، قال الأخطلُ:

\* وما هَدَى هَدْىَ مَهْزومٍ وما نَكَلا \*(2)
يقولُ: لم يُسْرِعْ إسْراعَ المُنْهَزِمِ، ولكن على سكونِ وهَدْي حَسَنِ.

وفُلانٌ هَدْى فُلانِ: أى جارُه، يَحْرُمُ عليه ما يَحْرُمُ مليه ما يَحْرُمُ من الهَدْى، كَالهَدى، كَالهَدى، كَغَنيِّ، وقال الأَصْمعيُّ: هُــوَ الرَّجُــلُ ذو الحُرْمَة يَأْتِــى القَوْمَ يَسْتَجِيرُ هِم، أو يَأْخُذُ منهم عَهْدًا، فَهُوَ ما لم يُجَرْ أو يأخذ العهدَ العهدَ: هَدْى وهدى، فإذا أَخذَ العهدَ منهم فهو حينئذٍ جارٌ لهم، قال زُهَيْرٌ:

فلمْ أَرَ مَعْشَرًا أَسَرُوا هَدِيًّا

و لمْ أَرَ جارَ بَيْتٍ يُسْتَباءُ (3)

ويقالُ: ما له هَدْئٌ إن كانَ كذا، وهيَ يَمينٌ، نقله الجوهرئُ.

وعليه هَدْيَةٌ، بالفتح: أَى بَدَنَةٌ.

وذَهَبَ على هِدْيَتِه، بالكسر: أَى قَصْدِه، في الكلام وغيره.

وخُذْ في هِدْيَتِك وفي قِدْيَتِك: أي فيما كُنْتَ فيه مــن الحديثِ والعَمَلِ ولا تَعْدِلْ عنه، عن أبي زيْد.

والهادى: فى أسماءِ اللهِ تعالَى؛ هو الذى بَصَّر عبادَه وعرَّفَهم طريــقَ مَعْرِفَتِه حتى أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَّتِه، وهَدَى كُلَّ مخلوقٍ إلى ما لابدٌ منه فى بَقائِه ودوامِ وُجوده.

والدّليلُ؛ لأنه يتقدّمُ القومَ ويتبعونَه، أو لكونِه يَهُديهِمُ الطريقَ.

والعَصا؛ ومنه قولُ الأَعْشَى:

إذا كان هادى الفَتَى في البلا

دِ صَدْرَ القَناةِ أطاعَ الأَميرَا(4)

وذُو السُّكونِ.

ولَقَبُ موسَى العباسيّ.

والهادِي لدين اللهِ: أحدُ أَئِمَّةِ الزَّيْدِيَّةِ باليَمَنِ،

(2) الأفعال 367/3.

(3) ديوانه154، وصدره فيه:

\* حتَّى تَنَاهَيْن عنه سَامِيًا حَرِجَا \* واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> شعراء النصرانية في الجاهلية 564/4، والتهذيب 380/6، والصحاح، واللسان ، والتاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه87، والتهذيب 383/6، واللسان، والتاج.

وإليه نُسِبَت الهَدَوِيَّة لِفِرْقةِ منهم.

والمَهْدِيُّ، كَمَرْمِيٍّ: الذي قدْ هداه الله إلى الحقّ، وقد الله عمر في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة، وبه سُمِّيَ المهديُّ المُبشِّرُ.

ولقبُ محمد بن عبد الله العباسي.

وآخر من الفاطمين، وإليه نُسِبَت المهديَّةُ لبلد بالمغرب.

و في أئمة الزَّيدية من لُقِّبَ به كثيرٌ.

وقال ياقوت: وفي اشْتقاق المَهْدِيّ عنْدِي ثلاثة أوْجُه (1):

أحدُها: أن يكونَ من الهُدَى؛ يعنِي أنّه مُهْتَد في نَفْسه، لا أنَّه هَدِيَّةُ غَيْرِه، ولو كانَ كذلك لكانَ بضَمِّ الميم، وليس الضَّمُّ والفَتْح للتَّعدية وغيرِ التَّعْدية.

والثانى : أنّه اسمُ مَفْعول من هَدَى يَهْدِى، فعلى هذا أصلُه مَهْدُوئٌ، أدغموا الواو فى الياء خروجًا من الثّقَلِ، ثم كُسِرت الدالُ.

والثالث: أن يكون منسوبًا إلى المهد تشبيهًا له بعيسى عليه السلامُ [ 385/ب ] فإنه تكلم في المهد؛ فضيلة اخْتُصَّ بها، وأنَّه يأْتي في آخِرِ

الزّمان فيهدى الناسَ من الضَّلالة.

قلت: ومن هنا تكنيتُهم بأبي مَهْديّ لمن كانَ اسْمُه عيسي.

والهُدى، بالضم مقصور: إخراجُ شيء إلى شيء.

و الطاعةُ.

والوَرَعُ.

والهادِی؛ ومنه قوله تعالى: [أَوْ أَجِدُ على النَّارِ هُدًى] (2): أى هادِيًا.

والطريقُ؛ ومنه قولُ الشُّمَّاخ:

قَدْ وَكَلَّتْ بِالْهُدَى إِنْسَانَ سَاهِمَة

كَأَنَّهُ مِن تَمامِ الظَّمْءِ مَسْمُولُ (3) وهَدَتِ الخَيلُ تَهْدِي: تَقَدَّمَتْ، قال عَبيدُ (4): وغَداة صَبَّحْنَ الجفار عَوابسًا

تَهْدِى أُوائِلَهُنَّ شُعْتُ شُزَّبُ<sup>(5)</sup> أي يَتَقدَّمُهِن.

وفى الصِّحاح: هَداهُ: تَقَدَّمُه؛ قال طرفة: للْفَتَى عَقْلُ يعيشُ به

حيثُ تَهْدى ساقَه قَدَمُهُ (1)

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (المهدية) 265/5 رقم 11746 ولم يدكر إلا ويقول: "في اشتقاقه عندى أربعة أوجه"، ولم يدكر إلا ثلاثة فقط.

<sup>(3)</sup> سورة طه، الآية 10.

<sup>(4)</sup> ديوانه 81، والتهذيب 379/6، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> زاد في اللسان، والتاج: "يذكر الخيل".

<sup>(5)</sup> عبيد بن الأبرص: شعره ومعجمــه اللغــوى25، واللسان، والتاج.

وقولُه تعالى: [وَأَنَّ الله لا يَهْدى كَيْدَ الخَائِنينَ] (2): أى لا يُنْفِذُه ولا يُصْلِحُه، عن ابنِ القَطَّاع (3).

وتَهَدَّى إلى الشيء: اهْتَدي.

واهْتَدَى: أقامَ على الهِدَايَةِ، ومنه اللهْتَدِى باللهِ أحدُ الخلفاء العباسيّة.

أو طَلَبَ الهِدَايَةَ، كما حكى سيبويه قولهم: اخْتَرَجَهُ في معنى اسْتَخْرَجَهُ، أى طَلَبَ منه أن يَخْرُجَهُ وبه فُسِّرَ قولُ الشّاعر، أنشدَهُ ابن ُالأعرابيِّ: إِنْ مَضَى الحَوْلُ ولم آتكُمْ

بِعَناجٍ تَهْتَدِي أَحْوَى طِمِرٌ (4)

واسْتَهْداهُ: طَلَبَ منه الهدَايَة.

وصَديقَةُ: طَلَبَ منه الهَديَّةَ.

والمُهاداةُ: المُهادَنَةُ.

وفي الشعر: مثلُ المُهاجاة.

وقد هَاداني الشِّعْرَ وهادَيْتُه.

والتَّهادِي: الْمُهادَاةُ.

ومَشْىُ النِّساءِ والإِبِلِ الثِّقال؛ وهــو مَشْیٌ فی تَمایُلِ وسُکُونٍ.

والْمَهْديَّة، كمَرْميّة: العروسُ.

وقد هُدِيَتْ إلى بَعْلِها هِداءً، ككِساء، وأنشد الجوهريُّ لزُهَير:

فَإِنْ تَكُنِ النِّساءُ مُخَبَّآتٍ

فَحُقَّ لِكُلِّ مُحْصَنة هِداء (5)

و: د قُرْبَ سَلاً، اخْتَطَّها عبدُ المؤمنِ بنُ عليٍّ، وهو غيرُ الذي ذكره المصنفُ.

و حِئْتُه بعد هَدِئِ من اللَّيْل، كَغَنِيّ: أي بعدَ هَدْء، عَن تُعلب.

وكغَنيَّة: هَديَّةُ بنُ مُرَّةَ، في بني تميمٍ. وعمرُ<sup>(6)</sup> بنُ هَديَّةَ الضَّرَّاب<sup>(7)</sup>، عن ابنِ بَيَانَ، مات سنة 571<sup>(8)</sup>.

ويَزيدُ بنُ هَديَّةِ، عن ابنِ وَهْبِ<sup>(9)</sup>. وهَديَّةُ بنُ عَبدِ الوهّابِ الْمَرْوِزِّيّ: شيخُ لابنِ باحة (10).

وعبدُ الرحمنِ بـنُ أحمــدَ بـنِ هَدِيَّة ، عن

- (5) شرح ديوانه 97، والصحاح، واللسان، وفيه "مُحْصَنة" بفتح الصاد وكسرها، ضبط قلم، والتاج، والمقاييس 43/6.
- (8) في المشتبه 652، والتبصير 1450/4: "الصَّوَّاف".
- (8) في التبصير 1450/4 : "577"، والمثبت يتفق وما في المشتبه 652.
  - (1) المشتبه 652، والتبصير 1449/4.
  - (2) المشتبه 652، والتبصير 1450/4.
- (1) شعراء النصرانية في الجاهلية 317/3، والصحاح ومادة (سوق)، واللسان، والتاج ومادة (سوق).
  - (3) سورة يوسف، الآية 52.
    - (4) الأفعال 364/3.
      - (5) اللسان، والتاج.

عبد الوهّاب الأَنْماطي<sup>(1)</sup>.

وهَديَّةُ في النساء عدَّةُ (2).

والهُدَيَّة، كَسُمَيَّة: ماءٌ باليمامةِ من مياهِ أبى بكْرِ بنِ كلاب، وإليه يُضافُ رَمْلُ الهُدَيَّة، عن أبى زِيادٍ والكلابي، نقله ياقوت<sup>(3)</sup>.

ومحمدُ بنُ هُدَيَّةَ الصَّدَفَى (<sup>4)</sup>، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرهِ.

وعبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ محمدِ بنِ حسنِ الدَّقَاق ، وأخوه يوسفُ، كلاهما يُعرفان بسبط هُدَيَّة: محدَّثان (5).

وتُسَمَّى رقبةُ الشَّاة هاديةً.

وهادياتُ الوَحْشِ: أوائِلُها، قال امرؤ القيسِ: كَأَنَّ دماءَ الهاديات بنَحْره

عُصارةُ حِنّاءِ بِشَيْبٍ مُرَجَّلِ (6) ورَجُلٌ مِهْداءٌ، كمِحْراب: مَنْ عادتُه أن يُهْدِى، نقله الجوهريُّ.

(3) المرجعان السابقان.

(4) المرجعان السابقان.

(5) معجم البلدان (الهدية) 455/5 رقم 12660.

(6) فى الأصل "الصوفى"، والمثبت من النسخة الأخرى، والتاج، والمشتبه 652، والتبصير 1450/4.

(7) التبصير 1450/4.

(8) ديوانه 23، والصحاح، واللسان، والتاج.

وككِساء: تَقِيلٌ وَحِمٌ، عن الأصمعيِّ. وككَتَّان: كثيرُ الهَديَّةِ للنّاسِ، كما في الأساسِ، أو كثيرُ الهداية لهم.

وأَهْدَيْتُ إِلَى الْحَرَمِ إِهْدَاءً: أَرْسَلْتُ.

والهَدة، بتخفيف الدال: ع بمر الظَّهران، وهو مَمْدَرَةُ أهلِ مكَّة (<sup>7</sup>)، ويُقال له أيْضًا: الهَداةُ، كحَصَاة.

وقولُ المصنف: "المِهْدَى: المَـرْأَةُ الكَثِيـرَةُ الكَثِيـرَةُ الكَثِيـرَةُ الإِهْداءِ"، كذا في النسخ، وهو مُقْتَضَى سِياقِه، والصوابُ بالمدّ، كما هو نصُّ المحكمِ والتهذيب.

وقوله: "الهَدِئُ: ما أُهْدِيَ إِلَى مَكةً كالهَدْيِ اللهَ مَكةً كالهَدْي فيهما"، لا يظهر وَحْه لقوله فيهما، ولعله سقَط من العبارة شهيء، وهو بعد قوله إلى مكة: "والرَّجُلُ ذو الحُرْمَة، كالَهْدي فيهما".

### [هــ ذ ي]

ى هَذَى به يَهْذِى: ذكره في هُذائِه. ويقالُ: قَعَدَ يُهاذِي أَصْحابه. وسَمِعْتُهم يَتَهاذُوْن.

وسَرابٌ هاذٍ: جارٍ [386/أ].

#### [هــ ذ و]

و "هَذَوْتُ السيفَ: هَذَذْته"، كذا في النسخ، والصواب: بالسَّيْف، كما هو نصُّ الصِّحاح.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان (الهَدَة) 455/5 رقم 12659.

### [**ه**\_ ر و]

و هِراوَةُ الشَّيءِ، بالكسر: شَخْصُه وحُثَّتُه (1). وهَرَا هَرْوًا: قَتَلَ، عن ابنِ الأَعرابيِّ.

واللَّحمَ: أَنْضَجَه، حكاه ابن دُرَيدٍ عن أبي مالِكٍ وحده، قال: وخالَفَه سائِرُ أهلِ اللَّغة، فقالوا: هَرَأَ بالهمز.

وابن الهَرَوان، محركة في هـــ ر ن.

#### [هــ ر ي]

ى الهراء، ككساء: الهَذَيانُ. والسَّمْحُ الجوَادُ.

وشَيْطانٌ وُكِّلَ بالنُّفوس.

### [**a**\_ ; **e**]

و هُزُوْ، بِضَمَّتَيْنِ وسكون الواو: قلعة على جَبل فى ساحل بحر فارس، مقابلة لجزيرة كيش، لها ذكر فى أحبار آل بُويه، وأهلها قوم من العَرَب، يقال لهم بنو عمارة يَتُوَارِ ثُولها وينتسبون إلى الجلندى بن كركر، نقله ياقوت (2).

### [هـ ش و ]

و هاشاه: أهمله صاحبُ القاموس، وقال ابنُ الأعرابيِّ: أي مازَحه، ونقله الصاغانيَّ في التكملة.

### [هـ ض و]

- (1) زاد في التاج: "تشبيهًا بالعصا".
- (2) معجم البلدان (هزو) 466/5 رقم 12695.

و الهضاة، بالكسر: الذُّؤابَةُ.

والأَتانُ، هكذا ذكره المصنفُ، وهو عند الصاغانِ بفتح الهاء في المعْنَيْنِ (3).

### [هـ ف و]

و هَفَا الظَّليمُ: عَدَا.

والقَلْبُ: حَفَقَ واسْتُطِيرَ من حُزْنِ أَوْ طَرَبٍ. والريحُ بالمطَر: طَرَدَتْه.

والاسم: الهَفاء، كسَحاب.

وهو أيضًا: الغَلَطُ، والزَّلَلُ.

ورجلٌ هَفاةٌ: أَحْمَقُ.

وهَفَتْ هافِيَةٌ مِنَ النَّاسِ: طَرَأَتْ عن جَدْبٍ. والهَفْوُ: الجوعُ.

والذَّهابُ في الهواء.

والهَوافِي: ع بأرضِ السَّوادِ؛ وفيه يُقول عاصمُ ابنُ عمرِو التَّميميُّ أَحَدُ الفُرْسانِ:

قَتَلناهُمُ ما بينَ مَرْجٍ مُسَلَّحٍ وبينَ الهَوافِي من طريق البَذارق<sup>(4)</sup>

#### [هـ ق ی]

عن ثعلب، وأنشد:

(4) معجم البلدان (الهوافئ) 481/5 رقـــم 12/63، والتاج.

<sup>(3)</sup> ضبطت اللفظتان في مطبوع التكملة بالكسر، ضبط

قلم. (4) معجم البلدان (الهوافي) 481/5 رقــم 12763،

أَيْتْرَكُ عَيْرٌ قاعدٌ وَسْطَ ثَلَّة

وعالاتُها تَهْقِى بأُمِّ حَبيب؟ (1) وعالاتُها تَهْقِى بأُمِّ حَبيب؟ (1) والمصنفُ أشارَ له بالواو ، وهو يائيٌّ ، كما ترى، ولم يذكر الآتى (2) ، فاقتضى اصطلاحه أنه من حَدِّ كَتَبَ وَكَتَبَهُ بالأَلِف، وهو يُكتبُ بالياء، وهو مِنْ حدِّ رَمَى.

#### [هـ ل ي]

ى الْهَلِيَّةُ، كَغَنِيَّة: ة باليمن من أعمالِ زَبيد، عن ياقوت (3).

وقولُ المصنفِ: "هالاهُ: فَازَعَهُ، قَلْبُ هَاوَلَهُ"، وأشار له بالواو، نظرًا إلى ذلك، غلط، والذى فى نصِّ ابنِ الأعرابيِّ: هالاه: نازَعه، بالنون، فحينئذ لا يكون مقلوبَ هاوَله. وقضى ابنُ سيده أن لامَ هَلَى ياءٌ، وهو الصوابُ.

وهَلاَ الذَى هُو زَجْرٌ للخيلِ يكتب بالأَلِف وبالياء، يُزْجَر به الفرسُ الأُنْثَى إذا نَزا عليها الفحلُ لتَقَرَّ وتَسْكُنَ، وقال أبو عُبيدةً: يقال للخيلِ: هِي؛ أي: أَقْبِلِي، وهَلاً؛ أي: قِرِّي، وأرْحِبي؛ أي: توسَّعِي وتَنَحَّيْ، وقال الجوهريُّ: ويُقالُ للناقة

أيضًا، وأنشدَ:

\* حَتَّى حَدْونَاهِا بِهَيْد وهَالاً \*

\* حَتَّى خَدْونَاهِا بِهَيْد وهَالاً \*(4)

\* حَتَّى يُرَى أَسْفَلُها صارَ عَلا \*(4)

قُلْتُ: قَدْ يُسْتَعارُ ذلك للإنسان؛ قال أبو

الحَسَنِ المدائنُّ: لمّا قالَ الجعديّ لليّلَى الأَخيَلِيَّةِ:

ألا حَيِّيا لَيْلَى وقُولاً لها هَلا

فقد رَكِبَتْ أَمرًا أَغَرَّ مُحَجَّالاً (5)

تُعَيِّرُنا داءً بأُمِّكَ مثلَه

وأيُّ حصانِ لا يُقالُ لها هَلا<sup>(6)</sup>

فغلبته.

قالت له:

وبَنو المُهَلاَ، كمُعَظَّم: بُطَيْنٌ باليمنِ يَنْتَسبون للأَنْصار.

(4) اللسان, والتاج, وورد الأول في الصحاح (باب الألف اللينة – هلا), وورد معزوًّا إلى غَيْلان بن حريث الربعي في اللسان (عطل) والتاج (باب الألف اللينة – هلا). ونسب إلى القتال الكلابي في الخزانة 389/6، وفيه "وقد" بدل "حتى". وفي الأصل ومطبوع التاج: "حتى هدوناها", وصوب من المواضع السابقة ومخطوط التاج.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج، وفيه: "وعالتها" بدل "وعالاتما".

<sup>(2)</sup> عبارة التاج: "دلّ عدم ذكر مضارعه أنه من حدّ نصر، وهو من حد رَمَى".

<sup>(3)</sup> معجم البلدان (الهلية) 470/5 رقم 12737.

<sup>(5)</sup> ديوانه123، واللسان, والتاج, والأغاني 15/5، وصدره في المقاييس 60/6.

<sup>(6)</sup> اللسان، وفيه: "وعيرتني"، والتاج.

والمصنفُ أشار له بالواو، وهو يائيٌّ، كما ترى، ولم ينذكر الآتى (1)، فاقتضى اصطلاحه أنه من حدِّ كَتَبَ وَكَتَبَهُ بالأَلِف، وهو يُكتبُ بالياء، وهو مِنْ حدِّ رَمَى.

#### [هـ ل ي]

ى الهَليَّةُ، كغَنيَّة: ة باليمن من أعمالِ زَبيد، عن ياقوت (2).

وقولُ المصنفِ: "هالاهُ: فَازَعَهُ، قَلْبُ هَاوَلَهُ"، وأشار له بالواو، نظرًا إلى ذلك، غلط، والذى في نصِّ ابنِ الأعرابيِّ: هالاه: نازَعه، بالنون، فحينئذ لا يكون مقلوبَ هاوله. وقضى ابنُ سيده أن لام هَلَى ياءٌ، وهو الصوابُ.

وهَلاَ الذي هو زَحْرٌ للخيلِ يكتب بالأَلف وبالياء، يُزْحَر به الفرسُ الأُنْثَى إذا نَزا عليها الفحلُ لتَقَرَّ وتَسْكُنَ، وقال أبو عُبيدةَ: يقال للخيلِ: هلى؛ أي أقبلي، وهلاً؛ أي قرِّي، وأرْحبي؛ أي توسَّعي وتَنحَّيْ، وقال الجوهريُّ: ويُقالُ للناقةِ أيضًا، وأنشدَ:

\* حَتَّى هَدُونَاهِا بِهَيْدِ وهَالاً \*

\* حتَّى يُرَى أَسْفَلُها صارَ عَلا \*(3)

قُلْتُ: قَدْ يُسْتَعارُ ذلك للإنسان؛ قال أبو
الحَسَنِ المدائيُّ: لمَّا قالَ الجعديّ لِلَيْلَى الأَحْيَلِيَّةِ:
ألاحَيِّيا لَيْلَى وقُولاً لها هَلا

فقد رَكِبَتْ أمرًا أُغَرَّ مُحَجَّلاً (4)

قالتْ له:

تُعَيِّرنا داءً بأُمِّكَ مثلَه

وأيُّ حصانٍ لا يُقالُ لها هَلا<sup>(5)</sup>

فغلبته.

و بَنو المُهَلاَ، كَمُعَظَّم: بُطَيْنٌ باليمنِ يَنْتَسبون للأَنْصار.

وتَهَلَّى الفَرَسُ: أَسْرَعَ، هذا موضعُ ذِكْرِه، وقد ذكرَه المصنفُ في الحروف اللَّيِّنَة.

وهِلْيون، بالكسر، ذكر فى النون[386/ب]. وهَلاَّ، مُشَدَّدًا، يأْتى فى الحروف اللَّيِنة.

(3) اللسان، والتاج، وورد الأول في الصحاح باب الألف اللينة – هلا، وورد معزوًّا إلى غير بن حريث الربعي في اللسان (عطل) والتاج (باب الألف اللينة – هلا). ونسب إلى القتال الكلابي في الخزانة 389/6، وفي الأصل ومطبوع التاج: "حيّ هدوناها"، وصوب من المواضع السابقة ومخطوط التاج.

<sup>(4)</sup> ديوانه123، واللسان، والتاج، والأغان 15/5، وصدره في المقاييس 60/6.

<sup>(5)</sup> اللسان، وفيه: "وعيرتني"، والتاج.

<sup>(2)</sup> معجم البلدان (الهلية) 470/5 رقم 12737.

### [هـ م *ى*]

عى هَمَا، كقفا: اسْمُ صَنَمٍ، عن اللَّيْث. وَكَغُراب (1)، وقد يُكتب بالياءِ عالاً: العُقابُ، وكغُراب (1)، وقد يُكتب بالياءِ عالاً: العُقابُ، أو طائرٌ آخر مَنْ وقَعَ ظِلَّه عليه صار مَلكًا، وتَتَّخِذُ اللهوكُ من ريشه في تيجاهم لعزَّتِه، وكأها فارسيّة. وكسَمَاء: ع بَيْنَ مكة والطائف، نقله السُّكَريُّ في شرح أشعارِ هُذيل (2)، وأنشد أبو الحسن المهليّ للنُّميريِّ:

فأصْبحْنَ ما بينَ الهماء فصاعدًا

إلى الجزْعِ جزْع الماءِ ذى العُشَرات<sup>(3)</sup> والأَهماءُ: المياهُ السّائلَةُ.

وكلُّ شَيء ضَاعَ عنك فقد هَمَا، عن ابنِ السِّكِّيت.

والهَمَيان، محركة: واد به قوائم شاخِصَةٌ من صَخْر خَلَقها الله تعالى، وهم يُبَرِّدون عليها الماء فَيَبْرد، قالَه أبو سعيد، وكان يُنْشِدُ قولَ الأحولِ الكندى:

فَلَيْتَ لنا مِنْ ماءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مَا لَنا مِنْ ماءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً على الهَمَيان (4)

والهُمْيان، بالضم: الإبلُ المهملةُ بلا راع ولا حافظ، قد ذَهَبَتْ على وَجْهها في الأرضِ، جمع هام، كراع، ورُعيان.

### [هــ ن و]

و هُنًا، بالضَّمِّ مقصور: ع في شعر امرئِ القيسِ:

وحَديثُ القَوْمِ يومَ هُنًا

وحديثٌ ما عَلَى قِصَرِهْ (5)

ويوم هُنا: اليومُ الأول، عن المهلبيّ وأنشد: إنّ ابنَ عائشةَ المقتولَ يومَ هُنًا

خلَّى عَلَى في في الله على الله على الله على الله على الله الله والهُنَواتُ، محرَّكة: الخِصال السُّوءُ، كالهُنيَّات، ولا يُقالُ في الخَيْر.

والهَناتُ: الكلماتُ والأراجِيزُ، ومنه حديث ابنِ الأكْوَع: "أَلاَ تُسْمِعَنا مِن هَناتِك؟"، ويروى: "من هُنَيَّاتِك"، وفي أُحرى: "من هُنَيَّهاتِك"(7) وفي أُحرى: أمن هُنَيَّهاتِك وفي أُحرى: وفي البيتِ هَنَاتٌ مِنْ قَرَظٍ: أي قِطَعٌ مُتَفَرِّقَةٌ.

والتاج.

وكان ينكرُ الطَّهَيانَ.

<sup>(4)</sup> التاج، وتكملة الصاغاني وفيهما "فاتت" بدل "باتت".

<sup>(5)</sup> ديوانه127 برواية: "وحديث الركب"، والمقاييس 68/6، ومعجم البلدان (هنا) 479/5 رقم 12748،

<sup>(6)</sup> معجم البلدان في الموضع السابق.

<sup>(7)</sup> النهاية 279/5.

<sup>(1)</sup> عبارة التاج: "وهُماء، بالضم والمد، وقد يكتب بالياء".

<sup>(2)</sup> لم أقف عليه في شرح أشعار الهذليين، فهرس الأماكن 161/3.

<sup>( 3)</sup> معجم البلدان (الهماء) 471/5 رقم 12738.

وذَكَرَ هَنَةً من جِيرانِه: أي حاجةً، ويُعبَّرُ بها عنْ كلِّ شيء.

وحَكَى سيبويه فى تثنية هَنِ المرأةِ هَنانان، ذكره مُستشهدًا على أنّ "كلا" ليس من لَفْظ كُلِّ، وشَرْحُ ذلك أنّ هَنانانِ ليس تَثْنية هَن، وهُو فى معناه، كسبَطْرٍ ليس من لفظِ سَبِط، وهو فى معناه.

وقد يُجْمع هَنُ على هَنيين، جَمْعَ سَلامة، كُرُة وكُرِين، ومنه حديثُ الجنِّ: "فإذا هو بهنين كأُنَّهم الزُّطُّ"(1)؛ أرادَ الكناية عن أشْخاصهم، ذكره أبو موسى المدين.

ويقال: يا هَنه أقبل، تدخل فيه الهاء لبيان الحركة، ولك أن تُشْبِع الحركة فتقول: ياهناه، بضم الهاء وخفضها، حكاهما الفرّاء؛ فمن ضم الهاء قدّر ألها آخر الاسم، ومن كسرها فلاحتماع الساكنين، ويقال في الاثنين على هذا المذهب: يا هنانيه أقبلا، وفي الجمع: يا هنوناه أقبلوا. ومن قال للمذكر: يا هناه، قال للمؤنث: يا هنتاه أقبلا. وللجميع من وللاثنين: يا هناتاه، كذا لابن الأنباري، وقال الجوهري: يا هناتوه، وأنشد أبو زيد في نوادره المرئ القيس:

وقد رَابَنِي قولُها يا هَنا

هُ وَيْحَكَ ٱلْحَقْتَ شَرًّا بِشَرٌّ

وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوَقْف، وعند أهل البصرة بدلٌ من واو هنوك وهنوات؛ فلذلك جاز أن تَضُمَّها، كذا في الصحاح، قال ابنُ برِّئِ. ولكن حَكَى ابنُ السراج عن الأخفش أن الهاء في هناه هاء السَّكْت؛ بدليل قولهم: يا هنانيه، واستبعد قول من زعم ألها بدل من الواو؛ لأنه يجبُ أنْ يقالَ: يا هناهان، في التثنية، والمشهور يا هنانيه، انتهى.

وفى حديثِ الإفْك: "قلتُ لها: يا هَنْتاه"(3)؛ أي يا هَذه، وتُفْتَح النّون وتسكن، وتضمّ الهاء الأخيره وتسكن، وقيل معناه: يا بَلْهاء؛ كألها نُسِبَتْ إلى قِلَّة المعرفَة بمكائد النّاسِ وشُرورِهم.

[787/أ] وهُنَيّ، كسُمَيّ: ع دون مَعْدِن اللقط<sup>(4)</sup>، قال ابنُ مقبل:

سيوفان مِنْ قاع الهُنَىِّ كرامةً أدامَ بِما شَهْرُ الخريف وَسَيَّلاَ<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> النهاية 279/5.

<sup>(2)</sup> ديوان امرئ القيس160، واللسان، والأساس، والتاج، وغير معزو في الصحاح.

<sup>( 3)</sup> النهاية 2/9/5، 280.

<sup>(4)</sup> في التاج: "اللفظ"، وفي معجم البلدان (همني) 481/5 رقم 12759 "النفط".

<sup>(5)</sup> المرجع السابق، وفيه "يسوفان". وديـوان ابـن مقبل/214، وفيه: "كُدَامَةً" بدل

وقولُ المصنف: "هَنُ المرأةِ: فَرْجُها"، ظاهره أنّه يُطْلَقُ على فرج المرأةِ خاصَّةً، والصحيحُ الإطلاق، كما جاء في الحديث: "فأعضُّوه بهنِ أبيه"(1)، ومنه المثل: "من بَطُلْ هَنُ أَبيه يَنْتَطِقْ بهن به"(2)؛ أي يَتَقَوَّى بإخْوَته.

وقوله: "الهناتُ: الدّاهِيَةُ"، هكذا وقَعَ فى النسخ بالتاء المطولة، والصوابُ بالمربوطة، كما هو نصُّ المحكم وغيره، وفى الحديث: "ستكون هَنَاةٌ وهَنَاةٌ "(3)؛ أى شرورٌ وفسادٌ.

### [a\_ e e]

و الهُوَى، كَهُدًى: جمع هُوَّة، كَقُوّة وقُوًى، عَنِ الأصمعيِّ.

وجمع الهُوّة، بالفتح، كقَرْية وقُرَىً، عن ابنِ شُميل.

وقال ابنُ الفرجِ: للبيتِ كواءً كثيرةً، وهِواءً كثيرةً؛ الواحدةُ: كَوَّةٌ وهَوَّةٌ.

وتجمع الهُوّةُ، بالضم أيضًا على هُوِّ، بحذف الهاء، وعلى هُوِيّ، كصُلِيّ؛ ومنه الحديث: "إذَا

"كرامة". وفسرها شارح الديوان بأنها: "بقيّة كل شيء أُكِلَ". والتاج.

- ( 1) النهاية 2/8/5، وزيد فيها "ولا تكُنُوا".
  - (2) مجمع الأمثال 300/2 رقم 4014.
- (3) النهاية 79/5، وفيها "هنات وهنات" بالتاء المفتوحة، وهي كذلك في اللسان.

غَرَستُم فاحْتَنبوا هُويَّ الأرض"(4).

وتصغير الهُوّة: هُوَيَّة، وهكذا روى قولُ الشَّماخ:

ولما رَأَيْتُ الأرضَ عَرْشَ هُوَيَّة تسلَّيْتُ حاجات الْفُؤاد بشَمَّرا<sup>(5)</sup>

أو هى تصغيرُ الهُوَّة: . مَعنَى البِئرِ البعيدةِ المَهْواةِ؛ قال ابنُ دُريد: وقَع في هُوَّةٍ: أي بِئرٍ مُغَطَّاة، وأنشد:

إنك لو أُعْطِيتَ أَرْجاء هـُوَّةً

مُغَمَّسة لا يُسْتَبان تُرابُها بِثُو بِكَ في الظَّلْماءِ ثم دَعَوْتَنِي

لَجِئْتُ إليها سادِمًا لا أَهابُها(6)

وإنما صَغَّرَها الشَّمَّاخِ للتَّهْويلِ، وعَرْشُها: سَقْفُها المُّمَّى عليها بالتِّرابِ، فَيَغْتَرُّ به واطِئه فيقعُ فيها فَيَهْكُ.

وهُوَّةُ بنُ وصّاف، بالضَّم: مَثَلٌ تَسْتَعْمِله العَرَبُ لمن يَدْعُونَ عليه. وهو دَحْلٌ بالحُزْنِ لبَيٰ

<sup>(4)</sup> النهاية 5/5، واللسان وفيه "عَرَّسْتُم".

<sup>(5)</sup> ديوانه/132، واللسان، وفيهما: "الأمر" بدل "الأرض" وضبط محقق الديوان "هَوِيَّة" بفتح الهاء وكسر الواو. والتهذيب 493/6.

<sup>( 6)</sup> اللسان، والتاج.

الوصَّاف<sup>(1)</sup>، قالَ رُؤْ بَةُ:

\* فِي مِثْلِ مَهْوَى هُوَّةِ الوَصَّافِ \*(2)
وهُوِّ، بالضَّمِّ وتشديد الواو: بُلَيْدة أزلية على
تَبَلِّ بالصعيد<sup>(3)</sup>، وهما قبرُ ضِرارِ بنِ الأَزْوَر
الصحابِّ فيما يزعمونَ.

وفى النوادر: هُوْ هَوةٌ، بالفتح: أَى أَحْمَق لا يُمْسك شيئًا في صدره.

### [هـ و ي]

ى الهَواءُ: كُلُّ شَيْءٍ مُنْخَرِقُ الأَسفلِ لا يَعِي شَيئا كَالْجِرابِ الْمُنْخَرِقِ الأَسْفَل وما أشبهه، وبه فُسِّرَ قُولُه تَعَالَى: [وأَفْتُدَتُهُمْ هَواءً] (4)، قالَه الزَّجّاجُ والقاليُّ.

ولُغةٌ في هَوَى النَّفْسِ مقصورًا، عن ابنِ بَرِّيٍّ،

(1) زاد فى التاج: "وهو مالِكُ بنُ عامرِ بن كعْبِ بــنِ سعْدِ بنِ ضُبَيْعَةً"، وزاد فى معجم البلدان 482/5 رقــم 12772: "بن ضُبيعة بن عجل بن لُجيم".

(2) معجم البلدان في الموضع السابق. وديــوان رؤبة 100، وقبله فيها:

\*أَقْحَمْتَنِي فِي النَّفْنَفِ النَّفْنَافِ \*

(3) معجم البلدان (هُو) 482/5 رقم 12775، وفيه: "هو: بالضم ثم السكون على حرفين".

(4) سورة إبراهيم، الآية 43. والتفسير يوافق ما في المقصور والممدود، للقالي 319. أما تفسير الزحاج 166/3 فهو "أى منحرفة لا تعى شيئًا. وقيل: نزعت أفتدهم من أجوافهم".

و أنشد:

وهَانَ على أسماءَ أَنْ شَطَّتِ النَّوَى نَحِنّ إليها والهواءُ يَتوقُ<sup>(5)</sup> وهذا الشيءُ أهْوَى إلىَّ من كذا: أى أحبُّ؛ وأنشد الجوهريُّ لأبي صَخْر:

وَلَلَيْلَةٌ منها تَعودُ لنا

فى غيرِ ما رَفَتْ ولا إِثْمِ أَهْوَى إلى نَفْسِي ولَوْ نَزَحَتْ

ممّا مَلَكْتُ ومِن بَنِي سَهْمِ (6) وهَوَى صَدْرُه يَهْوِى هوًى: خَلا؛ قال جَرير:

ومُجاشِعِ قَصَبُ هُوَتْ أَجُوافُهم لُوْ يُنْفَخُون من الخُؤُورَةِ طَاروا<sup>(7)</sup> والمَهْوَى: هو المَهْواةُ.

وهَاوَوْا فِي الْمَهْواة: سَقَط بعضُهم فِي إِثْرِ بَعْض.

(5) اللسان، والتاج.

(6) شرح أشعار الهذليين 974/2 وفيه "تَفِينُ، بدل "تعود"، و"بَخِلَتْ" بدل "نَزَحَتْ". وشرح "تَفينُ" بــــ "تَجِيءُ". واللسان، والتاج. وغير منسوب في الصحاح.

( 7) ديوانه873، والرواية فيه:

لا يَخْفَيَنَّ عليك إنَّ مُحاشعًا

لو يُنْفَخونَ الْخُوُدر لَطاروا والتهذيب 491/6، واللسان وفيه: "أجوافه"، والتاج.

وامْتاح من المَهْواةِ: وهي البئرُ العميقةُ.

وأَهْوَتِ العُقابُ: انْقَضَّتْ على الصَّيْد فأراغَتْه وذلك إذا ذَهَب هكذا وهكذا وهي تُتْبَعُه.

وأَهْوَى بالشَّيْء: أَوْمَأ به.

وإليه بسَهْم، كاهْتُوي.

وبيده الشيء: تناوكه.

وأَهْواهُ: أَلقاهُ من فَوْق؛ ومنه قوله تعالى: [والمؤْتَفِكَةَ أَهْوَى] (1)؛ أَى أَسْقَطها فَهَوَتْ.

وهَوى الشيءُ هُويَّا: وَهَي<sup>(2)</sup>.

والناقةُ تَهْوِى هُوِيًّا فهى هاوِيَةٌ: عَدَتْ عَدُوًا شديدًا؛ قال الشاعرُ:

فَشَدٌّ بِمَا الأَماعزَ وَهِي تَهْوي

هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمهَا الرِّشاءُ<sup>(3)</sup>

والُهاواةُ: الملاجَّةُ.

وشِدَّةُ السَّيْرِ.

وتَهاوَى(<sup>4)</sup>: سارَ سَيْرًا شَديدًا، قال ذو الرمة: [387ب]

(2) أى فَقْدُ الْمَهْدِيّ. هُوِيّ. هاوِيَةٌ: عَدَتْ عَدْوًا وَرَجُلٌ هَوِيَةٌ، كَفَرِحَة: لا تَزالُ تَهْوَى، فإذا وامرأة هَوِيَةٌ، كَفَرِحَة: لا تَزالُ تَهْوَى، فإذا بي منه فَعْلَه، بسكون [العين] (8)، تقول هَيَّة، مثل

بنى منه فَعْلَه، بُسكون [العين] (8)، تقول هَيَّة، مثل طَيَّة. وإذا أضفت الهَوَى إلى النَّفْس، تقول هواى، اللَّ هُذَيْلاً، فإنَّهم يقولون: هَوَى، وأنشد ابنُ حبيبِ لأبى ذُوَيْب:

والْهُويُّ، كَغَنيّ: الْمَهْويُّ، قال أبو ذُؤَيْب:

فَهُنَّ عُكُوفٌ كَنُوْحِ الْكَرِيـ

سَبَقُوا هُوَىَّ وأَعْنَقُوا لِهُواهُم

فلم تَسْتَطعْ مَيٌّ مُهاواتَنا السُّرَى

وأنشد ابنُ بَرِّيٍّ لأبي صَخْرٍ:

إِيَّاكَ فِي أَمْرِكَ وِالْمُهَاوَاهُ

لا لَيْلَ عيس في البُرينَ سَوَام (5)

وكَثْرَةَ التَّسْويف والمُماناة (6)

\_م قَدْ شَفَّ أَكْبادَهُنَّ الهَوىُّ (7)

(5) ديوانه 1059/2، 1060، والتهذيب 493/6، والتهذيب 493/6، والتاج، واللسان، وفيه: "حَوَاضِع" بدل "سَوامِ"، كرواية المقاييس 16/6.

- (6) لم أقف عليه ضمن شعر أبي صخر الهذليّ في شــرح أشــعار الهــذليين 915/2 976، ولا في زياداتـــه 1330/3 1332، وهو في اللسان، والتاج.
- (7) ديوان الهذليين 67/1، وفيه: "لاح" بدل "شـفّ".

واللسان، والتاج.

( 8) زيادة من التاج.

- ( 1) سورة النجم، الآية 53.
- (2) كذا بالأصل، واللسان، والتاج، وكتب مصحح اللسان كامشه: كذا بالأصل، وعبارة المحكم: وهوى هويًّا، وهاوى: سار سيرا شديدا، وأنشد بيت ذى الرمة؛ الآتى بعد قليل.
- (3) اللسان، والتاج، والتهذيب 491/6 وفيه "فشج" بالجيم.
  - (4) في اللسان: "وهاوي".

فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ<sup>(1)</sup> والهُوية: الأُهْوِيَّة، وبه فَسَّر ابنُ الأعرابيّ قولَ لشماخ:

\* فَلَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ عَرْشَ هَوِيَّةٍ \*(2) قال: أرادَ أُهْوِيَّة، فلما سقطتِ الهمزةُ رُدَّت الضَّمةُ إلى الهاءِ.

وهى عند أهْلِ الحقِّ: الحَقِيقَةُ المطلقةُ المشتملةُ على الخقائقِ اشتمالَ النَّواةِ على الشَّجَرِة في الغَيْبِ المُطْلَقِ، وهي مأخوذةٌ من هُوَ الذي هو كنايةٌ عن الواحد المذكر.

وأَهْوى، بالفتح: ماءٌ لبنى حِمَّان، واسمُه السُّبْيْلَةُ، أتاهم الرَّاعى فمنعوه الورْدَ فقالَ:

إِنَّ عَلَّى الأَهْوَى لأَلأَمَ حاضِرٍ

حَسَبًا وأَقْبَـــَ مَجْلَسٍ ٱلْوانـــا قَبَحَ الآلهُ ولا أُحاشى غَيْرَهُمْ

أَهْلَ السُّبَيْلَةِ مِنْ بَنِي حِمَّانا<sup>(3)</sup> وبالكسر: ة بمصر<sup>(4)</sup> من البهنساوية، وهي

( 1) ديوان الهذليين 2/1.

(2) سبق مع عجزه في هذه المادة.

(3) ديوانه 277، ومعجم البلدان (أهوى) الأول فقط، واللسان، والتاج.

أيضًا بالفَتْح<sup>(5)</sup>.

والهَاوِي: الذِّنْبُ، عَنِ ابنِ الأعرابيِّ، قال: لأَنَّ الذِّئابَ تَهْوِي إلى الخِصْبِ، قال: وقالوا إذا أخصَبَ الزَّمانُ جاء العَاوِي والهَاوِي<sup>(6)</sup>.

وبتشديد الياءِ<sup>(7)</sup>: من الحروف؛ سُمِّى به لشدَّة امْتداده وسَعَة مَخْرجه.

ويقولون: هَوَتْ أُمُّه: أَى هَلَكَتْ حتَّى لا تَأْتِيَ بَمْلِه، وهو دعاءٌ عليه، عن الفَرَّاء، وأنشدَ لكَعبِ ابنِ سعْدِ الغنوىّ يَرْثِي أخاه:

هَوَتْ أُمُّه ما يَبْعَثُ الصُّبْحُ غاديًا وماذا يُؤَدَّى الليلُ حينَ يَؤُوبُ<sup>(8)</sup>

[**a**\_ e e]

(5) كذا ضبطت بالفتح شكلاً في التحفة السينة 63.

(6) زاد فى اللسان: "فالهاوى: الحراد، والعاوى: الدئب، وقال ابن الأعرابي: إنما هو الغاوى، بالغين، فالغاوى الجراد، والهاوى: الذئب، لأن الذئاب تأتى إلى الخصب".

( 7) لم يرد في اللسان والتاج "بتشديد الياء".

(8) شعراء النصرانية في الجاهلية 746، واللسان، والتاج، وقال الصاغاني في التكملة: "الرواية: هوت عرسه، وأما هوت أمه ففي بيت قبله وهو:

هَوَتْ أُمُّه ماذا تَضمَّنَ قَبْرُه

من الجودِ والمعروفِ حينِ يَنُوبُ وهذا البيت يلى بيتَ الشَّاهد فى شــعراء النصــرانية، لا قبله.

و الهاء، بالمدّ: بياضٌ في وَجْه الظّبْي، عنِ الخليل، وأنشد:

كأنَّ خَدَّيْه إذا لَتُمْتها

هاءُ غزالٍ يافعٍ لَطَمْتها<sup>(1)</sup> نقلَه المصنِّف في البصائر.

وبالقَصْرِ: لُغة في الممدود، للحرفِ.

والنسبة إلى الهاء: هَائِيٌّ، وهاوِيُّ، وهَوِيُّ.

والفعل منه: هيَّيْتُ هاءً حَسنَةً، (ج): أهْياءٌ، وأهْواءٌ وهاءاتٌ، كأدْواءٍ، وأحْياءٍ، ودايات.

والهُواهِي: الباطِلُ من القَوْلِ، واللَّغْوُ، كذا قاله الجوهريُّ، فعبَّر عن الجمع بالمفرد، وأنشد لابنِ أَحْمَرَ:

أَفِي كُلِّ يومٍ يَدْعُوانِ أُطِبَّةً

إِلَى وما يُجْدُونَ إِلاَّ الْهُواهِيا<sup>(2)</sup> وما يُجْدُونَ إِلاَّ الْهُواهِيا<sup>(2)</sup> وقال ابنُ الأعرابيّ: هَيُّ بنُ بَيٍّ، وهَيَّانُ بنُ بَيًّانَ، وبَيُّ بنُ بَيٍّ، يقالُ كل ذلك للرجُلِ إذا كان خسيسًا، وأنشد ابنُ بَرِّيٍّ:

وأَقْعَصَتْهُمْ وحَطَّتْ بَرْكَها بِهِمْ وأَعْطَت النَّهْبَ هَيَّانَ بْنَ بَيَّان<sup>(3)</sup>

- (1) بصائر ذوى التمييز 298/5، والتاج وفيه "خديها".
  - (2) ديوانه170، ورواية الشطر الأول فيه:

    \*وفي كل عام تدعوان أطبة \*
    واللسان، والتاج.

وقال ابنُ أبي عُيَيْنَة:

بِعِرْضٍ مِنْ بَنِي هَيِّ بنِ بَيِّ

وأَنْذَالِ المَوالِي والعَبيد (4) وقال ابنُ بَرِّئِ: وقد جاءَ هَيُّ بنُ بَيّ في نَسَبِ جُرْهُم، عَمْرُو بنُ الحارِثِ بنِ مُضاص بنِ هَيِّ بنِ بَيِّ بن جُرْهُم.

ويا هَيَّ مالِي، معناه: التَّأَسُّفُ والتَّلَهُّفُ، عن الكسائيّ، وأنشد أبو عُبيد<sup>(5)</sup>:

يا هَيَّ مالي مَنْ يُعَمَّرْ يُفْنه

مَرُّ الزَّمانِ عليه والتَّقْلِيبُ (6)

وقيل: معناه: ما أحْسنَ هذا.

ويقولون: هيَّا هيَّا: أَى أَسْرِع إِذَا حَدَوْا<sup>(7)</sup> بِالْمَطِيّ. ومن سجعات الحريريّ: فقلنا للغلامِ هيَّا هيًّا.

وقال أبو الهيشم: ويقولون عند الإغْراءِ بالشيءِ: هِي هِي، بكسر الهاء. وقد هَيْهَيْتُ به: أَي أَغْرَيْتُه.

وهيهيه؛ بالكسر والهاء للسكت: ة بمصر

- ( 3) اللسان، والتاج.
- ( 4) اللسان (هيا)، والتاج.
- (5) فى الأصل: "عن الكسائى، وأنشد الكسائى"، والشبت من اللسان والتاج.
  - ( 6) اللسان (هيا)، والتاج.
- (7) فى الأصل كمطبوع التاج "حَدُّوا" بالجيم، والمثبت من اللسان ومخطوط التاج.

من الشرقيّة<sup>(1)</sup> [388/أ] وقد ذُكِرَتْ في الهاء أيضًا.

وقال اللَّحْيانيُّ: حُكِيَ عن بَعْضِ بني أَسَدٍ وقَيْسٍ: هِيْ فَعَلت ذلك بإسكان الياء، وقد يسكنون الهاء، ومنه قولُ الشَّاعر:

فَقُمْتُ لِلطَّيْفِ مُرْتاعًا وأَرَّقَني

فَقُلْتُ أَهْىَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُمُ (2) وذلك على التَّخفيف.

وهَيا، بالتَّخفيف: من حروفِ النداءِ، هاؤُهُ بدلٌ من الهمزة، وسيأتي للمصنف.

وقال الفرَّاءُ: العرب لا تقول هيَّاكَ ضربْتُ، ويقولونَ هيَّاك وزيدًا، إذا نَهَوْك، والأخفشُ يجيز هيَّاك ضربتُ، وقال بعضهم: أصله إياك فقُلِبَتِ الهمزةُ هاء، نقلَه الأزهريُّ.

ويقولون: جاء بالهواء واللّواء، ككِتاب فيهما<sup>(3)</sup>: إذا جاء بكلِّ شيء، نقله القاليُّ.

# فصل الياء مع نفسها والواو [ى بى]

ى يابِي، بكسر الموحدة، أهمله صاحب

القاموس وهو جُدِّ محمدِ بنِ سعیدِ بنِ قَنْد ( $^{(4)}$ ) البخاری، روی عن ابنِ السُّکین الطائی  $^{(5)}$ ، وعنه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَلیس  $^{(6)}$ ، ذکره الأمیرُ.

### [ی د ی]

ى اليَدُ: الغنَى.

والكفَالَةُ في الرَّهْنِ، يقال: يَدِى لك رَهْنُ بكذا: أي ضَمنْتُ ذلك وكَفَلْتُهُ.

و: الأَمْرُ النَّافِذُ، والقَهْرُ، والغَلَبَةُ، يقال: اليَدُ لِفلانِ على فُلان، كما يُقالُ: الرِّيحُ لِفلان.

ومن القَوْسِ: أعْلاها وأَسْفَلُها، أو ما علا عَنْ كَبدها.

ويَدُ الله: كِنايَة عن الحِفْظ والوِقايَةِ والمَنْعِ، ومنه الحديث: "يَدُ الله مع الجماعة"(7).

واليدُ العُلْيا: هي المُعْطِيَةُ، أو الْمَتَعَفِّفَةُ، والسُّفْلَي: السَّائلةُ، أو المانعَةُ.

والصَّدَقَةُ تَقَع في يَدِ اللهِ: هو كنايةٌ عن القبولِ والمُضاعَفة.

ويَدُ الثُّوْبِ: مَا فَضَلَ مَنه إذا الْتَحَفُّتَ به.

<sup>(4)</sup> في الأصل "قتد"، والمثبت من التاج متفقًا مع المثبته 38، والتبصير 1089.

<sup>(5)</sup> التبصير 55/1، وفيه: "عن أبي السكن الطائي". وهامشه رواية عن ابن ماكولا: "ابن السكين" كرواية الأصل.

<sup>( 6 )</sup> في الإكمال، لابن ماكولا 161/1 "حَلْس".

<sup>(7)</sup> في النهاية، واللسان: "يد الله على الجماعة".

<sup>(1)</sup> التحفة/46.

<sup>( 2)</sup> اللسان (هيا)، والتاج.

<sup>(3)</sup> انظر: المقصور والممدود، للقالي 422.

وثُوْبٌ قصيرُ اليَدِ: يقْصُرُ عنْ أَنْ يُلْتَحَفَ به، عن الأَصْمَعيِّ.

ويكنى باليَدِ عن الفِرْقَةِ؛ يقالُ: أَتانِي يَدُّ من النّاس: إذا تَفَرَّقوا.

ويُقالُ: جاءَ فلانٌ بما أدَّتْ يَدٌ إلى يَدٍ، عنْدَ خِلاف ما حقَّقهُ سيبويه، فتأمّلْ. تأكيد الإخْفاق والخَيْبَة.

> ويَدُهُ مَعْلُولَةٌ: كنايةٌ عن الإمْساكِ. ونَفَضَ يدَه عن كذا: حَلاّه وتَرَكَه.

وهو يَدُ فُلان: أي ناصرُه ووَليُّه.

ورَدَّ يَدَه فى فَمِه: أَمْسَكَ عَنِ الكلامِ ولم يُحبْ. وقولُ لَبيد:

\* حَتّى إذا أَلْقَتْ يَدًا في كَافِرٍ \*(1) يَعْنى بدأتِ الشَّمْسُ في المَغيب فجعلَ للشمسِ يَدًا إلى المغيب.

وقال سيبويه: وقالوا بايَعْتُه يدًا بيد، وهي مَن الأسماء الموضوعة موضع المصادر؛ كأنَّك قلتَ: نَقْدًا، ولا يَنْفَرِدُ؛ لأنَّك إنما تُريدُ: أخذَ منِّي وأعْطاني بالتَّعْجيل، قال: ولا يجوزُ الرفعُ؛ لأنّك لا تُخْرُرُ أَنَّك بايعتَه ويدُك في يده.

وفى المِصباح: بعتُه يَدًا بِيَدٍ: أَى حاضِرًا بَحاضِرٍ، والتقديرُ: في حالِ كوْنِه مادًّا يدَه بالعِوَض

[و] (2) في حال كوني مادًّا يَدِي بالمُعَوِّض، فكأنه قال: بعتُه في حالِ كونِ اليديْن ممدودتيْن بالعوَضَيْن.

قلتُ: وعلى هذا التَّفْسِيرِ يجوزُ الرَّفعُ، وهو خلاف ما حقَّقهُ سيبويه، فتأمّلْ.

ويقال: ما لِي به يَدٌ: أي لا قُدْرَة ولا طاقة، ولم يحْكِه سيبويه إلا مُثَنَّى، وأجازه غيرُه.

ويقولون: لا آتِيهِ يدَ الْمُسْنَدِ: أَى الدَّهْرَ كُلَّه، حَكَاهُ ابنُ الأعرابيِّ.

ومَسكَتُ السَّيْفَ من يده: أي مَقْبضه.

ويقالُ للجَوادِ: هو طويــلُ اليَدِ، والعامّةُ تَسْتَعْملُه في المُختَلس.

وفى المثل: "لِيَدِ ما أَخَذَتْ"(3): أي منْ أَخَدَ شيئًا فَهو له.

ويقال: قميصٌ قصيرُ اليَدَيْن؛ أَى الكُمَّيْن. وقولهم فى الدُّعاء بالسَّوْأَةِ: لِلْيَدَيْنِ ولِلْفَمِ: أَى كَبَّه اللهُ عَلَى وَجْهه.

وكذا قولهم: بِكُمُ اليَدانِ [388/ب]: أي حاق بكم ما تَدَّعُونَ، وتَبْسُطونَ أَيْدِيَكُمْ. وهذا ما قدَّمتْ يَداك، هو تأكيدٌ، كما يُقال:

(1) ديوانه316، واللسان، وعجزه فيهما:

\* وأجَنَّ عَوْراتِ الثَّغُورِ ظلامها\* وهو من معلقته، والصدر في المحكم 77/1، والتاج.

<sup>(2)</sup> زيادة من المصباح.

 <sup>(3)</sup> محمع الأمثال 177/2 رقم 3240، ونصّه: "ليس
 لِعَيْنٍ ما رأتْ، ولكنْ لِيَدٍ ما أحذَتْ".

هذا ما حَنَتْ يداك، أى حَنَيْتَه أنتَ، إلا أنَّك تؤكِّد ها.

ويقولون في التَّوْبيخ: "يداك أوْكَتَا وفُوك نَفَخَ" (1). وكذلك: بما كسبَتْ يداكَ، وإنْ كانتِ اليدانِ لم تَحْنِيا شيئًا، إلا أهِّما الأصلُ في التَّصرُّف، نقله الزَّجَّاجُ.

والأيادى: النّعَمُ، هذا هو الاستعمالُ الكثيرُ، قاله ابنُ حِنّى، قال شيخُنا: وأنكرَها أبو عمرو بنِ العلاء، وردّ عليه أبو الخَطّابِ الأخفشُ، وزَعَمَ ألها في علمه إلا ألها لم تَحْضُرْه، قال: والمصنفُ تركها في النّعم وذكرها في الجارِحَةِ، واستعملها في الخُطْبَة.

وقول ذي الرمة:

\* وأَيْدِى الثُّرَيَّا حُنَّحٌ في المَغارِبِ \*(2) أراد قُرْبَ الثُّريّا من المَغْرِبِ، وفيه اتِّساعٌ، وذلك لأن [اليد]<sup>(3)</sup> إذا مالت للشيء ودَنت إليه دلَّت على قُرْبها منه.

ورَدُّوا أَيْدِيَهُمْ إلى أَفْواهِهِم: أَيْ عَضُّوا على أَطْراف أَصابعهمْ.

وقال ابن برِّيٍّ: قولهم أَيادي سَبَا: يُراد به نِعَمُهم وأمْوالُهم؛ لأنها تَفَرَّقَتْ بَتَفَرُّقهم.

وما لى به أيْدى، كمالى يَدانِ، أجازه ابعضُهم، ولم يحْكه سيبويه إلا بالتَّثْنيَة (<sup>4)</sup>.

وتجمع الأَيْدِي على الأَيْدِين، عن أبي الهيثم وأنشد:

\* يَبْحَثْنَ بِالأَرْجُلِ وِالأَيْدِينَ \* \* بَحْثَ المُضِلاَّتِ لِمَا يَبْغِينَا \*(5) و تَصْغِيرُ اللَيد: يُدَيَّة، كَسُمَيَّة.

وقال ابنُ بَرِّيٍّ: قال التَّوَّزِيُّ ثَوْبٌ يَدِيّ، كَغَنِيٍّ: واسعُ الكُمِّ. وضَيِّقُه. من الأضْدادِ. وأنشد:

\*عَيْشٌ يَدِى ضَيِّقٌ و دَغْفَلِي \*(6) ورحلٌ يَدِى : رَفِيقٌ. ويَدِى الرحلُ، كرَضِيَ: ضَعُفَ. ويُدى، كعني: شَكَى يدَه.

ويقال فى تثنية اليَدِ: اليَديانِ، كما قيل فى رَحيانِ، وأنشدَ الجوهريُّ:
يَدَيانِ بَيْضاوانِ عَنْدَ مُحَرَّقٍ

<sup>(4)</sup> عبارة التاج: "لم يحكه سيبويه إلا مثنى، وأجاز غيره: مالى به يد ويدان بمعنّى واحد".

<sup>( 5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق 414/2 رقم 4655.

<sup>(2)</sup> ديوانه 191/1، والمحكم 77/10، واللسان، وصدره فيها:

<sup>\*</sup>ألا طَرَقَتْ مَىٌّ هَيُومًا بِذِكْرِها \* والعجز وحده فى الأساس، والتاج.

<sup>(3)</sup> ساقطة من الأصل، وهي في اللسان، والتاج.

قَدْ يَمْنَعانكَ منهما أنْ تُهْضَما<sup>(1)</sup> والصوابُ: كاليَدَه، بالهاء، كما هو نصُّ التكملة. [براهيمَ اليافونُ (4)، وأبو بكر بنُ أحمدَ بن أبي وقوله: "اليَدُ: الاسْتلاَمُ" كذا في النُّسخ، فيصر (5) اليافوينّ، سمع منهما الطبرانيُّ بيافا. والصوابُ: الاسْتسْلامُ: أي الانْقيادُ، كما هو نصُّ ابن الأعرابيِّ.

> وفى الْمَثَلِ: "أطاعَ يدًا بالقَوْد فَهْوَ ذَلُولٌ"<sup>(2)</sup>: أي انْقادَ واسْتَسْلَم، عن ابنِ هانئ.

ويَدَيْتُ إليه: لغة في يَدَيْتُه، عن ابن القَطَّاع.

#### [ی س ی]

ى ياسا، أهمله صاحب القاموس: وهي كلمة يُعبَّر بها عن السياسة السُّلْطانيَّة، هكذا يستعملونها وليست بعربيَّة، وقد ذكرت في "ي س ق".

# [ی ف ی]

يافا بالفاء مقصورٌ، أهمله صاحبُ القاموس، وهو: د على ساحل بَحْر الشَّامِ من أَعْمال فلَسْطينَ بين قَيْسَاريّة وعَكّا، افتتحه السلطانُ صلاحُ الدين عند فَتْحه السَّاحلَ سنة 583، ثم استولَى عليه الإِفْرنْجُ في سنة سبع، ثم استعاده منهم الملكُ العادلُ أبو بكر بنُ أيوب في سنة

رقم12807.

593 وحرّبه <sup>(3)</sup>. والنسبة إليه: يافوني، على غير وقولُ المصنف: "كاليَدَة"، كذا في النُّسَخ، قياس، منه: أبو العبّاس محمدُ بنُ عبد الله بن

# [ی هــ ی]

**ى** يَهْيَا: حكايةُ التَّثَاؤُب<sup>(6)</sup>، عن ابن برّى و أنشد:

تَعادَوْا بِيَهْيَا عَنْ مُوَاصَلَة الكَرى على غائرات الطَّرْف هُوْل المَشافر<sup>(7)</sup> ويَهْيَيْتُ بالإبل: إذا قلتُ لها يَهْيَا، عند الزَّحْر. [ی و و ](8)

و يُويُو، بالضم: أهمله صاحب القاموس، وقال ياقوت: ع نُسبَ إليه يَوْمُ يُويُو من

<sup>(3)</sup> معجـــم البلـــدان (يافــــا) 488/5، 489،

<sup>(4)</sup> السابق، والتبصير 1503/4.

<sup>(5)</sup> معجم البلدان في الموضع السابق، وفيه: "أبو بكر أحمد بن أبي نصر".

<sup>(6)</sup> في مطبوع التاج "الشارب"، والمثبت من مخطوطــه و اللسان.

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>( 8)</sup> في التاج [ي و ي].

<sup>(1)</sup> الصحاح، والتاج. وفي اللسان: "مُحَلَّم" بدل "مُحَرَّق"، و"بينهم" بدل "منهما".

<sup>(2)</sup> مجمع الأمثال 433/1 رقم 2287.

اَیَّامهم (1)

#### [ی]

ى الياءُ: أهمله صاحبُ القاموسِ هنا، وذكره في الحروفِ اللَّينةِ، وقال الخليلُ: هي الناحِيةُ، وأنشد:

تَيَمَّمْتُ ياءَ الحيِّ حين رَأَيْتُها تُصَيءُ كَبَدْرٍ طالِعٍ لَيْلَةَ البَدْرِ<sup>(2)</sup>

وحَرْفُ هِجاءٍ مَعْروفٌ، والنسبةُ إليه: يائيٌّ وياويٌّ ويَويُّ.

وقد يَيَّتُ ياءً حسنًا<sup>(3)</sup> وحسنةً: عَملْتُها، [4389] والأصل: يَيِّتُ، اجْتَمَعَتْ أربعُ ياءات متوالية، قَلَبُوا الياءيْنِ المتوسِطَتَيْنِ أَلِفًا وهَمْزَة تخفيفًا. وسيأتي ما زيد من ذلك قريبًا.

ويَيًّا، بالتشديد: حَدُّ محمدِ بنِ عبدِ الجبارِ، وأختِه بانُوية، كلاهُما من مشايخ السَّلفيِّ، هكذا ضبطه الحافظُ<sup>(4)</sup>، وهنا محلِّ ذكره، والمصنف ذكره

فی (ب ی ی) وهو غلط.

ويَيْيَ: كلمة تُقالُ عنْدَ التَّعَجُّب.

وبه تم حرف الياء، والحمدُ للهِ وحدَه وصلاتُه وسلامهُ على محمدٍ وآلهِ، وحسبنا الله وكفى.

# بابُ الأَلفِ اللِّينَةِ

الأَلِفُ عَلَى قِسْمَيْنِ: لَيّنة، ومُتَحَرِّكة، فاللَّينةُ تُسَمَّى أَلفًا، والمتحَرَّكةُ تُسَمَّى همزةً، وقد ذكرنا الهمزة، وما كانت الألفُ فيه منقلبةً عن الواو والياء، وهذا البابُ مَبْنِيّ على ألفاتٍ غيرٍ مُنقلباتٍ عن شَيْء، ولهذا أُفْرد.

قال ابنُ سيده: الألفُ [تأليفها] (5) من همزة ولامٍ وفاء. وسُمِّيتْ ألفًا لألها تألفُ الحروفَ كلَّها، وهي أكثرُ الحروفِ دُخولاً في المنطقِ. وقد جاء عن بعضِهم في قوله تعالى: [آلم] أنَّ الألفَ: اسْمٌ من أسماء الله تعالى، والله أعْلَمُ بما أرادَ.

والأَلِفُ اللَّيِّنَة لا حَرْفَ لها، إنما هي جَرْسُ مَدَّة بعدَ فتحة هكذا "أاْ" بالقصر، والممدودُ يُصَغَّرُ على أُيَّة فيمن أنث، على قولِ من يقول: زَيَّيْتُ زايًا وذيَّلْتُ ذالاً، [وأما](6) على قولِ من يقولُ: زوَّيْتُ زايًا، فإنه يقولُ في تصغيرها: أُوَّيَّة، قاله ابنُ بَرِّيٍّ.

<sup>(1)</sup> معجم البلدان (يؤيئ ) 518/5 رقم 12949، وفيه: "يُؤْيُّو: بالضم ثم السكون ثم مثله، يوم يؤيؤ: وهمو يوم الأواق من أيام العرب".

<sup>( 2)</sup> البصائر 373/5، والتاج.

<sup>( 3)</sup> في البصائر 373/5 " ياءيت ياءً حسناء".

<sup>(4)</sup> التبصير 221/1.

<sup>(5)</sup> زيادة من اللسان والتاج (باب الألف اللينة - أ).

<sup>(6)</sup> زيادة من اللسان.

وفى التهذيب: تَقولُ العربُ: أَا الله إذا أرادوا الوقوفَ على الحرف المنفرد، أنشد الكسائي:

\* دعا فُلانٌ ربَّه فأَسْمَعَــا \*

\* بِالْخِيْرِ خَيْــراتِ وِإِنْ شَرَّافاَ\* \* ولا أُريد الشَّرّ إلا أن تآ\*<sup>(1)</sup>

قال: يريد إلا أن تشاء، فجاء بالتاء وحدها، وزاد عليها آ، وهي في لُغَة بَني سَعْد، إلا أنْ تقول تأ بألف لَيّنة، ويقولونَ: ألاتا، تقول: ألا تَجي [؟] فيقول الآخر: بَلَى فا؛ أى فَاذْهَبْ بنا، وكذلك قوله: وإن شَرَّا فآ؛ يريد إنْ شَرَّا فَشَرُّ.

وقد ذكر المصنفُ أصولَ الألفاتِ وتوابِعَها، وبَقيَ عليه: ألفُ الإلحاق.

وألفُ التكسير عند من أنْبَتَها، كألف قبعثري.

وألفُ الاستنكارِ؛ كقولِ الرَّحل: جاء أبو عمرو، فيحيبُ الجيبُ: أبو عمراه، زيدت الهاء على المَدَّةِ في الاستنكار، كما زيدت في وافلاناه للنُّدْبَة.

وألفُ الاستفهام، والألفُ التي تدخل مع لام التَّعريف.

ويكونُ الاستفهامُ بين الآدميين، ويكونُ

من الجبّار لوليّه تَقْريرًا، ولِعَدُوّه تَوْبيخًا، فالتقريرُ كقوله عَزّ وجل للمسيح: [ أَأَنْتَ قُلْتَ للنّاسِ] (2) قال ثعلب: وإنما وقع التقريرُ لِعيسى عليه السلام؛ لأنّ خُصُومَه كانوا حاضرين، فأرادَ اللهُ عزّ وجلّ من عيسى أن يكذّهم بما ادّعوا عليه.

وأما التوبيخُ لعدوِّه فكقوله عز وحلّ: [أَأَنْتُمْ الْسَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ] (3)، وقولُه: [أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللهِ] (4)، [أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا] (5).

وأما الألف التى تدخلُ مع اللام للتعريف فهى مفتوحةٌ في الابتداءِ ساقطةٌ في الوصلِ، كقولك: الرَّحمن، القَارِعَة، الحاقَّة، تَسْقَطُ هذه الألفات في الوصل، وتُفْتَحَ في الابتداء، قاله ابن الأنباريّ.

#### [إذا]

إذا، بالكسر، تُسكَّنُ في الوقْفِ وتُنوَّنُ في الاتِّصالِ، وهي زمانيّة ومكانيّة، والفرقُ بينهما من أوْجُه:

أُحَدها: أَنَّ الزمانيَّةَ تقتضى الجملةَ الفعلية؛ لما فيها منْ معنى الشَّرط، [389/ب] والمكانيَّة تقعُ بعدما الجملةُ الابتدائيَّة أو المبتدأ وحده.

<sup>( 1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة، الاية 116.

<sup>(3)</sup> سورة الصافات، الآية 153.

<sup>( 4)</sup> سورة البقرة، الآية 140.

<sup>( 5)</sup> سورة الواقعة، الآية 72.

الثانية: أن الزمانيَّةَ مضافةٌ إلى الجملة التي بعدها، والمكانيَّة ليست كذلك.

الثالثة: أن الزمانيَّةَ تكونُ في صَدْرِ الكلام، والمكانيَّة لا يُبتدأُ بِها إلا أَنْ تكونَ حوابًا للشرط.

الرابعة: أنَّ الزمانيَّةَ تقتضى معنى الحضور؛ لأنّها للمفاحأة، والمفاحأةُ للحاضر دون الغائب، نقلَه الفنجديهي في شرح المقامات عن شَيْخه ابنِ بَرِّيٍّ.

وقول الحماسي:

\* إذا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ \*(1)

قال ابنُ حنّى: إذا هنا هي المكانيّةُ التي للمفاجأة. وقد تقع إذا في موضع إذْ؛ قال أَوْس:

الحافظُو الناسَ في تَحوطَ إذا

لم يُرْسِلوا تحتَ عائذٍ رُبَعَا (2)

أي إذْ لم يرسلوا.

وقد تقع زائدة في الكلام، كقولِ عَبْدِ مَنَافٍ الهُذَلِيِّ:

حَتَّى إذا أَسْلَكُوهُمْ في قُتائدَة

(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1203، وهو لحرقة بنت النعمان، وصدره:

\* بينا نسوسُ الناسَ والأمْرُ أَمْرُنا \*

وهو في اللسان، والتاج بدون نسبة.

(2) ديوانه 54، وشعراء النصرانية في الجاهلية 493، وشعراء النصرانية في الجاهلية عائد"، وفي الأخير "خلف عائد"، واللسان، والتاج.

شَلاً كَمَا تَطْرُدُ الْحَمَّالُةُ الشُّرُدا(3)

أى حتى إذا أسلكوهم فى قُتائدةً؛ لأنه آخر القصيدة أو يكون قد كُفَّ عن خَبَرِه لعِلْم السامِع (4)، قاله الجوهرى.

قال ابنُ بَرِّيٍّ: جواب إذا محذوف (5) وهو الناصب لقوله شَلاً، تقديرُه: شَلُّوهم شَلاً.

وإذًا، منونةً حوابٌ وحزاء، وعملُها النّصْبُ فى مُسْتَقْبُلِ غير مُعْتمد على ما قَبْلها، كقولك لمن يقولُ: أنا أكْرمُك: إذًا أجيئُك وإنما تعمل إذًا بشرطين:

أحدهما: أن يكونَ الفعلُ مُسْتَقْبَلاً لكولها جوابًا وجزاءً، والجزاءُ لا يمكن إلاً في الاستقبال.

والثانى: أن لا يَعْتَمِدَ ما بعدَها على ما قبلَها.

ويبطلُ عملُها إذا كان الفِعْلُ المذكورُ بعدَها حالاً؛ لفَقْدِ أُحدِ الشَّرطيْن، كَقُولْك لمن حدَّثَك: إذًا أَظُنُّكَ كَاذبًا.

وكذا إذا كان الفعلُ بعدَها مُعتمِدًا على ما

<sup>(3)</sup> ديوان الهـــذليين 42/2، وخِزانــة الأدب 73/3 (بولاق) ومعجم البلدان 351/4 رقم 947. واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في هامش مطبوع التاج: قوله عن خبره، كـــذا في الصحاح، والمراد به الجزاء.

 <sup>( 5)</sup> قلت: وفى خِزانـــة الأدب أن الجـــواب محـــذوف
 لتفخيم الأمر.

قبلها، لفَقْد الشرط الثان، كقولك لمن قال: أنا آتيك: أنا إذًا أكرمُك.

وكذا إذا فُقِدَ الشرطان جميعًا، كقولك لمن حدَّنَك: أنا إذًا أظُنُّك كاذبًا.

#### [إلى]

إلى، بالكسر، قيل: أصلها ولَى، بالواو، وقال سيبويه: ألفُها منقلبةٌ عن الواو؛ لأن الألفاتِ لا تكون فيها الإمالة. ولو سُمِّى به رحلٌ قيل فى تثنيته: إلوان، وإذا اتَّصَلَ به المضمرُ قلبتَه ياءً فقلت إلَيْك، وبعضُ العربِ يتركه على حالِه فيقول إلاك.

ويقولون: إِلَيْك، إذا قلتَ: تَنَحَّ. قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يُقالُ له: إلَيْكَ، فيقول: إِلَى، كأنه قيل له: تَنَحَّ، فقال: أتَنَحَّى.

و لم يُسْتَعْمَل الحَبَرُ فى شىءٍ (1) من أسماءِ الفِعْل إلا فى قول هذا الأعرابي.

وفى حديث الحجِّ: "ولاَ إلَيْكَ إِلَيْكَ"؛ معناه: تَنحَّ وابْعُدْ، وتكريره للتأكيد.

وأما قولُ أَبِي فِرْعَوْن يَهْجو نَبَطِيَّةً اسْتَسْقاها ماءً:

\* إذا طَلَبْتَ الماءَ قالَتْ لَيْكا \*(2) فإنمّا أراد: إلَيْكَ؛ أى تَنحَّ، فَحَذَف الأَلِفَ عُجْمَةً. وفى الحديث: "اللَّهُمَّ إِلَيْكَ": أى أَشْكُو إلَيْكَ، أوْ خُذْنى إلَيْكَ.

وقولهم: أنا مِنك وإلِيك: أى الْتمائى إليك. وقول عمرو:

إِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَمْرٍو النُّكُمْ

أَلَمَّا تَعْلَمُوا مَنَّا اليَقينا؟ (3)

قال ابنُ السّكّيت: معناه: اذْهبوا إليكُم وتباعدوا عنا.

# [أل ١]

أَلاَ، بالفتح والتخفيف: حَرْفٌ يُفْتَتَحُ به الكلامُ، تقول: أَلاَ إِنَّ زِيدًا خارجٌ، كما تقول: اعْلمْ أَنَّ زِيدًا خارجٌ.

وقد تُرْدَفُ بلا أخرى، فيقال: ألا لا، نقله اللَّيثُ، وأنشد:

فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عنها بِسَيْفه وقالَ ألا لا مِنْ سبيلٍ إلى هِنْد<sup>(1)</sup>

<sup>(2)</sup> المحكم، واللسان، والتاج، وزاد بعده في المحكم واللسان:

<sup>\*</sup> كَأَنَّ شُفْرَيْها إذا ما احْتَكَّا \*

<sup>\*</sup> حَرفا برام كُسِرًا فاصْطَكًا \*

<sup>(3)</sup> ديوانه338، والمعلقات العشر177، وفيهما: "يا بني بكر" و"تعرفوا"، واللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> في الأصل: "في الخبر شيء"، والمثبت من المحكم 102/12، واللسان، والتاج.

ويقالُ للرجُل: هل كان كذا وكذا؟ فيُقال: ألا لا، جعل "ألا" تنبيهًا، و"لا" نَفْيًا.

#### [ألى]

أُلَى، كهُدَى، إذا قصرتَه كتبتَه بالياء، وإنْ مددتَه بنيتَه على الكسر، جمع، أو اسم يشار به [790/أ] إلى جمع، وشاهدُ البناءِ على الكسر قولُ الشاعر:

\* وإِنَّ الأُلاءِ يَعْلَمُونَكَ مِنْهُمُ \*(2) قال ابنُ سيده: وهذا يدلّ على أَن أُلى وأُلاء نقلتا من أسماء الإشارة إلى معنى الذين، ولهذا جاء فيهما المدُّ والقصر، وبُنيَ الممدود على الكسر.

وفي التهذيب: الألى بمعنى الذين، ومنه قول الشاعر:

\* فإنَّ الأُلَى بالطَّفِّ من آلِ هاشِمٍ \*(3) وقال: وأتى به زيادٌ الأعجم نكرةً بغير ألف ولام، فقال:

فأنتمُ أُلَى حِئتُمْ مع البَقْلِ والذَّبَى فطارَ وهذا شَخْصُكُمْ غيرُ طائر<sup>(4)</sup>

(1) العين 352/8، والتهذيب 423/15، واللسان، والتاج.

- (2) اللسان، والتاج.
- ( 3) اللسان، والتاج، وعجزه فيهما:

\* تأسَّوا فسنُّوا للكرامِ التَّآسيا \* والصدر في التهذيب 40/15.

(4) اللسان، والتاج، وديوانه 73.

وقولُ الشريفِ الرَّضِيِّ يمدحُ الطائعَ: قد كان جَدُّك عِصْمةَ العَرَبِ الأُلَى فاليَوْمَ أنتَ لَهُمْ من الأَجْذام (5)

قال ابنُ الشجريِّ: هو اسمٌ ناقصٌ بمعنى الذين، أراد الأُلى سَلَفُوا، فحذف الصلة للعلم بها.

وقال أبو زيْد: ومِنَ العربِ من يقولُ: هؤلاء قومُك، ورأيتُ هؤلاء، فينوِّن ويكسر الهمزة، قال: وهي لُغة بني عُقَيْل.

# [| [| [|

إلاً، بالكسر مشدّدًا، ذكر المصنف أحكامها في تركيب "أل ل".

وقد تأتى إلاَّ بمعنَى لمَّا، كقوله تعالى: [إنْ كُلُّ إِلاَّ كُلُّ الرُّسُلَ] (<sup>6)</sup>، وهى فى قراءة ابنِ مسعود [إن كل لمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ] (<sup>7)</sup>.

وقال ثعلب: حرف من الاستثناء تَرْفَعُ به العربُ وتَنْصِبُ: لُغتان فصيحتان، وهو قولك: أتاني إخوتُك إلا أن يكون زيدًا وزيدٌ، فمن نصب أرادَ إلا أنْ يكونُ الأَمْرُ زيدًا، ومن رفع جعل كان تامَّةً مكتفيةً من الجزاء باسمها.

واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> ديوانه 335/2، وفيــه "والآن" بـــدل "فـــاليوم"،

<sup>( 6)</sup> سورة ص، الآية 14.

<sup>(7)</sup> معايي القرآن للفراء 400/2.

وسُئِل ثعلب عن حقيقة الاستثناء إذا وقع بإلاً مكررًا مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؟ فقال: الأوّلُ حَطَّ، والثانى زِيادةٌ، إلا أَنْ والثانى زِيادةٌ، والثالث حَطَّ، والرابعُ زِيادةٌ، إلا أَنْ بَععلَ بعضَ إلاً: إذا حُزْتَ الأوّلَ بمعنى الأوّل فيكونُ ذلك الاستثناءُ زيادةً لا غير، قال: وأمَّا قَوْلُ أبي عبيدة في إلاَّ الأوْلى أَلها تكونُ بمعنى الواو، فهو خطأُ عند الحُدّاق.

# [1 ] [1

ألاً: أصلُه: أنْ لا، فأُدْغِمَتِ النون في اللام وشُدِّدَتْ، ويجوزُ إظهار النّون، وقد جاء في المصاحفِ القديمةِ مُدْغمًا في موضع، ومُظْهَرًا في موضع، وكل ذلك جائزٌ.

وقال الكسائيّ: أنْ لا: إذا كانت إحبارًا نَصَبَتْ ورَفَعَتْ، وإذا كانَتْ نَهْيًا جَزَمَتْ.

# [أم]

أَهُمَا، بالفتح والتخفيف: أهمله صاحب القاموس، وهو من حروف التَّنبيه، ولا تدخلُ إلا على الجملة؛ تقول أما إنَّك خارجٌ، ومنه قول الشاعر:

أما والذى أَبْكَى وأضْحَكَ والذى أمات وأحيا والذى أمْرُه الأَمْرُ لقد تَركَتْنى أحسدُ الوَحْشَ أن أَرَى

أليفيْن منها لا يَرُوعُهُمَا الذُّعْرُ<sup>(1)</sup>
وقد تبدل الهَمْزَةُ هاءً وعَيْنًا؛ فيقال: هَما

#### [1 2 2 1]

إِيَّا، بالكسر مع التشديد: قد تأْتى للتَّحْذيرِ، تقول: إِيَّاكَ والأسدَ، وهو بدلٌ من فِعْلٍ، كَأَنَّك قلتَ: باعد.

ويُقالُ: هِيَّاك، بكسر الهاء، لغة فيه عن الأَحْفِش.

وتقول: إِيَّاكَ وأَنْ تَفْعَلَ كذا، ولا تقل: إِيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَ، بلا واو، كذا في الصّحاح.

وقال ابنُ كَيْسان: إذا قلت: إيَّاكَ وزيدًا، فأنت مُحَذِّرٌ مَنْ تُخاطبُه من زَيْد، والفعلُ الناصبُ [لهما] (2) لا يظهرُ، والمعنى: أُحَدِّرُك زِيْدًا، كأنه قال: أُحَدِّرُك إِيَّاكَ وزَيْدًا [فإياك مُحَدَّرٌ] (3)، كأنه قال: باعدْ نَفْسَك عن زيْد، وباعدْ زيدًا عنك، فقد صار الفعلُ عاملاً في المُحَدِّر والمُحَدَّر منه، انتهى.

وقد تحذف الواو، كما في قول الشاعر:

<sup>(1)</sup> البيتان في ديوان المجنون، قيس بن الملوح 131، ونسبا في شرح أشعار الهذليين 957/2 لأبي صخر الهذلي، وفيه "أغبط الوحش" بدل أحسد الوحش". و "الزَّحْرُ" بدل "الذُّعْرُ".

<sup>(2)</sup> زيادة من اللسان.

<sup>(3)</sup> زيادة من اللسان، والتاج.

فإيَّاكَ إيَّاكَ المراءَ فإنَّه

إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ حَالِبُ<sup>(1)</sup>

يريد: إِيَّاكَ والمِراء، فحذف الواو؛ لأنه
بتأويل: إِيَّاكَ وأَنْ تُمَارِي، فاستُحْسِنَ حَذْفُها مع
المِراء.

وقولُ الحريريِّ [390/ب]: فإذا هو إيَّاهُ، استعملَ إيَّاهُ وهو ضميرٌ منصوبٌ في موْضِع الرَّفْع، وهو غيرُ حائز عند سيبويه، وحوّزه الكسائيُّ، والمسألة مشهورة بالزّنبورية.

وذكر المصنف في أيًّا ثلاثة أقوال:

الأول: أنه "اسْمٌ مُبْهَمٌ تَتَّصِلُ به جميعُ المضمرات المتصلة التي للنَّصِب"، وهذا قد نُقِل عن بعض النحويِّين.

والثانى: أنه "اسْمٌ مُضْمَرٌ مضافٌ إلى الكاف"، ونُقل ذلك عن الخليل، ووافقه المازيُّ.

والثالث: "أنه اسْمٌ [مفرد] (2) مُضْمَرٌ يتغيَّرُ آواخِرُ المضمراتِ"، وهذا قد نقله ابنُ دُريد عن تعلب عن الأخفش.

والقول الأول عند التَّأَمُّلِ يقربُ من قولِ الأخفش.

وهناك قولٌ رابع: أن الكافَ في إِيّاك موضع

(1) اللسان، والتاج.

(2) زيادة من القاموس.

حرٍ بإضافة إيَّا إليها، إلا أنَّه ظاهرٌ يضافُ إلى سائر المضمرات، وهذا قد نُقل عن أبي إسحاق.

وقد رد ابنُ جنِّى الأقوالَ كلَّها، وصوَّب قولَ الأَخْفَشِ بما هو مذكورٌ في الخصائص له.

وسُئِل أبو إسحاق عن معنى قولِه تعالى: [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعَينُ] (3) فقال: تَأْوِيلُه: حَقِيقَتُكَ نَعْبُد، قال: واشتقاقهُ من الآية التي هي العلامة، قال ابنُ جنِّي: وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ أَيْضًا؛ وذلك أنَّ جميعَ الأسماءِ المضمرةِ مَبْنُ غيرُ مُشْتَقِّ، وقد قامت الدّلالة على كونه اسمًا مُضْمرًا، فيجب أن لا يكون مُشْتَقًا.

# [ب ۱]

**الباءُ**: النّكاحُ.

والرَّجُلُ الشَّبِقُ.

وحرفُ هجاء يمدُّ ويُقصرُ.

والنسبة: باويٌّ، وبائيٌّ.

وقصيدةٌ بَيُويَّةٌ، محركة: رَويُّها البَاءُ.

وَبَيَّيْتُ باءً حسنًا وحسنَةً: عملتُها.

<sup>( 3)</sup> سورة الفاتحة، الآية 5.

إلا أَحُو ثِقَةٍ فانظُرْ بَمَنْ تَثَقُرُ (1)

أراد: من تَثقُ به.

وتدخل على الاسْم لإِرادةِ التَّشبيه كقولهم: لقيتُ بزيْد الأسدَ، ورأيت بفلان القمرَ.

وللتّقليل، كقول الشاعر:

فلئن صرْتَ لا تَحيرُ جَوَابًا

أبِما قدْ تُرَى وأَنْتَ خطيبُ<sup>(2)</sup> وللتَّعْبير، وتَتَضَمَّنُ زيادة العِلْم، كقوله تعالى: [قُلْ أَتَعُلَمَّونَ الله بدينكُمْ]<sup>(3)</sup>.

وبَمَعْنَى: من أجل، كقولِ لَبِيد: غُلْبٌ تَشَذَّرُ بالذُّحُول كَأَنَّهُمْ

حِنُّ البَدِيِّ رَواسِيًا أَقْدَامُهَا (4) أَيْ مِن أَجْلِ الذُّحُول، نقله الجوهريُّ.

وقد أُضْمِرَتْ فى: الله لأفعلَنّ، وفى قول رُوْبَةً: خيرٍ، لَنْ قالَ لــه: كيف أصْبَحْتَ؟؛ أى باللهِ لأَفْعَلَنّ، وبخَيْر.

وفى الحديث: "أنا بِها أنا بِها": أي أنا صاحبُها.

وفى آخر: "لَعَلَّك بذلك": أي الْمُبْتَلَى بذلك.

وفى آخر: "مَن بِك": أى من الفاعل بِك. وفى آخر: "فَبِها ونِعْمَتْ": أى فَبِالرُّخْصَةِ أَخَذَ.

وقد تُزاد الباءُ في المفعول؛ كقوله تعالى: [وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ] (5)، [وهُزِّى إِلَيْكِ بحذْع النَّخْلَة] (6)، وقول الراجز:

\* نَحْنُ بُنو جَعْدَةَ أَصْحَابُ الفَلَجْ \*

\* نَحْنُ بُنو جَعْدَةَ أَصْحَابُ الفَلَجْ \*(7)

\* نَضْرِبُ بالسَّيْفِ وَنَرْ جُو بالْفَرَجْ \*(7)
وقول الشاعر:

\* سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّورِ \*(8) وفي المُبْنَدَأ؛ كَقَوْلــه تعالى: [بِأَيِّكُمُ

والتاج.

(1) التاج، والبصائر 191/2، ونسب في نــوادر أبي زيد 486، 487 إلى سالم بن وابصة، وعزاه المحقق إلى العرجي عن الأغاني والحيــوان والعقــد وزهــر الآداب والشعراء، وإلى ذي اصبع عن حماسة البحتري.

<sup>( 5)</sup> سورة البقرة، الآية 95.

<sup>( 6)</sup> سورة مريم، الآية 25.

<sup>(7)</sup> ديوان النابغة الجعــدى215، 216، واللســـان،

<sup>(8)</sup> التاج، والبصائر 194/2، وهو للراعى النميرى، كما في شرح شواهد المغني337، وهو بتمامه في ديوانه

<sup>122،</sup> وصدره:

<sup>\*</sup> هنّ الحرائِرُ لا ربَّاتُ أَحْمِرَةٍ \*

<sup>(2)</sup> البصائر 193/2، وفيها "لبما"، والتاج، وعزى في شرح شواهد المغنى 720 لمطيع بن إياس الكوفي.

<sup>(3)</sup> سورة الحجرات، الآية 16.

<sup>(4)</sup> ديوانه/317 وفيه "كأنما" والصحاح واللسان، والتاج.

الَمْقُتُونُ] (1)، وقَوْلهم: بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ، خَرْجَتُ فإذا بزيْدٍ.

وفى الخبر؛ كقوله تعالى: [وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ]<sup>(2)</sup>، وقول الشاعر:

\* ويَنْعُكَها بِشَيْء يُستطاعُ \*(3) وفى الحال المنفيِّ [عامِلُها]<sup>(4)</sup> كقَوْلِه: فَمَا رَجَعَتْ بِخائِبَةٍ رِكابٌ

حَكِيمُ بنُ الْمُسَيَّبِ مُنْتَهاها (5) وفى توكيد النَّفْس والعَيْن، كَقولِه تعالى: [يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسهنَّ] (6).

### [ت ۱]

التّاء، يمدُّ ويُقْصَر، والنسبة إلى الممدود: تائِيُّ، وإلى المقصور: تاوِيُّ، (ج): أَثُواء، وتاءات.

( 1) سورة القلم، الآية 6.

(2) سورة البقرة، الآية 74.

(3) التاج، وهو لرجل من بني تميم كما في شرح شواهد المغني338، وصدره فيه:

\* فلا تَطْمَعْ أَبَيْتَ اللَّعّنَ فيها \*

( 4) زيادة من التاج.

(5) عزى للقحيف العُقَيْلي في الخزانة 137/10، وهو غير منسوب في البصائر 195/2، وشرح شواهد المغنى 339. وفي الأصل كمطبوع التاج "بجانبه" مكان "بخائبة"، والمثبت من المراجع المذكورة.

( 6) سورة البقرة، الآية 228.

وتدخل على أُوَّلِ المضارع؛ تقول: أنت تَفعل.

وفى أمر الغائب؛ تقول: لِتَقُمْ هِنْدُ. وربما أدخلوها [391/أ] فى أمرِ المخاطَبِ، كقول الرّاجز:

\*قُلْتُ لِبَــوَّابِ لَدَیْــهِ دَارُهــا\* \* نِیذَنْ فَإِنِّی حَمْؤُها وجارُها\*<sup>(7)</sup>

أراد لِتَأْذِن، فحذف اللام وكسر التاء، على لغة من يقول: أنت تعْلَم.

وفى أمر ما لم يُسمَّ فاعلُه؛ تقول مِنْ زُهمِىَ: لِتُوْهَ يا رجلُ، ومِنْ عُنِىَ: لِتُعْنَ بحاجَتَى، قال الأخفشُ: إِدْخالُ اللّامِ فى أَمْرِ المخاطَب لُغةٌ رديئةٌ للاستغناء عنها.

وتالِك: لغة في تِلْك، عن ابنِ السِّكِيت، وأنشد لَلقُطامِيّ يَصِفُ سَفينة نوح عليه السلام: وعامَتْ وهْيَ قاصــِدَةٌ بِإِذْن

ولَوْلاَ اللهُ جارَ بِهِا الجَوارُ إِلَى الجُودِيِّ حَتَّى صار حِجْرًا وحانَ لتَالك الغُمْر انْحسارُ (8)

<sup>(7)</sup> الصحاح، واللسان، والتاج، وشرح الأشمون 4/4، وعزى إلى منظور بن مرشد الأسدى فى التـــاج (حمـــأ) وشرح شــواهد الأشمــونى للعينى 4/4.

<sup>( 8)</sup> ديوانه144 وفيه "الخسار"، واللسان، والتاج.

-وهي أقْبَحُ اللَّغاتِ.

#### [ث ۱]

الثاء، بالمدّ: أهمله صاحبُ القاموس، وقال الخليلُ: هو الخِبارُ من كُلِّ شَيْء، وأنشد: إذا ما أَتَى ضَيْفٌ وقد جَلَّلَ الدُّجَى

أتيتُ بِثاءِ البُرِّ واللَّحْمِ والسُّكَرْ (1) وحرفُ هجاء، يمدُّ ويُقْصَرُ. والنسبة: ثاوِيٌّ، وثائيٌّ، وثَوِيٌ<sup>(2)</sup>. وقد ثيَّتُ ثاءً حسنًا وحسنةً: كتبتُها. (ج): أثواءً، وأثياءً، وثاءاتٌ.

وقد يُكْتَفَى به عن ذِكْرِ النَّناء والثَّوابِ ونحوه، قال الشاعر:

فی ثَاءِ قَوْمِه یُرَی مُبالِغَا وعن ثَناءِ مَنْ سِواهُمْ فارِغَا<sup>(3)</sup>

[ح۱]

الحاء، مقصورٌ موقوف، فإذا جعلته اسمًا مَدَدْته، كقولك: هذه حاء مكتوبة، ومَدَّتُها ياءان، فإذا صَغَّرْتها قلت: حُييَّة، وإنما يجَوزُ تَصْغيرُها إذا كانت صَغيرةً في الخَطِّ أو خَفيَّة، وإلا فلا.

( 1) الحروف، للخليل35، والبصائر 333/2.

قال الليثُ: والنسبةُ: حائِيٌّ، وحاوِيٌّ، وحاوِيٌّ، وحَويُّ.

و تقول منه: حيَّيْتُ حاءً حسنةً وحسنًا. (ج): أحْوانُّ، وأحْيانُ، وحاءاتٌ.

وحا، بالقَصْرِ: أَمْرٌ للكَبْشِ بالسِّفادِ، عن ابنِ سيده، أو زَحْرٌ له.

وقولُ المصنف: "أو الصوابُ (4) بَيْرَحَى، كَفَيْعَلَى، وقد تقدّم" أى فى "ب رح" وذُكِرَ هناك تَعْليطُ المحدِّثِين فيه ونسبْتُهم للتَّصْحيف، وهنا مال فيه إلى الصواب، فهو إمَّا غَفْلةٌ ونسْيانٌ، أو تَفَنُّنُ في التَّرْجيح، أو عَدَمُ جَزْمٍ بالقولِ الصحيح، نَبَّه عليه شيخُنا، وسبقه البدرُ القرافيُّ، ونقل السهيليُّ في الروض عن بعضهم: إن البِئْرَ سُمِّيتُ برِجْرِ الإبلِ عنها.

وقولُه: "حَاحيتُ بالمَعَز حِيْحاءً وحِيْحاءً"، كذا في النسخ، وهكذا هو في نُسخ الصِّحاح نقلاً عن أبي زيْد، وقال ابنُ بَرِّيِّ: صوابه حَيْحاء وحَاحَأَة. قلت: الجَوهريُّ ناقلٌ عن أبي زيْد، فإن كان في نُسخِ نوادرِه، كما نقلَه الجوهريُّ، فقد بَرئَ من عُهدته.

# [خ ۱]

**خاي** بك علينا: لغة في حاء بك، بالهمز: أي

<sup>(2)</sup> فى التبصير 332/2 "وتُوويّ"، وعلَّق المحقق فى الخاشية بقوله: "أ، ب "ثوى" والصواب: ثَيُوى أو ثووى، وهو نسب إلى المقصور، وعينه تحتمل أن تكون واوا أو ياء".

<sup>( 3)</sup> التاج، والبصائر 332/2.

<sup>(4)</sup> فى القاموس: "الحاء: اسم رجل نسب إليه بئر جاء بالمدينة أو الصواب بَيْرَحَى كفيعلَى".

أي هو أخيي.

أَسْرِعْ واعْجِلْ، هكذا وُجِد مَفْصولا في كتاب النَّوادر لابنِ هانئ، وذكره الجوهريُّ عن أبي زَيْد هكذا، وجعله صوتًا مبنيًّا على الكسر، قال: ويستوى فيه الاثنان والجمع والمؤنث، وأنشد للكُمَيْت:

إذا ما شَحَطْنَ الحادِييْنِ سَمِعْتَهم

بِخاي بِكَ الْحَقْ يَهْتِفُونَ وحَيَّهَلْ (1) وقال ابنُ سَلَمَةً: معناه: خِبْتَ؛ وهو دُعاءٌ منه عليه، تقول: بخائبك؛ أي بأمرِكَ الذي خابَ وخَسَر، وهذا خلاف قول أبي زيْد، كما ترى، انتهى نصُّ الجوهريِّ.

وقال الأزهريُّ: هو في كتاب النّوادِر لابن هانئ غَيْرُ مَوْصول، وهو الصواب، وإحالة المصنف إيّاه على الهمز غيرُ وحيه؛ فإنه لم يذكر هناك إلاّ خاء بك، بالهمز، فقط.

والخاء: شَعَرُ العانةِ وما حواليها، عن الخليل: بحِسْمِكَ حاءٌ في الْتواءِ كَأَنَّها حِبالٌ بأيدى صالحات نواتح (2) وحرفُ هِجاء من حروف الحَلْق، يمدُّ

ويُقْصَرُ، وهو حَاثَيُّ، وخاوِيُّ، وخَيوِيُّ (3). وقد حيَّيْتُ خاءً حسنةً وحسنًا، يذكّر ويؤنّث.

(ج): أَخُواء، وأخْياءُ، وخاءاتٌ. وقول الشاعر: [391/ب] هُوَ خَائِي وإنَّنِي لأَخُوه لَسْتُ مَمَّنْ يُضِيعُ حَقَّ الخَليلِ<sup>(4)</sup>

#### [ذا]

ذا: اسْمُ كلِّ مُشارِ إليه معايَن يَراه المَتكلِّم والمخاطَبُ، عن أَبِي الهَيْثَمِ، قال: والاسمُ فيها الذَّال وحدَها، مفتوحةً. وقالوا: الذال وحدَها الاسْمُ المشارُ إليه، وهو اسْمٌ مبهمٌ لا يُعْرَفُ ما هو حتَّى يُفَسِّرَه ما بعدَه؛ كقولك: ذا الرَّجُلُ وذا الفَرَسُ.

وقال ثعلبٌ والمبرِّد: ذا يكون بمعنى هذا، ومنه قولُه تعالى: [مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ] (5)؛ أي مَنْ هذا الذي يشفع.

وقد استُعْملَتْ مكانَ الذي؛ كقوله تعالى:

<sup>(3)</sup> فى الأصل، ومطبوع التاج ومخطوطـــه: "وحـــوى" والمثبت من البصائر 519/2، وعلَّق محققه فى الحاشـــية بقولـــه: "فى الأصلين خوى، [أكما فى الأصل ةمطبوع التاج ومخطوطه] والوجه ما أثبت أو خووى".

<sup>( 4)</sup> البصائر 520/2، والتاج.

<sup>( 5)</sup> سورة البقرة، الآية 255.

<sup>(1)</sup> الصحاح، والتاج وفيهما: "بخاءِ بِكَ"، وهي إحدى روايتي اللسان، والأخرى بخاي بك".

<sup>(2)</sup> البصائر520/2، والتاج، وفى الحروف للخليل36، 37: "الحاء: شَعَرُ الاسْتِ إذا كُثُرُ وطال، قال المِنْقَرِيُّ: لاِسْتِكَ خاءٌ فى الْتِواءِ كَانَّه

حِبالٌ بأيدى السّاقيات المواتح

[يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفْقُونَ] (1)؛ أي ما الذي، فما مرفوعة بالابتداء، وذا حبرُها، وينفقون صلة ذا.

وتصغير ذَا: ذَيَّا؛ لأنك تقلبُ ألف ذا ياءً للكان الياء قبلها فتدغمها في الثانية، وتزيد في آخره ألفًا؛ لتفرِّق بين [تصغير](2) المبْهَم والمُعْرَب، وذَيَّان في التثنية.

وإن تُنيِّتَ ذا، قلت: ذان؛ لأنه لا يَصِحُّ احْتِماعُهما لسكوهما، فتَسقُط إحدى الألفين، احْتِماعُهما لسكوهما، فتَسقُط إحدى الألفين، فمَنْ اسقط ألفَ ذا قرأً: [إن هَذَيْنِ لَسَاحِرانِ]<sup>(3)</sup> فأعْرَبَ، ومَنْ أسقط ألفَ التثنية قرأ: [إن هَذانِ لَسَاحِرانِ]<sup>(4)</sup>؛ لأن ألف ذا لا يقع فيها إعراب، وقد قيل: إلها لُغة بَلْحَرثِ بنِ كعب، كذا في الصحاح.

قال ابنُ بَرّى ً: عند قوله (5): ومَن أسقَط ألف التثنية... إلخ: هذا وَهَمٌ من الجوهرى ً؛ لأن ألف التثنية حرف زيد لمعنى فلا يَسْقُطُ وتبقَى الألف الصلية، كما لم يَسْقُط التنوينُ ف:ى هذا قاض، وتبقى الياء الأصلية؛ لأن التنوين زيد لمعنى فلا يصح حذفه، انتهى.

وتقول في التثنية: رأيت ذينك الرَّجُلَيْن، وجاءني ذانك الرَّجُلَيْن، وربما قالوا: ذانك، بتشديد النون، قال ابنُ بَرِّيِّ: قُلِبَتِ اللّهُم نونًا، وأَدْغِمَت النّونُ في النّون، ومنهم من يقول: تشديدُ النون عِوَضٌ من الألفِ المحذوففة من ذا.

قال الجوهريُّ: وإنما شَدَّدوا النون في ذانِّك؛ تأكيدًا وتكثيرًا للاسم؛ لأنه بَقِيَ على حرف واحد، كما أدخلوا اللام على ذلك، وإنما يفعلون مثل هذا في الأسماء المبهمة لنُقصانِها.

وتصغيرُ هَذا: هَذَيَّا، ولا تُصَغِّر ذِي للمُؤَنَّثِ، وإنما تُصَغِّر تا، وقد اكْتَفُوا به.

وقد تكون "ذى" زائدةً، كما فى حديث جرير: "يطلعُ عليكم رَجُلٌ من ذِى يَمَنِ على وجْهه مَسْحَةٌ من ذِى مُلْكِ" قال ابنُ الأثير: كذا أورده أبو عُمرَ الزَّاهدِ، وقال: إنها صِلَةٌ، أى زائدةٌ.

وقولُ الشَّاعر:

تَمَنَّى شبيبٌ ميتةً سفلت به

وذا قَطَرِيٌّ لَفَّه من وائِل (6)

قال أبو الهيشم: يُريد: قَطِريًّا، وذا زائدة.

ولا تدخل الكاف على ذي للمؤنث، وإنما تدخلها على تا، تقول: تيكَ وتلْكَ، ولا تَقُلْ:

<sup>(6)</sup> التهذيب 46/25، واللسان، والتاج، وهو لجرير في ديوانه442. وفي الأصل كالتاج: "مِنَّة ينفلت بما".

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، الآية 215.

<sup>( 2)</sup> زيادة من التاج.

<sup>( 3)</sup> سورة طه، الآية 63.

<sup>( 4)</sup> سورة طه، الآية 63.

<sup>(5)</sup> أي عند قول الجوهري؛ صاحب الصحاح.

ذيك فإنه خطأ.

وقد استعملَتْ هذا بمعنى الذي؛ ومنه قول الشاعر:

عَدَسْ ما لِعَبَّاد عليكِ إمارةٌ نَجُوْتِ وهذا تَحْمِلينَ طَلِيقُ<sup>(1)</sup> أي الذي.

وقد يقال هَذَا في هذا لضرورة الشعر، كما في قول الشاعر:

وأَتِّي صَوَاحبَها فَقُلْنَ هَذَا الَّذي

مَنَحَ المُوَدَّةَ غيرَنا وجَفانا (2)

ويقال في تأنيث هذا: هذه منطلقة، وقال بعضهم: هَذِي منطلقة، قال ذو الرمة:

فَهذِي طُواها بُعْدُ هَذِي وهَذِهِ

طُواها لِهذِي وَخْدُها وانْسلالُها<sup>(3)</sup> وهي وقال بعضهم: هَذَاتُ مُنطلقات<sup>(4)</sup>، وهي شاذَّةٌ مرغوبٌ عنها.

#### [ذو]

ذو بمعنى صاحب، لا يكونُ إلاَّ مضافًا، فإن

وصفت به نكرةً أضفته إلى نكرة، وإن وصفت به مَعْرِفة أضفته إلى الألف واللام، ولا يجوزُ أن تضيفه إلى مُضْمَرٍ، ولا إلى عَلَم كزيْدٍ وعمْروٍ، وما أشْبَهَهما، كذا في في الصِّحاح.

وقال ابنُ بَرِّئِ: إذا خَرَجَتْ عن أن تكون وصْلَةً إلى الوَصْف بأسماء الأجناس، لم يمتنع أن تَدْخُلَ على الأَعْلام والمُضْمَرات، كقولهم: ذو الخَلَصَة، والخَلَصة [392] اسمُ عَلَم لصَنَم.

وذو كنايةً عن بَيْتِه. ومثله قولهم: ذو رُعَيْنٍ، وذو حَدَن، وذو يَزَنَ، وهذه كلَّها أعلامٌ. وكذلك دخلت على المُضْمَرِ أيضًا؛ قال كعبُ بنُ زُهَير:

صَبَحْنا الخَزْرَجيَّة مُرْهفَات

أَبَادَ ذُوِي أَرُومَتِها ذَوُوها<sup>(5)</sup>

وقال الأحْوص:

وَلَكِنْ رَجَوْنَا مِنْكَ مِثْلَ الذَى به صُرِفْنا قَديمًا مِن ذَوِيكَ الأوائِل<sup>(6)</sup> وقال آخر:

إنما يَصْطَنعُ المَعْ۔

\_\_روفَ فى الناسِ ذَوُوهُ<sup>(7)</sup>

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج، وشرح ديوان كعب بن زهير212.

<sup>(6)</sup> شعره182، وفيه "ذويك الأفاضلِ"، واللسان،

والتاج.

<sup>(7)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> البيت ليزيد بن مفرغ الحميرى في الأغاني 196/18 وشرح شواهد الأشموني للعيني 160/1، وهو في اللسان، والتاج بدون نسبة.

<sup>(2)</sup> نُسب البيت في اللسان والتاج لجيمل، وهو في ديوانه 216، وفيه "وأتت صواحِبها".

<sup>( 3)</sup> ديوانه 511/1، واللسان، والتاج.

<sup>(4)</sup> في اللسان "منطلقة".

وقال الجوهريُّ: أصلُ ذو: ذَوَى، مثال عَصَي (1)؛ يدلُّ على ذلك قولهم: هاتانِ ذَواتا مالٍ، قال الله تعالى: [ذَواتَا أَفْنَان] (2) في التثنية، ونرى أن الألفَ منقلبةٌ عن واو، ثم حُذفَتْ من ذَوًى عينُ الفعل؛ لكراهتهم احتماعُ الواوين؛ لأنه كان يلزم في التثنية: ذَووان، مثل عَصَوان، فبقى ذَا يلزم في التثنية: ذَووان، مثل عَصَوان، فبقى ذَا مُنوَّنًا، ثم ذهبَ التنوينُ للإضافةُ في قولك: ذو مالٍ، والإضافةُ لازمةٌ له.

<sup>(1)</sup> في اللسان "عَصًا".

<sup>(2)</sup> سورة الرحمن، الآية 48.

ذُكَرَ؛ لأن الحذف في اللاَّمِ أكثرُ من الحذف في العَيْن، انتهي.

وقال الليثُ: فإذا وقفتَ على ذات فمنهم من يَدَعُ التاء على حالِها ظاهرة في الوقوف، لكثرة ما حَرَتْ على اللسان، ومنهم من يَرُدُّ التاء إلى هاءِ التأنيث، وهو القياسُ.

وقولهم: ذات مَرَّة وذات صَبَاحٍ، قال الجوهرى أنه هو من ظروف الزَّمان التي لا تتمكَّن، توقول: لقيتُه ذات يَوْمٍ، وذَات لَيْلة، وذات غَداةٍ، وذات العشاء، وذات مرَّة، وذات الزُّمَيْن، وذات العُويْم، وذا صَباحٍ وذَا مَساءٍ وذا صَبوحٍ وذا غَبوق، هذه الأربعة بغير هاء، وإنما سُمِع في هذه الأوقات، ولم يقولوا: ذات شَهْر، ولا ذات سَنَةٍ، انتهى.

وقال تعلب: أتيتُك ذاتَ العِشاء، أرادَ الساعة التي فيها العِشاء.

ورَوَى عنِ ابنِ الأعرابيِّ: أتيتُك ذاتَ الصَّبوح وذاتَ الغَبوق: إذا أتيتَه غُدْوَةً أو عَشِيَّةً (1)، وأتيتُهم ذاتَ الزُّمين وذات العُويْم: أي مُلنة أزمان وثلاثة أعوام.

والإضافة إلى ذُو: ذَوِيّ.

ولا يجوز في ذات: ذاتيّ؛ لأن ياءَ النَّسَ مُعاقبَة

1) في اللسان: "غُدْوَة وعَشيّة".

لهاء التأنيث.

ولقيتُه ذاتَ يَدَيْنِ: أَى أُوَّلَ كُلِّ شيء.

وقالوا: أما أوَّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإنى أحمدُ الله.

وقال ابنُ بَرِّئِّ: ذاتُ الشيء: حقيقتُه وخاصَّتُه.

قلتُ: ومن هنا أطلقوه على جنابِ الحقِّ جلَّ شأنه، ومَنَعَهُ الأكثرون.

وقد تطلق<sup>(2)</sup> على الطَّاعةِ والسَّبيلِ، كما قاله السُّبْكيُّ والكِرْمانيُّ، وبمما [فَسَّرَا]<sup>(3)</sup> قول خُبيْبِ الذي أنشده البُخاريُّ في صحيحه:

وذلكَ في ذات الإله وإنْ يَشَأْ

يُبارِك على أَوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ<sup>(4)</sup> اتُ الاسم، وذاتُ ميل: قريتان بمصرَ من

وذاتُ الاسم، وذاتُ ميل: قريتان بمصرَ من الشرقيّة (5).

وذات الساحل (6) ، وذات الكوم (7) من الجيزية.

- (2) أي "الذات" كما في التاج.
  - (3) زيادة من مطبوع التاج.
- (4) صحيح البخارى 311/6، واللسان والتاج (مزع)، وأسد الغابة (ترجمة خبيب).
  - (5) القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ق 264/1.
    - (6) المرجع السابق.
    - (7) المرجع السابق ق2 ج61/3.

وذات الصفا بالفيّوم (1).

وقال الليث: قولهم: قَلَّتْ ذاتُ يَده؛ ذاتُ هنا اسْمٌ لما مَلَكَتْ يَداه؛ كَأَهَا تَقَعُ على الأَمُوالِ.

وعَرَفَه من ذاتِ نَفْسه؛ [392/ب] يعنى سَريرَتَه المَضْمَرة.

وقوله تعالى: [بذاتِ الصُّدورِ] (2)؛ أى بحقيقةِ القلوب من المُضْمرات، قاله ابنُ الأنباريِّ.

وذاتُ اليمين وذاتُ الشّمال: أى جهةُ ذاتِ يمين وشمال.

> ووَضَعَتِ المرأةُ ذاتَ بَطْنِها: إذا وَلَدَت. ويُقالُ: نَثَرَتْ له ذَا بَطْنها.

> والذِّئْبُ مَغْبُوطٌ بذي بَطْنه؛ أي بجَعْوِهِ. وَالذِّئْبُ مَغْبُوطٌ بذي بَطْنه: إذا أَحْدَثَ.

وذاتُ الرِّئَةِ، وذاتُ الجَنْبِ:مَرَضان مَشْهورانِ، أَعاذنا الله منهما.

وذَوُو الأرْحامِ، لُغَةً: كُلُّ قَرابَةٍ. وشَرْعًا: كلُّ ذى قَرابَةٍ لَيْسَ بِذِى سَهْمٍ ولا عَصَبَةٍ.

والذَّوُون: الأَذْواءُ، وهم تَبابِعَةُ اليَمَنِ، وأنشدَ سيبويه للكُميْت:

فلا أعْنِي بِذَلِكَ أَسْفَلِيكُمْ

(8) المرجع السابق ق 264/1.

(2) سورة آل عمران، الآية 119، 154، وسورة المائدة الآية 8، وسورة الأنفال الآية 43.

ولَكنِّي أريدُ به الذَّوينا<sup>(3)</sup>

وفى حديثِ المهدىِّ: "قُرَشِیُّ ليس من ذِی ولا ذُو" (4)؛ أى ليسَ من الأَذْواء، بل هو قُرَشِیُّ النَّسَبِ.

وقد يضعون ذات منزلة التي، قال شَمر: قال الفرّاءُ: سمعت أعرابيًّا يقولُ: بالفَضْلِ ذُو قَالَ الفرّاءُ: سمعت أعرابيًّا يقولُ: بالفَضْلِ ذُو فَضَّلَكُمُ الله به، والكرامة ذات أكْرَمَكُمُ الله بها؛ قال ويرفعون التاءَ على كلِّ حالٍ. قال الفراء: ومنهم من يُثنَّى ذو بمعنى الذى ويجمعُ ويؤنِّث فيقول: هنذان ذَوا قالا ذلك، وهؤلاء ذَوو قالوا ذلك، وهذه ذات قالت ذلك، وأنشد:

\* جَمَعْتُها مِن أَيْنُقِ سُوابِقِ \*

\* ذُواتُ يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سَائِقِ \*(5)

ومن أمثالِهم: "أَتَى عليه ذُو أَتَهى على

(3) شرح هاشميات الكميت292 (تحقيق الشيخ حمـد الجاسر؛ الذى حقق النونية فى هذه الهاشميـات) وروايـة صدر البيت فيها: "وما أعنى بقولى أسفليكم"، والصحاح، واللسان، والتاج، والكتاب 282/3.

(4) الفائق 19/2، وفيه: "قُرُشيٌّ يمانٍ ليس من ذي ولا ذو". وفيه أن هذا في صفة المهديّ.

(5) التهذيب 44/15، واللسان ، والتاج، وعزاه العيني في شرح شواهد الأشموني 158/1 إلى رؤبة، ولسيس في ديوانه.

طَبِّعًا (5)

#### [1]

الراءُ: أهملَه صاحبُ القاموس، وهو حَرْفُ من حروفِ الهجاءِ يُمَدُّ ويُقْصرُ.

ورَيَّيْتُ راءً حَسَنَةً، وحَسَنًا: كَتَبْتُها.

(ج): أَرْواءُ، وراءاتٌ.

وقصيدةٌ رائِيَّةُ: رَوِيُّها الرَّاء، ويقال: راوِيَّة، ورَوِيَّة (6).

ومن كلام العامَّةِ: الرَّاءُ حِمارُ الشِّعْرِ: إشارَةُ إلى سَعَة وُقوعها في كلام العَرَب.

#### [ط ۱]

الطَّاء: أهمله صاحب القاموس، وقال الخليلُ: هو الرَّجُلُ الكثيرُ الوِقاعِ، وأَنْشَدَ:

إنِّى وإنْ قلَّ عَنْ كُلِّ الْمُنَى أَمَلِي

طاءُ الوِقَاعِ قَوىٌّ غَيْرُ عَنِّينِ (<sup>7)</sup>
وحَرْفُ من حُروفِ الهجاءِ، يُمَدُّ ويُقْصرُ،
ويُذَكِّرُ ويُؤَنَّثُ.

وقد طَيَّيْتُ طاءً حَسَنَةً، وحَسَنًا: كَتَبْتُها.

(4) نَظَّر له في التاج بقوله: "كَسَيِّد".

النَّاس"<sup>(1)</sup>؛ أي الذي.

وقد يكون ذُو وذَوِى صلة؛ أى زائدةٌ؛ قال الأزهريُّ: سمعتُ غيرَ واحد من العرب يقول: كُتًا بموضِع كذا وكذا مع ذِى عَمْرٍو، وكان ذُو عَمْرٍو بالصَّمَّان؛ أى كنا مع عمرو، وكان عمرو بالصَّمَّان، قال: وهو كثير في كلام قَيْس ومَنْ بالصَّمَّان، قال: وهو كثير في كلام قَيْس ومَنْ جاورهم، وعليه خَرَّجُوا قول الكميت في مدح آل البيت:

\* إليْكُمْ ذَوِى آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ \* (2) قالوا: ذوى هنا زائدة، ومثله قول الآحر: إذا ما كُنْتُ مثلَ ذَوَى ْعُوَيْف

ودينار فقامَ علىَّ ناعِي (3) وأتينا ذَا يَمَن: أي أتينا اليَمنَ (4).

وقولُ المُصنَّف: "جاء من ذِي نفسِه ومن ذاتِ نفسِه؛ أي طَبْعًا"، كذا في النُّسَخ، والصوابُ

\* نوازِعُ من قَلْبي ظِماةٌ وَأَلْبُبُ \*

والبيت في التهذيب47/15، واللسان، والتاج.

(2) التهذيب 47/15، واللسان، والتاج.

(4) في الأصل كالتاج: "أتينا ذا يَمِينٍ أَى أتينا السَيَمِينَ"، والمشت من التهذيب 15/ 46، واللسان.

<sup>(6)</sup> في التاج: "ويقال: الرَّاوِيَّة، ويقال: الرَّئِيَّة" بدل "ويقال ...".

<sup>(7)</sup> التاج، والبصائر 493/3، والحروف41 (باختلاف في بعض الألفاظ) معزوًّا لزهير بن أبي سلمي.

<sup>(1)</sup> مجمع الأمثال 68/1 رقم 348، ونصه فيه: "أتسى عليهم ذو أتى".

<sup>(1)</sup> شرح هاشميات الكميت 51، وعجزه فيه:

(ج): أطواءٌ، وطاءاتٌ.

#### [ظ ١]

الظّاءُ: أهملَه صاحبُ القاموسِ، وقال الخليلُ: هي العَجُوزُ المُنْتَنيَةُ ثديها.

وقال ابنُ بَرِّيٍّ: هو صَوْتُ التَّيْس ونبيبُه.

وحَرْفُ من حروفِ الهجاءِ، يُمَدُّ ويُقْصَرُ، ويُذَكِّرُ ويُؤَنَّثُ.

> وظَيَّيْتُ ظَاءً حَسَنَةً، وحَسَنًا: كَتَبْتُها. (ج): أظْواتُ، وظاءاتٌ.

# [ف ۱]

الفَاءُ: من حُروف الهِجاءِ. وفَيَيْتُ فاءً: عَملْتُها.

وزَبَدُ البَحْرِ، عن الخليلِ، وأنشدَ: لِمَا مُزْبِدِ طامِ يجيشُ بفائه

بأُجْودَ منه يومَ يَأْتيه سائلُه<sup>(1)</sup>
والْمُفْرَدَةُ قد تأتِى للتأكيد؛ وتكون فى القَسَمِ
نحو: [فَبعزَّتك] (2)، [فَوَرَبّك] (3).

وتكون زائـــدةً وتدخلُ الماضي، نحو: [فقلنا

(1) التاج، والبصائر 160/4، وعــزى فى الحروف42 للطائى، وأشار المحقق إلى أنه عزى فى إحــدى نســخه المرموز إليها بــ "جــ" إلى زياد الأعجم، ولم أهتد إليــه فى شعره.

(2) سورة ص، الآية 82.

(3) سورة الحجر الآية 92، وسورة مريم، الآية 68.

اذْهبا] (4)، وعلى المستقبل نحو: [فيقولُ ربِّ] (5)، وعلى المستقبل نحو: [فيقولُ ربِّ] (6). وعلى الحرف نحو: [فلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيماهُم] (6).

وقد تزاد لإصلاح الكلام، كقوله تعالى: [هَذَا فَلْيَذُوقُوه حَمِيمٌ وغَسّاقٌ] (7).

وتكون استئنافية، كقوله: [كُنْ فَيكُون] (8)، على بَحْثِ فيه، قال الجوهرى: وكذلك القول إذا أحَبْتَ بها بعد الأَمْرِ والنَّهْي والاستفهام والنَّفْي والتَّمنِّي والعَرْضِ؛ أي تكونُ للتأكيدِ إلاَّ والتَّمنِّي والعَرْضِ؛ أي تكونُ للتأكيدِ إلاَّ [439] أنَّك تنصبُ ما بعد الفاءِ في هذه الأشياءِ السَّتَّةِ بإضمارِ أن، تقول: زُرْني فأُحْسِنَ إليك. لم تَحعلِ الزِّيارةَ عِلةً للإحسانِ، وقال ابنُ بَرِّيِّ: فإن رفعتَ أحْسن، فقلت: فأحسنُ إليك، لم تَحعلِ الزِّيارةَ علةً للإحسان، ثم قال الله بحلِ الزِّيارةَ علةً للإحسان، ثم قال المناب الجوهريُّ: ولكنَّك قلت: ذاك من شأني أبدًا أنْ أَحْسِنَ إليك على كلِّ حالٍ.

قلتُ: وهذا الذي ذكره هو مثالُ الأمْرِ.

وأَمَّا مِثالُ النَّفْيِ فكقولِه تعالَى: [ومَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُم] (9)، وهذا هو

<sup>(4)</sup> سورة الفرقان، الآية 36.

<sup>(5)</sup> سورة المنافقون، الآية 10.

<sup>(6)</sup> سورة غافر، الآية 85.

<sup>(7)</sup> سورة ص، الآية 57.

<sup>(8)</sup> سورة البقرة، الآية 117.

<sup>(9)</sup> سورة الأنعام، الآية 52.

الذي مَــرَّ في أُوَّل التَّرْكيب عند المصنفِ، وجعلَ فيها الفاءَ ناصبةً، وإنَّما النصبُ بإضمَّارِ أن.

فَيَأْخُذَكُمْ]<sup>(1)</sup>.

ومثالُ الاسْتَفْهام قولُه تعالَى: [فَهَلْ لَنا منْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا ] (2).

ومثالُ التَّمَنِّي : [يــا لَيْتَنـــي كُنْتُ مَعَهُـــمْ فَأَفُوزَ] (3).

ومثالُ العَرْض قولُه تعالَى: [لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إلى أُحَلِ قَريبِ فأُصَّدَّقَ] (4).

وفَاتَ الجوهريُّ: إذا أُجيبَ بها بعد الدعاء، كقولهم: اللَّهُمَّ وَفَّقْني فأشكرَك.

فهي مواضعُ سَبْعَةٌ ذَكرَ المصنفُ منها و احدًا.

وقوله تعالى: [ورَبَّك فَكَبِّرْ] (5) على تقدير: ومهما يَكُنْ من شيء فَكَبِّر رَبَّكَ.

وقولُ الْمُصَنِّف: "وتكونُ رابطَةً للْجَواب" يريدُ به رابطةً للحَزاءِ بالشَّرْطِ، حيثُ لم يكنْ

مُرْتَبطًا بذاته.

ثم قالَ: والجملةُ اسْميَّةُ أو فعْليَّةُ كالاسْميَّة، ومثالُ النَّهْي قولُه تعالَى: [ولا تَمَسُّوها بسُوءِ | وهي التي فعْلُها جَامدٌ، أو إنْشائــيُّ، أوْ يكونُ فعْلاً ماضيًا لَفْظًا ومَعْنَّى إمَّا حَقيقَةً أو مَجازًا.

فذكرَ أَرْبَعةً أَمْثلَة، وبَقيَ عليه مثالان:

الأولُ: أَنْ تَقْتَرِنَ بحَرْف اسْتقْبال نحو قوله تعالىَ: [مَن يَرْتَددْ منْكُمْ عنْ دينه فَسَوْفَ يأْتَى اللهُ بقَوْم](6)، وقولُه: [وما تَفْعَلُوا من حَيْر فلنْ تُكْفَرُوه] (<sup>7)</sup>.

والثانى: أَنْ تَقْتَرِنَ بِحَرْف لَه الصَّدْرُ، نحو: \* فَإِنْ أَهْلَكُ فَدُو لَهِبِ لَظَاهِ \*(8)

(6) سورة المائدة، الآية 54، وكتبت [يرتدد] في الأصل كالتاج بدالين وفق قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر من العشرة. (المبسوط162).

(7) سورة آل عمران الآية 115، وكتب المصنف الفعلين - كما كتبهما في التاج - بالتاء، وفق قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم. أما من عداهم من السبعة، ومنهم عاصم برواية حفص، فقرءوا بالياء في الموضعين. (التبصرة173، والمبسوط146).

(6) التاج، وهو صدر بيت عجزه كما في شرح شواهد المغنى 1/466:

<sup>(10)</sup> سورة الأعراف، الآية 73.

<sup>(11)</sup> سورة الأعراف، الآية 53.

<sup>(1)</sup> سورة النساء، الآية 73.

<sup>(2)</sup> سورة المنافقون، الآية 10.

<sup>(3)</sup> سورة المدثر، الآية 3.

نبّه عليه البَدْرُ القرافيُّ.

قلت: والضَّابِط في ذلك أَنَّ الجزاءَ إذا كان ماضِيًا لَفْظًا وقُصِدَ به الاسْتِقْبَالُ، امْتَنَعَ دُحولُ الفَاءِ عليه؛ لِتحَقُّقِ تأثيرِ حَرْفِ الشَّرْطِ في الجَزاءِ قَطْعًا، نحو: إنْ أكْرَمْتَني أكْرَمْتُك.

وكذلك إذا كان مَعْنى وقُصِدَ به معَنى الله النَّارَ. الاستقبال، نحو: إنْ أَسْلَمْتَ لم تَدْخُلِ النَّارَ.

وإن كانَ مُضارِعًا مُثْبَتًا أو مَنْفِيًّا بلا، جازَ دُخولُها وتَرْكُها، نحو: إنْ تُكْرِمْنى فَأْكْرِمُك، تقديرُه: فأنَا أُكْرِمُك، ويجوزُ أنْ تقولَ: إنْ تُكْرِمْنى أُكْرِمْك. أُكْرِمْك بَدَا محذوف.

ومثالُ المَنْفِيِّ بلا إنْ جُعِلَتْ لِنَفْيِ الاسْتِقْبالِ، كَإِنْ تُكْرِمْنِي فلا أُهِينُك؛ لِعَدَمِ تأثيرِ حَرفِ الشَّرطِ في الجَزاءِ. وإنْ جُعِلَتْ لِمُجَرَّدِ النَّفْيِ حازَ دُخولُها، كَإِنْ تُكْرِمْنِي لا أُهيئُك.

ويجبُ دخولُها فى غيرِ ما ذكرنا، كأنْ يكونَ الجزاءُ جملةً اسميَّةً، نحو: إنْ جِئْتَنِي فأنتَ تُكْرَمُ، وكما إذا كانَ الجزاءُ ماضِيًا مُحَقَّقًا بدخولِ قَدْ، نحو: إنْ أكْرَمْتَنِي فقدْ أكْرَمْتُك أَمْس، ومنه قَوْلُه

تعالَى في قصة سَيِّدنا يُوسَفَ: [فَصَدَقَتْ]<sup>(1)</sup> أي فقدْ صَدَقَتْ زَليخا في قَوْلها.

أو كما إِذا كانَ الجزاءُ أمرًا، نحو: إنْ أَكْرَمَكَ زَيْدٌ فأَكْرِمْه.

أَوْ نَهْيًا، كَإِنْ يُكْرِمْكَ زَيْدٌ فلا تُهِنْهُ.

أو فِعْلاً غيرَ مُتَصَرِّفٍ، نحو: إِنْ أَكْرَمْتَ زَيْدًا فعَسَى أَنْ يُكْرِمَك.

أو مَنْفِيًّا بغيرِ لا، سواء كانَ بِلَنْ، نـــحو: إنْ أَكْرَمْتَ أَيْدًا فَلَنْ يُهِينَك، أو بما، نحو: إنْ أَكْرَمْتَ زَيْدًا فما يُهينُك.

فَإِنَّه يَجِبُ دخولُ الفاءِ في هذه الأمثلةِ المذكورة، والله أعلم.

وقول المصنف: "وبمعنى الواو، بين الدَّحُولِ فَحَوْمَلِ"، هكذا ذكروه، والصوابُ عندَ المحققين أنَّ هناكَ مُقَدَّرًا يناسبُ البَيْنيَّة، والتقديرُ: بين مواضع الدَّحولِ فمواضع حَوْمَل، فالفاء على بابها، كما مال إليه سيبويه وجماعةً.

وقال صاحبُ اللَّبابِ: التقدير على وسَطِ الدَّحول فَوسَطِ حَوْمَل. ولو قلت بينَ الفرسِ فالثور لم يَجُزْ<sup>(2)</sup>.

\* علىّ تكادُ تلتهب التهابا\* وعزى فيه إلى ربيعة بن مقروم الضبي.

<sup>(1)</sup> سورة يوسف، الآية 12.

<sup>(2)</sup> لباب الإعراب397.

وذكر السُّهيليُّ في الرَّوْض: أن الفاءَ في مِثْلِ هذا تُعْطِي الاَتِّصالَ؛ يقال: مُطِرْنَا بَيْنَ مَكةً فالمدينة، إذا اتَّصَلَ المَطَرُ مِن هذه إلى هذه، ولو كانت الواوُ لم تُعْطِ هذا المعنى. [393/ب]

ני ב ון

"كذا: اسْمٌ مُبْهِمٌ"، هكذا ذكره المصنف، ومرّ له في المعتلِّ بأنه كتابة، ولا مُنافاة.

وقولُه: "وقد يَجْرِي مَجْرَى كَمْ"، قد يُفهمُ منه أنه يدُلُّ على الاسْتِفهام، ولا قائلَ به، وكأنَّه قصد يَجْرِي مَجراه على الدّلالة (1) على الكِناية الدَّلالة على العَدَد، قاله شيخُنا.

ومن غرائبِ "كذا" ألها تلحقُها الكافُ فيُقال: كَذاك، وتكون اسْمَ فِعْلٍ بمعنى دَعْ واتْرُكْ، فتَنْصب مفعولاً؛ قال جرير:

يَقُلْنَ وقَدْ تلاحَقَت المطايا

كذاكَ القولُ إِنَّ عَلَيْك عَيْنَا (2)

أى دَع القولُ.

وهي مركبة من كافِ التّشبيه واسم الإشارة وكافِ الخطاب، وزَالَ معناها التركيبيّ،

وضُمِّنَتْ معنى دعْ.

وقد ذُكِرَ شيءٌ من ذلك في الكاف.

# [ك ل ١]

كلاً عند ثعلب مركبة من كافِ التشبيه ولا النافية، وإنما شُدِّدت لامُها؛ لِتَقْوِيَةِ المعنى ولدفع تَوهُم بَقاءِ معنى الكلمتين.

وعند غيره بَسيطةٌ.

وتأتى بمعنى ألا الاسْتِفْتاحِية، ويُكْسَر ما بعدها.

وتكونُ حرف جواب . بمنزلة إيْ ونَعم، وحَمَلُوا عليه: [كلاً والقمر] (3) فقالوا: معناه إى والقَمَر.

قال ابنُ بَرِّئِّ: وقد تكون بمعنى "لا" كقولِ الجَعْديّ:

فَقُلْتُ لهم: خَلُّوا النِّساءَ لأَهْلِها فقالوا لنا: كَلاَّ، فقلنا لهم: بَلَى (4) والوارد منها في التنزيل ثلاثةٌ وثلاثون موضعًا

كلها في النِّصف الأُخير.

<sup>(3)</sup> في التاج: "في الدلالة".

<sup>(2)</sup> ديوانه 579، والإضاءة، والتاج، ومادة (لحــق) في اللسان والتاج برواية "كفاك القول" من غير نسبة.

<sup>(2)</sup> سورة المدثر، الآية 32.

<sup>(3)</sup> ديوانه 117، ورواية صدره فيه:

<sup>\*</sup> فقلت لهم حلوا طريقَ نسائنا \* واللسان، والتاج، وفيهما:"فقلنا لهم".

#### [ل ۱]

لا أصلُ ألفِها ياءٌ عند قُطْرب حِكايَةً عن بَعْضهم أنه قال: لاَ أَفْعَلُ ذلك، فأمالَ "لا".

وقال اللَّيْتُ: يُقال: هذه لاءً مكتوبةٌ، فتمدُّها لِلتَّتِمَّ الكلمةُ اسمًا، ولو صَغَرْتَ لقلتَ: هذه لُوَيَّةٌ مكتوبةٌ، إذا كانتْ صَغيرةَ الكِتْبَة غيرَ حَليلة.

وحكى ثَعْلَبُ: لَوَّيْتُ لاءً حَسَنَةً: عَمِلْتُها، ومدَّ "لا"؛ لأنه قد صيَّرها اسمًا، والاسمُ لا يكون على حَرْفين وَضْعًا، واختار الألف بين حُروف المدِّ واللِّين لمكان الفَتْحَة، قال: وإذا نَسَبْتَ إليها قلت: لَوَوَىٰ.

وقصيدةٌ لَوَويّة: قافيتُها لاً.

وقد تأتى "لا" حوابًا للاستفهامِ؛ يُقالُ: هل قام زيدٌ؟ فيقال: لا.

وتكون عاطفةً بعد الأَمْرِ والدُّعاءِ<sup>(1)</sup>، نحو: أكرِمْ زيدًا لا عمرًا؛ واللهم اغفْر لِزَيْدِ لا عَمْروٍ. ولا يجوزُ ظهورُ فعلٍ ماضٍ بعدها لئلا يَلْتَبِس بالدُّعاء، فلا يقال: قام زيدٌ لا قامَ عمرُو.

وتكون عِوَضًا من حرف البيان والقصَّة، ومن إحدى النُّونَيْن في "أنَّ" إذا خُفِّفَتْ، نَحُو قوله

تعالى: [أَفَلا يَرَوْنَ أَنْ لا يَرْجعُ إليْهمْ قَوْلاً] (2).

وتكون للدُّعاء نحـو: لا سَلِمَ، ومنـه قوله تعالى: [ولا تَحْمِلْ علينا إِصْرًا] (3) وَتَحَرْمُ الفعلَ فى الدُّعاء جَزْمَه فى النَّهْى.

وتكون مُهيِّئةً، نحو: لولا زيدٌ لكانَ كذا؛ لأَنَّ لَوْ كانت تَلِي الفِعلَ، فلما دخلَتْ لا معها غَيَّرتْ معناها وَولِيَت الاسْمَ.

وتجىءُ بمعنى "غير" كقوله تعالى: [ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ] (4) فإنه في موضع نصب على الحال، المعنى: ما لكم غَيْرَ مُتناصرين، قاله الزَّجَّاجُ (5).

وقد تُزاد فيها التاء فيقال: لات، وقد ذكره المصنف في التَّاء، ونقل شَمِر الإجماعَ من البصريِّين والكوفيِّين أنَّ هذه التاء هاءٌ وُصِلَتْ بلا لغيرِ معنًى حادث.

وتأتى لا بمعنى ليْس، ومنه حديث العَزْل عن النِّساء: "لا عليكم أن لا تفعلوا"؛ أى ليس عليكم.

قال اللَّيْثُ: وقد يُرْدَفُ أَلاَ بِلاَ، فيقالُ للرجل: هل كان كذا وكذا؟ فيقال: ألا لا؛ جعل

<sup>(1)</sup> في المغنى 266/1 (ط. دمشق) "أن يتقدمها إثبات "... أو أمر ... أو نداء".

<sup>(2)</sup> سورة طه، الآية 89.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة، الآية 286.

<sup>(4)</sup> سورة الصافات، الآية 25.

<sup>(5)</sup> معاني القرآن وإعرابه، للزجاج 302/4.

" "أَلاَ" تَنْبِيهًا و"لا" نَفْيًا.

وأما قولُ الكُمَيْت:

كَلا وكَذا تَعْميضَةً ثُمَّ هِجْتُمُ

لَدَى حينَ أَنْ كانوا إلى النّومِ أَفْقَرَا (1) فيقول : كان نومُهم في القِلَّة، كقول القائل: لا وذا. والعربُ إذا أرادوا تَقْليلَ مُدَّة فِعْلٍ أو ظهورَ شَيْء خَفِي، قالوا: كان فعله "كَلاً"، ومنه قولُ ذي الرُّمَّة:

أصابَ حَصاصةً فبدي كَليلاً

كَلا وانْحَلَّ سَائِرهُ انْغِلالا<sup>(2)</sup>

[1/394]

وربما كَرَّروا فقالوا: كلا ولا؛ ومنه قول الآخر: \* يكونُ نُزولُ القوم فيها كَلا ولاَ\*<sup>(3)</sup>

ومن سجعاتِ الحريرىّ: فلم يكن إلاَّ كلا؛ ولا، إشارةً إلى تقليلِ المدَّةِ. وقال في موضعِ آخرَ: بُورِكَ فيك من طلا، كما بورك في لا ولا؛ إشارةً إلى قوله تعالى: [لا شرقيّة ولا غربيّة] (4).

ويقولون: لا إحْدَى الرَّاحتين.

ويقولون: إمَّا نَعَمٌ مُريحةٌ أوْ لاَ مُريحةٌ.

وقال اللَّيْثُ:تأتى لا زائدةٌ مع اليمين، كقولِكَ لا أُقْسم باللَّه (5).

وقال الزَّجَّاجُ: لا اختلاف بينَ الناس أنَّ معنى قُوْلِه تعالى: [لا أقسمُ بيوم القيامِة] (6) وأشكالِها في القرآنِ معناه أُقْسِم (7).

واختلفوا في تفسير لا، فقيل: [لا] (8) لَعْهُو، وإن كانت في أُوَّلِ السورة؛ لأن القرآن كلَّه كالسُّورة الواحدة؛ لأنه مُتَّصِلٌ بعضُه ببَعْض، وقال الفَرَّاءُ: لا ردُّ لِكلام تقدَّم كأنه قيل: ليس الأمرُ كما ذكرتُمْ فجعلها نافية، وكان يُنْكِرُ على مَنْ يَقُولُ إِنَّها صلةً، وكان يقول: لا يُبتَدأُ بِحَحْد ثم يُعْوَلُ إِنَّها صلةً يُرادُ به الطَّرحُ؛ لأن هذا لو جازً لم يُعْرفْ خبرٌ فيه جَحْدٌ مِن خبرٍ لا جَحْدَ فيه، ولكنَّ يُعْرفْ خبرٌ فيه جَحْدٌ مِن خبرٍ لا جَحْد فيه، ولكنَّ القرآنَ نزلَ بالرَّدِّ على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرَّدِّ عليهم في كثيرٍ من الكلام الكلام المُبتَدأً منه وغيرِ المبتدأ، كقولك في الكلام: لا والله لا أفعلُ ذَلِكَ؛ جعلوا لا وإنْ رأيتها مبتدأةً ردَّاً لكلام قَدْ مَضَى، فلو أُلْغِيَتْ لا مُما يُنْوَى به

<sup>(2)</sup> العين 8/349.

<sup>(3)</sup> سورة القيامة، الآية 1.

<sup>(4)</sup> معاني القرآن، للزجاج 251/5.

<sup>(5)</sup> زيادة من نسخة المؤلف.

<sup>(6)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه 1518/3، وفيه "فبدا كليلا". واللسان، والتاج.

<sup>(8)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة النور، الآية 35.

الجوابُ، لم يكنْ بينَ اليَمينِ التي تكونُ حوابًا واليمينِ التي تُستأنفُ فَرْقُ (1).

وتأتى لا بمعنى هَلاً، ومنه قوله تعالى: [ فَلاَ الْقَيْحَمَ الْعَقَبَةَ] (2)؛ أى فهلاً، أو هي بمعنى ما، أو بمعنى لَو، ومثله في قوله: [فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى] (3)، إلاَّ أَنَّ لا هِذَا المعنى إذَا كُرِّرَتْ كَانَ أَنَّ لا هِذَا المعنى إذَا كُرِّرَتْ كَانَ أَنَّ لا هِذَا الْمُ تُكَرَّرُ.

وقد تُحْذَفُ ألفُ لا تخفيفًا كقراءة من قَرَأَ: [واتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا] (4)، أصله [لا تُصيبَنَّ] كما هي قراءة العامّة ، وهذا كما قالوا: أم والله في أما والله.

ويقولون: الق زيدًا وإِلاَّ فلا، معناه وإِلاَ تلقَ زيدًا فَدَعْ.

وقولُ المصنف: "وتكونُ عاطِفةً بِشَرْطِ أَن يَتَقَدَّمَها إِثْباتٌ أَوْ أَمْدِرٌ وأَنْ يَتَغايَرَ مُتَعاطِفاها (5) ذكرَ للمُعاطفة شَرْطَيْن، وأغفلَ عن شرط ثالث،

وهو أن لا تقترنَ بعاطفٍ، نقلَه الجوهريُّ وغيرُهُ. [**ل ي**]

لِي بالكسر: أهملَه صاحبُ القاموس، وقال الليث: هما حرفان مُتباينان قُرِنا، واللام لام المُلْك، والياءُ ياءُ الإضافة (6).

قلت: وكذلك القولُ في لنا، ولها، وله، فإنّ اللامَ في كلِّ واحدة منها لام الللكِ، والنونُ والألفُ والهاءُ ضمائرُ للمتكلم مع الغَيْرِ، والمؤنثِ الغائب، والمذكّرِ. وهذا وإن كان مشهورًا فإنه واحبُ الذّكر هنا.

# [ل و]

لو: تَرِدُ للتَّمنِّي، كقولك: لو تأْتيني فتحلِّثني. قال اللَّيْثُ: فهذا قد يُكتفَى به عن الجواب، ومنه قوله تعالَى: [فلو أنَّ لنا كَرَّةً] (7)؛ أي فليت، ولهذا نصب (فنكون) في حوالها، كما انتصب فأفوز في حواب كنتُ من قوله تعالَى: [يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ] (8).

وتأتى للعَرْض، كقوله: لو تنزل عندنا فتصيب حيرًا.

وللتّقْلِيلِ، ذكره بعضُ النحاة، وكَثُرَ استعمالُ الفقهاءِ له، وشاهده قولُه تعالَى:[ولَوْ عَلَى

<sup>(6)</sup> معاني القرآن، للفراء 207/3.

<sup>(7)</sup> سورة البلد، الآية 11.

<sup>(8)</sup> سورة القيامة، الآية 31.

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال، الآية 25. وقرأ [لَتُصِيبَنَ] ابــن مسعود وزيد بــن ثابت وأبو العالية (مختصر في شــواذ القرآن49).

<sup>(5)</sup> فى الأصل "متعاطفاتها"، والمثبت مــن القـــاموس، والتاج.

<sup>(2)</sup> العين 351/8.

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء، الآية 102. وانظر: العين 348/8.

<sup>(4)</sup> سورة النساء، الآية 73.

أَنْفُسِكُمْ]<sup>(1)</sup>، والحديث: "أَوْلِمْ ولو بِشاةٍ"، و"اتَّقُوا النار ولو بشقّ تَمْــرةٍ"، و"التَمِسْ ولو خَاتَمًا من حَديد"، "و"تصدَّقوا ولو بِظِلْفِ مُحرَقِ".

وتأْتى للجَحْد، نقلَه الْفَــرَّاءُ، ولم يذكــر له مثالاً.

وقال الجوهريُّ: إِنْ جَعَلْتَ لو اسْمًا شدَّدْتَه، فقلتَ: قد أَكْثَرْتُ من اللَّوِّ؛ لأن حروف المعانى والأسماء الناقصة إذا صُيِّرَتْ أسماء تامَّةً بإدخال الألف واللام عليها، أو بإعرابها، شُدِّدَ ما هو منها على [48/ب] حرفين؛ لأنه يُزاد في آخره حرفٌ من حنسه، فَيُدْغَمُ ويُصْرَفُ، إلاَّ الألف فإنك تزيدُ عليها مِثْلَها فتمدُّها؛ لأنها تَنقلب عند التحريك، لاحتماع الساكنين، همزة، فتقول في التحريك، لاحتماع الساكنين، همزة، فتقول في "لا": كَتَبْت لاءً جَيِّدَةً، قال أبو زُبَيْد:

لَيْتَ شِعْرِي وأَيْنَ مِنِّي لَيْتُ

إِنَّ لَيْتًا وإِنَّ لَوَّا عَناءُ (2)

[ل و ل ۱]

**لولا**: أهمله صاحب القاموس، وقال

الجوهرىُّ: هى مُرَكَّبَةُ من معنى إنْ ولو<sup>(3)</sup>، وذلك أنَّ لَولا تَمْنَعُ الثانى منْ أجلِ وجودِ الأوَّل؛ تَقُولُ: لَوْلاَ زيدٌ لهلك عَمْرٌو؛ أى امتنعَ وقوعُ الهلاكِ من أجل وجود زِيد هناكَ.

قال ابنُ بَرِّئِّ: ظاهرُ كلامِ الجوهرىّ يَقْضِي بأَنَّ لولا مركبةٌ من أن المَفْتُوحة ولو؛ لأن لَوْ للامتناع وأنْ للوحود، فجعل لولا حرف امتناع لوجود، انتهى.

وقال المبرِّدُ: لولا تمنعُ الشيءَ من أجلِ وقوعِ نيره.

وقال ابنُ كَيْسان: المَكْنِيُّ بَعْدَ لَوْلاً لَهُ لَكُ لَهُ وَجَهَان: إِن شَنْتَ جَنْتَ بِمَكْنِيِّ المَرْفُوعِ فَقَلْتَ: لَولاً هُوَ، ولولاً هُمْ، ولولاً هِيَ، ولولاً أَنْتَ. وإِن للهِ هُوَ، ولولاً هُمْ، ولولاً هِيَ ولولاً أَنْتَ. وإِن شَنْتَ وَصَلْتَ المَكْنِيُّ هَا فَكَانَ كَمَكْنِيِّ الْخَفْضِ، والفَرَّاء يقول: والبصريونَ يقولونَ: هـو حَفْضٌ، والفَرَّاء يقول: وإِن كَانَ مِن لفظِ الخفضِ فهو في مَوْضع الرَّفْعِ، وإِن كَانَ مِن لفظِ الخفضِ فهو في مَوْضع الرَّفْعِ، قال: وهو أَقْيُسُ القَوْلَيْن، تقول: لَوْلاكَ ما قُمْتُ، ولَوْلاهُم، ولَوْلاهُما، ولولاهُم. والأَجودُ: لولاكَ، ولَوْلاهُم، ولَوْلاهُما عزَّ وحلَّ: [لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنّا لولا أَنْتُمْ لَكُنّا

ومَنْزِلَةٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كما هَوَى

<sup>(3)</sup> فى الأصل "من إن ولو"، والمثبت مــن الصــحاح واللسان والتاج.

<sup>(2)</sup> سورة سبأ، الآية 31.

<sup>(5)</sup> سورة النساء، الآية 135.

<sup>(2)</sup> شعر أبي زبيد الطائي24، والصحاح، واللسان، والتاج.

بأَجْرامِهِ من قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَوِي (1) وأنشدَ الفراءُ:

أيطمعُ فينا من أراق دماءنا

ولوْلاهُ لم يَعْرِضْ لأَحْسابِنَا حَسَنْ (2) وروى المُنْذرِيُّ عن تَعْلَبٍ قال: لَوْلا إذا وَلِيَتِ الأسماءَ كانت جزاءً (3)، وإذا وَلِيَتِ الأفعالَ كانت اسْتَفْهامًا.

وفى البصائر للمصنف: لولا على أربعة أَوْجُهِ: أحدها: أن تدخل على اسمِيَّة ففعليَّة لربط امْتِناع الثانية بوحود الأولى، نحو: لولا زيدً لأكرمتُك؛ أى لولا زيدٌ مَوْجُود (4).

وأما الحديث: "لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لأمرتُهم بالسِّواك عند كُلِّ صلاة" فالتقدير: لولا مخافَةُ أَنْ أشقَّ لأمرتُهم أَمْرَ إيجاب، وإلا لانعكس معناه؛ إذ الممتنعُ المشَقَّةُ والموجودُ الأَمْرُ.

الثانى: تكونُ لِلتَّحْضِيضِ والعَرْض، فتختصّ بالمضارع أو ما فى تأويلِه، نحو: [لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ

الله الله الله الله أخَّرْتَنِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ الله والفرقُ بينهما أن التَّحْضيضَ طَلَبٌ بِحَـثِّ، والعَرْضَ طَلَبٌ بِحَـثٍ، والعَرْضَ طَلَبٌ بِحَـثٍ، والعَرْضَ طَلَبٌ بِرِفْقٍ وتَأَدُّبٍ.

الثالث: تكونُ للتَّوْبيخِ والتَّنْديدِ فتختصُّ بالمَاضِي، كقوله تعالَى: [لولا جاءوا عليه بأرْبَعَة شُهداء] (7)، [فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الله قُرْبانًا آلْهَةً] (8)، ومنه: [وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوه قُلْتُمْ] (19)، إلا أنَّ الفعلَ أُخِّر. وقَوْل جَريرٍ:

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدكُمْ

بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلا الكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا<sup>(10)</sup> اللَّهَ الْمُقَنَّعَا<sup>(10)</sup> اللَّهَ أَن الفعلَ أُضْمِ رَ، أى لَوْلاَ عَدَدْتُم، أو لَوْلاَ تَعُدُّونَ عَقْرَ الكَمِيِّ اللَّقَنَّعِ من أَفْضَلِ مَجْدِكُم.

وقد فُصِلَتْ من الفعل بإذ، وإذا معمولَيْن له، وبجملةِ شَرْطٍ مُعْتَرِضَةٍ؛ فالأَوَّلُ مثل: [ولَوْلاَ إِذْ

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، وعزى في اللسان (حرى، هوا) إلى يزيد بن الحكم الثقفي.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج. وعزى في فهارس لسان العرب (للدكتور عمايرة 456/7) لعمرو بن العاص.

<sup>(5)</sup> زاد اللسان،: "كانت جزاء وأُجيبتْ".

<sup>(6)</sup> في الأصل ونسخة المؤلف503 "موجودًا" سهو.

<sup>(1)</sup> سورة النمل، الآية 46.

<sup>(2)</sup> سورة المنافقون، الآية 10.

<sup>(3)</sup> سورة النور، الآية 13.

<sup>(4)</sup> سورة الأحقاف، الآية 28.

<sup>(5)</sup> سورة النور، الآية 16.

<sup>(10)</sup> ديوانه338، واللسان، والتاج. وفي الديوان "سعيكم" بدل "محدكم"، و"هلا" بدل "لولا". وفي شرح شواهد ابن عقيل (لقطة العدوى253): "قائله حرير وقيل أشهب بن رميلة".

سَمِعْتُمُّـوه قُلْتُمْ] (1)، والثاني والثالث: [فَلَوْلا إذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ] (2)، [فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها] (3).

الرابع: الاسْتِفْهَامُ، نحو: [لَوْلاَ أُخَرْتَنَى إلى أَحَلٍ قَريب] (4)، [لولا أُنْزِلَ إِلَيْه مَلَكُ] (5)، كذا مثلوا، والظَّاهر أَنَّ الأُولى للعَرْضِ، والثانية مِثْلُ: [لَوْلاَ جاءُوا عَلَيْه بِأَرْبَعَة شُهَداءً] (6).

الخامس: أن تكون نافية معنى "لم"، عن الفراء، ومثله بقوله تعالى: [ فَلَوْلاً كَانَ مِنَ القُرونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولو بَقيَّة يَنْهَوْنَ ] (7)، قال: لم يكنْ أحدُ كندلك إلا قليلاً، فَإِنَّ هؤلاء كانوا يَنْهَوْنَ فَنَجوا، وهو اسْتثناء على الانقطاع مما قبله؛ كما قال عز وحكل [إلا قوم يُونُس] (8)، ولو كان رفعًا لكان صوابًا، هذا نص الفراء (9) [758/أ].

ومثَّله غيرُه بقولــه تعالَى: [فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ

آمَنَتْ فَنَفَعُها إِلمَانُها إلا قَوْمَ لُونُسَ] (10)، والظاهر أن المعنى على التوبيخ؛ أى فهلاً كانت قريةٌ واحدةٌ من القُرى المُهْلَكَة تابَتْ عن الكُفْرِ قبلَ جميءِ العذابِ فنفَعها ذلك، هكذا فسره الأخْفَشُ والكسائيُّ وعليُّ بنُ عيسى والنحاسُ، ويؤيدُه قراءةُ أُبيِّ وعبدِ الله "فَهلا" (11)، ويلزمُ من هذا المعنى التَّفْيُ؛ لأن التوبيخ يقتضي عدمَ الوقوع. وذكر الزمخشريُ في قوله تعالى: [ فَلُولاً إِذْ جَاءَهُمْ بأُسُنا تَضَرَّعُوا] (12)، جيءَ بِلُولاً ليُفادَ أهم من وقسوةُ قلوبهِم وإعجابُهم بأعمالِهم التي زيَّنها الشيطانُ لهم. وقول الشاعر:

ألاً زَعَمْت أسماءُ أن لا أُحبُّها

فقلتُ: بَلَى لولا ينازعُني

شُغْلِي (13)

قيلَ: إنها الامتناعية والفعل بعدَها على إضمار أنْ، وقيل: ليست من أقسام لولا، بل هما كلمتان بمنزلة قولك: لو لم.

<sup>(7)</sup> سورة النور، الآية 16.

<sup>(8)</sup> سورة الواقعة، الآية 83.

<sup>(9)</sup> سورة الواقعة، الآيتان 86، 87.

<sup>(10)</sup> سورة المنافقون، الآية 10.

<sup>(11)</sup> سورة الفرقان، الآية 7.

<sup>(12)</sup> سورة النور، الآية 13.

<sup>(13)</sup> سورة هود، الآية 116.

<sup>(14)</sup> سورة يونس، الآية 98.

<sup>(15)</sup> معاني القرآن 30/2.

<sup>(16)</sup> سورة يونس، الآية 98.

<sup>(1)</sup> البحر المحيط 192/5.

<sup>(2)</sup> سورة الأنعام، الآية 43.

وقال ابنُ سيده: وأما قول الشاعر: لَلُولاً حُصَيْنٌ عَيْبُهُ أَنْ أَسُوأَهُ

وأنَّ بَنِي سَعْد صَدِيقٌ ووالِدُ<sup>(1)</sup> فإنّه أكَّدَ الحَرْفَ باللاَّم.

# [ل و م ۱]

لوما: أهمله صاحبُ القاموسِ، وهو من حروف التَّحْضيضِ، قال ثعلب: إذا وَلِيَتْها الأسماءُ كانت حزاءً، وإذا وَلِيَتْها الأفعالُ كانت استفهامًا؛ كقوله تعالى: [لَوْمَا تَأْتِينا بِالملائِكَةِ]<sup>(2)</sup>، وقال الشاعر:

\* لَوْمَا هَوَى عِرْسٍ كُمَيْتٍ لَمْ أُبَلْ \*(3) وقيل: هي مركبة من لَوْ وما النافية.

# [م ۱]

ها: مُؤنثةُ، وقد تذكّر، عن اللّحْيانّ.

وحكى ثعلب: مَوَّيْتُ ماءً حسنةً: كَتبْتُها.

وحكى الكسائيُّ: قصيدة مائِيَّة، هكذا رواه عن الرُّؤَاسيّ.

والماء، بالمدِّ والإمالةِ: أصواتُ الشاةِ، نقله الجوهريّ هنا.

(6) اللسان (إما لو)، والتاج.

واْبْنُ ماما: د، قال یاقوت: هکذا هو فی کتاب العمرانی، و لم یَزد<sup>(4)</sup>.

وقد تُبْدَلُ من ألف ما الهاء، قال الراجزُ:

\* قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهْ \*

\* مِنْ هَهُنا ومِنْ هُنَهُ \*

\* إِنْ لَمْ أُرَوِّهَا فَمَهْ \* (5)

يريد فما، وقيل: إن مه هنا للزَّحْرِ، أَى فَاكْفُفَ عَنِ، قاله ابنُ حَنِّى.

وقال أبو النَّجم:

\* مِـنْ بَعْدِمَـا وَبَعْدِمَـا وَبَعْدِمَـا وَبَعْدِمَتْ \*

\* صَارَتْ نُفوسُ القَوْمِ عِنْدَ الغَلْصَمَتْ \*

\* و كادت الحُـرَّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتْ \* (<sup>6)</sup>

أى وَبَعْدِ ما، فأَبْدَلَ الألفَ هاءً، فلما صارَتْ في التقدير [وبعدمَهُ] (7) أشبهت الهاء [ههنا هاء] (8) التَّأْنيثِ من نحو مَسْلَمَة وطَلْحة، وأصلُ تلك إنما هُو التَّاءُ، فشبّه الهاء في "وَبَعْدِمَهْ" بهاء التأنيث، فَوقَفَ عليها بالتاء، كما تَقِفُ على ما أصْلُه التَّاءُ بالتَّاء في الغَلْصَمَتْ، هذا قياسه.

<sup>(4)</sup> المحكم 62/12، واللسان، والتاج.

<sup>(5)</sup> سورة الحجر، الآية 7.

<sup>(7)</sup> انظر: معجم البلدان (ابن ماما) 101/1 رقم 147.

<sup>(1)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(2)</sup> ديوانه 76، واللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> زيادة من اللسان.

<sup>(4)</sup> زيادة لازمة من اللسان والتاج.

قال ابن فارس! وفي كتاب سيبويه كلمةٌ قد أشكل معناها؛ وهو قوله: ما أغفَله عنك شيئًا؛ أي دَعِ الشَّك ، فاضطرب أصحابُه في تفسيره، ولكنِّي سَمعْتُ أبي يقولُ: سألتُ أبا عَبْد الله محمد ابن سَعْدان البصير النحوي هَمَذان عنها، فقال: أمَّا أصحابُه من المبرِّد وغيره فلم يُفسِّروها، وذكر منهم ناسٌ أنَّ ما استفهامٌ في اللَّفظِ وتَعجُّبٌ في اللَّعْنى، ويَنْتَصِبُ شيئًا بكلامٍ آخر، كأنه قال: دَعْ شَيْئًا هو غيرُ مَعْنِيٍّ به، ودَعِ الشَّكُ في أنَّه غيرُ مَعْنِيٍّ به، ودَعِ الشَّكَ في أنَّه غيرُ مَعْنِيٍّ به، فَهَذَا أقربُ ما قيل في ذلك، انتهى.

وتكونُ ما زائدة بينَ الشَّرْطُ والجزاءِ، كقوله تعالَى: [فإمَّا تَرَينَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي] (1)، وقولُه تعالَى: [فإمَّا نَذْهَبَنَّ بـك فإنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ] (2) المَعْنى: إنْ نذْهَبْ بك، وتكون النُّونُ جُلبَتْ للتأكيد في قولِ بعضِ النحاةِ، وحائزٌ في الكلام إسْقاطُ النون، أنشد أبو زيد:

زَعَمَتْ تُماضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ

يَسْدُدْ أُبَيْنُوها الأَصاغر خَلَّتي (3)

وقد تأتى فيما بمعنى رُبّما، أَنْشَدَ ابنُ الأعرابيِّ لحسّان:

إِنْ يَكُنْ غَتَّ مِنْ رَقَاشٍ حَدِيثٌ فبما يأكلُ الحَديثُ السَّمِينَا<sup>(4)</sup> قال: فبما؛ أى رُبّما. قال الأزهرى: وهو صحيحٌ مَعروفٌ في كلامهم، [395/ب] وقد جاء في

وذكر المصنفِ في أنــواع الكافــة الْمَتَّصِلة بالظُّروف ما يتَّصلُ بَعْد و بَيْن.

شعْر الأَعْشي وغيره.

وقد تُكَفُّ إذْ وحَيْثُ بما عن الإِضافَةِ، والأوَّلُ للزَّمانِ والتَّانِي للمكانِ، ويلزمُهما النَّصْبُ، كذا في اللَّبابِ(5).

وقول المصنف: "والثاني افْعلْ هـــذا إِمَّا لاَ، ومعناه: إنْ كُنْتَ لاَ تَفْعَلُ غيرَه" هذه اللّفظة قد اخْتُلِفَ فيها، وهي بكسرِ الهمزة وضَمِّها، وهذه قد أنكرَها أبو حاتمٍ ونَسَبها للعامّة، وتقلبُ الهمزةُ المضمومةُ هـــاء، وهذه أيضًا عاميَّة، واختلفوا إنَّها

<sup>(5)</sup> سورة مريم، الآية 26.

<sup>(6)</sup> سورة الزحرف، الآية 41.

<sup>(3)</sup> فى الأصل كالتاج "تسدد لشوهاء "، والمثبت مسن نوادر أبى زيد 374، 375، وعزى فيها إلى "سلمان بن ربيعة الضيى، أو سلمى". ومثبت كذلك من الأصمعيات 161، والبيت فيها لعلباء بن أرقم، وهو أيضًا فى اللسان

<sup>(</sup>حلل) منسوبًا لسلمى بن [كتب سهوًا "بنت"] ربيعـــة برواية " يَسْدُد بُنَيُّوها ".

<sup>(4)</sup> ديوانه 282، وفيه "رث" بدل "غث"، "يأتينا" بدل "نأكل" و"سمينا" بدل "السمينا".

<sup>(1)</sup> اللباب491.

هل تُمال أمْ لا، وفي معناها، فظاهرُ سياق الجوهريِّ جوازُ الإِمالة فيها، حيث قال: وقولهم إمّا لى فافعل كذا، بالإمالة، أصله: إنْ لا وما صلة، ومعناه إنْ لا يكنْ ذلك الأمرُ فافعل كذا.

وفى اللَّباب: لا لِنَفْيِ الاسْتِقْبال، نحو: لا تَفْعلْ، وقد حُذِفَ الفعلُ فجرَتْ مَجْرَى النَّائبِ في قولهم: افعلْ هذا أما لا، ولهذا أمالو أَلِفها (1)، انتهى.

وقال ابنُ الأثيرِ: وقد أمالتِ العربُ "لا" إمالةً خفيفة، والعوام يُشْبِعُونَ إمالتَها فتصيرُ أَلفها ياءً وهو خَطَأْ، وهذه كلمة تَرِدُ في المحاوراتِ كثيرًا، وهذ حاءت في غير موضعٍ من الحديث، ومن ذلك حديثُ بَيْع التَّمْرِ: "أما لا فلا تبايعوا حتى يَبْدُو صلاحُ التَّمْرِ"، وفي حديث جابر [بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم] (2) رأى حَمَالًا نَادًا فقال: لِمَنْ هذَا الجَمَل؟" وفيه: "فقال أتبيعونَه؟ قالوا: لا، بل هو لك، فقال: إمّا لا وأحسنُوا إليه قاحسنوا إليه، و"ما" صلة، والمعنى إلا فوكدت عما، وإنْ حرفُ جزاء هنا، قال أبو حاتم: العامة رُبّما قالوا في موضعِ افْعَلْ ذلك إمّا لا إفْعَلْ ذلك بارى، قالوا في موضعِ افْعَلْ ذلك إمّا لا إفْعَلْ ذلك بارى،

وهو فارسى مرْدود، والعامَّةُ تقولُ أيضًا: أُمَّا لِي، فيضُمَّونَ الألف، وهو خَطُّ أيْضًا، قال: والصوابُ: إِمَّا لا، غيرَ مُمالٍ؛ لأنّ الأَدَوات لا تُمالُ<sup>(3)</sup>.

وقال الليثُ: قولهم: إمَّا لا، فَافْعَل كذا، إنما هي على مَعْنَى إنْ لا تَفْعَلْ ذلك فافْعَلْ ذا، ولكنهم لَمَّا جَمَعُوا هذه الأحرف فَصِرْنَ في مَجْرَى اللَّفظ مُثْقَلَةً، فصار لله في آخرها كَأَنَّهُ عَجُزُ كلمة فيها ضميرٌ ما ذكرت لك في كلام طَلَبْتَ فيه شيئًا فَرُدَّ عليك أَمْرُك فقلت إمَّا لا فافعلْ ذا(4).

وفى المصباح: الأصلُ فى هــذه الكلمــة أنَّ الرحلَ يلزمُه أشياءُ ويُطالَبُ هِمَا، فَيَمْتَنِعُ منها فيُقْنَعُ منه يبَعْضِها، ويقال له: إمَّا لا فافْعَلْ هذَا؛ أَى إِنْ لم تَفْعَلِ الجميعَ فافْعَلْ هذَا، ثم حُذِفَ الفِعْلُ لِكَثْرَةِ الاستعمالِ، وزيدَتْ "مــا" عَلَــى إِنْ تَوْكيــدًا لمعناها (5)، قال بعضُهم: ولهذا تُمالُ لاَ هُنا لنيابَتِها عن الفعْل، كما أُميلَتْ بَلَى ويَا فى النّداء، ومثله [قَوْلُهُمْ] (6): مَن أَطَاعَكَ فأكْرِمْهُ ومَنْ لا فلا تَعْبًا

<sup>(2)</sup> اللباب460.

<sup>(3)</sup> زيادة من التهذيب 421/15، 422.

<sup>(4)</sup> التهذيب 422/15.

<sup>(1)</sup> العين 351/8.

<sup>(5)</sup> فى المصباح: "وزيدت ما على "إن" عِوَضًا عن الفعل".

<sup>(3)</sup> زيادة من المصباح المنير.

به، [بإمالة "لا" لنيابَتها عَن الفعل]<sup>(1)</sup>، وقيل انعرفُ فيها فعلاً. الصوابُ: عَــدَمُ الإمالة لأنَّ الحروفَ لا تُمالُ<sup>(2)</sup>. و اللهُ أعْلَمُ.

#### [م ا ذ ا]

ماذا: ذكره المصنفُ في الذي قَبْله على أنّ ذا بمعنى الذي أو إشارةٌ أو موصولةٌ أو زائدةٌ، وما استفهامٌ.

ومنهم من أفرده بتركيب على أن ماذا كله استفهامٌ، أو بمعنى الذي.

وتأتى ماذا للتَّكْثير، كما أثبتَه ابن حُبيش<sup>(3)</sup>، واستدل بنحو مئة شاهد من كلام العَرَب، منها قو له:

> \* وماذا بمصر من المُضْحكَات \*(4) وقد أغفَل ذلك كثيرٌ من النحويّين.

# [م ت ی]

مَتَى، تُكتب بالياء، قاله ابنُ الأنباريِّ، قال ابنُ سيده: لأَن بعضَهم حكى الإمالة فيها (5)، وقال الفرَّاءُ: ويجوزُ أن تُكْتَبَ بالألف؛ لأنَّا لا

وتأتى للاستنكار؛ تقول للرَّجُل إذا حَكَى عنك فعْلاً تُنْكرُه: مَتَى كان هَذا؟ أي ما كان هذا، ومنه قولُ جَرير:

\* مَتَى كَانَ حُكْمُ الله في كَرَبِ النَّحْلِ \*(6) وأما قول امرئ القيس:

مَتَى عَهْدُنَا بطعان الكُما

ة والمَجْد والحَمْد والسُّؤْدَد<sup>(7)</sup>

[1/396]

فمعناه: مَتِي لَمْ يَكُنْ كَذلك، يقول: تَرَوْنَ أَنَّا لا نُحْسنُ طَعْنَ الكُماة وعهدُنا به قَريبٌ.

وقد تدخلُ عليها ما؛ كقولك: مَتَا ما يأتني أخوك أُرْضيه، وتكتب بالألف لتوسطها، نَصَّ على ذلك ابن درستويه.

وقال بعضُهم: إذا زيد عليها ما كانت للتِّكرار، كما إذا قال: مَتَى سألتني أجبتُك، وجب الجواب ولو ألف مرة، وهو ضعيفٌ؛ لأن الزائد لا يُفيد غير التأكيد، وهدو عند بعض النُّحاة لا يُغَيِّرُ المعنى؛ ويقول: قَوْلُهُم: إنما زَيْد قائمٌ بمنزلة أنَّ الشَّأْنَ زيدٌ قائمٌ. فهو يَحْتملُ العمومَ

<sup>(4)</sup> زيادة من المصباح المنير.

<sup>(5)</sup> زاد في المصباح هنا "قاله الأزهري".

<sup>(6)</sup> في هامش القاموس المحيط "ابن حشيش".

<sup>(7)</sup> أي المتنبي كما في ديوانه 167/1 وعجزه فيه: \*ولكنّه ضَحكٌ كالبُكا \*

<sup>(8)</sup> المحكم 10/213.

<sup>(9)</sup> ديوانه 429، وصدره فيه كما في اللسان (كرب): \* أقولُ و لم أمْلكْ سوابقَ عَبْرَتبي \*

<sup>(10)</sup> ديوانه 187، واللسان.

كما يحتملُه إِنَّ زيدًا قائمٌ، وعند الأكثرين يُنْقلُ المَعْنَى من احتمالِ العُمومِ إلى مَعْنَى الحَصْرِ، فإذا قيل: إنما زيدٌ قائم فالمعنى لا قائمَ إلا زَيدٌ.

#### [و ۱]

الواوُ: تأتى للتّكرار، كقوله تعالى: [حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات والصَّلاة الوُسْطَى] (1).

و. معنى إذ؛ نحو لَقِيتُك وأنتَ شابُّ؛ أى إذْ أنْتَ، وعليه حُمِل قولُه تعالى: [وطائفةٌ قد أهَمَّتْهُم] (2)؛ أى إذْ طائفة.

وللتفصيل؛ كقولــه تعالَى : [ومنك ومِــن نوح]<sup>(3)</sup>، و [نَخْلُ ورُمّانٌ]<sup>(4)</sup>.

وتدخلُ عليها ألف الاستفهام كقوله تعالى: [أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُم ذِكْرٌ مَنْ رَبِّكُم] (5) كما تقول: أَفَعجبتم، نقلَه الجوهريُّ، وكذا قولُه تعالَى: [أَوَلَمْ ينظروا] (7).

ومنها واو الإعراب، كما في الأسماء السُّنَّة.

ومنها الواواتُ التي تدخلُ على الأَجوبة فتكونُ حوابًا مع الجوابِ ، ولو حُذِفَتْ كانَ الجوابُ مُكْتَفيًا بنَفْسه أنشد الفراء:

حَتَّى إِذَا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ

ورَأَيْتُمُ أَبْناءَكُمُ شَبُّـوا وَقَلَبْتُمُ أَبْناءَكُمُ شَبُّـوا

إِنَّ اللَّئِيمَ العاجِزُ الخَبُّ (8)

أراد قَلَبْتُم.

ومثله في الكلامِ لَمَّا أَتَانِي وَأَثِبُ عَلَيْه ، كأنّه قال: وتُبْتُ عليه، وهذا لا يجوزُ إلا مع لمَّا، وحتى إذا.

ومنها الواوُ الدائمةُ وهي كلُّ واوِ تُلابسُ الجزاء، ومعناها الدوامُ، كقولك: زُرْنِي وأزورَك، بالنصبِ والرفع، فالنَّصْبُ علَى الجازاةِ، ومَنْ رفعَ فمعناهُ: زِيارَتُك على واحبةٌ، أُدِيمُها لَك على كلِّ

ومن أقسام الواو المُحَوَّلة:

واوُ الجَزْمِ الْمُرْسَلِ، كقولِه تعالَى: [ولتعلُنَّ عُلُوًا كبيرًا] (9)، فأُسقطت الواو؛ لالتقاء الساكِنين؛ لأنَّ قبلَها ضَمةً تَخْلفُها.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة، الآية 238.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران، الآية 154.

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب، الآية 7.

<sup>(4)</sup> سورة الرحمن، الآية 68.

<sup>(5)</sup> سورة الأعراف، الآية 63.

<sup>(6)</sup> سورة الأعراف، الآية 185.

<sup>(7)</sup> سورة الروم الآية9، وسورة فاطر الآية 44، وسورة غافر الآية 21.

<sup>(8)</sup> اللسان، ومادة (قمل)، والتاج.

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء، الآية 4.

ومنها واو الجَزْم المُنْبَسِط كقوله تعالى: [لتُبْلَوُنَ في أَمْوالِكم] (1)، فلم تسقط الواو؛ لأن قبلَها فتحة، لا تكون عِوَضًا عنها، قال الأزهريّ: هكذا رواه المُنْذريُّ عن أبي طالب النحويّ.

#### [١\_ـه]

الهاء: حرفُ هجاء، يُمَدُّ ويُقْصَر. والنسبة: هَاوِيُّ، وهائيُّ، وهَوِيُّ. وقد هيَّيْتُ هاءً حسنةً: كَتَبْتُها. (ج): أَهْواءٌ، وأَهْيَاءٌ، وهاءاتٌ. يكون أصلاً وبَدَلاً وزائدًا.

فالأصل نحو: هند وفَهدٌ وشبْه.

ويُبْدَلُ من خَمْسَةِ أَحْرُفٍ: وهي الهمزةُ والألفُ والتاءُ والواوُ والياءُ.

وقال سيبويه: الهاءُ وأخواتُها من النَّنائي إذا تُهِجِّيتُ مَقْصورةٌ؛ لألها ليست بأسماء، وإنما جاءت في التَّهَجِّي على الوقف، وإذا أردت أن تَتَلَفَّظَ بحروف المعجم قصرت وأسْكَنْتَ؛ لأنَّك لست تُريدُ أَنْ تجعلَها أسماء، ولكنك أردت أن تُقطِّع حُروفَ الاسم، فجاءت كأنها أصوات تُصوِّتُ بما، إلاَّ أنك تقف عندها بمنزلة عهْ.

وقالَ الجوهريُّ: الهاءُ تُزاد في كلامِ العربِ على سبعةِ أضْرُبٍ:

أحدها: لِلفرْقِ بين الفاعلِ والفاعِلةِ، مثل: ضارِبٍ وضارِبَةٍ، وكريمٍ وكريمةٍ.

والثانى: للفْرقِ بين المذكّرِ والمؤنثِ في الجِنْسِ نحو: امْرِئ وامْرَأَةٍ.

والثالث: للفرق بين الواحد والجمع؛ مثــل: بَقَرَةٍ وبَقَرٍ، وتَمْرَةٍ وتَمْرٍ.

والرابع: لتأنيث اللفظة، وإن لم يكن تحتَها حقيقةُ تأنيث؛ نحو: غُرْفَةٍ وقِرْبَةٍ.

والخامس: للمبالغة، نحو:علاّمة ونسّابة، وهذا مَدْحٌ، وهِلباحَة وعَقَاقَةٍ، وهذا ذمُّ. [396/ب].

وما كان منه مَدْحًا يذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغاية والنهاية والدَّاهِيَةِ، وما كان ذَمَّا يذهبون به إلى تأنيثِ البَهمَةِ.

ومنه ما يستوى فيه الْمَذَكَّرُ والْمُؤَنَّثُ، نحو: رَجُلُ مَلُولَةٌ، وامرأَةٌ ملولَةٌ.

والسادس: ما كان واحدًا مِنْ جنْسٍ يَقَع على الذَّكَر والأُنثَى، نحو: بَطَّة وحَيَّة.

والسابع: تَدْخل في الجمع لثلاثةِ أَوْجُهِ:

أحدها: أَنْ تَدُلَّ على النَّسَبِ، نحو: المَهالِبةِ والمَسامعة.

والْثان : تَدُلُّ على العُجْمَةِ، نــحو: المُوازِحَةِ والجُوارِبَة، وربما لم تدخُلَ فِيه الهاء، كقولهم: كيَالجَ.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران، الآية 186.

والثالث: أن تكون عِوضًا من حرف محذوف نحو: المرازبَة والزَّنَادقَة والعَبادلَة.

وقد تكونُ الهاءُ عِوَضًا من الواو الذَّاهِبَةِ من فاءِ الفِعْلِ، نحو: عِدَةٍ وضعة.

وقد تكون عوضًا من الواو والياء الذاهبة من عَيْن الفعل نحو ثُبَة الحَوْضِ ، أصله من ثاب الماء يثوبُ، إذا رَجَعَ.

وقولهم: أَقَامَ إِقَامَةً، أَصله إقْوامًا.

وقد تكون عِوَضًا من الياءِ الذَّاهِبَةِ من لامِ الفَعْلِ نحو: مئة ورِئَةِ وبُرةٍ. انتهى.

ومنها هاءُ العمادِ، كقوله تعالى: [إنّ الله هُوَ الرَّزَّاق] (1)، [إنهُ هو الرَّزَّاق] (2)، [إنهُ هو يُبْدِئُ ويُعِيدُ] (3).

وهاءُ الأداة، وتكونُ للاستبعادِ نحو: هَيْهات، أو للاستزادَة، نحو إيه (4)، أو للانكفاف (5) نحو: إيها أيْ كُفّ، أو للتّحضيض نحو: وَيْها، أو للتّوجُع نحو: آهْ وأوَّه، أو للتعجّب نحو: واهْ وهاهْ.

وقالَ الجوهرىُّ فى قوله تعالى: [ها أنتُم هَوُلاء] (6)، إنَّما جمع بين التَّنْبيهين للتوكيد، وكذلك ألا يا هؤلاء.

وقال الأَزهريُّ: يقولون: هاإنك زَيْدٌ، معناه أَإِنَّك زِيدٌ؟ في الاستفهام ويَقصُرُون فيقولون: هإنَك زيدٌ، في موضع: أَإِنَّكَ زيدٌ؟

وفى الصِّحاحِ: هُوَ للمُذَكَّرِ، وهِيَ للمُؤَنَّثِ. وإنما بَنَوْا الواوَ في هُوَ واليَاءَ في هِيَ على الفتْح ليُفرِّقُوا بيْن هذه الواوِ والياءِ التي هي مِسن نَفْسِ المُكْنِيِّ، وبينَ الياءِ والواوِ اللَّتَيْنِ تكونَانِ صلةً في نحو قَوْلِكَ: رَأَيْتُهو، ومَرَرْتُ بِهِي؛ لأَنَّ صلةً في نحو قَوْلِكَ: رَأَيْتُهو، ومَرَرْتُ بِهِي؛ لأَنَّ كُلُّ مَبْنِيٍّ فحقُّه أَنْ يُبْنَى على السّكونِ، إلا أن تعرض علَّة تُوجِبُ له الحَركة، والتي تَعْرِضُ ثلاثة أشاء:

أحدُها: احتماعُ الساكِنَيْنِ مثل: كَيْف وأَيْن. والثانى: كونُه على حَرْفٍ واحدٍ، مثلُ: الباءِ الزائدة.

والثالثُ: للفَرْقِ بينَه وبينَ غيرِه؛ مثــل الفعْل الماضي، بُنِيَ على الفَتْح؛ لأنَّه ضارَعَ الاسم بعض المضارَعَة، فَفُرِقَ بالحَركة بينَه وبين ما لم يُضارِعْ، وهو فِعْلُ الأَمْرِ المواحَهُ به، نحو: افْعَلْ.

<sup>(6)</sup> سورة محمد، الآية 38.

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات، الآية 58.

<sup>(2)</sup> سورة الأنفال، الآية 32.

<sup>(3)</sup> سورة البروج، الآية 13.

<sup>(5)</sup> في الأصل: "للالتفاف"، والمثبت من التاج.

وأما قولُ الشاعر:

\* ما هي إلا شَرْبَةُ بالحَوْاَبِ \* \* فَصَعِّدِي مِنْ بَعْدِها أُو صَوِّبِي \*(1) وقولُ بنت الحُمارس:

\* هَــلْ هِــيَ إلا حِظَةٌ أو تَطْلِيقٌ \*

\* أو صَلَفٌ مِنْ بَيْنِ ذَاكَ تَعْلِيقٌ ؟ \*(2)
فَإِنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ يقولون: هِيَ كنايةٌ عن شيءٍ
مَجْهول، وأهلَ البَصْرَة يتأوّلونَها القصَّة.

قالُ ابنُ بَرِّئِ: وضمير القصةِ والشأنِ عند أهل البصرة لا يُفسِّرُه إلا الجَماعةُ دونَ المُفْرَد.

وفى المحكم: هُو، كِنايةٌ عن الواحدِ المُذَكَّرِ، قال الكسائيُّ: هُو أصلُه أن يكونَ على ثلاثةِ أحْرُف مثل أنْتَ، فيقالُ: هُوَ فَعَل ذلك، قالَ: ومن العربِ مَنْ يُخَفِّفُه فيقول: هُو فَعل ذلك، قالَ اللِّحيانُّ: وحكى الكسائيُّ عن بنى أسد وتميم وقيْسٍ هُو فَعَل ذلك، بإسكانِ الواوِ ، وأنشد لعَيد:

ورَكْضُكَ لَوْلاَ هُو لَقِيتَ الذَى لَقُوا فَأَصْبَحْتَ قد حاوَزْتَ قَوْمًا أعادِيا<sup>(3)</sup>

الصحاح.

وقال الكسائيُّ: وبعضُهم يُلْقِي الواوَ من هُو، إذا كان قبلها ألفُّ ساكنةٌ، فيقولُ: حتَّاهُ فَعل ذَلِكَ، وَإِنَّماهُ فَعَلَ ذَلِكَ قال: وأنشد أبو حالد الأسديِّ: \* إذاهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَه لَمْ يَنْبِسِ \*(4) لا قال: وأنشدنى حَشَّافٌ:

\* إِذَاهُ سِامَ الْخَسْفَ آلَى بِقَسَمْ \* أَخُسُفَ آلَى بِقَسَمْ \* (5) \* بِاللهِ لا يَأْخُذُ إلا ما احْتَكَمْ \* (5) قال: وأنشدنا أبو مُجَالِد للعُجَيْرِ السَّلُولى: فَبَيْناهُ يَشْرى رَحْلَهُ قالَ قَاتَلٌ

لِمَنْ حَمَلٌ رِحْوُ المِلاطِ نَجِيبُ (6) وقال ابنُ جِنِّى: إنما ذلك لضرورة الشَّعر، وللتَّشْبِيه للضمير المنقصلِ المنقصلِ في عَصاه وفتاه، ولم يقيِّد الجوهريُّ حذف الواوِ من هُوَ . مما إذا كان

(3) اللسان، والتاج، وقد ورد البيت في كتاب (عبيد بن الأبرص: شعره ومعجمه اللغوى/92 هكذا:

وركضك لولاهُ لقيت الذي لقوا

فذاك الذي نجاك مما هنالكا

(4) اللسان، والتاج.

(5) اللسان وفي التاج "وأنشدي لحشاف" وفيه أيضًا "فقسم" بدل من "بقسم"، وقال مصحح اللسان في هامشه قوله: سام الحسف، كذا في الأصل، والذي في الحكم: سيم بالبناء لما لم يسم فاعله.

(6) اللسان، ومادة (هدبد)، والتاج. وفى اللسان "رث المتاع" بدل "رخو الملاط". وغير منسوب فى الصحاح.

<sup>(1)</sup> اللسان والتاج (حأب)فيهما، والأول فى الصحاح. (2) اللسان، والتاج، ومادة (هلل )، والأول فى

قَبَلَهَا أَلْفُ سَاكَنَةٌ، بَلَ قَالَ: ورَبَمَا حُذِفَت مِن هُوَ الواوُ فی ضــرورة الشِّعــر، وأورد قــولَ العُجَيرِ السَّلولیِّ السابق، قال: وقال آخر:

\* إِنهُ لا يُبْرِئُ داءَ الهُدَبِدْ \* أَمِشُلُ القَلايَا مِنْ سَنامٍ وكَبِدْ \*(1) \* مِثْلُ القَلايَا مِنْ سَنامٍ وكَبِدْ \*(1) وكذلك الياء من هي، وأنشد:

\* دارٌ لِسُعْدَى إِذْهِ مِنْ هَواكا \*(2)

انتهى.

وقالَ الكسائيُّ: لم أَسْمَعْهُم يُلْقُونَ الواوَ والياءَ عند غير الأَلِفِ.

وتَثْنِيَةُ هُوَ: هُمَا، وجمعُهُ: هُمُو.

فَأَمَّا قولُهم: هُمْ محذوفَةٌ من هُمُو، كما أَنَّ مُذْ مَحْذوفَةٌ من مُنْذُ.

وأما قولُك رَأْيْتُهُو، فإنَّما الاسْمُ هُوَ الهاءُ، وَجَيء بالواوِ لبيانِ الحَرَكَةِ، وكذلك لَهُو مَالُ، إنّما الاسمُ منها الهاءُ والواوُ؛ لِمَا قَدَّمْنَا، ودَليلُ إنّما الاسمُ منها الهاءُ والواوُ؛ لِمَا قَدَّمْنَا، ودَليلُ ذلك: أنك إذا وقَفْتَ حَذَفْتَ الواوَ فَقُلْتَ: رَأَيْتُهُ والمالُ لَهُ، ومنهم مَن يَحْذَفُها في الوصل مع الحَرَكَةِ التي على الهاءِ ويسكِّنُ الهاء، حكى المحيانيُّ عن الكسائيِّ: لَهُ مالٌ؛ أي لَهُو مَالٌ.

قالَ الجوهريُّ: ورُبَّما حَذَفوا الواوَ مع الحَرَكَةِ قال الشاعر:

فظَلْتُ لَدَى البَيْتِ العَتِيقِ أُخِيلُهُو

ومطُواى مُشْتاقانِ لَهْ أَرِقانِ (3) قال ابنُ جنِّى: جَمَعَ بين اللَّغَتَيْن، يعنى إثبات الواوِ في أُخيِلُهو، وإسكان الهاء في لَهْ [وليس إسكان الهاء في لَهْ] (4) عن حَذْف لَحقَ الكَلمَة بالصَّنْعَة، الهاء في لَهْ] قال الجُوهريُّ: قال الأَحْفَشُ: وهذا في لُغَةِ أَرْدِ السَّراة كثيرٌ، قال ابن سيده: ومثله ما رُوِي عن قطرُب في قول الآخر:

وأَشْرَبُ الماءَ ما بِي نَحْوَهُو عَطَشٌ إلاَّ لأَنَّ عُيُونَهُ سَيْلُ واديها (5)

فقال: نَحْوَهُو بالواو، وقال عَيُونَهُ بإسكان الهاء.

وأما قولُ الشماخ:

لَهُ زَجَلٌ كَأَنْهُو صَوْتُ حَادٍ

إذا طَلَبَ الوسيقةَ أُو زَمِيرُ (6)

فليس هذا لُغَتين؛ لأنا لا نَعْلمُ رِوايةَ حَذْفِ هذه

<sup>(1)</sup> اللسان، مادة (هدبد)، والتاج.

<sup>(2)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، بزيادة بيت قبله وبيت بعده ونسبت فيهما إلى يَعْلَى الأَحْوَلِ، كما فى التاج أو ابسن الأحول كما فى اللسان.

<sup>(4)</sup> زيادة من اللسان.

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> ديوانه 155، والرواية فيه:

<sup>\*</sup> له زَجَلٌ يقول: أَصَوْتُ حادٍ \*

واللسان، والتاج.

الواو وإبقاء الضمة قبلَها لُغــةً ، فينبغي أن يكونَ ذلك ضرورةً وصَنْعَةً لا مَذْهَبًا ولا لُغةً<sup>(1)</sup>، ومثله الهاء في قوله: "بهي" هي الاسم، والياءُ لبيان الحركة؛ ودليلُ ذلك: أنَّك إذا وقفت قلتَ بهُ، ومن العَرَب من يقول: بهي وبهْ في الوصل، قال اللِّحيانيُّ: قال الكسائيُّ: سمعتُ أعرابَ عُقَيْل وكلاب يتكلَّمونَ في حال الرفع والخفض، وما قبلَ الهاء مُتَحــرِّك فيَجْزمون الهــاءَ في الرفــع ، ويرفعونَ بغيرِ تَمامٍ، ويجزمونَ في الخفضِ، ويخفضُونَ بغير تمـــام فيقولونَ: [إنَّ الإنسانَ لرَّبَّهُ لَكَنُودٌ] <sup>(2)</sup>، بالجزم، ولرَبِّه لَكَنودٌ، بغير تمام، ولَهْ مالٌ، ولَهُ مالٌ، وقال التَّمامُ أحبُّ إلىَّ، ولا يُنْظَرُ في هذا إلى حَزْم ولا غيره؛ لأَنَّ الإعرابَ إنَّما يَقَعُ فيما قَبْلَ الهاء، وقالَ: كان أبو جَعْفر قارئُ المدينة يخفضُ ويرفعُ لغير تمام، وقال: أنشدين أبو حزام العُكْلي:

لى والدُّ شَيْخُ تَهُضُّهُ غَيْبَتي

فخفف في مَوْضعين، وكان حمزةُ وأبو عمرو يجزمان <sup>(4)</sup> الهاءَ في مثل: [ يُؤدّه إليكَ] <sup>(5)</sup> و[نُؤته منها] (6)، و[نُصْله حَهَنَّمَ] (7)، وسَمعَ شَيْخًا من هَوازِنَ يقول: عَلَيْهُ مالٌ، وكان يقول: عَلَيْهُمْ وفيهُمْ وبهُمْ، قال: وقال [397/ب] الكسائيُّ: هي لُغات، يقال: فيه وفيهي وفيهُ وفيهُو، بتمام وغير تمام، قال: وقال: لا يكونُ<sup>(8)</sup> الجزمُ في الهاء إذا كان ما قَبْلها ساكنًا.

وُرويَ عن أبي الْهَيْثم أَنَّه قالَ: مَرَرْتُ بهْ، ومررت به، ومَرَرتُ بهي، قال: وإنْ شئتَ مررتُ به وبه وبهره، وكذلك ضَرَبَهُ ويضربه، فيهما<sup>(9)</sup> هذه اللغات، وأما قولُ جَرير:

يَقُولُ لَيَ الأصحابُ، هَلْ أنتَ لاحقٌ

وأَظُنُّ أَنَّ نَفَادَ عُمْره عاجل (3)

<sup>(1)</sup> في الأصل ونسخة المؤلف "مذهبًا ولغة"، والمثبت من اللسان والتاج.

<sup>(2)</sup> سورة العاديات، الآية 6.

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، وفيه "تحضّه" بدل "تمضّه".

<sup>(4)</sup> في الأصل كمطبوع التاج ومخطوطــه "يجزمــون" سهو. والتصويب يتفق وما في اللسان. وانظر قراءة أبي عمرو وحمزة للآيات في المبسوط144.

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران، الآية 75.

<sup>(6)</sup> سورة آل عمران، الآية 145.

<sup>(7)</sup> سورة النساء، الآية 115.

<sup>(8)</sup> في الأصل: "لا يجوز"، والمثبت من اللسان والتاج.

<sup>(9)</sup> في اللسان والتاج: وكذلك ضربه فيه.

بأهْلِكَ إِنَّ الزَّاهريَّةَ لاهيا؟<sup>(1)</sup>

أي لا سبيلَ إليها ، وكذلك إذا ذَكَرَ الرجلُ شيئًا لا سبيلَ إليه قالَ له المُجيبُ: لا هُوَ؛ أي لا سبيلَ إليه فلا تَذْكُرْهُ.

ويقال: هُوَ هُوَ: أَى [هُو من]<sup>(2)</sup> قد عَرَفْتُه.

ويقال: هِيَ هِيَ: أي هي الداهيةُ التي قد عَرَفْتُها.

وهُمْ هُمْ: أي هُمُ الذين قد عَرَفْتُهُمْ، قال الهذليُّ:

رَفَوْنِي وقالوا: يا خُوَيْلدُ لم تُرَعْ فقُلْتُ وأَنْكَرْتُ الوجوة: هُمُ هُمُ (3)

وهَا، مقصور للتقريب؛ إذا قيل لك: أين أنت؟ تقول: هَا أَنَاذَا، والمرأَّةُ تقولُ: ها أناذه، فإنْ قيل لك: أينَ فلانُّ؟ قلت إذا كان قريبًا: ها هوذًا، وإذا كان بعيدًا: ها هو ذاك، وللمرأة [إذا كانتَ قريبةً] (4) ها هي ذه، [وإذا كانت بعيدةً] (<sup>5)</sup>: ها

(10) ديوانه604، واللسان، والتاج.

(1) زيادة من اللسان.

(3) البيت لأبي حراش الهذلين في شرح أشعار الهذليين 1217/3، وفيه: "سكتوني" بــــدل "رَفَــوْني"، و"لا ترع" بدل " لم ترع"، والمثبت كرواية اللسان، والتاج.

(4) زيادة من اللسان، والتاج.

(4) زيادة من اللسان، والتاج.

ھى تلك.

وقولُ عمرَ لأبي موسى: "ها وإلا جَعَلْتُك عِظَةً"؛ أي هات مَنْ يشهدُ لك على قولك.

وهاء، بالمد والتنوين: بمعنى خُذْ، ومنه قول الشاعر:

ومُرْبِحِ قالَ لي: هاء فقُلْتُ لَهُ:

حَيَّاكَ رَبِّي لَقَدْ أُحْسَنْتَ بي هائي (6) وقد تلحق التاءُ بِما؛ فتكون بمعنى أعْط، يقال: هات، أو أنَّ الهاء بدلُّ من همزة آت، قال الشاعر:

وَجَدْتُ النَّاسَ نائلُهُمْ قُروضٌ

كَنَقْد السُّوق خُذْ منِّي وهات<sup>(7)</sup> وقال الجوهريُّ: إذا أَدْخَلْتَ الهاءَ في النُّدْبَة أَنْبَتُّها في الوَقْف وحَذَفْتَها في الوَصْل، ورُبُما تَبَتَتْ في ضرورة الشِّعر فَتُضَمُّ، [كالحرف الأصْليِّ، قال ابنُ بَرِّيِّ: صوابه فتُضَمُّ كهاء الضمير في عَصاهُ وَرَحَاهُ. قال الجوهري]<sup>(8)</sup> ويجوزُ كَسْرُه لالتقاء الساكنين، هـذا علـي قول أُهل الكوفّة، وأنشد الفراُّاءُ:

\* يا رَبِّ يا رَبِّهُ إِيَّاكَ أَسَلْ \*

<sup>(5)</sup> اللسان، والتاج.

<sup>(6)</sup> الصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(7)</sup> زيادة من اللسان، والتاج.

\* غَفْراءَ يا رَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَلْ \* (1) وقال قَيْسُ العامريُّ(2):

فَنَادَيْتُ يا رَبَّاهُ أُوَّلَ سَأَلَتي

لِنَفْسِيَ لَيْلَى ثُمَّ أَنْتَ حَسيبُها(3)

وهو كثيرٌ في الشعر، وليس شيءٌ منه بحُجة عن أهل البصرة وهو خارجٌ عن الأَصْل.

### [هـ ن اك]

هُناكَ، بالضَّمِّ: للمكان البعيد، وتُسزادُ اللاَّمُ فيقال: هُنالكَ، والكافُ فيهما للخطاب، وفيها دليل على التَّبْعيد، تُفتح للمذكَّر وتُكسر للمؤنَّث.

قالَ الأزهريُّ: سَمعْتُ جماعةً من قيس اسَلِمْتُ وسَلِمَ فُلانٌ فلم أَكْتَرَثْ لغَيْره. يقولون: اذْهَبْ هَهَنَّا، بفتح الهاء ولم أسْمَعْها بالكَسْر من أحد.

ويُقالُ أيْضًا: من هنا، بالكسر.

تشديد النُّون، وعَزاها لِقَيْسِ وتَميمٍ.

وقد تُبْدَلُ ألفُ هُنا هاء، أنشد ابنُ حنِّي: \* قَد وَرَدَتْ من أَمْكنَهُ \*

(8) اللسان، والتاج.

- (9) في اللسان والتاج: "قيس بن معاذ العامري".
- (1) ديوانه 67، وفيه " يا رحمن" بدل " يا رب"، و"سؤلتي" بدلاً من "سألتي".

\* من هَهُنا ومن هُنَهْ \*<sup>(4)</sup> وقول الشاعر (5) أنشده الجوهري: حَنَّتْ نُوارُ ولاتَ هَنَّا حَنَّت

وبَدا الذي كانَتْ نَوارُ أَجَنَّت

يقول: ليس ذا موضعَ حَنين.

وقولُ الراعي:

أَفِي أَثَرِ الأَظْعانِ عَيْنُكِ تَلْمَحُ

نَعَمْ لاتَ هَنَّا إِنَّ قَلْبَكَ مِثْيَحُ (6) يَعْني لَيْس الأمرُ حيثُ ما ذهبتَ ، قال الفرَّاءُ ومن أَمْثالهم:

\* هَنَّا وهَنَّا عَنْ جمال وَعْوَعَهْ \*(7) وقال الفرَّاءُ: يُقال هاهنَّا، بكسر الهاء مع كما تقولُ: كُلُّ شَيء ولا وَجَعَ الرأس، وكُلُّ شيء ولا سَيْفَ فَراشة: ومعنى هذا الكلام: إذا

وألف يا هُناه، في النداء، بدلٌ من الواو التي هِيَ لامٌ على رأي، ومن الهمزةِ المنقلبةِ عن

- (2) اللسان، والتاج.
- (5) نسب في التاج لشبيب بن جعيل التميمي، وقال ابنُ بَرِّيِّ: الشَّعرُ لَحَجل بنِ نَضْلةً، وكان سَبَى النَّــوارَ بنْــتَ عَمْرو بن كلثوم.
- (6) ديوانه 34، واللسان، ومادتا (تيح، هنن)، والصحاح (العجز)، والجمهرة، والتاج.
- (7) اللسان، ومجمع الأمثال 396/2 رقم 4558، وفيه: "هُناك وهَنُهاك عن جَمال وَعْوَعَة".

الواوِ على رأى، وأصلية على رأى، وزائدة لغير الوقف على رأى، وزائدة لغير الوقف على رأى، وللوقف على رأى، وضَعَفُ وضَعَفُ وا الأحير لجوازِ تحريكه حال السَّعة، والتَّلْتُهُ الأُولُ يُبْطلها أن العلامات لا تلحقُ قبل اللهم. [398/أ].

وقولُ المصنف: "الهنا: (2) النَّسَبُ الدَّقِيقُ الْخَسِيسُ"، كذا في النسخ، ونصُّ ابنِ الأعرابيِّ: الحَسَبُ الدَّقيقُ الحَسيسُ، وأنشد:

حاشًا لفَرْعَيْكَ من هَنا وهَنا

حاشا لأَعْراقك التي تَشْبحُ

#### [هـ ي ا]

هَيَا، كَقَفَا: لنداء البعيد، أو لمن هُو . مَنْزِلة البعيد من نائم أو ساه، فإذا نُودي ها مَن عَداهم فَللْحرْص على إقْبال اللَّمْعُوِّ عليه.

# [ای ۱]

الياء: حَرْفُ هِجاءِ شَجْرِيٍّ مخرجُه منْ مُفْتَتحِ الفَم جوارَ مَخْرَجِ الصَّادِ.

وقولُ المصنف: "من المهموسة"، هكذا وُجِد في التكملة، وهو سَهْوٌ من القَلَم، نَبَّه عليه غالبُ المُحَشِّين.

والنسبةُ إليه: يائيٌّ، وياوِيٌّ، ويَويٌّ، (ج):

(2) ضبطت الهاء في اللغة والشعر بالضم شكلاً في اللسان، وروعي ضبط القاموس.

ياءاتٌ.

وقد يَأَيْتُ ياءً حسنةً، وأصله ياءَيْتُ (3) احْتَمعتْ أَرْبعُ ياءات متوالية فقلبوا الياءَيْن

المتوسطتين ألفًا وهمزة، طلبًا للتخفيفِ.

وهى من حروف المدِّ واللِّين. وقد يُكْنَى ها عن المتكلم المحرورِ ذَكَرا كان أو أُنثى، نحو قولك: تُوْبِي وغُلامِي، وإن شئت فَتَحْتَها، وإن شئت سَكَّنتْ، ولك أن تَحْذفَها في النداء حَاصَّةً؛ تقولُ: يا قوم ويا عباد، بالكسر، فإن حاءت بعد الألف فُتحت لا غير، نحو: عَصاى ورَحاى، وكذلك إنْ حاءت بعد ياء الجمع، كقوله تعالى: [وما أنتم عصرحين، وأصله عصرحين، وأصله عصرحين، فحرِّكَ الثانيةُ بالفَتْح، لأَهَا ياءُ المتكلم رُدَّتْ إلى فحرِّكَ الشاكن إذا حُرِّك عُرك إلى الكَسْر، وليس الساكن إلى الساكن إلى الكَسْر، وليس الساكن إلى الكَسْر، وليس الساكن إلى الكَسْر، وليس بالوَحْه.

وقد يُكْنَى هِمَا عَنِ المَتَكَلَمِ المَنصوبِ إلاّ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ أَنْ تُزادَ قَبْلَهَا نونُ وِقَايَةٍ لِلْفِعْلِ لِيَسْلَم (6) مِنَ الجَرِّ، كقولك: ضَرَبَنِي.

وقد زِيدَتْ فى المجرورِ فى أسماء (7) مخصوصة لا يُقاس عليها، نحو: مِنِّى، وعَنِّى، ولَدُنِّى، وقَطْنِى، وإنما فعلوا ذلك ليسلمَ السكونُ الذى بُنِيَ الاسمُ

<sup>(6)</sup> زيادة من التاج.

عليه، كذا في الصّحاح.

ومن أقسامِ الياءِ: ياءُ الإشباعِ في المصادرِ والنُّعوتِ، كقولك: كاذَبْتُه كِيذابًا، وضاربتُه ضيرابًا: أراد كِذَابًا وضِرَّابًا.

وقال الفراءُ: أرادوا [أن يُظْهروا] (1) الألفَ التي في ضارَبْتُه في المصدرِ فجعلوها ياءً لكسرةِ ما قبلها.

ومنها ياءُ الإعرابِ في الأسماءِ؛ نحـو: ربِّ اغفْر لى ولأبى و[لا أمْلِكُ إلا نَفْسى وأُخِي] (2). ومنها ياءُ الاستقبالِ في حالِ الإخبارِ، نحو: يَدْخُلُ، ويَخْرُجُ.

ومنها ياءُ الإضافة كغلامي، وتكون مُخَفَّفَةً. ومنها ياءُ النَّسبِ، وتكون مُشَدَّدَةً، كقُرَشِيٍّ عَرَبِيٍّ.

ومنها الياءُ الْبدكَلَةُ ، قد تكون عن ألف ؟ كحِمْلاق وحِمْليق، أو عن ثاء كالتالى فى الثالث، أو عن راء كقيراط فى قرّاط، أو عن صاد ، كَقَصَّد أظفاري، والأصل: قَصَصْت ، أو عن ضاد ، كَتَقَضَّى البازي، والأصل: تَقَضَّض ، أو عن كاف ، كالمكاكي فى جمع مَكُوك ، أو عن لام،

نحو: أَمْلَيْت فَى أَمْلَلْتُ، أَو عَنِ مِيم، نحو: دِيمالياء دِمَّاس، أَو عَن نون، كَدِينَارٍ فَى دِنَّار، أَو عَن هَاء كَدَهْدَيْتُ الحَجَرَ فَى دَهْدَهْتُهُ.

ومنها ياءاتُ تدلُّ على أفعالٍ بعدها في أوائِلها ياءاتٌ وأنشد بعضهم:

\* ما للظَّليمِ عَاكَ كَيْف لايا \*

\* مَنْقَدُ عنه جِلْدُهُ إِذَايَا \*

\* يُذْرَى التُّرَابُ خَلْفَه إِذْرَايَا \*(3)

أرادَ: كيف لا يَنْقَدُّ حِلْدُه إِذَا يُذْرَى الترابُ خَلْفَه؟ وقال ابن السِّكِيت: إذا كانتِ الياءُ زائدةً في حَرْف رُباعِيٍّ أو خُمَاسيٍّ، أو ثُلاثِيٍّ، فالرُّباعيُّ كالقَهْقَرَى والخَوْزَلَى، وتُورٌ جَلْعَبَى، فإذَا ثَنَتُهُ العربُ أَسْقَطَتِ الياءَ، فقالوا: الخَوْزلان والْقَهْقَرانِ، و لم يُثْبتوا الياءَ اسْتِثْقَالاً.

وفى الثلاثيّ إِذَا حُرِّكَتُ حُروفُه كُلُّها [مثل] (4) الحَمَزَى والوَتْبَى، ثم ثَنَّوْهُ فقالوا: الجَمَزان والوَتْبَيْن.

قال الفراءُ ما لم تَجْتَمِع فيه ياءانِ كَتَبْتَهُ بالياءِ للتأنيثِ، فإذا اجتمع الياءانِ كتبت إِحْداهُما ألفًا

<sup>(3)</sup> اللسان، والتاج، وفيه "عال" بدل "عاك".

<sup>(4)</sup> زيادة من اللسان، والتاج.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين زيادة من اللسان.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة، الآية 25.

لثقَلهما.

وذكر المصنفُ في أقسام الياءات "ياء مَدِّ المنادَى" وهو كندائهمْ: يا بِّشْرُ، يَكُون[398/ب] ألف ياء ويُشدِّدون باء بِشر، ومنهم من يمدُّ الكسرةَ حتى تصيرَ ياءً فيقول: يا بيشرُ، فيَجْمَعُ بين ساكنين.

ويقولون: يا مُنْذِيرُ ويُريدون: يا مُنْذِر، ومنهم من يقولُ: يا بِشِير، بكسر الشين ويُتْبِعُها الياء، يمدُّها بها، كل ذلك قد يُقالُ.

#### [ی ۱]

يا: حرفُ نداء، وهي عاملةٌ في الاسمِ الصحيح، وإن كانت حرفًا، والقولُ في ذلك أَنَّ للست للسّويا" في قيامها مقام الفعل خاصة ليست لللْحَرْف، وذلك أَنَّ الحروفَ قد تَنوبُ عن اللّفعالِ، ك "حَلْ" فإلها تَنُوبُ عن أَسْتَفْهِمُ، ك "ما" و "لا" فإلهما ينوبان عن "أَنْفِي"، و"إلاً" تنوبُ عن "أَسْتَنْي"، و"إلاً" تنوبُ عن "أَسْتَنْي".

وتلك الأَفعالُ النائبةُ عنها هذه الحروفُ هي النَّاصِبَةُ في الأصْل، فلما انصرفَتْ عنها إلى الخَرْف، طلبًا للإيجاز ورَغْبةً عن الإكثار أَسْقَطْتَ عَمَل تلك الأَفْعال ليَتِمَّ لك ما انْتَحَيْتَه من الاختصار، وليس كذلك "يا"؛ وذلك أنَّ "يا" نَفْسَها هي العامِلُ الواقِعُ على زيدٍ، وحالُها في

ذلك حالُ "أَدْعُو" و "أُنادِي"، فيكونُ كلُّ واحيا منهما هـو العامـل في المفعـول، وليس كذلك ضَرَبْتُ وقَتَلْتُ وَنحوه؛ وذلك أَنَّ قَوْلُكَ: ضَرَبْتُ زَيْدًا وقَتَلْتُ بِشَـرًا، العامِلُ الواصِلُ [اليهما] (1) المعبَّرُ عنه بقولك: "ضَرَبْتُ" وليس هو نَفْس ض ربت، إنما ثَمَّ أَحْدَاثٌ وهذه الحروفُ دِلالةً عليها.

وكذلك القَتْلُ والشَّتْمُ والإكْرامُ ونحو ذلك. وقولك: أنادى عبد الله، وأكْرِمُ عبد الله، وأكْرِمُ عبد الله عَيْرَ هذا اللفظ، ليس هنا فعل واقعٌ على عبد الله غَيْرَ هذا اللفظ، و"يا" نَفْسُها في المعنى كأدْعُو، ألا ترى أتّك إنّما تذكره بعد "يا" اسمًا واحدًا، كما تذكره بعد الفعل المُستقلِّ بفاعلِه إذا كان مُتَعَدِّبًا إلى واحد، كضربت زيْدًا، وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النّفْي، وإنما تُدْحِلُها على الجملة المستقلة، وحرف النّفْي، وإنما تُدْحِلُها على الجملة المستقلة، فتقولُ: ما قامَ زيدٌ، وهل زيدٌ أخوك؟ فلمّا قُويَتْ "يا" في نَفْسِها وأوْغَلَتْ في شبْهِ الفعْلِ تَوَلَّتْ بنفسِها العمل، كذا في الحكم (ق).

<sup>(1)</sup> زيادة من اللسان.

<sup>(2)</sup> في الأصل كالتاج واللسان: "المعبر بقولك: ضربت عنه ليس"، والمثبت من المحكم 252/12.

<sup>(3)</sup> من أول المادة إلى هنا فى المحكم 252/12، 253، واللسان والتاج.

ثم إنَّ المصنفَ ذَكَ لَ حَرْفَ النّداءِ واستطرد لبعضِ أحْكامِ المُنادى مع إخلال بأكْثَرِها، ونحن نُلمُّ بِما بالقول المُوجَز.

قال صاحبُ اللَّباب(1): إذا قلت: يا عبد الله فالأصلُ "يا إِيَّاك أَعْنِي"، نَصَّ عليه سيبويه، فأقيم اللُظْهَرُ مقامَ اللُضْمَرِ تَنْبِيهًا للمخاطَبِ أَنَّ القَصْد يَتَوجَّهُ إليه لا غَيْر، ثم حَذَفَ الفعْلَ لازِمًا لنيابة "يا" عَنْه، ولما في الحَذْفِ من رَفْع اللَّبْسِ بالخَبَر، وحُكي يا إِيَّاك، وقد قالوا أيْضًا: يا أنْتَ نظرًا إلى اللَّفْظ، قال الشاعر:

يا أقرعُ بْنُ حابِسِ يا أَنْتا

أنْتَ الذي طلَّقْتَ عامَ جُعْتَا<sup>(2)</sup> وقيل: إنما نصب أيًّا؛ لأَنّه مضافٌ، ولا يجوزُ نَصْبُ أَنْتَ؛ لأنه مفردٌ.

ثم إنَّه يَنْتَصِبُ لَفْظًا كالمضافِ والمُضارِعِ له وهو ما تعلَّق بشيء (3) هو من تَمامِ مَعْناه، نحو: يا حيرًا من زيد، ويا ضاربًا زيدًا، ويا مضروبًا غلامَه، ويا حسنًا وجه الأَخ، ويا ثلاثةً وثلاثينَ؟

اسمَ رَجُلٍ. وانتصبَ الأُوَّلُ للنِّداء، والثارِيا على المنْهاج الأُوَّل الذي قَبْل التَّسْمِيَةِ، أعنى مُتابعةَ المعطوفِ المعطوفَ عليه في الإِعْراب، وإنْ لهْ يكنْ فيه مَعْنَى عَطْف على الحَقيقة.

والنَّكرةُ إِمَّا موصوفةٌ نحو: يا رحلاً صالحًا، وعَوْدُ الضَّميرِ من الوَصْفِ على لَفْظ الغَيْبَةِ لا غَيْر نحو:

\* يا ليلةً سَرَقْتها منْ عُمْرِي \*(4)

أو غيرُ موصوفة، كقول الأعمى لمن لا يَضْبِطُه: يا بصيرًا حذْ بيدى.

أو مَحَلاً كالمفرد المعرفة، مُبْهمًا أو غير مُبْهم، فإنه يُبْنى على ما يُرْفَعُ به، نحو: يا زيد، ويا رحل، ويا أيُّها الرحل، ويا زيدان، ويا زيدون؛ لوقوعه مَوْقِعَ ضَمير الخطاب، ولم يُبْنَ المُضاف؛ لأنه إنما وقع موقعة مع قيد الإضافة، فلو بُنى وحْده كان تقديمًا للحُكْم على العلَّة. ونداء العَلَم بعد تنكيره على رأى [798/أ] وأما قولُه:

\* سلامُ الله يا مَطَرُ عَلَيْها \* (5)

<sup>(4)</sup> اللباب297، والتاج.

<sup>(5)</sup> لباب الإعراب297، والبيت للأحوص بـن محمد الأنصـارى، وهـو في ديوانــه190، وفي الكتــاب 202/2 وأمالي ابن الشــجرى (الطناحــــي) 96/2، والتاج. وعجزه:

<sup>\*</sup> وليسَ عليكَ يا مَطرُ السلامُ \*

<sup>(1)</sup> من هنـــا إلى آخـــر المـــادة منقـــول مـــن لبـــاب الإعراب295 – 308.

<sup>(2)</sup> الخزانة 140/2، وعزى فيها لسالم بن دارة، وغير منسوب في التاج واللباب269.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل كالتاج، وفي اللباب296 "تَعَلَّق به شيء".

فقبِيخٌ بعيدٌ عنِ القياسِ،شَبَّهَهُ ببابِ ما لا يَنْصَرِفُ، [1] [1] [1] قد يُنوَّنُ عند الضرورة] [1].

أو الدَّاخِل عليه اللاَّم الجارة للاستغاثة أو التَّعَجُّب، واللامُ مَفْتوحةٌ بخلافِ ما عُطِف عليه فَرْقًا بين المَدْعُوّ والمَدْعُوّ إليه، والفَتْحَةُ به أوْلَى منها بالمَدْعوّ إليه، كقولِ عمر بن الخطاب، رضى الله عنه (2)، نحو: يا لله للمسلمين، ويا لَلْعَجَب، وقولهم: يا لَلْههيتة، ويا لَلْفَليقَة، وَيا لَلْعَضِيهَة، على وقولهم: يا لَلْههيتة، ويا لَلْفَليقَة، وَيا لَلْعَضِيهَة، على تَرْك المَدْعُو، ويدخلُ الضميرُ نحو:

\* فيالَكَ مِنْ لَيْلِ \* (3)

و \* يا لَكِ من قُبَّرَةٍ بَمَعْمَرٍ \* (4)

أو الألف للاستغاثة فلا لام، أو النّدبة فإنه يفتح، نحو: يا زَيداه، والهاء للوقف حاصَّة، ولا يجوز تحريكه إلا لِضرورَةِ نحو:

(6) زيادة من لباب الإعراب298.

(3) حزء من بيت لامرئ القيس في ديوانه19، والبيت بتمامه:

فيالَكَ من لَيْلِ كأن نجومه

بكُلِّ مُغارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بيَذْبُلِ

(3) ديوان طرفة بن العبد49 وبعده فيه:

\* خلا لك الجوّ فبيضي واصْفرى \*

ونسب المشطور في اللسان لكليب بن ربيعة التغلبيّ، وهو في الصحاح والتاج واللباب299 بدون نسبة.

\* يا ربِّ يا ربّاهُ إِياكَ أَسَلُ \*(5)

أو ما كان مبنيًّا قبلَ النداء، تحقيقًا أو تقديرًا، نحو: يا حَمْسَةَ عَشَرَ، ويا حذام، ويا لكاع.

ويجوزُ وصفُ المنادَى المَعْرِفَةِ مطلقًا (6)، على الأعْرَف، خلافًا للأصْمَعيِّ؛ لأنه وإن وَقَعَ مَوْقَع ما لا يُوصف لم يَحْرِ مَحْراه في كل حال، ولم يَصْرفوه عن حكم الغَيْبَة، رأسًا ؛ لنجواز عَوْد الضمير إليه بلفظ الغَيْبَة، واستثنى بعضُهم النّكرة المتعرِّفَة بالنّداء، مشل: ينا رجلُ، فإنّه ليس مما يوصف.

وقد حكى يونُس: يا فاسِقُ الخَبِيثُ وليس بقياس ، والعِلّة استطالتهم إيَّاه بوصفه مع ما ذُكِرَ في امْتِناعِ بناءِ المضافِ.

وأمَّا العَلَم فلما لم يَكُنْ مُفيدًا مِن الألفاظ ولا معنى له إلا الإشارة لم يَسْتَطِل، فإذا انتهيت إلى الظَّريفِ من قولك: يا زَيدُ الظَّريفُ كأنك قلتَ: يا ظريفُ، فالمفردُ منه أو ما هو في حُكْمِ المُفْردِ إذا كان حاريًا على مَضْموم غيرِ مُبْهَمٍ حاز فيه النَّصْبُ حَمْلاً على المَوْضِع، منه قوله:

فما كَعْبُ بْنُ مامةً وابنُ سُعْدَى

(4) اللسان (ها) وبعده فيه:

ر به المساور و الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري \*\* \* عَفَراء يا ربّاه من قَبْل الأَجَلُ \*

واللباب299، والتاج.

(6) فى مطبوع اللباب300: "والمعرفة المفرد على الأعرف".

بأكْرَمَ منكَ يا عُمَرُ الجَوادا<sup>(1)</sup> فالرفعُ حملاً على اللَّفظِ؛ لأن الضَّمَّ لاطرادِه هنا أشْبَه الرَّفْعَ، وعلى هذا يا زيد<sup>(2)</sup> الكريم الخيم رفعًا وضيًا.

وإذا كان مضافًا أو لمِضاف فالنصب ليس إلاً، نحو: يا زيد ذا الجمة، ويا عبد الله الظريف.

وكذا سائرُ التوابع، إلا البدل، ونحو زيد وعمرو من المعطوفات، فإن حُكْمَها حُكْمُ المنادى بِعَيْنه مطلقًا، كسائر التوابع مضافة، تقولُ: يا زَيْدُ زَيْدُ، ويا زَيْدُ صاحبَ عَمْرو إذا أبدلت، ويا زَيْدُ وعَبْدَ الله، وتقول (3): يا تميم أجمعين وأجمعون، وكلَّهم أو كلَّكم، ويا غُلامُ بِشْرٌ أو بِشْرًا وأبا عبدِ الله، وحاز في قوله:

\* إنِّي وأسْطارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا \*

\* لَقائــلُّ يا نصرُ نصرٌ نصراً \*

أربعةُ أوْجه، ويا عَمْرُو والحارِثُ. ويختار الخليلُ في المعطوف الرفع، وأبــو عَمْرو<sup>(4)</sup> النصبَ، وأبو

العَبّاس<sup>(5)</sup> الرفع فيما يَصِحُّ نَـزْعُ اللامِ عنه، كالحَسنِ، والنَّصْبَ فيما لا يَصِحُّ كالنَّجْمِ والصَّعْق وكذلك الرَّجُلُ حيث لم يسوغوا: يا زَيْدُ ورَجُلُ؛ كأهُم كَرِهوا بناءَه من غير علامة تعريف، بخلاف العلم.

وإذا وُصِفَ المضمومُ بابنٍ وهو بَيْن علمين بُنِي المُنادَى مَعَهُ على الفَتْحِ إتباعًا لحركة الأُوَّلِ حركة الثَّانى ، وتَنْزيلاً لهما منزلة كلمة واحدة بخلاف ما إذا لم يقع (6)، وكذا في غير النداء فيحذف التنوين من الموصوف بابن بَيْن عَلَمَيْن نحو: يا زيدُ ابن عمرو، ويا زيدُ ابن أحى، وهذا زيدُ بن عمرو وزيدُ ابن أحى، وحوروا في الموصوف (7) التَّنوين في الضرورة، نحو:

\* حارِيَةٌ من قَيْسِ بنِ تَعْلَبَهُ \*(8)

ولا يُنادَى ما فيه الألفُ واللامُ كراهـةَ احتماعِ علامَتَى التَّعْرِيفِ بـل يُتَوسَّل إليه بالمُبْهَمِ؛

<sup>(3)</sup> هو محمد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى سنة 286 و(انظر هامش اللباب للمحقق 303)

<sup>(4)</sup> أى "إذا لم يقع بين علمين".

<sup>(7)</sup> فى الأصل كالتاج "الوصف"، والمثبت من اللباب304 وذكر محققه فى الهامش أنه فى النسخ الخطية للكتاب المرموز لها فى التحقيق بالرموز: "ب، حد، ء "الوصف" وليس بصواب".

<sup>(8)</sup> التاج، واللباب304، ونسبه محققه إلى الأغلب العجلى، وهو منسوب إليه في اللسان (ثعلب).

<sup>(1)</sup> ديوان حرير 135، وفيه "بأجود". وغير معزو في اللباب 301، والتاج.

<sup>(7)</sup> في الأصل والتاج "زيد"، والمثبت من اللباب301.

<sup>(3)</sup> فى الأصل والتاج كبعض نسخ اللباب المشار إليها فى هامش المطبوع "تقول"، والمثبت من مطبوع اللباب302.

<sup>(4)</sup> هو أبو عمرو بن العلاء النحوى اللغوى القارئ البصرى المتوفى سنة 154 (انظر هامش اللباب303، 158 للمحقق).

نحو: يا أيُّها الرَّجُلُ، ويا هذا الرَّجُلُ وأيُّهذا الرجلُ، ولا يَسوغُ فى الوصف هنا إلا الرَّفع؛ لأنه المقصودُ بالنداء، وكذا فى توابعه؛ لأنها توابعُ مُعْرَبٍ ويدلّ على إعرابه نَحْو:

\* يا أَيُّها الجاهلُ ذو التَّنَزِّي \*(1)

ولهذا وجة آخر، وهو أن يكون بمنزلة غيره من الأسماء [399/ب] المُستَقِلَة بأنْفُسها فجاز في وصفه النصب، نحو: يا هذا الطويل، ويَنْبَغى أن لا يكون الوصف في هذا اسم جنس ولكن مُشتقًا، لأنه لا يوصَف باسم الجنس إلا وهو غير معلوم بتمامه ولا مستقلً بنفسه.

وقالوا: يا الله خاصة؛ حيث تَمَحَّضَتِ اللامُ للتعويض، مُضْمَحِلاً عنها مَعنى التَّعْريف استِغْناءً بالتعريف النِّدائي، وقدْ شَذَّ:

مِنَ اجلِكِ يا التي تَيَّمْتِ قَلْبِي وَأَنتِ بَخِيلَةٌ بالوَصْل عَنِّي (2) وأنت بَخِيلةٌ بالوَصْل عَنِّي (9) وأبعدُ منه قولُه:

\* فيا الغلامان اللذان فرَّ \* (3) \* إِيَّاكما أَن تَكْسِبانَا شَرَّا \* (3)

وإذا كُرِّرَ المُنادى في حالِ الإضافة جاز فيه نصبُ الاسْمَيْن على حذف المضاف إليه من الأوَّل، أو على إقْحامِ الثانى بين المضاف والمضاف إليه، وضمّ الأول، نحو:

\* يا تَيمُ عَدِى لا أبا لَكُم \*(4) وإذا أُضيفَ المُنادى إلى ياء المتكلم جاز إسكان الياء وفَتْحُهُ، كما في غير النداء، وحذفه احتزاء بالكسرة، إذا كان قبله كسرة، وهو في غير النداء قليلٌ وإبداله ألفًا، ولا يكادُ يوجَدُ في غير النداء غو: يا ربّا تَجَاوَزْ عَنِّى، وعليه يُحْمَلُ الحديثُ: "أَنْفق بِلالاً" فيمن روى (5). وتاء تأنيث في "يا أبت" و "يا أمّت" خاصّة، وحاز فيه الحَركات الثلاث. وحكى يونُسُ: "يا أبّ و"يا أمّ"، والوقْفُ عليه بالهاء عند أصحابنا، وحاز الألفُ دون الياء، غو:

(3) المقتضب 243/4، والخزانــة 294/2 وشــرح المفصل 8/2، واللباب306، والتاج.

(3) اللباب306، والتاج، وهو صدر بيت عجزه: \* لا يُلقِينَّكُمْ في سَوْأَةٍ عُمَرُ \*

وعزى فى الكتاب 205/2 والمقتضب 229/4 لجرير، وهو فى ديوانه 285.

 (1) الكتاب 192/2، والمقتضب 218/4، ولبساب الإعراب305، والتاج، وعزى فى شرح شواهد الأشمونى للعينى 152/3 إلى رؤبة، وهو فى ديوانه 63.

(2) المقتضـــب241/4، وخزانـــة الأدب 293/2، واللباب305، والتاج وفى هامش مطبوعه: "قوله مــن أجلك بنقل حركة الهمزة إلى النون".

\* يا أَبْتَا عَلَّكَ أَو عَساكا \*(<del>1)</del> وقولها:

يا أُمَّتَا أَبْصَرِنِي راكِبٌ

يسيرُ في مُسْحَنْفِرٍ لاحبِ (2) ويا ابنَ غُمِّ خاصَّةً، مثلُ بابِ يا غُلام، ويا ابنَ عُمِّ خاصَّةً، مثلُ بابِ يا غُلام، وجاز الفَتْحُ كخَمْسَةَ عَشَرَ، تجعلُ الاسْمَيْنِ اسْمًا واحدًا (3).

#### ô ô ô

هذا آخرُ الكتابِ الذى سَمَّيْتُه: "التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموسِ من اللَّغةِ"، ممَّا أملاه الحفظُ وأمَلَّهُ الخاطرُ من ذِكْرِ اللغاتِ التي وصلت إلىَّ وغرائبِ الألفاظِ التي انْثالت إلىَّ، وهذا بعد أنْ عَلَتْنى كَبْرةٌ وأحَطتُ بما حُمعِ من كُتب اللَّغة خُبْرًا وخِبْرةً، ولم آلُ جهدًا في التَّقْرير والتحقيقِ وإيرادِ ما هو [به] حقيق، والمَّراحِ مالا تَدعو الضرورةُ إلى ذِكْره، حَذَرًا من واطراحِ مالا تَدعو الضرورةُ إلى ذِكْره، حَذَرًا من إضْحارِ مُتَأمِّليه وتخفيفًا على قارئيه ، وإن كانَ ما البَسْطِ وزيادةِ الشَّواهاد من فصيحِ الأشْعار البَسْطِ وزيادةِ الشَّواهاد من فصيحِ الأشْعار

وشوارد الألفاظ إلى غير ذلك مما أعجز عن أداء شُكْره؛ ليكون للمُتَأَدِّين مَعينًا، ولهم على معرفة غُوامِض لُغات الكلام الإلهى واللَّفْظِ النَّبويِيِّ مُعينًا] (4) وقد أعْفَيْتُه عن الحَشْو، وبَيَّنْتُ الصواب فيه بقدر معْرِفَتِي ، ونَقَّيْتُه من التَّصْحيف والمُغَيَّر فيه بقدر معْرِفَتِي ، ونَقَّيْتُه من التَّصْحيف والمُغَيَّر والخَطَأ المُسْتَفْحَشِ والتفسير المُزالِ عن جهتِه. ولو أنّيي كثَّرت كتابي وحَشَوْتُه مما حَوَتُه دفاتري واشتمل عليه الكتب التي أفسدَها الورَّاقون وغيَّرها المُصَحِّفون لطال وتضاعف على ما انتهى إليه . وكنت أحد الجانين على لُغات العَرَب.

[فَمَن رابَه شَيْء مما في هذا الكتاب فلا يَتسارَعْ إلى القَدْحِ والتَّزْييف، والنسبة إلى التصحيف، حتى يُعاود الأصول التي استخرجته منها، والمآخذ التي أخذت على تلك الأصول] (5) كما يأتي بيائها. وقد نَبَّهْتُ فيه على مواضِعَ وقعَ للمُصنِّفِ فيها خطأً، إمَّا سَهُوًا أو هو من تَغْيير النُّسَّاخِ، مع أنِّي لا آمَنُ أنْ أقعَ فيما وقع فيمه والله المستعان. ولا يَسْتَوْحِشُ الوَاقِفُ عليه من استيعابي لكثيرٍ من أسماء الرِّحال من المُحَدِّثينَ والشُّعراء والفُرْسانِ في أسماء الرِّحال من المُحَدِّثينَ والشُّعراء والفُرْسانِ في

<sup>(4)</sup> ما بين المعقوفتين هو من كلام الصاغاني في خاتمته للتكملة على الصحاح، وقد أورده الزبيدي في خاتمة التاج.

<sup>(5)</sup> انظر الهامش السابق.

<sup>(1)</sup> اللباب307 والتاج. وعزى فى شرح شواهد المغنى 343 إلى رؤبة. وهو فى ملحقات ديوانه181.

<sup>(6)</sup> اللباب308، والتاج، واللسان (أيا).

<sup>(7)</sup> اللباب295 – 308.

الجاهليّة، وأسماء مواضع وقُرى، ولا سيما المصريّة، فإن غالبَ ما ذكرتُ منها قد يَحْتاجُ إليه الطالبُ في مَعْرِفَتهِ ولا يَسْتَعْنِي عن ضَبْطِ [400/أ]ما يَرِد من ذلك، والله يُعيدُنا من شَرِّ النَّفْس ويُوفِّقُنا للصوابِ ويَوُمُّ بنا سَمْتَ الحَقِّ ويَتَعَمَّدُ زَلَلْنَا بِرَأْفَته. واعلمْ أيُّها الناظرُ فيه أنِّي لا أدَّعي أنِّي حصَّلْتُ فيه لغاتِهم كلها، ولا طَمِعْتُ في ذلك، عير أنِّي حرَصْتُ أنْ يكونَ ما دَوَّنْتُه مُهذَبًا من آفة غير أنِّي حرَصْتُ أنْ يكونَ ما دَوَّنْتُه مُهذَبًا من آفة

التَّصْحيف مُنَقَّى من فَساد التَّغْيير.

ومَنْ نَظَرَ فيه مِن ذُوى المَعْرِفَةِ فلْيَتَبَّتْ فيما يَخْطُرُ بَبَالِه، فإنَّهُ يَبِينُ له الحقُّ ويَنْتَفِعُ بِما اسْتَفادَ . وكان مسدّة إملائه مسع شواغلِ الدَّهْرِ وَإِبْلاَئِهِ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، وأسألُ الله ذَا المَنِّ والطَّوْلِ أَنْ يُعْظِمَ الأَجْرَ على حُسْنِ النَّيَّةِ ولا يَحْرِمَنِي ثوابَ ما تَوَخَيْتُه مِنَ النَّصيحَة، وإيَّاهُ أَسْألُ مُبْدِئًا ومُعيدًا بأنْ يُصَلِّى على محمد وعلى آله الطَّيِّينِ أطْيب الصَّلواتِ وأزكاها، وأن يُحلِّنا دار كرامَته، ومستقرَّ رَحْمتِه، إنّه أكرمُ مَسْئُولٍ وأقربُ مُحيب.

وهذا بَيانُ الكتب التي منها أخذتُ وعليها اعتمدتُ، وإن كانَ قد سَبق في الخُطبةِ الحوالةُ فيه على أصْلِ الشَّرْحِ، ولكن أَذْكُرُ هنا المشاهيرَ منها وأقتصرُ على بعضِها دون كُلِّها.

فَمِنْ كُتِبِ اللَّغَةِ التي هي بمنزلةِ الأصولِ: الجمهرةُ لابنِ دُرَيْد، والصِّحاحُ للجوهريِّ، والتَّهذيبُ للأزهريِّ، والمُحكمُ لابنِ سيده، والتَّهذيبُ للأزهريِّ، والمُحكمُ لابنِ سيده، والعُبابُ للصاغانِّ، والتكملةُ على الصّحاحِ له أيْضًا، فهذه السِّتَّةُ هي كالأصولِ في عِلْمِ اللَّغة.

وتهذيبُ التهذيب للأرمويِّ، وما عزوتُه إلى ابن بَرِّيٍّ فبواسطة هذا الكتاب، وكتابُ الأفعالِ لابنِ القطّاع، وبُغيةُ الآمالِ لأبي جَعْفَرٍ اللَّبليِّ، والأمالي لأبي على القاليِّ، وكتابُ لَيْسَ لابن حالوَيْه، والمُثلَّثاتُ لابن السِّيد، والموازنةُ للآمدِيِّ، والمصباحُ للفيوميِّ، والأساسُ للزمخشريِّ.

ومن كتب الغريب: النهايةُ لابن الأثير، والفائقُ للزمخشريِّ، وجملُ الغرائبِ للنَّيْسابوريِّ، والغريبُ المُصنَّفُ لأبي عُبَيْدِ.

وفى الأنسابِ: جمهرةُ النّسبِ لابسِ الكلبيّ، وأنسابُ أبي عُبيد وأنسابُ أبي عُبيد القاسمِ بنِ سَلاَمٍ، والمقدّمةُ الفاضليةُ لابن الجوّانيّ النّسّابة.

وفى مشتبه الأسماء والأنساب: كتابُ الأميرِ أبي نَصْر بنِ ماكولا، فإذا قلتُ: ذكرَه الأميرُ فإيّاه أعْنِى، وتحريرُ المُشْتَبه للحافظِ الذهبيّ، والتَّبْصِيرُ للحافظِ ابن حجر، فإذا قلتُ: نقلَه الحافظُ فإيّاه أعْنِى، وكتابُ الأنسابِ لابن السَّمعانيِّ، ومختصرُهُ

لابن الأَثيرِ، وكتابُ الأنسابِ لأبى الفدا البلبيسى. وفي الرجال: كتابُ الثقات لابن حبّان، والكاشفُ لرجال السنة للذهبيّ، وتهذيبُ التهذيبِ للحافظ ابن حَجَر.

وفى الصحابة خاصَّةً: التجريكُ للذهبيّ، والمعجمُ للْبَغُويِّ، ولابنِ فَهْدٍ، والإصابةُ للحافظِ. وفي الأضدادِ: كتابُ أبي الطَّيِّبِ اللغويِّ.

وفى المواضع والبقاع والأماكن والأصقاع: كتابُ المعجمِ لنَصْر الإسكندريِّ، ولياقوت الروميِّ.

وفى القرى المصرية: كتابُ القوانينِ للأسعدِ ابن مَمَّاتي، ولابن الجَيْعان.

وفى الحيوان: كتابُ حياة الحيوان للدميرى، وعينُ الحياة للدّماميني، وديوانُ الحيوانِ للسيوطي. وغيرُ ذلك من غرائب الكتب المؤلفة فى نَوْعٍ من اللغة ككتاب السَّرْج واللِّجامِ لابن دُريد، وكتابِ أيْمانِ العربِ له، وكتابِ غريبِ الحمامِ اللهدكى لأبى الحسنِ الكاتبِ الأصبهائ، وكتاب الزِّينةِ لأبى حاتم، ومفاهيم الأشراف للبلاذري، والتاريخ لأبى بكرٍ الخطيبِ وذيله لابن النَّجَّارِ وللبغداديّ، والتاريخ لأبى القاسم بن عساكر.

وكتابِ الأمثالِ للعسكريِّ، وللميدانِّ وللزمخشريِّ، وكتابِ أنسابِ الخيلِ لابنِ الكلبيِّ

[400/ب].

والكتب المؤلفة فى النَّباتِ والأشْحارككتاب ابنِ جزلة وابنِ البيطارِ، والشفاءِ لخضرِ المُتطبِّب. وفى الأحجارِ والمعادنِ ككتابِ التِّيفاشي.

وفى أخبار الشعراء وغيرهم ككتاب الأغاني لأبى الفرج الأصبهائ، وشرح ديوانِ هُذَيْلٍ لأبى سعيدٍ السكرى، والديوان المعروفِ بالمفضّلياتِ.

وفى المقصور والممدود كتاب أبي على القالى، وغير ذلك من كتب النَّحو ودواوين الشَّعْرِ وأراجيز الرُّجَّازِ مما لا أطيق إحصاءَها الآن لكَثْرَتها، فإنْ لَمْ يَجْد لما رابه في هذه الكُتُب ما يُنادى بصحَّته فَلْيُصْلِحْهُ زَكُوةً لعلمه الذي هو يُنادى بصحَّته فَلْيُصْلِحْهُ زَكُوةً لعلمه الذي هو حيرٌ من المال يَرْبح في الحال والمآل. ومن الله أرجو حُسْنَ الثواب وبرحمته أعتصمُ من هول يوم المآب. وصلى الله على سَيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّى الله على سَيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّى الله على سَيِّدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

قال المؤلف - رضى الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا والمسلمين ببركته فى الداريْن بجاه سيّد أنبيائه آمين - انتهى ذلك فى الثالثة من نهار الجمعة المباركة الثامن والعشرين من حُمادى خمسة (2) سنة 1203 ثلاث ومئتين بعد تمام الألف من الهجرة النبويّة على يَد أضعف العباد وأحوجهم إلى

رحمة مَوْلاه يومَ التنادِ الفقيرِ إلى اللهِ تعالَى عبدِ النُعِم شرف المنيتينِّ الشافعيِّ غفر الله لَه ولوالديْهِ ولمشايخِهِ وإخوانه ومُحبِّيه وللمسلمين والمسلماتِ والمؤمنين والمؤمنات<sup>(2)</sup>.

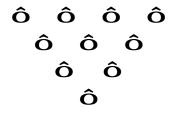

# مراجع التحقيق

- 1- الإبدال، لابن السّكّيت. تحقيق: حسين محمد شرف ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
  - 2- أساس البلاغة، للزمخشري ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985م.
  - 3- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير ط. جمعية المعارف 1280هـ.
    - 4- الاشتقاق، لابن دريد. تحقيق: عبد السلام هارون ط. القاهرة 1985م.
  - 5- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ط. القاهرة 1323هـ وما بعدها.
- 6- إصلاح المنطق، لابن السكّيت. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون ط. دار المعارف القاهرة 1949م.
- 7- الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تحقيق: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون ط. القاهرة 1979م.
- 8- إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس، لأبى عبد الله محمد بن الطيب الفاسى مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم 500 لغة.
- 9- الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط. الكويت 1960م.
- 10- الأغانى، لأبى الفرج الأصبهانى. تحقيق: عبد الستار فراج ط. بيروت 1955م وما بعدها.
- -1360 الأفعال، لابن القطاع ط: دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد -1360 هـ.

- 12- الأفعال، للسرقسطي. تحقيق: حسين محمد شرف. مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1992 م.
- الدكن -13 الإكمال، للأمير على بن هبة الله بن ماكولا -4. حيدر آباد -11 الدكن -1964م.
  - 14 الأمالي، لأبي على القالي البغدادي ط القاهرة 1926م.
- 15- أمالي ابن الشجري. تحقيق: محمود الطناحي مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الأولى 1992م.
- 16- إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. القاهرة 1952م.
- 17- أيام العرب في الجاهلية، لمحمد أحمد جاد المولى، وعلى محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر 1942م.
- 18- الإيناس في علم الأنساب، للوزير المغربي. تحقيق: حمد الجاسر ط. دار اليمامة الرياض 1980م.
- 19- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي. مطبعة السعادة القاهرة الطبعة الأولى 1328هـ.
- 20- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزابادى. تحقيق: محمد على النجار، وعبد العليم الطحاوى مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1383هـ.
- 21- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. القاهرة 1964م.

- 22- تاج العروس، للزبيدي ط. القاهرة 1306هـ.
  - 23- تاج العروس، للزبيدي ط. الكويت.
- 24- تاريخ الطبرى. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار المعارف 1961م وما بعدها.
- 25- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر. تحقيق: محمد على النجار، وعلى محمد البجاوي ط. القاهرة 1967م.
- 26- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية، لابن الجيعان المطبعة العلمية القاهرة 1998م.
- 27- التذكرة في القراءات، لابن غلبون. تحقيق: عبد الفتاح بحيرى إبراهيم مكتبة الزهراء ط2. 1991م.
- 28- التعليقات والنوادر، عن أبي على هارون بن زكريا الهجرى. دراسة ومختارات، بقلم وترتيب: الشيخ حمد الجاسر - الطبعة الأولى 1993م.
- 29- التكملة والذيل والصلة، للصاغاني. تحقيق: عبد العليم الطحاوي، وآخرين مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1970م وما بعدها.
- 30- التكملة والذيل والصلة، للزبيدي (1-6) تحقيق: مصطفى حجازي، وضاحى عبد الباقى مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1986م وما بعدها.
- 31- تهذيب اللغة، للأزهرى. تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين. الدار المصرية للتأليف والنشر القاهرة 1964-1967م.
  - 32 جمهرة اللغة، لابن دريد ط. حيدر آباد الدكن 1344 1351 هـ.
    - 33- الحروف، للخليل بن أحمد. تحقيق: رمضان عبد التواب.

- 34- الحيوان، للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون 1965م وما بعدها.
- 35- خزانة الأدب ولُبّ لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون – ط. الخانجي القاهرة 1986م.
- 36- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، لحمزة الأصفهاني. تحقيق: عبد الجحيد قطامش. دار المعارف- مصر 1971م.
- 37- ديوان أبى الأسود الدؤلى. تحقيق: محمد حسن آل ياسين. دار الكتاب الجديد بيروت 1974م.
- 38- ديوان أبى دهبل الجمحى، رواية أبى عمرو الشيباني. تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن مطبعة القضاء في النجف ط 1 1972م.
- 39 ديوان أبي النجم العجلي. صنعه وشرحه: علاء الدين أغا. نشر النادي الأدبي 39 الرياض 1981 م.
  - 40- ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) ط دار صادر بيروت سنة 1966م.
- 41- ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم —ط. دار المعارف القاهرة 1958م.
- 42- ديوان أوس بن حجر. تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم ط. دار صادر بيروت 1960م.
- 43- ديوان بشار بن برد. تحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الشركة التونسية للتوزيع مايو 1976م.
  - . 44 ديوان بشر بن أبي خارم. تحقيق: عزة حسن ط. دمشق 1960م.

- 45- ديوان تميم بن مقبل. تحقيق: عزة حسن.مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم -45 دمشق 1962م.
  - 46- ديوان جرير. تحقيق: نعمان أمين طه ط. دار المعارف 1969م.
- 47- ديوان جميل (شاعر الحب العذري). جمع وتحقيق: حسين نصار دار مصر للطباعة 1977م.
- 48- ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: سيد حنفي حسانين دار المعارف مصر 1988م.، وطبعة دار بيروت للطباعة والنشر 1978م.
  - 49- ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: وليد عرفات ط. بيروت 1974م.
- 50- ديوان الحطيئة. تحقيق: نعمان أمين طه ط. مكتبة الخانجي القاهرة 1987م.
- 51- ديوان حميد بن ثور صنعة: عبد العزيز الميمني ط. الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965م.
  - 52 ديوان الخنساء . منشورات دار مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ.
- 53- ديوان دريد بن الصمة. تحقيق: محمد خير البقاعي دار ابن قتيبة 1981 م.
- 54- ديوان ذي الرمة. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح طبعة دار الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 1993م.
  - 55 ديوان الراعي النميري. تحقيق: راينهرت فايبرت ط. بيروت 1980م.
- 56- ديوان رؤبة بن العجاج تصحيح وترتيب: وليم بن الورد ليبسيغ 1903م.

- 57- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس. تحقيق: عبد العزيز الميمني. نسخة مصورة من طبعة دار الكتب سنة 1950م. نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965م.
- -58 ديوان السموءل بن عادياء (مع ديوان عروة بن الورد) دار صادر بيروت -58م.
  - 59 ديوان الشريف الرضى دار بيروت للطباعة والنشر 1981م.
- 60- ديوان شعر الحادرة. حققه وعلق عليه: ناصر الدين الأسد دار صادر 60 بيروت 1973م.
- 61- ديوان شعر عدى بن الرقاع العاملي. تحقيق: نورى حمودى القيسي، وحاتم صالح الضامن مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 1987م.
- 62- ديوان شعر المثقب العبدى. تحقيق: حسن كامل الصيرفي طبعة معهد المخطوطات العربية 1971م.
  - 63 ديوان الشماخ. تحقيق: صلاح الدين الهادي دار المعارف بمصر 1977م.
- 64- ديوان طرفة بن العبد. شرحه وقدم له : مهدى محمود ناصر الدين دار الكتب العلمية بيروت 1987م.
  - 65 ديوان الطرمّاح تحقيق: عزة حسن ط. دمشق 1968م.
- 66- ديوان طفيل الغنوى. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ط. دار الكتاب الجديد بيروت 1968م.
  - 67 ديوان عامر بن الطفيل، دار صادر بيروت 1963م.

- 69- ديوان العجاج. تحقيق: عزة حسن ط. مكتبة دار الشرق بيروت 1971م.
- 70 ديوان عدى بن زيد العبادى. تحقيق: محمد جبار المعيبد ط. بغداد 1965م.
- 71- ديوان عروة بن الورد (أمير الصعاليك). تحقيق: أسماء أبو بكر محمد- دار الكتاب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1992م.
  - 72- ديوان عمر بن أبي ربيعة دار صادر بيروت 1966م.
- 73- ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي. تحقيق: أيمن ميدان. النادي الأدبي الثقافي بجدة الطبعة الأولى 1993م.
  - 74- ديوان الفرزدق. جمع وتعليق: عبد الله الصاوى ط. القاهرة 1936م.
- 75- ديوان الفرزدق. شرحه وقدَّم له: على فاعور دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1987م.
- 76- ديوان القطامي. تحقيق: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب ط. بيروت 1960م.
- 77- ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق: ناصر الدين الأسد ط. دار صادر بيروت 1967م.
  - 78- ديوان كثير عزة. تحقيق: إحسان عباس ط. دار الثقافة بيروت 1971م.
    - 79- ديوان لبيد. تحقيق: إحسان عباس ط. الكويت 1962م.

- 80- ديوان ليلى الأخيلية. جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية. دار الجمهورية بغداد الطبعة الأولى 1967م.
- 81- ديوان المتلمس الضبعي. تحقيق: حسن كامل الصيرفي ط. معهد المخطوطات العربية القاهرة 1970م.
- 82- ديوان مجنون ليلي. جمع وتحقيق: عبد الستار فراج ط. دار مصر للطباعة القاهرة 1979م.
- 83- ديوان النابغة الذبياني. تحقيق وشرح: كرم البستاني دار صادر بيروت بدون تاريخ.
- 84- ديوان الهذليين نسخة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965م.
- 85- السبعة في القراءات، لابن مجاهد. تحقيق: شوقى ضيف. دار المعارف القاهرة الطبعة الثانية.
- 86- شرح أشعار الهذليين. تحقيق: عبد الستار فراج- ط. دار العروبة القاهرة 1965م.
- 87- شرح ديوان أمية بن أبي الصلت قَدَّم له وعَلَّق حواشيه: سيف الدين الكاتب دار مكتبة الحياة بيروت 1980م.
- 88- شرح دیوان جریر. جمعه و شرحه: محمد إسماعیل عبد الله الصاوی منشورات دار مکتبة الحیاة بیروت.
- 89- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. نشرة: أحمد أمين، وعبد السلام هارون دار الجيل بيروت 1991م.

- 90- شرح ديوان زهير بن أبي سلمي. صنعة ثعلب ط. دار الكتب المصرية القاهرة 1944م.
- 91- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة. شرحه: على مهنا دار الكتب العلمية -بيروت – 1986م.
- 92- شرح ديوان عنترة بن شداد. تحقيق وشرح: عبد المنعم عبد الرؤوف، وإبراهيم الإبياري المكتبة التجارية بالقاهرة.
- 93- شرح ديوان الفرزدق. جمعه وعلق عليه: عبد الله إسماعيل الصاوى مطبعة الصاوى القاهرة 136م.
- 94- شرح ديوان كعب بن زهير. صنعة أبي سعيد السكرى ط. دار الكتب المصرية القاهرة 1965م.
- 95- شرح ديوان المتنبى. وضعه: عبد الرحمن البرقوقى دار الكتاب العربي 95- بيروت 1980م.
- 96- شرح شواهد ابن عقيل، لقطة العدوى. مكتبة أحمد بن سعد بن بنهان سروبايا أندونيسيا الطبعة الثانية.
  - 97- شرح شواهد المغني، لجلال الدين السيوطي. نشر: أحمد ظافر كوجان.
  - 98 شرح القصائد العشر، للتبريزى المطبعة المنيرية بالقاهرة 1367هـ.
- 99- شرح المعلَّقات السبع، للزوزي ط. مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1407هـ.
  - 100- شرح مفصل الزمخشري، لابن يعيش المطبعة المنيرية القاهرة بلا تاريخ.

- 101- شرح المفضليات، للتبريزي. تحقيق: على البجاوي دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- 102- شرح هاشميات الكميت. تحقيق: داود سلوم، ونورى حمودى القيسى عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيروت 1984م.
- 103- شعراء أمويون، لنورى حمودى القيسى مكتبة النهضة العربية الطبعة الأولى 1985م.
- 104- شعراء النصرانية في الجاهلية. جمع الأب لويس شيخو مكتبة الآداب بالقاهرة سنة 1982م.
- 105- شعر أبى حية النميري. جمع وتحقيق: رحيم التويلي. مجلة المورد العراقية. المجلد الرابع. العدد الأول 1975م.
- 106 شعر أبي زبيد الطائي. تحقيق: نوري حمودي القيسي مطبعة المعارف بغداد 1967م.
- 107- شعر الأحوص الأنصارى. تحقيق: عادل سليمان جمال الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى 1970م، ومكتبة الخانجي القاهرة الطبعة الثانية 1990م.
- 108- شعر الأخطل. تحقيق: فخر الدين قباوة طبعة دار الأصمعي بحلب دمشق 1970م.
- 109- شعر تأبط شرًا. دراسة وتحقيق: سلمان داود القرة، وجبار جاسم. طبعة النجف الأشرف 1973م.

- 110- شعر زياد الأعجم. جمع وتحقيق: حسين بكار دار المسيرة الطبعة الأولى 1983م.
- 111- شعر زيد الخيـــل الطائي، تحقيق: أحمد مختار البرزة دار المأمون للتراث دمشق. الطبعة الأولى 1988م.
  - 112- شعر عمر بن لجأ . تحقيق: يجيى الجبوري دار الحرية بغداد 1976م.
- 113- شعر عمرو بنن أحمر الباهلي. جمع وتحقيق: حسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق بدون تاريخ.
- 114- شعر النابغة الجعدى منشورات المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى 114- منشورات المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى 1964.
- 115- شعر النمر بن تولب. صنعة: نورى حمودى القيسى. مطبعة المعارف بغداد بعداد بدون تاريخ.
- 116- شعر ابين هرمة القرشي. تحقيق: محمد نفاع، وحسين عطوان مطبوعات معمع اللغة العربية بدمشق 1969م.
- (فيينا) الصبح المنير في شعر أبي بصير والأعشيين الآخرين ط. بيانه (فيينا) 117م.
- 118- الصحاح، للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار دار العلم للملايين بيروت. الطبعة الثالثة 1984م.
  - 119- صحيح البخاري. طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
- 120- طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي. تحقيق: محمود محمد شاكر. طبعة المدني القاهرة 1974م.

- 121- طفيل الغنوى:حياته وشعره، لمحمد عبد القادر أحمد ط. دار الكتاب الجديد بيروت 1968م.
- 122- عبيد بـن الأبرص: شعره ومعجمه اللغوى، لتوفيق أسعد الطبعة الأولى الكويت 1989م.
- 123- العين، للخليل بن أحــمد الفراهيدي. تحقيق: مهدى المخرومي، وإبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى.
- 124- الفائق في غريب الحديث، للزمخشري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد البحاوي دار الفكر القاهرة 1979م.
  - 125- فتح الباري، شرح صحيح البخاوي. دار الريان للتراث القاهرة 1986م.
    - 126- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، لمحمد رمزي ط. القاهرة 1958م.
      - 127- القاموس المحيط، للفيروزابادي دار الجيل بيروت.
- 128- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب، لحاتم صالح الضامن مؤسسة الرسالة بيروت 1983م.
- الكامل، للمبرد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار الفكر العربي القاهرة.
- 131- كتاب الإتباع، لأبي الطيب اللغوى. تحقيق: عز الدين التنوخى مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق 1961م.

- 132- كتاب الجيم، لأبي عمرو الشيباني إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة 132- كتاب الجيم، لأبي عمرو الشيباني إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1974- كتاب الجيم، لأبي عمرو الشيباني إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة
- 133- كتاب سيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 1968م.
  - 134- كتاب النقائض: نقائض جرير والفرزدق طبعة ليدن 1905م.
- 135-لامية العرب (نشيد الصحراء) للشنفرى، تحقيق: محمد بديع شريف دار مكتبة الحياة بيروت 1974م.
- 136- لباب الإعراب، لتاج الدين محمد بن الأسرافييني. تحقيق: بحاء الدين عبد الوهاب الرياض الطبعة الأولى 1984م.
- 137 اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزرى دار صادر 137 بيروت 1980م.
- 138- اللزوميات، لأبي العلاء المعرى. تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي مكتبة الخانجي القاهرة 1924م.
  - 1300 ط. سنة 1300 هـ.
  - 140- المؤتلف والمختلف، للآمدي. تحقيق: عبد الستار فراج القاهرة 1961م.
- 141- المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي جدة وبيروت 1988م.
- 142- محالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق: عبد السلام هارون ط. دار المعارف – القاهرة 1960 – 1969م.

- 143- مجمع الأمثال، للميداني. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة . عصر 1959م.
- 144- بحمل اللغة، لابن فارس. تحقيق: هادى حسن حمودى منشورات معهد المخطوطات العربية الكويت 1985م.
- 145- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. تحقيق: عبد الكريم العزباوي ط. مركز إحياء التراث الإسلامي مكّة المكرمة 1988م.
- 146- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لابن سيده. تحقيق: مصطفى السقا وآخرين مطبوعات معهد المخطوطات العربية 1958م وما بعدها.
- 147- مختصر في شــواذ القــرآن، لابن خالويه. نشر: ج. درجستراسر المطبعة الرحمانية مصر 1934م.
- 148- مختلف القبائل ومؤتلفها، لابن حبيب. تحقيق: حمد الجاسر ط. دار اليمامة الرياض 1980م.
  - 149- المخصُّص، لابن سيده ط. بولاق القاهرة 1321هـ.
    - 150- المصباح المنير، للفيومي. المطبعة الأميرية بالقاهرة 1925م.
- 151- معاني القرآن، للفراء. تحقيق: محمد على النجار وآخرين القاهرة 1955م - 1972م.
- 152- معانى القرآن وإعرابه، للزجاج. تحقيق: عبد الجليل شلبي. دار الحديث القاهرة 1997م.
- 153- معجم أسماء خيل العرب وفرسانها القسم الأول الخيل القديمة، للشيخ: حمد الجاسر الرياض الطبعة الأولى 1994م.

- 154- معجم ألفاظ القرآن الكريم. إصدار مجمع اللغة العربية القاهرة الطبعة الثالثة 1989م.
- 155- معجم البلدان، لياقوت الحموى. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندى. دار الكتب العلمية بيروت 1990م.
- 156- معجم الشعراء، للمرزباني. تصحيح وتعليق: ف. كرنكو مكتبة القدسي القاهرة، وبتحقيق: عبد الستار فراج ط. الحلبي القاهرة 1960م.
- 157- معجم شواهد العربية، لعبد السلام هارون مكتبة الخانجي مصر الطبعة الأولى 1972م.
- 158- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكرى. تحقيق: مصطفى السقا. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الأولى 1945م.
- 159- معجم مقاييس اللغة، لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون ط. الحلبي القاهرة 1969م وما بعدها.
  - 160- المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة 1983م.
- 161- المعلقات العشر. أحــمد الأمين الشنقيطي دار الكتاب العــربي. دمشق 1983م.
- 162- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام. تحقيق: مازن المبارك، ومحمد على حمد الله. مراجعة: سعيد الأفغاني دار الفكر دمشق 1964م.
- 163- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داودي دار القلم. دمشق الطبعة الأولى 1992م. وتحقيق: محمد سيد كيلاني طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 1961م.

- 164- المفضليات، للمفضل الضيى. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون-دار المعارف - مصر - الطبعة الخامسة 1976م.
- 165- المقتضب، للمبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
- 166- المقصور والممدود، لأبي على القالى. تحقيق: أحمد عبد الجيد هريدى- نشر مكتبة الخانجي القاهرة 1999م.
- 167- المقصور والممدود، لابن ولاد النحوى. تصحيح: محمد بدر الدين النعساني الحلبي ط2- 1993م مكتبة الخانجي مصر.
- 168- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي. تحقيق: على محمد البجاوي القاهرة 1963م.
- 169- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف الإدريسي مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.
- 170- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي 1963م.
- 171- النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري. تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر أحمد دار الشروق القاهرة 1981م.
- 172- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن حلكان. تحقيق: محمد مجيى الدين عبد الحميد القاهرة 1948م.



جممورية مصر العربية مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث

التَّكْملة والذَّيْل والطُّلة

لِمَا فِاسِ حَامِبَ القِاموس مِن اللَّغة

تأليف

السَّيد محمد مُرتضَى الدُسَيْني الزَّبيدي

الجُزْء الثَّامِن

"الواو- والياء - والألغم اللينة"

تحقيق

الدكتور السيد مصطغى السنوسى

النبير بلبنة المعجم الكبير

مراجعة

الدكتور خاحي عبد الباقي

النبير بلبنة المعجم الكبير

الأستاذ إبراهيم الترزي الأمين العام السابق للمجمع

الطبعة الأولى

القاهرة

1427ھـ / 2006م

# راجع تجارب الطبع

أ/ إبراهيم محمد البحيرى المحرر بالمجمع

أ/ أيمن مصطفى حجازى مدير إدارة إحياء التراث

# رموز المؤلف

## ملاحظة:

ذِكْر الصِّحاح والتَّكملة والعُباب واللِّسان والتَّاج بالحاشِيَة دون تقيد بمادة معناه أن النَّص المعلق عليه يوجد بما في المادة نفسها التي يشرحها الزَّبيدي.

# بقلم : مصطفى حجازى مقرر لجنة إحياء التراث بالمجمع

هذا هو الجزء الثامن من (كتاب التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة) لمؤلفه السيد محمد مرتضى الزبيدى، وهو آخر أجزاء هذا العمل الكبير، وبه يبلغ الكتاب تمامه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وقد نهض بتحقيق هذا الجزء عالم لغوى قدير، ومجمعى قديم هـو الأسـتاذ الـدكتور السيد مصطفى السنوسى \_ محقق أمالى ابن دريد \_ وأسند المجمع مراجعة تحقيقه إلى العـالم الفاضل المرحوم الأستاذ إبراهيم الترزى الأمين العام الأسبق للمجمع الذى راجع نحـوًا مـن نصفه، وحالت وفاته سنة 2001م دون إتمام مراجعة باقيه، فرأت لجنة إحياء التراث أن تعهـد بمراجعة سائره إلى العالم الفاضل، واللغوى الثقة الأستاذ الدكتور ضاحى عبد الباقى محمد، فهو الخبير بهذا الكتاب، وقد حقق الجزأين: الثالث والرابع منه، وهو الأقدر على أن يسـلك بـه سبيلهما؛ ليأتي الكتاب كله على منهج سواء، وقد كان سيادته عند حسن ظن اللجنة، فأكب على مراجعته، وزاده في حواشيه، واعتمد تجاربه للطبع، ومنحه من علمه وحبرته مـا أوفى بـه على الغاية، وشارف الكمال.

ويسعدن باسم اللجنة أن أسدى إلى محققه ومراجعه أجزل الشكر على ما بذلا من جهد محمود، وأدعو الله \_ سبحانه \_ أن يجزيهما الجزاء الأوفى، وأن يكتب لهما التوفيق والسداد

فيما يندبان له من عمل في تحقيق تراثنا الجيد، وما أحوجه إلى جهود أمثالهما من العلماء المخلصين، فهو ــ سبحانه ــ ولى التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.

مصطفى حجازى

# تقديم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله خير من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه الكرام البررة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا هو الجزء الثامن من كتاب "التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة"، وبه يكتمل هذا السفر العظيم الذي حرص مجمع اللغة العربية على أن يهديه لشداة العربية وعشاقها. وهو يشتمل على المواد بدءًا من (حرف الواو والياء) إلى آخر المعجم.

ولهذا الكتاب نسختان خطيتان: إحداهما بخط المؤلف وينقصها الربع الثابي منه. والأحرى كتبها أحد تلاميذ المؤلف في حياته ووصلتنا كاملة.

وعلى الرغم من أن مقابل هذا الجزء من نسخة المؤلف كان تامًّا عند البدء في تحقيقه، إلا أن المحقق ومعه الأستاذ الترزى المكلف بمراجعته اتفقاعلى عدّ النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف هي الأصل، كما اتفقا على تدوين أرقامها في التحقيق على اعتبار أن ذلك قد روعى في الأجزاء السابقة لكونها النسخة الكاملة، ولما أصاب نسخة المؤلف من تلف بسبب الرطوبة والأرَضة مما تسبب في طمس كثير من كلماها، ولكنها كانت نصب عيني أثناء المراجعة، وكنت أشير إليها في الحاشية باسم نسخة المؤلف.

وهذا الجزء قام بتحقيقه الأستاذ الدكتور/ السيد السنوسى الخبير بلجنة المعجم الكبير، كما أوكل مراجعته إلى الأستاذ/ إبراهيم الترزى عضو المجمع، وما إن انتهى المراجع من قراءة نحو نصف هذا الجزء حتى وافاه الأجل المحتوم، أسبغ الله عليه شآبيب رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وللأستاذين المحقق والمراجع تجربة ثرية فى مجال التحقيق اللغوى؛ مما جعل المجمع يسند اليهما هذا العمل، فمما حققه الدكتور السيد السنوسى كتاب "تعليق من أمالى ابن دريد"، و"نزهة الأبصار فى محاسن الأشعار" للتلمساني.

أما الأستاذ الترزى فقد أسهم فى تحقيق" تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدى وهو أضخم معجم لغوى في العربية، فقد حقق منه الجزأين العاشر والثالث والثلاثين وشارك في تحقيق الجزء الخامس عشر.

وبصدور هذا الجـزء يكون قد تم طبع معجم "التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة" للزبيدى، والذى يمكن لمقتنيه مع القاموس المحيط للفيروزابادى، أن يكتفى بحما عن أجزاء تاج العروس الأربعين. والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات.

ورحم الله الزبيدى الحسيني والفيروزابادى البكرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### د. ضاحي عبد الباقي